

# العِقِبُ القريدُ

نأليف

الفَقِيَةِ الْجَمَدُ بن مَجَالِ بن جَبارَتَ بَالْإِنكَ أَسِي

المتوفى سنة ٣٢٨ﻫ

بتحقيق

مخرسعالعربان

الجزء الخامس

يطلب مرن

الكتبالنجارة الكبرى:

جميع حقوق الطبع محفوظة

## كِيَّ <u>الع</u>بِّ عِدِهُ الثِيَّانِية ف<sub>ى</sub>لللفاً، وَمَا بِغِيمُهُمَ وَالْإِمْمُ

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن عمد بن عبد ربه رحمه الله : قد مضى قولنــا فى التوقيمات والفصول والصدور والكتابة ؛ وهنذا كتاب ألفناه فى أخبار الحلفاء وتواريخهم وأيامهم وأسماء كتّابهم وُسجّابهم .

#### نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

روى أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف عرب أشياخه : هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قُصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خويمة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار ابن معد بن بعدنان .

١٠

وأُمَّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرةِ بن كلاب بن مرة بن كعب .

## سر مولدالنبي صلى الله عليه وسلم

قالوا : وُلِهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتى عشرة ليلةٍ خلت من ربيع الاول : وقال بمضهم : البلتين خلتا منه ؛ وقال بمضهم : بَعد الفيل ١٥ بثلاثين يوما ؛ فهذا جم ما اختلفوا فى مولده .

وأوحى الله إله وهو ابن أربهين عاما ، وأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشرا ؛ وقال ابن عباس : أقام بمكة خمس عشرة ، وبالمدينة عشراً ؛ والمجمّع عليه أنه قام يمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرا .

## اليوم والشهر الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسلم

هاجر إلى المدينة يوم الاثنين لئلاث عشرة خلت من ربيع الأول .

مات يوم الاثنين لنلاث عتىرة خلت من ربيح الأول ، اليوم والشهر الذى هاجر فيه ، صلى الله عليه وسلم ، وجعلنا بمن رد حوضه ، وينال سرافقته فى أعلى علميين من درجات الفردوس ، وأسأل الله الذى جعلنا من أتمته ولم نره أن يتوفانا على ملته ، ولا تصرمنا رؤرته فى الدنيا والآخرة .

### صفة النبي صلى الله عليه وسلم

ربيعة بن أبى عبد الرحم عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرباً محرة ، ضخم الرأس ، أزج الحاجبين ، عظيم المبسين ، أدعج ، أهدَب ، شيئن الكفين والقدمين ، إذا مئى تكفا كانما يتعلّم في صَبّ ويشى في صَعد كانما يتقلّع من صحر ، إذا التفت النفت جميعا ، ليس بالجلد القطط ولا السّبط : ذا وفرة إلى شحمة أذنيه ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتطامن ، عَرْفُه أطيب من ربح المسك الآذفر ، لم تلد النساء قبله ولا بعده مثله، بين كنفيه عاتم النبوة كبيض الحام ، لا يضحك إلا تبنيا ، في عنفته شعَرات بين كنفيه عاتم النبوة كبيض الحام ، لا يضحك إلا تبنيا ، في عنفته شعَرات

وقال أنس بن مالك: لم يبلغ الشيب الذى كان برسول انه صلى انه عليه وسلم عشرين شعرة ؛ وقبل له : يارسول انه ، تجل عليك انشيب ! قال : شببتنى هودٌ وأخواتها .

## هيئة النبى وقعدته صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم يأكل على الارض، ويجلس على الارض، ويمشى فى الاسواق، ويلبس العبادة، ويجالس المساكين، ويقمد القُرفصا. ويتوسّد يده، ويَلْمَق أصابعه ويقضى من نفسه، ولا يأكل متكتا، ولم يُر قط ضاحكا مل. فبه وكان يقول : . إنمــا أنا عبدُ ، آكلُ كما يأكل العبد ، وأشربُ كما يشرب العبد ، ولو دعيتُ إلى نداع لاجبت ، ولو أُهدِيَ إلىّ كرائحُ لقبِلْت ،

#### شرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا سيند البشر ولا فخر ، وأنا أفصحُ العرب ، وأنا أقسحُ العرب ، وأنا أقسحُ العرب ، وأنا أولُ من يشتَى عنه التراب ؛ دعا لى إراهيم ، ويقرّ بن عيسى ، ورأت أنى حين وضعتٰى نوراً أضاء لها ما بين المشرق والمغرب .

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خَلَقَ الحُلُقَ فِحملني فى خبرِ خلقه، وجعلهم أفراقا فجعلنى فى خبرِ هم فِرْقة، وجعلهم قبائل فجعلنى فى خبرِ قبيـلة، وجعلهم يُبوتًا فجعلنى فى خبر بيتٍ؛ فأنا خبرُ كم بيتًا وخبرُ كم نسبًا.

ك وقال صلى الله عليه وسلم : أنا ابنُ الفواطم والعواتِك من سُكَنْم ، واستُرضِعْت في بنى سعد بن بكر .

وقال : نزل الفرآنُ بأعربِ اللغات ، فلكل العربِ فيه لغة ولبنى سمعد بن بكر سبمُ لغات .

وينو سعد بن يكر بن هوازن أفصح العرب، فهم من الأعجاز : وهى قبائل ه من مضر متفرّقة ، وكانت ظائرُ النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته حليمة بنت أبي ذوّيب من بني ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن .

وإخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأُنيسة بنت الحارث ، وخِذامة بنت الحارث ، وهم التي أتِّىَ بها النِّيُ صلى الله عليه وسلم فى أسرى حُنين فَبَسط لها رداءه ووهب لها أسرَى قومِها .

والعوائك من سُليم ثلاث : عانكة بنت مرة بن هلال ولدت هاشما وعد شمس ونوفلا : وعائكة بنت الأوقس بن هلال ، ولدت وهب بن عبد منّاف بن زهرة ؛ وعائكة بنت هلال بن فالج . وقال علىّ للأشعث إذ خطب إليه : أغرك ابنُ أبى قعانة إذ زَوَجكُ أُتم فروة ؟ وإنها لم تكن من الفواطم من قريش ولا العواتك من سليم .

## 🗸 أبو الني صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن عبد المطلب ، ولم يكن له ولد غيره صلى الله عليه وسلم ، وتو فى وهو فى بطن أمه ، فلما وُلِدَ كَفَلَهُ جَدّه عبد المطلب إلى أن توفى فكفله عمّه أبو طالب ، وكان أخا عبد الله لامه وأبيه ، فمن ذلك كان أشفق أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم به .

#### أعمامه وعمانه

وأما أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته ، فإن عبد المطلب بن هاشم كان له من الولد لصلبه عشرة من الذكور وستُ من الإناك ، وأسماء بنبه : عبدالله، والد النبي عليه الصلاة والسلام ؛ والزبير ؛ وأبو طالب، واسمه عبد مناف ؛ والمباس ؛ وضِرار ؛ وحزة : والمقوم ؛ وأبو لهب ، واسمه عبد العُزى ؛ والحارث والغيداق ، واسمه حجل ، ويقال نوفل .

أسما. بناته عمات النبي صلى الله عليه وسلم : عاتكة ؛ والبيضا. ، وهي أم حكيم ١٥ وبَرَّة ؛ وألميمة ؛ وأروّى ؛ وصفية .

#### ولدُ النبي صلى الله عليه وسلم

وُلد له مر خديجة : القاسم ، والطيب ، وفاطمة ، وزينب ، ورقية ، وأم كلئوم .

وولد له من مَارية القبطية : إبراهيم ، فجميع ولده من خديجة ، غير إبراهيم .

## ٢٠ أزواجه صلى الله عليه وسلم

وأزواجه صلى الله عليه وسلم : أولهن خديجة بنت خويلد بن أسـد بن

عبد العزى ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت ؛ ثم تزوج سَودة بنت زَمُّعة ، وكانت تحت السكران بن عمرو ، وهو من مهاجرة الحبشيّة ، فمات ولم 'يعقب فتزوجها الني صلى الله عليه وسلم بعده، ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر بكرا ، ولم يتزوج بكرا غيرها . وهي ابنـة ست ، وابتني علهـا وهي ابنةُ تسع ، وتوفى عنهـا وهي ابنة تمان عشرة سنة ، وعاشت بعده إلى أيام معاوبة ، ومانت سنة ثمان وخمسينوقد قاربت السبعين ، ودفنت ليــلا ماليقيع وأوصت إلى عبد الله من الزبير ، وتزوج حفصةَ بنت عمر من الخطاب، وكانت تحت مُحنيس من مُحذافة السهمي وكان رسول انه صلى الله عليه وسلم أرسـله إلى كسرى ، ولا عقب له ، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ، من بني عامر بن صمصعة ، وكانت تحت عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، أول شهيد كان ببدر،، ثم تزوّج زينب بنت جعش الأسدية، وهى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم،وهي أول من مات من أزواجه في خلافة عر ، ثم نزوج أم حبيبة ـــ واسمها رملة ـــ ابنة أبي سفيان ، وهي أخت معاوية وكانت تحت عُبيد الله بن جعش الأسدى ، فتنصر ومات بأرض الحيشة ، وتزوّج أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة الخزومي ، وكانت تحت أبي سبلمة ، فته في عنها وله منها أولاد، وبقيت إلى سنة تسع وخمسين ﴿ وَرَوَّجِ مِيمُونَةُ بِنْتِ الْحَارِثُ مِنْ بني عامر بن صعصعة ، وكانت تحت أبي سبرة بن أبي رَهم العامري ، وتزقيج صفيّة بنت ُحَىَّ بن أخطب النَّصْرية ، وكانت تحت رجل من يهود خيبر ، يقال له كنانة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسـلم عنقه وسى أهـله ، وتزوّج ُجويرية بنت الحارث ، وكانت من سي بي المصطلق ، وتزوَّج خولة بنت حكيم ، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتزوّج امرأة يقال ْلها عمرة ، فطلقها ولم يَنْبِي بِهَا ، وذلك أن أباها قال له : وأزبدك أنها لم تَمْرَض قط ! فقال : ما لهذه عند الله من خير 1 فطلقها ، وتزوّج امرأة يقال لها : أميمة بنت النعيان ، فطلقها قبل أن يطأها ، وخطب امرأة من بني مرة بن عوف ، فرده أبوها وقال : إنَّ بها برصا ؛ فلها رجع إليها وجدها برصاء ١

### كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخدّامه

كُتَّاب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد بن ثابت ، ومعاوية بن أبى سفيان ، وحنظلة بن ربيمة الاسدى ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، ارتد ولحق بمكه مشركا .

وحاجبه : أبو أنَسَة مولاه .

وخادمه : أنس بن مالك الأنصارى ، ويكنى أبا حزة .

وخازنه على خاتمه : معيقيب ابن أبى فاطمة .

ومؤذِّناه : بلال ، وابن أم مكتوم .

وحراسه : سعد بن زید الانصاری ، والزبیر بن العوام ، وسعد بن آبی وقاص .

وخاتمه فعنة ، وفصه حبثى،مكتوب عليه: محمّدُ رسول الله، فى ثلائة أسطر: محمّدٌ ، سطر؛ ورسولُ ، سطر؛ وآلله ، سطر .

. وفى حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم : وبه تُخَـّمُ. أبو بكر وعمرُ ، وتختم به عثمان ستة أشهر ، ثم سقط منه فى بثر ذى أروان ، فطُلبَ مل يُوجِدْ .

### وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وسنه

توفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، ومُغِيرً له تحت فراشه فى بيت عائشة ، وصلى عليه المسلمون جميعا بلا إمام الرجال ثم النساء ثم الصبيان ، ودُفنَ ليلة الاربعا. فى جوف الليل ، ودخل القبر على ، والفضلُ وقشم آبنا العباس ، وشقران مولاه ، ويقال : أسامة بن زيد ؛ وهم تولوا غسلة وتكفينه وأمرّه كله ، وكُفِّر فى فى ثلاثة أثواب يبض تَخْدِلة ليس فيها قيص ولا عمامة ؛ واختُراف في سِنّه . فقال عبد الله بن عباس

وعائشة ، وجرير بن بجد الله ، ومعاوية : توفى وهو ابن سنين سنة . وقال عروة ابن الزبير وقنادة : اثنتين وسنين سنة .

#### نسب أبى بكر الصدّيق وصفته رضي الله عنه

هو عبد الله بن أبي قحالة ، واسم أبي قحالة : عثمان بن عمرو بن كعب ... ابن سعد بن تيم بن مرة .

وأمّه أمّ الخير ابنة صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة .

وكاتبه عثمان بن عفان ؛ وحاجبه : رشيد مولاه ، وقيل كتب له زيد بن ثابت أيضا ؛ وعلى أمره كله وعلى القضاء عمر بن الخطاب ، وعلى بيت الممال أبو عبيدة ابن الجراح ثم وجهه إلى الشام : ومؤذنه سعد القَرَط مولى عمار بن ياسر .

قبل لعائشة: صنى لنا أباك. قالت : كان أبيض ، نحيف الجسم ، خفيف العارضين ، أَجَنَّا ، لايستمسك إزاره ، معروق الوجه ، غائر العينين ؛ نازي الحبة ، عارى الاشاجع ، أفرع .

وكان عمر بن الخطاب أصلع ، وكان أبو بكر يَغْضِبُ بالحنا. والكم .

وقال أبو جعفر الانصادى: دأيت أنا بكركأن لحيته ورأسه حمر الفضى . وقال أنس بن مالك: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فى أصحابه أشمط غير أبى بكر ، فغلفها بالحنا. والكتم .

وتوفى مساء ليلة الثلاثاء لثيان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من التاريخ ، فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال ، وكان نقش خاتم أبي بكر : يَقِمُ المَّادُرُ اللهُ .

#### خلافة أبى بكر رضى الله عنه

شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرصه : «مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت : يارسول الله ، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يستمع الناس من البكاء ، فر عمر فليصل بالناس . قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قالت عائشة : فقلت لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسيمع الناس من البكاء ، فمر عمر ، فقعلت حفصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه ا إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

أبو جعدة عن الربير قال . قالت حفصة يارسول الله ، إنك مرضت فقدمت أبا بكر . قال : لست الذي قَدَّمَه ، ولكن الله قدمه .

أبو سلة عن إسماعيل بن مسلم عن أنس قال : صلى أبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض سنة أبام .

النضر بن إسحاق عن الحسن قال : قبل لعلمي : علام بايعت أبا بكر ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت فجأة ، كان يأتيه بلال فى كل يوم فى مرضه يُؤذنه بالصلاة ، فيأمر أبابكر فيصلى الناس ، وقد تركنى وهو يرى مكانى ؛ فلما قَيض رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى المسلمون لمنياهم من رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم ، فبايعوه وبايعته .

ومن حديث الشعبي قال: أوّل من قدِم مكة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاقة أبي بكر: عبدريّه بن قيس بن السائب الخزومى ؛ فقال له أبو قحافة : ٢٠ مَن وَلَى الأمرَ بعده ؟ قال: أبو بكر ابنُك . قال: فرضيٰ بذلك بنو عبد مناف ؟ قال: نهم . قال: لا مانع لما أعطى الله ، ولا معطى لما منع الله !

جعفر بن سلبان عن مالك بن دينار قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفران غاتب فى مسماة أخرجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

فلما انصرف لتى رجلا فى بعض طريقه مقبلا من المدينة ، فقال له : مات محمد ؟ قال : نعم ، قال : فو قام مقامه ؟ قال : أبو بكر . قال أبو سفيان : فما فعل المستضعفان : على والعباس ؟ قال : جالسين . قال : أما والله لئن بقيتُ لهما لارفعن من أعقابهما ؛ ثم قال إنى أرى غبرة لا يطفئها إلادم ! فلما قدم المدينة . جعل يطوف فى أزقتها ويقول :

بني هاشم لا تطعيج الناسُ فيكمُ ، ولا سيُما كَيْم بن مُرَّة أو عدى في الأمرُ الا فيكمُ وإليكمُ ، وليس لهما إلا أبو حسن على فقال عمر لابي بكر : إن هذا قد قيم ، وهو فاعلُ شرا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألّفه على الإسلام ، فدع له ما يبده من الصدقة 1 فقعل ، فرضى أبو سفيان وبايعه .

#### سقيفة بني ساغدة

أحمد بن الحارث عن أبى الحسن عن أبى معشر عن المقبرى. أن المهاجرين ينيا هم فى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرضه الله إليه ، إذ جاء معن بن عدى وعويم بن ساعدة ، فقالا لابى بكر : باب فتنة إن يُبلِقه الله بك ؛ هذا سعد بن عبادة والانصار بريدون أن يبايموه . فعنى أبو بكر وعر وأبو عبيدة ، حتى جاءوا سقيفة بنى ساعدة ، وسعد على طنفسة مشكنًا على وسادة ، وبه الخلّمى ، فقال له أبو بكر : ماذا ترى أبا ثابت ؟ قال : أنارجلُّ منكم . فقال له أبو بكر : ماذا ترى أبا ثابت ؟ قال : أنارجلُّ في الانصارى شيئًا ردّ عليه ، من في الانصارى فى المهاجرى شيئًا ردّ عليه ، في الأنصارى شيئًا ردّ عليه ، عران لم تفعلوا ، فأنا مُجذيكها الحمك وعُذيقُها المرجّب ، لنُعيد بنا كيفيد بنا وإن على عر : فأردت أن أنكلم ، وكنتُ ذورتُ للاها فى نفى ، فقال أبو بكر : على عرر . فأردت أن أنكلم ، وكنتُ ذورتُ للاها فى نفى ، فقال أبو بكر : على يمن المهاجرون ؛ أول الناس إسلاما ، وأكرمهم أحسابا ، وأوسطهم دارا ،

وأحسنهم وجوها . وأمسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما ؛ وأتم إخواننا في الإسلام ، وشركاؤنا في الدين ، نصرتم وواسيتم ، فجزاكم الله خيرا ؛ فنحن الأمراء وأتم الوزراء ، لا تدين العرب إلا لهذا الحتى من قريش ، فلا تَنفَسوا على إخوانكم المهاجرين ما فضّلهم الله به ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأثمّة من قريش . وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين . يعني عررا بن الحطاب ، وأبا عبيدة بن الجراح .

فقال عمر : يكون هذا وأنت حى ؟ ماكان أحدٌ لِيؤخِّرك عن مقامك الذى أقامك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ضرب على يده فبايعه ، وبايعه الناس وازدحوا على أبى بكر ، فقالت الانصار : قتلتم سعدا ! فقال عمر : اقتلوه قتله الله ﴿ فَإِنَّهُ صَاحِبُ فَنَنَّهُ !

فبايع الناس أبا بكر ، وأتوا به المسجد يبايمونه ، فسمع العباس وعلى التكبير فى المسجد ولم يفرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال على : ماهذا ؟ قال العباس : ما رؤى مثل هذا قط ما قلت لك .

ومن حديث النمان بن بشير الأنصارى : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم الناس فيمن يقوم بالأمر بعده ، فقال قوم : أبو بكر ، وقال قوم : أبى بن كعب . قال النمان بن بشير : فأتيت أبيا فقلت : يأأبي ، الناس قد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف أبا بكر أو إباك ، فأطلق حتى تنظر في هذا الأمر ، فقال : إن عندى في هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما أنا بذاكره حتى يقبضه الله إلى . ثم انطلق وخرجت معه حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح ، وهو بحسو حسواً فى قطعة مشعوبة ، فلما فرغ أقبل على أبي فقال : هذا ما قلت لك قال : فأوص بنا . فخرج يخط برجليه حتى صاد على المنبر ثم قال :

يامعشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون ، وأصبحت الأنصار كما هى لانزيد ، ألا وإن الناس يكثرون وتقل الانصار حتى يكونوا كالملح فى الطعام فن ولى من أمرهم شيئاً ، فليقبل من محسِنِهم ويعف عن مسيئهم .

ثم دخل، ظا توفى، قبل لى : هاتيك الانصار مع سعد بن عبادة يقولون : ضن أولى بالاس . والمهاجرون يقولون : لنا الاس دونكم 1 فأتيت أبيا فقرعت بابه ، غرج إلى ملتحفا ، فقلت : ألا أواك قاعدًا بيتك مُغلِقًا عليك بابك ، وهؤلاء قومُك فى بنى ساعدة ينازِعور ن المهاجرين ، فأخرج إلى قومك غرج ، فقال :

إنكم واقد ما أنتم من هذا الأحر في شيء ، وإنه لهم دونكم ؛ يليها من المهاجرين رجلان ، ثم يقتل الثالث ، وينزع الأحر فيكون ههنا ـــ وأشار إلى الشام ــ وإن هذا الكلام لمبلول بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أغلق بابه ودخل .

ومن حدیث حدیفة قال : کنا جلوساً عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقال : ﴿ إِنَّى لاَ أُدْرَى ما بقائی فیكم ؛ فاقندوا باللّذینِ من بعدی ــــ وأشار إلی أبی بكر وعمر ــــ واهندُوا بهدی عمّار ، وما حدثكم ابنُ مسمود فصدَقوه ، .

#### الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر

على ، والعباس ، والزبير ، وسعد من عبادة ، فأما على والعباس والزبير فقعدوا فى بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الحقطاب ليخرجوا من ببت فاطمة ، وقال له : إن أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقيّس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمة فقالت : يا ابن الحنطاب ، أجنت لتُحرق دارًنا ؟ قال : نع ، أو تدخلوا فيها دخلت فيه الآمة ! فخرج على حتى دخل على أبى بكر فبايعه ، فقال له أبو بكر : أكرهت إمارتى ؟ فقال : لا ، ولكننى آليت أن لا أرتدى بعد موت رسول الله على أبن على أبابكر ومن حديث الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : لم يبابع على أبابكر حتى ماتت فاطمة ، وذلك لستة أشهر من موت أبها صلى الله على أبابكر

على إلى أبى بكر ، فأتاه فى منزله فبايعه ، وقال : واقه ما نفسُنا عليك ما ساق اقه إليك من فضل وخير ، ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر شيئاً فاستبددت به دوننا ، وما تُنكر فضلك .

وأما سعد بن عبادة فإنه رحل إلى الشام .

- أبو المنفر هشام بن محمد الكلبي قال : وبعث عمر رجلا إلى الشام ، فقال :
  آدعه إلى البيمة واحمل له بكل ما قدرت عليه ، فإن أبى فاستمن الله عليه ، فقدم
  الرجل الشام ، فلقيه بحوران في حائط ، فدعاه إلى البيعة ، فقال : لا أبايع قرشيا
  أبدا ! قال فإنى أفاتلك اقال وإن قاتلنى ! قال : أفخارج أنت مما دخلت فيه الآمة ؟
  قال : أما من البيعة فأنا خارج . فرماه بسهم فقتله
- میمون بن مهران عن أبیه قال : رُمی سعد بن عبادة فی خَمَّام بالشام فقتل . سعید بن أبی عروبة عن ابن سیرین قال : رمی سعد بن عبادة بسهم فوجد دفینا فی جسده فات ، فیکته الجن ، فقالت :

وقتانا سيِّدَ الحزْ ه رج سعدَ بن عُبادَهُ ورمیْنــــاهُ بسهمیـ ه نِن فلم نخطیُ فوادَهْ

#### فضائل أبى بكر رضى الله عنه

محمد بن المنكدر قال : نازع عمر أبا بكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أنتم ناركو لى صاحب ؟ إن الله بعنى بالهدى ودينِ الحنّ إلى الباس كافة فقالوا : جميعًا كذبت . وقال أو بكر صدقتَ 1 ،

وهو صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجليُسه فى الغار ، وأول من ٢٠ صلى معه وآمن به واتَّبِمه .

وقال عمر بن الخطاب : أبو بكر سبدُنا . وأعتقَ سبدنا ، ربيد بلالا ، وكان بلال عبداً لاسية بن خلف ، فاشتراه أبو بكر وأعتقه ، وكان من مولدى مكة ، أبوه رباح ، وأمه حمامة . وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم . من أول من قام معك في هذا الأسر ؟ قال : 
حُرْ وعبد ؛ يربد بالحرّ أبا بكر ، وبالعبد بلالا ، وقال بعضهم : على وخبّاب :
أبو الحسن المدانني قال : دخل هادون الرشيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلى مالك بن أنس فقيه المدينة ، فأناه وهو واقف بين قبر وسول الله صلى الله عليه وسلم والمذبر ؛ فلما قام بين يديه وسلم عليه بالحلاقة ، قال : 
يا مالك ، صف لى مكان أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة , 
الدنيا ، فقال : مكانمها منه يا أمير المؤمنين كدكان قبريهما من قبره ، فقال : 
شفيتني يا مالك .

الشعى عن محد أبي سلة ، أن عليا ستل عن أبي بكر وعمر ، فقال : على الخير سقَطْت : كمانا والله إمامين صالحين ، خرجا من الدنيا خميصين . وقال على بن أب طالب : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتنّى أبو بكر وثلّك عمر ؛ ثم خبطاننا فتنة عمياه [ يعفو الله فها ] عمن يشا.

وقالت عائمة . تُوكِّقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يَحَرى ونحرى ، فلو نول بالجبال الراسيات ما نول بأي لهذها ، أشرابُّ النفاق ، وارتدت العرب ؛ فوالله ما طاروا فى نقطة إلا طار أبي يحظها وغَنائها فى الإسلام .

عمرو بن عثمان عن أبيه عن عائشة أنه بلغها أن أناساً ينالون من أبيها . فأرسلت إليهم ، فلما حضروا قالت :

إن أبي والله لا تشطّوه الآيدى ، ذاك طود منيف وظل عدود ، أنجحَ إذْ اكتُديم ، وسبق إذ ونيتم ، سبق الجواد إذا استولى على الآمد ، فتى قريش ناشنا ، وكهفها كهلا ، يفك عانها ، ويريش نملقها ، ويرأب صَدَعَها ويلمُ شمئها ، فا برحت شكيمته فى ذات الله تشتد ، حتى انخذ بفنائه مسجداً يحيى فيه ما أمات المبطلون ، وكان وقيد الجوانح غزير الدمعة ، شجى الشيح ، وأصفّقت إليه نسوان مكة ووالدُنها يسخرون منه ويستهرؤن به ، والله يستهرئ بهم ويمدع فى طنياتهم يعمهون ،

فأكبرت ذلك رجالاتُ قريش ها قلوا له صفاة ، ولا قصفوا قناة ، حتى صَرب الحيطان رواقه ، ومَدَّ فَلَيْهِ صرب الحيطان رواقه ، ومَدَّ فُلبه و وصب حائله ، وأجلب بخيله ورجله ؛ فقام الصّديق حاسراً مشمّرا ، فرد نشر الإسلام على غره وأقام أوده بتقافه ، فابدعرَّ النفاق بوطئه ، وانتاش الناسَ بعدله ، حتى أراح الحقَّ على أهله ، وحقن الدماء في أُهَها ؛ ثم أُتته منيته ؛ فسد تُلبه نظيره في المرحة ، وشقيقه في الممدّلة ؛ ذلك ابن الحطاب، فقد درُّ أم حَقَلت له ودرت عليه ا فقتح الفتوح ، وشرَّد الشرك ، وبعج الارض فقاءت أُكلها ، ولفظت جناها ، ترأهه و يأباها ، وتريده ويصدف عنها ، ثم تركها كا حجها ؛ فأروني ما ترتابون ؟ وأى يومَى أي تنقمون ؟ أيومَ إقامته إذ عدل فيكم ، أم يوم ظفيه إذ نظر لكم ، أقول قولي هذا واستغفر الله لى ولكم .

#### وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه

الليث بن سعد عن الزهرى قال : أهمين لآبى بكر طعام وعنده الحرث ابن كلدة ، فأكلا منه ؛ فقال الحرث : أكلنا سمّ سنة ، وإنى وإياك لميتانعند رأس الحول ا فاتا جميعاً فى يوم واحد عند انقضاء السنة ، وإنما سمّته يهود كما سمته النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاد قال : دما زالت أكلة خبير تعاودنى حتى قطعت أجرى ، اوهذا مثل ما قال الله تعالى (... ثم لقطفنا منه الوتين) والأبهر والوتين : عرقان فى القلب إذا انقطع أحدهما مات صاحبه .

الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : اغتسل أبوبكر يوم الاثنين لسبع خلون 

ه من جمادى الآخرة ، وكان يوما بارداً ، فحُمَّ خسة عشر يوما لايخرج إلى صلاة ،

وكان يأمر عمر أن يصلى بالناس ؛ وتوفى ليلة الثلاثاء لنهان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من التاريخ ، وغسلته إمرائه أسماء بنت عميس وصلى عليه عمر

من الخطاب بين اقدر والمند ، وكمَّر أربعا ، .

الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: لمــا توفى أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح فيلغ ذلك عمر فنهاهن ، فأبين فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلىّ بفت أبى قجافة . فأخرج إليه أنم فروة : فعلاها بالدَّرَّة ضربا ، ففترق النوائح .

وقالت عائشة وأبوها يغمض ، رضى الله عنه :

وأييض يُستَسْقَى النمام بوجهه ، ربيعُ البتائمى عِصمةٌ للأرامل قالت عائفة : فنظر إلىّ وقال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أغمى عليه ، فقالت :

لَمُمْرُكُ مَا يُغْنِى النَّرَاءُ عَنِ الفَّتَى ٥ إذَا حَشْرَجَت يوماً وضاق بِها الصَّدُرُ فنظر إلى كالفضان وقال: قولى: ﴿ وجاءتْ سَكُرةُ المُوْتِ بِالحَقِّ ذَلكُ مَاكَنت منه تَحيدُ ﴾ . ثم قال: انظروا مُلامتين خلقين فاغسلوهما وكفَّنونى فيهما ؛ فإن ١٠٠ الحي أحوج إلى الجديد من المبت .

✓ عروة بن الزبير والقاسم بن محمد، قالا : أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما توفى حُفير له وجُمل رأسه بين كننى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر عند حِقوَى أبى بكر ؛ وبق فى البيت موضع قبر ؛ فلما حضرت الوفاة الحسن بن على ، أوصى بأن يدنن مع جده فى فذلك المرضع ؛ فلما أراد بنو هاشم أن يحفروا له منعهم مروان ـ وهو والى المدينة فى أيام معاوية ـ فقال أبو هررة : علام تمنعه أن يُدفن مع جده ؟ فأشهد لقد سعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه الحسن والحسين سيدا شباب أهل. الجنة ، قال له مروان : لقد ضيع الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يروه غيرك . قال : أنا والله لقد لقد عليه وسلم إذا لم يروه غيرك . قال : أنا والله لقد لله عديث حتى عرفت من أحبٌ ومن . أبغث ومن دعا عليه .

قال: وسطح قبر أبي بكركما تُحَمِّح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ورُشْ بالما.
 هشام بن عروة عن أبيه : أن أبا بكر صُلَّى عليه ليلا ودفن ليلا .

🦯 ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة ، ولها مات النبي صلى الله عليه وسلم .

وعاش أبو قحافة بعد أبى بكر أشهراً وأياما ، ووهب نصيبه فى ميرائه لولد أبى بكر .

ر وكان نقش خاتم أبى بكر : نِعم القادر الله .

ولما قُبض أبو بكر نَجُى بثوب، فارتَجُت المدينة من البكا. ، ودَهِش القوم
 كيوم قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجلد على بن أبى طالب باكباً مسرعاً .
 مسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول :

القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت على أبيهــا فى مرضه الذى تُونى فـه، فقالت :

يا أبت ، آعهد إلى خاصَّتك ، وأنفذ رأيك فى عامتك ، وانقل من دار جهازك إلى دار مُقامك ؛ إنك محمور و و نصل بى لو عنك ، وأرى تخاذُل أطرافك ، [ ٣ - • ]

وانتقاع لونك؛ فإلى الله تعربتى عنك ، ولديه ثواب حزنى عليك؛ أرقأ فلا أرقًا وأشكر فلا أشكى.

قال : فرفع رأسه وقال :

يا أنه ، هذا يوم 'يحلّى لى عن غطائى ؛ وأشاهد جرائى ، إنْ فرحا فدائم ، وإن ترحا فقيم ، إنى اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم ، حين كان النكوص إضاعة ، ه والمخزّل تفريطا ؛ فشميدى الله ماكان بقلي إلا إياه ؛ فتعلقت بصحفتهم وبمللت بدرّة للعجهم ، وأقت صلاى معهم ، لا مختالا أشرا ، ولا مكاثراً بطرا ، لم أعدُ سنة الجوعة ، ووَرْدَى العورة ، وقواتة القوام ؛ من طَوّى مُعصِ تهفو منه الاحشاء، وتجف له الامعاء، واضطررت إلى ذلك اضطرار الجَرِضِ إلى الماء المعيف الآجن ؛ فإذا أنا مِتْ فردِى إلى الماء المعيف ما فوق اتقيت بها البرد ، ودثارة ما تحقى اتقيت بها أذى الارض ، كان حشوها قطع السعف .

قال : ودخل عليه عمر فقال : ياخليفة رسول الله لقد كلفت القوم بعدك تعبا ، ووليتهم نصّبا ، فهمات من شق غبارك فكيف اللحاق بك .

## 🗸 استخلاف أبى بكر لعمر

10

عبد الله بن محمد النيمى عن محمد بن الدوير، أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة كتب عهده وبعث به عثمان بن عفان ورجل من الأنصار ليقرآه على الناس فلما اجتمع الناس قاما فقالا : و همذا عهد أبى بكر فإن تُقِرُوا به نقرأه ، وإن تذكروه نرجمه ، فقال :

بسم الله الرحمن الرحم : هـذا عهد أبى بكر بن أبى قحافة عند آخر عهـده ... بالدنيا خارجا منها ، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويتقى الفاجر ، ويصدق الكاذب ، أشرّت عليكم عمر بن الحطاب ، فإن عَدَل واتتى فذاك طَلَى به ورجائى فيه ، وإن بدّل وغيّر ، فالحير أردت ، ولا يعلم البنيب إلا الله . قال أبو صالح: أخبر محمد بن وضاح، قال: حدثتى محمد بن رُنح بن مهاجر التُجيبى، قال: حدثتى الليك بن سعد عن علوان عن صالح بن كيسان عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، أنه دخل على أبى بكر رضى الله عنه فى مرضه الذى تو فى فه ، فأصابه مفسقا ، فقال: أصبحت بحمد الله بارثا .

قال أبو بكر : أتراه ؟

. أقال : نعم .

قال: أما إنى على ذلك لشديد الرجع ، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشدُ على من وجَمى ؛ إنى وليت أسمكم خيرًا كم فى نفسى ، فكلّم ورم من ذلك أنفه ، يريد أن يكون له الاس من دونه ، ورأيم الدنيا مقبلة ولن تُقبل ، وهى المعقبة حتى تتخدوا ستور الحرير ونضائد الديباج ، وتألمن الاضطجاع على الصوف الاذريق ، كما يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان ، واقه لان يقدم أحدكم فيُضرب عنقه فى غير حدّ ، خير له من أن يخرض فى غمرة الدنيا ، ألا وإنكم أول ضال باناس غدا فتصدرتهم عن الطريق يمينا وشمالا ، يا هادى الطريق بُحرْت ، إنما هو الفجر أو البخر .

وال : فقلت له : خفّص عليك يرحك الله ، فإن هـذا بيهتك على ما بك ؟ إنما الناس في أمرك بين رجلين : إما رجل رأى ما رأيت فهو معك ، وإما رجل خالفك فهو يُشير عليك برأيه ، وصاحبُك كا تحب ، والانعلىك أردت إلا الحير ، ولم تزل صالحا مصلحا ، مع أنك الاتأمى على شى من الدنيا .

فقال : أجل، إنى لاآسى على شى. من الدنيا إلا على ثلاث فعاتهن ، ووددت ، ب أنى تركتهن ، وثلاث تركتهن ووددت أنى فعاتهن ، وثلاث وددت أنى سألت رسول إلله صلى الله عليه وسلم عنهن :

فأما النلاث الى فعلتهن ووددت أنى تركتهن : فوددت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شيء ؛ وإن كانوا أغلقوه على الحرب ، ووددت أنى لم أكن حَرَقت النُجاءةَ السلى ، وأنى قتلته سَريحاً أو خليته نجيحاً ؛ ووددت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفتُ الأمر فى عنق أحدِ الرجلين ، فكان أحدهما أميرا وكنتُ له وزيرا. يعنى بالرجلين : عمر بن الحطاب ، وأنا عبيدة بن الجراح .

وأما الشلاث التي تركنهن ووددت أنى فعلتهن : فوددت أنى يوم أُتيت بالاشعث بن قيس أسيرا ضربت عنقه ، فإنه يخيل إلى أنه لايرى شرا إلا أعان عليه ؛ ووددتُ أنى يوم سَيِّرْتُ خالد بن الوليد إلى أهل الردة أقتُ بذى القَصَّة، فإن ظفرَ المسلون ظفروا ، وإن انهزموا كنت بصدد لقاء أو مدد ؛ ووددت أنى وجهت خالد بن الوليد إلى الشام، ووجَّهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فأكون قد بسطت يدىً كنتهما في سيل الله .

وأما التلاث التى وددت أنى سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن : فإنى وددت أنى سألتُه : لمن هذا الآمرُ من بعده ؟ فلا ينازعه أحد؛ وأنى سألتُه : هل للأنصار فى هذا الآمر نصيب ؟ فلا يُظلّموا نصيبَهم منه ؛ ووددت أنى سألته عن بنت الآخ والعمة ، فإن فى نفسى منهما شيئا .

#### س نسب عمر بن الخطاب وصفته

أبو الحسن على بن محمد قال : هو عمرُ بن الحطاب بن نفيل بن عبد الدوى و ابن وياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهاشم هو ذو الرممين .

قال أبو الحسن : كان عمر رجلا آدمَ مشربا حمرة طويلا أصلع ، له حِفافان حسنَ الخدين والآنف والعينين ، غليظ القدمين والكفين ، بجدول اللحم، حَسَنَ الحَمْلُق، مَضخم الكراديس ، أعسر يَسَر ، إذا مشى كأنه راكب .

ولى الحلاقة يوم الثلاثاً. لنمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من التاريخ . وطمن لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من التاريخ ، فعاش ثلاثة أيام ، ويقال سبمة أيام .

معدار بن أبى حفصة ، قال : قُتِل عمرُ يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وهو ابن ثلاث وستين سنة فى روابة الشعبى ؛ ولها مات أبو بكر ، ولها مات النى صلى الله عليه وسلم .

#### فضائل عمرين الخطاب

أبو الاشهب عن الحسن ، قال : عاتب عبينة عثمان ، فقال له : كان عمر خيراً لنا منك ، أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا .

وقيل لعثمان : مالك لا تكون مثل عمر ؟ قال : لا أسنطيع أن أكون مثل ١٠ لقهان الحكيم .

القاسم بن عمر قال : كان إسلام عمر فتحا ، وهجرته نصرا ، وإمارته رحمة وقيل إن عمر خطب امرأة من ثقيف ، وخطبها المغيرة ؛ فزوجوها المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مألا زوَّجُتُمْ مُحمرٌ ، فإنه خيرٌ قريش أقلمِا وآخِرَها ، إلا ماجعل الله لرسوله ؟ .

الحسن بن دينار عن الحسن ، قال : مانضل عرر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أطولهم صلاة وأكثرتهم صياما ، ولكنه كان أزهدتُهم في أشرائلة .

وتظلم رجل من بعض عمال عمر وادعى أنه ضربه وتعمدَى عليه ، فقال : اللهم إنى لا أحل لهم أشعارهم ولا أبشارهم ؛ كل من ظلمه أميرُه فلا أمير عليه ٢٠ دونى . ثم أقاده منه .

عَوانة عن الشعى قال : كان عمر يطوف فى الاسواق ، ويقرأ القرآن ،
 ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم .

وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر ، فقال : كان والله له فضلٌ يمنعه من أن

يَخْدَع ، وعقلُ بمنعه من أن ينحدع .

🦯 وقال عمر : است بخبِّ ولا الحنب يخدعني .

عكرمة عن ابن عباس ، قال : يينها أنا أمثى مع عمر بن الحلطاب فى خلافته وهو علمد لحاجة له وفى يده الدّرة وأنا أمثى خلفه وهو يحدث نفسه ويضرب وحشى قدميه بدرّته ، إذ النفت إلى قشال : يا ابن عباس ، أتمدى ماحملى على مقالى الله قلب وسلم ؟ قلت : لا . قال : الذى حلى على ذلك أنى كنت أقرأ هذه الآية : ﴿ وكذلكِ جَمَلْنَا كُم أَمَةُ وَسَطًا لِسَكُونُوا شُهِداء على الناس ويَكرنَ الرَّسُولُ عليهُ شَهِدًا ﴾ ؛ فوالله إن كت لاظن أن رسول الله على السبق فى أمنه حتى يشهد علينا بأحنف أعمالنا ؛ فهو الذى دعانى إلى ما قلت .

١.

ابن دأب قال : قال ابن عباس : خرجت أريد عمر فى خلافته ، فألفيته راكبا على حمار قد أرسته بحبل أسود ، وفى رجليه نملان مخصوفتان . وعليه إذار قصير ، وقيص قصير قد انكشفت منه ساقاه ؛ فشيت إلى جنبه وجعلت أجد الإزار عليه ، فجمل يضحك ويقول : إنه لا يطيمك . حتى أتى العالمة ، فصنع له قومٌ طعاما من خبر ولحم فدعوه إليه ، وكان عمر صائمًا ، فجمل ينبذ إلى الطعام ويقول : كُلْ لى ولك !

ومن حديث ابن وهب عن الليث بن سعد ، أن أبا بكر لم يكن يأخذ من
بيت الممال شيئا ولا نجوي عليه من الني. درهما ، إلا أنه استلف منه مالا ، قلما
حضرته الوفاة أمر عائشة بردِّه . وأما عمر بن الحطاب فكان نجرى على نفسه
درهمين كل يوم. فلما ولى عمر بن عبد الموبر قبل له : لو أخذت ما كان يأخذ عمر
ابن الحطاب ! قال : كان عمر لا مال له ، وأنا ملى يغنينى . فلم يأخذ منه شيئاً !
أبو حاتم عن الاصمى قال : قال عمر وقام على الرَّدم : أين حقَّكَ يا أبا سفيان
عما هنا ؟ قال : ما تحت قدميك إلىّ . قال : طالما كذت قديم الظلم اليس
لاحد فيا وداء قدى حق ، وإنما هى منازل الحاج .

قال الأصمعى : وكان رجلٌ من قريش قد تقدم صدر من داره عن قدَى عمر ، فهدمه وأراد أن يغوِّر البئر ، فقيل له : البئر للناس منفعة . فتركها .

قال الأصمى : إذا ودع الحاج ثم بات خلف قدَى عمر ، لم أر عليه أن يرجم يقول : قد خرج من مكة .

#### مقتــل عمر

أبو الحسن : كان المدنيرة بن شعبة غلام نصراني يقال له فيروز أبو الواؤة ، وكان نجارا لطيفا ، وكان خراجه نقيلا ، فشكا إلى عمر نقبل الحزاج وسأله أن يكلم مولاه أن يخفف عنه من خراجه ، فقال له : وكم خراجك ؟ قال : ثلاثة درام في كل شهر . قال : وما صناعتك ؟ قال نجار . قال : ما أرى هذا ثقيلا في منا صناعتك . فخرج مغضبا فاستل خنجراً عدود الطرفين ، وكان عمر قد رأى في المنام ديكا أحمر ينقره ثلاث نفرات ، فتأولًه رجل من العجم يطمنه ثلاث طمنات ، فطمنه أبو لؤلؤة بخنجره ذلك في صلاة الصبح ثلاث طمنات / إحداها بين سرته وعانته ، فخرقت الصفاق ، وهي التي قتلته ؛ وطمن في المسجد معه ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة ، فأقبل رجل من بني تميم يقال له حطان ، فألق كساء عليه فقراً بهم في صلاة الصبح : قل هو الله أحد ، في الركمة الأولى ؛ وقل ياأيها فقراً بهم في صلاة الصبح : قل هو الله أحد ، في الركمة الأولى ؛ وقل ياأيها للكافرون ، في الركمة الثانية ؛ واحتُيل عمر إلى بيته ، فعاش ثلاثة أبام ثم مات ، وقد كان اسنأذن عائشة أن يُدفن في بيتها مع صاحبيه ، فأجابته وقالت : والله لقد كنتُ أدرتُ ذلك المضجع لفسى ، ولاوثن به اليوم على نفسى !

٧٠ فكانت ولاية عمر عشرَ سنين .

صلى عليه صهيب بين القبر والمنبر ، ودُفِنَ عند غروب الشمس .

كاتبُه : زيد بن ثابت وكتب له معيقيب أيضا .

وحاجه : برفأ مولاه .

وخازنه : يسار .

وعلى بيت ماله : عبد الله بن أرقم .

وقال الليث بن سعد : كان عمر أوّل من جنّد الآجناد ، ودوَّن الدواوين ، وجعل الحالاقة شورى بين ستة من المسلمين ، وهم : على ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ؛ ليختاروا منهم رجلا يولونه أمر المسلمين ، وأوصى أن يحضر عبد الله بن عمر معهم ، وليس له من أمر الشورى شيء .

#### أمر الشورى فى خلافة عثمان بن عفان

صالح بن كيسان قال : قال ابن عباس : دخلت على عمر فى أيام طمنته وهو مضطجع على وسادة من أدّم ، وعنده جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له رجل : ليس عليك بأش ! قال :

لئن لم يكن على اليوم ليكون بعد اليوم . وإن للحياة لنصيبا من القلب ، وإن للحواة لنصيبا من القلب ، وإن للموت لكرُبة ، وقد كنتُ أُحبُ أن أُنجَى نفسى وأنجو منكم ، وماكنتُ من أسمكم إلا كالغريق يرى الحياة فيرجوها وبخشى أن يموت دونها ، فهو يركض بيديه ورجليه ، وأشد من الغريق الذي يرى الجنة والنار وهو مشغول . ولحقد تركت زهرتكم كما هي ما لبستها فأخلقتها ، وثمرتكم يائمة في أكامها ما أكلتها ، وشمرتكم يائمة في أكامها أو أوبعين درهما ما عدا ثلاثين

ثم بكى وبكى الناس معه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أبشر ، فواقه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ، ومات أبو بكر وهو عنك . .. راض ، وإن المسلمين راضون عنك .

قال : المغرور والله من غررتموه ؛ أما والله لو أن لى ما بين المشرق وَالْمَمَرِبِ لافتديت به من هول الدُهْلم . داود بن أبى هند عن قادة قال : لما ثقُل عمر قال لولده عبد الله : ضع خذى على الارض . فكره أن يفعل ذلك ، فوضع عمر خدَّه على الارض وقال : ويل لعمر ، ولاتم عمر ، إن لم يعف الله عنه 1

أبو أمية بن يعلى عن نافع قال : قيل لعبد الله بن عمر : تنسَّل الشهداء ؟ قال : كان عمر أفضل الشهداء ، فنسَّل وكفن وصُلَّى عليه .

يونس عن الحسن وهشام بن عروة عن أبيه قالا : لمــا طُمِن عمر بن الحظاب قيل له : يا أمير المؤمنين ، لو استخلف 1 قال :

إن تركتكم فقد ترككم مَن هو خير منى ، وإن استخلفت فقد استخلف عليكم من هو خير منى ؛ ولر كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته ، فإن سألنى ربى قلت : سمت نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة . ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لاستخلفته ، فإن سألنى ربى قلت : سمت نبيَّك يقول : إن سالما ليحبُّ الله حبًا لو لم يَخَفُه ما عصاه .

قيل له : فلو أنك عهدتَ إلى عبد الله ، فإنه لهـا أهلُ في دينه وفضله وقديم إسلامه ؟

قال: بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحد عن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولودِدْت أن نجوت من هذا الأمركة مافا لا لَيَ ولا علَّى . ثمر راحوا فقالد 1: ما أمر المؤمنين ، له عَهدْت !

فقال : قد كنتُ أجمت بعد مقالتي لكم أن أُولِّيَ رجلا أَمْرَكُم أَرجو أن يُحملكُم على الحق ـ وأشار إلى على ـ ثم رأيت أن لا أتحمّلُها حيّا وميّنا ؛ 

• فعليكم بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : إنهم من أهل الجة . منهم : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، ولست مدخله فيهم ؛ ولكن الستة : على ، وعثمان ابنا عبد مناف ؛ وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف خال رسول الله صلى الله عيه وسلم ؛ والزبير حواريّ رسول الله صلى الله عيه وسلم ، والزبير حواريّ رسول الله صلى الله عيه وسلم وابن عمته ، وطلحة الخبر ؛ فليختاروا منهم رجلا ، فإذا ولوكم واليًا فأحسنوا مؤازرته .

فقال الغباس لعليّ : لا تدخل معهم , قال : أكره الحلاف . قال : إذن ترى ما تكره !

فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعداً والزبير وعبد الرحمن ، ثم قال : إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ، ولا يكون هذا الآمر إلا فبكم ، وإنى لا أعاف الناس عليكم ، ولكنى أعافكه على الناس ؛ وقد قُمِيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض ، فاجتيموا إلى حجرة عائشة بإذنها ، تتشاوروا واختاروا منكم رجلا ، وليصلِّ بالناس صبب ثلاثة أيام ، ولا يأتِ اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ، ويحضركم عبد الله مشيراً ولا شيء له من الأمر ، وطلحة شريككم في الآمر فإن قدم في الآيام الثلاثة فأحضروه أمكم ، وإن مضت الآيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم . ومن لى بطلحة ؟ فقال سعد: أنا لك به إن شاء الله .

ثم قال لابى طلعة الانصارى: يا أبا طلعة ، إن الله قد أعزَّ يكم الإسلام ، فاختر خسين رجلا من الانصار وكونوا مع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . وقال للمقداد بن الاسود الكندى : إذا وضعتمونى فى حفرتى فاجع هؤلاء الرهط حتى بختاروا رجلا منهم .

۱٥

وقال لصبيب: صلّ بالناس ثلاثة أيام، وأدخل عليًا وعنمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن وطلحة إن حضر، بيت عائشة، وأحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وقم على رءوسهم ؛ فإن اجتمع خسة على رأى واحد وأبى واحد وأبى واحد فأشدخ رأسه بالسيف ، وإن اجتمع أربعة فرضوا وأبى ائنان فاضرب رأسهما، فإن رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكّموا عبد الله بن عمر ؛ فإن لم يرضّوا بعبد الله فكونوا مع الذبن فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ، إن غوا عالم اجتمع عليه الناس، وخرجوا .

فقال علىّ لقوم معه من بني هاشم : إن أطبعَ فيكم قومُكم فلن يؤمِّركم أبدا . وتلقاه العباس فقال له :عدلت عنا ؟ قال له وما أعلك ؟ قال : قرن بي عثمان ثم قال ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا إن رضى فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف؛ فسعد لايخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان ، لايختلفون فلوكان الآخران معى مانفعانى .

فقال العباس: لم أدفعك في شي، إلا رجوت إلى مستاخراً بما أكره: أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأله: فيمر هذا الاسر؟ فأبيت؛ وأشرت عليك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تماجل الاسر، فأبيت؛ وأشرت عليك حين سماك عمر في الشوري أن لاندخل معهم، فأبيت؛ فأحفظ عنى واحدة: كل ماعرض عليك القوم فأمسك، إلى أن يولوك؛ وأحذر هذا الرهط؛ فإنهم لا يرحون يدفعوننا عن الاسرحتي يقوم لنا مه غيرنا.

فلما مات عمر واخرجت جنازته ، تصدى على وعثمان ، أمهما يصلى عليه ؛ فقال عبد الرحمن : كلاكما يحب الإمرة 1 ، لسنما من هذا فى شى. ؛ هذا صهيب استخلفه عمر يصلى بالناس ثلاثا حتى يحتمع الناس على إمام . فصل عليه صهيب

فلما دفن عمر جمع المقداد بن الأسود أهل الشورى فى بيت عائشة بإذنها ، وهم خمسة معهم ابن عمر ، وطلحة غاتب ، وأمروا أبا طلحة فحجهم ؛ وجاء عمرو ابن العاص والمنيرة بن شعبة لجلسا بالباب ، فحصهما سعد وأقامهما ، وقال : تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا فى أهل الشورى 1

فتنافس الفوم فى الأمر ، وكثر بينهم الكلام ، كل يرى أنه أحق بالأمر ؛
فقال أبو طلحة : أناكنتُ لانِ تدفيرها أخوف منى لان تنافسوها ! لا والذى

الله خدم بنفس عمر ، لا أويدكم على الأيام الثلاثة التى أمربها عمر أو أجلس فى بينى .
فقال عبد الرحمن : أيكم بخرج منها نفسه ، ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم
فلم يجبه أحد ؛ فقال . فأنا أنخلع منها . قال عنمان . أنا أول من رحى ؟ فإنى
اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . عبد الرحمن أمين فى الأرض ،

أمين في السياه. فقال القوم: رصينا. وعلى ساكت ، فقال: ما تقول يا أبا الحسن: قال . أعطني مو ثقاً لترثرن الحق ، ولا تنبع الهوى ، ولا تخص ذا رحم ، ولا تألو الامة نُصحًا. قال : أعطر في مو الهقك على أن تكونوا معى على من نكل ، وأن ترضوا بما أخذتُ لكم فتو ثق بعضهم من بعض وجعلوها إلى عبد الرحن ، فخلا بعلى فقال: إنك أحقُّ بالأمم لقرابتك وسابقتك وحُسنِ أثرك ، ولم تَبعد ؛ فن أحق بها بعدك من مؤلاء ؟ قال : عنهان ، ثم خلا بشهان فسأله عن مثل ذلك ؛ فقال : على . ثم خلا بالربير فقال : عثمان ؛ فقال عار بن ياسرلعبد الرحن : إن أردت .

أبو الحسن قال: لما خاف على بن أبى طالب عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعداً أن يكونوا مع عثمان ، لتى سعداً ومعه الحسن والحسين ، فقال له : أسألك برحم ابني هذين مر\_ دسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ، وبرحم عمى حمزة منىك ألا تكون مع عبد الرحمن ظهيراً على لمثمان ؛ فإنى أولى إليك بما لا يُعلى به عثمان .

م دار عبد الرحن ليالية الله على مشايخ قريش يُشارهم ، فكلهم يشير بعثمان ؛ حتى إذا كان في الليلة التي استكل في صبيحتها الأجل ، أتى مزل الميسور ابن تخرمة بعد مجمعة من الليل ، فأيقظه فقال : ألا أواك إلا نائمًا ولم أذق في هذه الليالي نومًا افلطيق فادع لى الزبير وسعداً . فدعا بهما ؛ فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد ، فقال له : خلّ ابتي عبد مناف لهذا الأسم . فقال : فسالي لعليّ . فقال المسعد : أنا وأنت كلالة ، فأجعل فصيبك لى فأختار . قال : أما إن اخترت نفسك فعم ، وأما إن اخترت عثمان فعليً أحبُ إلى منه . قال : بأبا إسحق ، إنى قد خلعت نفسى منها على أن أختار ، ولو لم أفعل وجعل إلى الخيار ما أردتها ؛ إنى رأيت نفس في ورضة خضراء كثيرة العُشب ؛ فدخل في أرتقط فحلا أكرم منه ، فرّ كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء ما في الروضة حتى قطمها ؛ ودخل بعير يناوه فاتبع أثره حتى مرا الروضة ؛ ثم دخل عمرى بحر خطامه يلتفت بينا وشمالا

ويمضى قصد الأولين ، حتى خرج من الروضة ؛ ثم دخل بمير رابع فرتع فى الروضة ؛ ولا والله لاأكون البمير الرابع ؛ ولا يقوم بعد أبى بكر وعمر أحد فيرضى الناس عنه !

ثم أرسل المسورَ إلى على فناجاء طويلا ، وهو لايشك أنه صاحب الاسم ؛ • ثم أرسل المسور إلى عثمان فناجاء طويلا حتى فرق بينهما أذان الصبح .

فلما صلوا الصبح جمع إليه الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين والانصار، وإلى أمراء الاجتاد، حتى آرتج المسجد بأهله ؛ فقال : أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن تلحق أهل الامصاد بأمصاره وقد علموا من أميرهم . فقال عمار بن ياسر : إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا . فقال المقداد بن الاسود: صدق عمار ، إن بايعت عليا ، قلنا : سمنا وأطمنا ! قال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عنمان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق ! إن بايعت عنمان سمنا وأطعنا ! فتم عمار ابن أبي سرح ، وقال : متى كنت تنصح المسلمين ! فتكلم بنو هاشم وبنو أمية .

فقال عمار : أيها الناس ، إن الله أكرمنا بنبيه ، وأعرنا بدينه فأَنَّى تصرفون هذا الامر عن بيت نبيكم ؟

فقال له رجل من بنى مخزوم : لقد عدوتَ طورك بابن سمية ، وما أنت وتأميرَ قريش لانفسها !

فقال سمد بن أبى وقاص : ياعبد الرحمن ، آ فُرُغْ قبل أن يفتتن الناس .

فقال عبد الرحمن : إنى قبد نظرت وشاورت ؛ فلا تجعلن أيها الرهط على ٢٠ أنفسكم سدلا .

ودعا عليا فقال : عليك عهدُ الله وميثافه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال أحمل بمبلغ علمى وطاقتي.

ثم دعا عُمَان فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه ،

وسيرة الخليفتين من بعده ؟ فقال : نعم ! فبايعه ؛ فقال على : حبوته محاباة ، ليس ذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا ؛ أما والله ما وُليْتَ عثمان إلا ليرة الأسر إلىك ، والله كما," وم هو في شأن .

فقال عبد الرحمن : ياعليّ لا تجعل على نفسك سبيلا، فإنى قد نظرت وشاورت الناس ، فإذا هم لا يعدلون بعثمازي. أحدا . فخرج على وهو يقول : سَيَبْلُغُ ، • الكتابُ أُحَلُهُ .

فقال المقداد: أما والله لقد تركتُه من الذين يقضون بالحق وبه يَعدِلون ! فقال إ يا مقداد ، والله لقد اجتهدت للسلمين . قال : لأن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثو اب المحسنين .

ثم قال المقداد : مارأيت مثل ما أوتى أهلُ هذا البيت بعد نييهم ؛ إنى لاعجب ١٠ من قريش أنهم زكوا رجلا ما أولى أحداً أعسلُ منه ، ولا أقطَى بالعدل ، من قريش أنهم زكوا رجلا ما أقول إن أحداً أعسلُ منه ، ولا أقطَى بالعدل ، ولا أَعْرَفَ بالحق ؛ أما والله لو أجد أعوانا ا فقال له عبـد الرحن : يا مقداد ، اتق الله فإنى أخشى عليك الفتنة ا

قال: وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع فيه عثمان ، فقبل له : إن الناس قد بايموا عثمان . فقال : أكل قريش رضوا به ؟ قالوا : نعم . فأتى عثمانَ فقال له مه ا عثمان : أنت عن رأس أمرك . قال طلحة : فإن أبيتُ أثرتُها ؟ قال : مم : قال : أكل الناس بايموك؟ قال : نعم . قال : قد رضيت ؛ لاأرغب عما اجتمعت الناس علم . واكمه .

وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن : ياأبا محمد ، قد أصبت إذ بايمتَ عثمان ، ولو بايعت غيره مارضيناه . قال : كذبت يا أعور 1 لو بايعتُ غيره لبايعتُه وقلتَ هذه المثالة .

وقال عبد الله بن عباس : ماشَيت عمر بنَ الخطاب يوما ، فقال لى : يابن عباس ، مايمنع قومَكم منكم وأنتم أهل البيت عاصة ؟ قلت : لاأدرى ! قال : لكنى أدرى : إنكم فعَنَلتُموهم بالنبوة ، فقالوا : إن فعَنَلوا بالحلافة مع النبوة لم يُبتّقوا لنا شيئا ، وإنّ أفضل النصيين بأيديكم ، بل مالرخملها إلا مجتمعة لـكم وإن نزلت على رغم قريش .

فلما أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الاحداث من أهل بيته على الجلة من أصحاب محد، قبل لعبد الرحمن: هذا عملك ا قال : ماظنفت هذا ا ثم معنى ، ودخل عليه وعاتبه ، وقال : إنما قدمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر ، فلفتهما وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين. فقال: إن عمركان يقطع قرابته في الله ، وأنا أصل قرابتي في الله . قال عبد الرحمن : لله على ألا أكلمك أبداً : فل يكلمه أبداً حتى مات . ودخل عليه عنهان عائداً له في مرصه ، فتحول عنه عنهان عائداً له في مرصه ، فتحول عنه عنهان عائداً له في مرصه ، فتحول عنه عنها له الحائط ولم يكلمه .

ذكروا أن زياداً أوفد ابن حُسين على معاوية ، فأقام عنده ماأقام ، ثم إن معاوية بعث إليه ليلا فخلا به ، فقال له : ياابن حصين ، قد بلغنى أن عندك ذهناً وعقلا ؛ فأخبرنى عن شى. أسألك عنه قال: سلنى عمابدا لك. أخبرنى ماالدى شدِّت أمر المسلمين وفرق أهوا هم وعالف بينهم ؟ قال : نعم، قتل الناس عثمان قال: ماصنعت شيئاً قال: قسير طلحة والزبير وعائشة رقتال على إليام قال ماصنعت : شيئاً . قال : ماعندى فير هذا يأمير المؤمنين ، قال : فأنا أخبرك ، إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرَّق أهوا يهم الله بين المسلمين ولا فرَّق الله بعث عبداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فعمل الله بعث عبداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فعمل وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكر دينهم ، فعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكر دينهم ، فعمل بسنة رسول الله صلى أمم وسار بسيره حتى قبضه الله ، واستخلف عمر فعمل بمثل سيرته ، ثم جملها شورى بين سنة نفر ، ظم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه ، ورجاها له قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه : ولو أن هم استخلف عليه مكا استخلف قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ؛ ولو أن هم استخلف عليه مكا استخلف قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ؛ ولو أن هم استخلف عليه مكا استخلف قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ؛ ولو أن هم استخلف عليه مكا استخلف قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ؛ ولو أن هم استخلف عليه مكا استخلف

أبو بكر ماكان في ذلك اختلاف . وقال المغيرة بن شعبة : إنى لعند عمر بن الخطاب ليس عنده أحد غيرى ، إذ أتاه آت فقال : هل لك ما أمير المؤمنين في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أن الذي فعل أبو بكر في نفسه وفيك لم يكن له ، وأنه كان بغير مشورة ولا مؤاسرة ؟ وقالو ا تعالو ا نتعاهد ألا نعود إلى مثلها . قال عمر : وأين هم ؟ قال : في دار طلحة . فخرج نحوهم ه وخرجت معه وما أعلمه يبصرنى من شدّة الغضب؛ فلما رأوه كرهو ، وظنو ا الذي جاء له ، فوقف عليهم وقال : أنتم القائلون ما فلتم ؟ والله أنَّ تنحابوا حتى يتحابُّ الاربعة : الإنسان والشيطان ، يُغُونه وهو يلعنه ؛ والنار والمــاء يُطفئها وهي تحرقه : ولم يأن لكم بعد وقد آن ميعادكم ميعـاد المسيخ متى هو خارج . قال : فتفرقوا فسلك كل واحد منهم طريقا ؛ قال المغيرة : ثم قال لي : أدرك ابن أبي طالب فاحبسه عليٌّ . فقلت : لا يفعل أمير المؤمنين وهو مُغِدُّ ، فقال : أدركه وإلا قلت لك يابن الدياعة . قال : فأدركته فقلت له : قف مكانك لإمامك وآحـلم ، فإنه سلطان وسيندم وتندم . قال : فأقبل عمر فقال : والله ماخرج هذا الأمر إلا من تحت يدك. قال على : اتق أن لا تكون الذي نُعطيك فنفتنك. قال : وتحب أن تكون هو ؟ قال : لا ، ولكننا نذكرك الذي نسيت . فالتفت إلىّ عمر فقال : ١٥ انصرُف فقد سمعت منا عند الغضب ماكفاك. فتنحيت قريباً، وما وقفت إلا خشية أن يُكون بينهما شي. فأكون قريبا ، فتكلما كلاماً غير غضبانين ولا راضين ثم رأيتهما يضحكان وتفرّقا ؛ وجا.ني عمر ، فشبت معه وقلت : يغفر الله لك ، أغضبْتَ ؟ قال : فأشار إلى علىَّ وقال أما والله لو لا دُعابة فيه ماشككت في ولا يته وإن نزلت على رغم أنف قريش .

العتى عن أبيه : أن عتبة بن أبي سفيان قال :كنت مع معاوية في داركندة، إذ أقبل الحسن والحسين ومحمد ، بنو على بن أبي طالب ، فقلت : ياأمير المؤمنين إن لحؤلاء القوم أشعاراً وأبشارا ، وليس مثلهم كذب ، وهم يزعمون أن أباهم كان يعلم . فقال : إليك من صو تك فقد قرب القوم ، فإذا قاموا فذكرني بالحديث ،

۲.

قلباً قاموا قلت : يأمير المؤمنين ما مألتك عنه من الحديث ؟ قال : كل القوم كان يعلم وكان أبوهم من أعلمهم . ثم قال : قدمت على عمر بن الحطاب ، فإنى عنده إذ جاءه على وعبان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحن بن عوف فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فدخلوا وهم يتدافعون ويضحكون ، فلما رآهم عمر تكس ، فعلموا أنه على حاجة ، فقاموا كا دخلوا ؛ فلما قاموا أتبعهم بصره فقال : فتنة أعوذ بالله من شرّهم ، وقد كفانى الله شرم ! قال : ولم يكن عمر بالرجل كيسال عما لا يفسّر ؛ فلما خرجت جعلت طريق على عثمان ؛ فحدثته الحديث وسألته الستر، قال : نم ، على شريطة . قلت : هى لك . قال : تسمع مأأخبرك به وتسكت إذا سكت . قلت : نم . قال : ستة كيفدح بينهم زناد الفتنة ، يحرى الدم منهم على أربعة . قال : ثم سكت ، وخرجت إلى الشام ؛ فلما قدمت على عمر فحدث من أمره ما حدث ـ فلما فقلت : يا أبا عبد الله ، تذكر الحديث ؛ فأتبت بيت عثمان وهو جالس ويده قضيب فقلت : يا أبا عبد الله ، تذكر الحديث الذي حدثتنى ؟ قال : فأزم على القضيب عشنا ؛ ثم أقلع عنه وقد أثر فيه ، فقال : ويحك يا معارية 1 أي شيء ذكرتنى الولا أن يقول الناس ، خاف أن يؤخذ عليه ، لخرجت إلى الناس منها 1 قال : فأي قضاء الله إله الله إله الله الله الم ترى

ومما نقم الناس على عنمان : أنه آوى طريد وسول الله صلى الله عليه وسلم .
الحكم بن أبى العاص ـ ولم يُؤوه أبو بكر ولا عمر ـ وأعطاه مائة ألف ؛ وسيِّر أبا ذرّ إلى الرَّبَدَة ؛ وسيِّر عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام ؛ وطلب منه عبد الله بن عالد بن أسيد صلة فأعطاه أربعائة ألف ؛ وتصدّق رسول الله عليه وسلم بمهرون ـ موضع سوق المدينة ـ على المسلين ، فأقطعها الحرث بن الحكم أضا مروان ؛ وأقطع فَدَك مروان ، وهي صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وافتتح أفريقية ؛ فأخذ نحمى الني ، فوهبه لمروان ؛ فقال عبد الرحن بن حسل التُجمَعِين :

فأحلِف بالله ربِّ الآنا ، م ماتَرك آلله شيئاً سُدَى [٥ – ٩]

ولكن تحلفت لنا فتنة . لكى تُبتلى بك أو تُبتل فإن الامينين قد بينا . مَناراً لحقي عليه الهـــدى فما أخَـــذا درهما غِيلة . وما تَركا درهما في هوى . وأعطيت مَرْوان مُحْس العبا \* د ههات شاوك مِّنْ شَأَى

### نسب عثمان وصفته

هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منــاف ، وأمه أروى بنت كربز بن ربيمة بن حبيب بن عبد شمس : وأمها [ الله حكيم ] البيضاء آبنة عبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم .

وكان عثمان أيض مشربا صفرة ، كأنه فعنة وذهب ؛ حسن القامة ، حسن الساعدين ، سبط الشعر ، أصلع الرأس ، أجمل الناس إذا اعتم ، مشرف الآنف ، عظيم الآرنبة ، كتير شعر السافين والدراعين ، ضخم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين . ولما أسن شذ أسنانه بالذهب ، وسلس بوله فكان يتوضأ الكل صلاة .

ولى الخلافة منسلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين .

وقتل يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين . وفى ذلك مقه ل حسان :

۱٥

فكانت ولايته أتنتى عشرة سنة وسنة عشر يوما ، [ومات] وهو ابن أربع وثمانين سنة .

وكان على شرطته ـــ وهو أول من آنخذ صاحب شرطة ـــ عبيد الله بن تُنفذ ، وعلى بيت المـــال ، عبد الله بن أرقم ، ثم استعفاه ؛ وكاتبه مروان ، وحاجبه حران مولاه .

### فضائل عثمان

سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : أصاب النــاس مجاعةٌ فى غووة 
تبوك ، فاشترى عثبان طعاما على ما يصلح العسكر ، وجهن به عِيرا ؛ فنظر النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى سواد مقبل . فقال : هــذا جمل أشقر قد جامكم بجرة . 
فأنيخت الركائب ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وســلم يديه إلى السجا. وقال : 
اللهم إنى قد رضيت عن عثمان فأرض عنه !

وكان عثمان حليا سخيا محبّبا إلى قريش ، جنّى كان يقال : أحبُّك والرحمن . حبّ قريش لعثبان .

وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية أبنته ، فانت عنده ؛ فزوجه أم كلئوم ١٠ آبنته أيضاً .

الزهرى عن سعيد بن المسيِّب ، قال : لمــا ماتت رقية جزع عنمان عليها ، وقال : يارسول الله ، أتقطع صهرى منك ! قال : إن صهرك منى لا ينقطع ، وقد أمرق جريل أن أزوّجك إختها يأمر الله .

عبد الله بن عباس قال : سممت عثمان بن عفان يقول : دخل على رسول الله

مطى الله عليه وسلم فى هذا البيت ، فرآنى ضجيعاً لام كانوم ، فاستمبر ، فقلت :
والذى بعنك بالحق ما أضجمت عليه أثنى بعدها ! فقال : ليس لهذا استمبرت ؛ فإن
الثباب للحى وللبيت الحجر ؛ ولوكن يا عثمان عشرا الزوجتكهن واحدة بعد واحدة .

وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان ، فأبى منها ؛ فضكاه عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : « سيزوّج الله ابنتك خيرا من عثمان ،

• ويزوّج عثمان خيراً من ابنتك ، ا فتزوج رسول الله صلى عليه وسلم حفصة ،

وزوّج ابنته عثمان بن عفان .

ومن حديث الشعبي أن النبي عليه السلام دخل عليه عنمان فسترى ثوبه عليه ، وقال :كيف لا أستحى بمن تستحى منه الملائكة ، .

### مقتل عثمان بن عفارب

الرباشي عن الأصمعي قال : كان القواد الذين ساروا إلى المدينة في أمر عُهان أُربعة : عبد الرحمن بن عديس البلَوِيّ ، وحكيم بن جبلة العبدي ، والأشــتر النختي ، وعبد الله بن بديل الحزاعي ؛ فقدموا المدينة فحاصره ، وحاصره ممهم قوم من المهاجرين والأنصار حتى دخلوا عليه فقنلوه والمصحف بين يديه ، وهو يقرأ يوم الجمعة صبيحة النحر ؛ وأرادوا أن يقطموا وأسه ويذهبوا به ، فرمت نفسها عليه امرأتاه : ناتلة بنت الفرافصة ، و [رملة ] ابنة شبية بن ربيعة ، فتركوه وخرجوا .

فلما كان ليلة السبت انتدب لدفنه رجال ، منهم جبير بن مطم ، وحكيم بن حزام ، وأبو الجهم بن حذيفة ، وعبد الله بن الزبير ، فوضعوه على باب صغير ، وخرجوا به إلى البقيع ، ومعهم نائلة بنت الفرافصة بيدها السراج ، فلما بلغوا به البقيع منعهم من دفنه فيه رجال من بنى ساعدة ، فردّوه إلى حشَّ كوكب ، فدفنوه فيه ، وصلى عليه جبير بن مطمم ؛ ويقال : حكيم بن حزام ؛ ودخلت القبر . نائلة بنت الفرافصة ، وأم البنين بنت عمينة ، زوجتاه ، وهما دلّتاهُ في القبر .

والحش : البستان . وكان حش كوكب اشتراه عثمان ، فجمله أولاده . مقبرة للسلين .

یعقوب بن عبد الرحن ، عن محمد بن عیسی الدمشق ، عن محمد بن عبد الرحن ابن أبی ذمّب ، عن محمد بن شهاب الزهری ، قال : قلت لسعید بن المسیب : هل أنت تُخیری کیف قُتِل عُنهان : ما کان شأن النامر وشأنه . و لِمَ خذلَه أصحابُ محمد صلی الله علیه وسلم ؟

فقال : قُتِـل عُباكِ مظلوما ، ومن قتـله كان ظالمـا ، ومن خــذَلَه كان معذورا .

قلت : وكيف ذاك ؟

قال : إن عثمان لما وليَ كره ولايتَه نفر من أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عثمان كان بحب قومه ، فوَلَى الناس اثنتي عشرة سينة ، وكان كثيراً ما يولِّي بني أمية ، بمن لم يكن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة ، وكان يحى. من أمرائه ما ينكره أصحابُ عمد ، فكان يُستَعْتَبُ فهم فلا يَعْرَلُم ؛ فلساً كان في الحِجج الآخرة استأمر بني عمه فحرجوا ، فولاهم وأمرهم بتقوى الله وولى عبد الله بن أبى سرح مصر ، فمكث عليها سنين ، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه . ومن قَبْـل ذلك كانت من عثمان هناة إلى عبد الله بن مسعود ، وأبي ذر ، وعمار بن ياسر ؛ فكانت هذيل وبنو زهرة في قلومهم ما فهــا لابن مسعود، وكانت بنو غفار وأحلافها ومَنْ غُضِب لابي ذر في قلوبهم ما فيهـا ، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان بمـا نال عمار بن ياسر ؛ وجاء أهل مصر يشكون من ان سرح ، فكنب إليه عنمان كتاباً يتهدده ، فأبي ابن سرح أن يقبل ما نهاه عثمان عنه ، وضرب رجـلا بمن أتى عثمانَ فقتله ، فخرج من أهل مصر سبعهائة رجل إلى المدينة ، فنزلوا المسجد ، وشكوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح؛ فقام طلحة بن عبيد الله فكلم عثمان بكلام شديد ، وأرسلت إليه عائشة : قد تقدم إليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت أن تعزله ، فهذا قد قَتل منهم رجلا ؛ فأنصِفْهم من عاملك . ودخل عليه على وكان متىكلِّمَ القوم . فقال: إنمـا سألوك رجلا مكان رجل ، وقد ادْعَوْا قِبَـلَه دما ؛ فاعرله عنهم ، واقض بينهم ، وإن وجب عليه حق فأنصفهم منه . فقال لهم : اختاروا رجلا أُولُّه عليكم مكانه . فأشار الناس عليه بمحمد بن أبي بكر فقالوا : استعمل علينا محمد بن أبي بكر . فكتب عهده وولّاه ، وأخرج معهم عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيها بين أهل مصر وابن أبي سرح ، فخرج محمد ومن معه ؛ فلسا كان على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة ، إذا هم بغلام أسـود على بعير بخبط الأرض خبطا كأنه رجل يطلُب أو يُطلب ، فقال له أصحاب محمد: ما قصتك وما شأنك ؟ كأنك هار ب

أو طالب ! فقال : لمنا غلام أمير المؤمنين ، وجهني إلى عامل مصر . فقالوا :
هذا عامل مصر ممنا . قال : ليس هذا أديد . وأخير بأمره محد بن أبي بكر ،
فبعث في طلبه أأتى به : فقال له : غلام من أنت ؟ قال : فأقبل مرة يقول :
غلام أمير المؤمنين ؛ وسرة : غلام مروان ؛ حتى عرفه رجل منهم أنه لعنهان ،
فقال له محمد : إلى مَنْ أُرْسِكَ ؟ قال : إلى عامل مصر . قال : بماذا ؟ قال :
رسالة . قال : ممك كتاب ؟ قال : لا . فقتصوه فلم يوجد معه شيء ، إلا إداوة
قد يبست فيما شي. يتقلقل ، فحركوه ليخرج فلم يخرج ، فشقُوا الإداوة ، فإذا
فيما كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح ، فجمع محمد من كان معه من المهاجرين
والانصار وغيره ، ثم فك الكتاب بمعضر منهم ، فإذا فيه :

إذا جاك محمد وفلان وفلان فاحْتَل لفنلهم ، وأَبْطِلُ كتابهم ، وقرّ على عملك حتى يأتَيَك رأي ، واحتيِس من جاء ينظلم منك ، لبأتيَك فى ذلك رأيى إن شاء الله .

فلسا قرموا الكتاب فزعوا وعزموا على الرجوع إلى المدينة ، وختم محد الكتاب بخواتم القوم النين أرسلوا معه ، ودفعوا الكتاب إلى رجل منهم ، وتعمو الملكتاب بخواتم القوم النين أرسلوا معه ، ودفعوا الكتاب بخمول الله عليه وسلم ؛ ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخروهم بقصة الغلام ، وأقر وهم الكتاب فلم يبق أحد في المدينة إلا حينق على عنهان ، وازداد من كان منهم غاضبا لابن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر ، غضبا وحنقاً ؛ وقام أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فلحقوا منازلهم ، ما منهم أحد إلا وهو منتم بما قرموا في الكتاب ، وحاصر النائس عنهان ، وأجلب عليه محد بن أبي بكر بني تيم وغيرتم وأعانه طلحة بن عبيد الله على ذلك ، وكانت عائشة تحرّضه كثيراً ، فلما وأى ذلك على بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ، ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله على وطله وسلم ، كُلهم بَدْرِينَ ؛ ثم دخل على عنهان ومعه الكتاب والفلام والبعير ،

خاتمك ؟ قال : نعم . قال : فأنت كنبت الكتاب ؟ قال : لا ! وحلف مالله : ماكتبتُ الكتاب ، ولا أَمَرْتُ مه ، ولا وجهت الغلام إلى مصرّ قُطُّ . وأما الخط فعرفوا أنه خط مروان ، فشكُّوا في أمر عثمان ، وسألوه أن يدفع إليهم مروان ؛ فأبى؛ وكان مروان عنده في الدار؛ فحرج أصحاب محمد من عنده غضاما، وشكوا في أمر عثمان وعلموا أنه لا يحلف باطلا ، إلا أن قوما قالوا : لانبرئ عثمان ، إلا أن يدفع إلينا مروان ، حتى نمتحنه ونعرف أمر هذا الكتاب ، وكيف يأس بقتل رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسـلم بغير حق! فإن يك عثمان كتبه عزلناه ، وإن يك مروان كتبه على لسانه نظرنا في أمره . ولزموا بيوتهم ، وأتى عثمان أن ُيخرج إليهم مروان وخشى عليه القتل ، وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء ؛ فأشرف عليهم ؛ فقال : أفيكم على ؟ قالوا : لا . قال: فيكم سعد؟ قالوا : لا . فسكت ثم قال : ألا أحد يُبْلغ عليا فيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك عليًّا ، فبعث إليه ثلاث قرب بملوءة ماء، فما كادت تصل إليه، وجرح من سببها عدة من موالى بني هاشم وبني أمية حتى وصل إليه المساء؛ فبلغ عليا أن عثمان يراد قتله ، فقال: إنما أردنا منه مروان، فأما قتلُ عثمان فلا . وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفيكا حتى تقوما على باب عثمان ، فلا تدعا أحداً يصل إليه بمكروه . وبعث الزبيرُ ولده ، وبعث طلحة ولده على كُرْه منه ، وبعث عدُّهُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ليمنعوا الناس أن يدخلوا على عثمان، وسألوم إخراج مروان . ورمى الناس عثمان بالسهام حتى ُخضب الحسن بن على بالدماء على بايه ، وأصاب مروان سهمٌ في الدار ، وخصب محمد بن طلحة ، وشجَّ قدر مولى على ، وخشى محمد بن أبي بكر أن تغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيرونها فأخذ بِيدَى رجلين فقال لها: إذا جاءت بنو هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن والحسين كشف الناس عن عثمان وبطل مانريد، ولكن مروا بناحتي ننسؤر عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم أحد . فتسؤر محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجل من الأنصار. ويقال :من دار عمرو بن حزم الأنصاري ، وبما يدل على ذلك

#### قول الأحوص:

لا تُرْثِيَنَ لحَرْمَيَ طَفِرتَ به ، طرًا ولو طُرِح الحَرْمَ فِى النادِ الساخِشِينَ بمرُوانِ بذى خُشَبِ ، والمذخِلين على عثمانَ في الدار

فدخلوا عليه وليس معه إلا امرأته نائلة بنت الفرافصة ، والمِصحف في حجره ، ولا يُعلم أحد بمن كان معه ، لأنهم كانوا على البيوت ، فنقدّم إليه محمد ه [ ابن أبي بكر ] وأخذ بلحيته . فقال له عثمان : أرسل لحيتي يابن أخيى ، فلورآك أبوك لساءه مكامك! فتراخت بده عن لحبته ، وغمز الرجلين فوجآه بمشاقص معهما حتى قتلاه ، وخرجوا هاربين من حيث دخلوا ؛ وخرجت امرأته فقالت : إن أمير المؤمنين قد قُتل ! فدخل الحسن والحسين ومن كان معهما فوجدوا عثمان مذبوحا ؛ فأكبُّوا عليه يبكون . وبلغ الخبرُ عليا وطلحة ، 1٠ والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة : فخرجوا وقد ذهبت عقولهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً ؛ فاسترجعواً ؛ وقال على لاَّبَدِّيه :كيف قُتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع يده فلطم الحسين وضرب صدر الحسن ، وشتم محمدَ ابن طلحة ، ولعن عبدَ الله بن الزبر ؛ ثم خرج علىّ وهو غضبان ، يرى أن طلحة أعان عليه ، فلقيه طلحة فقال : مالك يا أما الحسن ضربتَ الحسن والحسين ؟ فقال عليك وعليهما لعنة الله 1 يُقتل أمير المؤمنين ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بَدْريُّ ولم 'تقَم بينة ولا حجة ؟ فقال طاحة : لو دَفع مروان لم يُقتل . فقال : لو دَفع مروان قتل قبل أن تثبت عليه حجة ! وخرج على فأتى منزله ؛ وجاءه القوم كلهم يُهرّعون إليه : أصحاب محمد وغيرهم ، يقولون : أمير المؤمنين على بن أبي طالب . ففال : ليس ذلك إلا لأهل بدر ، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة . فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا ، فقالوا : ما نرى أحداً أولى بها منك ، فمُدّ يدك نبايعك . فقال : أن طلحة والزبير ؟ فكانا أول من بايعه ، طلحة بلسانه ، وسعد بيده .

فلما رأى ذلك علىّ خرج إلى المسجد فصعد المنبر ؛ فكان أول من صعد

طلحة فبايعه ييده ، وكانت أصبعه شكّد ، فتطير منها علىّ ، وقال : ما أخلَقه أن يشكك 1 ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب النبي جميعا ؛ ثم نزل ، ودعا الناس ، وطلب مروان فهرب منه .

وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثمان مظاهرها ا فقال لها عمار: أنت بالأمس تُعَرِّضين عليه ، واليوم تبكين عليه ا وجاء على إلى امرأة عثمان فقال لها: مَن قتل عثمان ؟ قالت : لا أدرى ، دخل رجلان لا أعرفهما إلاأن أدى وجوههما ، وكان معهما محمد بن أبي بكر . وأخبرته بما صنع محمد بن أبي بكر . وأخبرته بما صنع محمد بن لم يكر : فنعا على محمد ، فسأله عما ذكرت امرأة عثمان ، فقال محمد : لم تكذب : وقد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله ، فذكر لى أبي ، فقمت وأما تاب ، والله ما قتلته ولا أمسكته ا فقالت امرأة عثمان : صلحق ، ولكنه أدخلهما .

المعتمر عن أيه عن الحسن ، أرب محمد بن أبي بكر أخذ بلعية عثمان ، فقال له : يابن أخى ؛ لقد قعدتَ منى مقعداً ماكان أبوك ليقعده !

وفی حدیث آخر أنه قال : یان أخی ، لو رآك أبوك لساءه مكانك ! فاسترخت یده ، وخرج محمد فدخل علیه رجل والمصحف فی حجره ، فقال له : به بنی وبینك كتاب الله ! فحرج وتركم ، ثم دخل علیه آخر ، فقال : یبنی وبینك كتاب الله ! فأهری إلیه بالسیف ، فاتقاه بیده ، فقطمها ؛ فقال : أما إنها أول پیر خَطْت الفصاً .

### القوّاد الذين أقبلوا إلى عثمان

الأصمعى عن أبى عوانة قال : كان القواد الذين أقبلوا إلى عثمان : ٣٠ علقمة بن عثمان ، وكدانة بن بشر ، وحكيم بن جبلة ، والأشتر النخمى ، وعبد الله بن بديل .

وقال أبو الحسن : لما قدم القواد قالوا لعلى : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا والله لا أنوم ممكم . قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم [7 - 0] كتابا قط . قال : فنظر القوم بعضُهم إلى بعض ، وخرج على من المدينة .

الاعش عن عيينة عن مسروق قال : قالت عائشة : مُصَنَّمُوه موض الإناه حتى تركنموه كالثوب الرخيص ، نقيًا من الدنس ؛ ثم عدوتم فقتلتموه ! قال مروان : فقلت لها : هذا عملك ، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالحروج عليه 1 فقالت : والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ، ماكتبت اليهم بسواد في ياض ، حتى جلست في مجلس هذا .

فكانوا يرون أنه كُتب على لسان على ، وعلى لسانها ، كما كُتب أيضا على لسان عثمان مع الآسرد إلى عامل مصر ؛ فكان اختلاق هذه الكتب كلها سباً للفتنة .

وقال أبو الحسن : أقبل أهل مصر عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى ، وأهل البصرة عليهم حكيم بن جبلة العبدى ، وأهل الكوفة عليهم الأشتر ــ واسمه مالك بن الحارث النخمي ــ في أمر عثمان ، حتى قدموا المدينة .

قال أبو الحسن: الما تدم وند أهل مصر، دخلوا على عنمان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا ؟ قال : إنما هما اثنتان : أن تقيموا رجلين من المسلمين ، أو يمنى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا علمت ؛ وقد يُكتب ١٥ أو يمنى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت ؛ وقد يُكتب ١٥ الكتاب على لسان الرجل ، ويُنقش الحاتم على الحاتم . قالوا : قد أحل الله دمك ١ وحصروه في الدار ، فأرسل عنهان إلى الاشتر فقال : ما يهد الناس منى ؟ قال : واحدة من ثلاث ليس عنها بُد . قال : ما هى ؟ قال : يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم ، فتقول : هذا أمركم فقلدوه من شئم ؛ وإما أن تقتص من نفسك ؛ فإن أبيت [هاتين] فالقوم قاتلوك . قال : أما أن أخلع لهم أمرهم فيا حكت لاخلع صربالا سربلنيه الله فتكون سنة من بعدى ، كلما كره القوم إمامتهم خلموه : وأما أن أقتص من نفسى فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدى قد كانا يعاقبان ، وما يقوى بدنى على القصاص ؛ وأما أن تقتلونى ، فلئن قتلنمونى يعدى جمعا أبدا .

وقال أبو الحسن : فوالله لن يزالوا على النوى جميعا وإن قلوبهم مختلفة .

وقال أبو الحسن : أشرف عليهم عنمان وقال : إنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ؛ فهل أنا في واحدة منهن ؟ فا وجد القوم له جوابا . ثم قال : أنشدكم الله ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أحد ومعه تسمة من أصحابه أنا أحدهم فتزلزل الجبل حتى همت أحجاره أن تنساقط ، فقال : اسكن أحد فاعليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا : الملهم نم ، قال : شهدوالي ورب الكعبة قال أبو الحسن : أشرف عليهم عنمان فقال : السلام عليكم . فما ردّ أحد عليه السلام ، فقال : أيها الناس ، إن وجدتم في الحق أن تضعوا رحلي في القبر فضعوها فا وجد القوم له جوابا ؛ ثم قال : أستغفر الله إن كنت ظلت وقد غفرتُ إن

يحيى بن سعيد عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال :كنت مع عنمان فى الدار ، فقال : أعزم على كل من رأى أن لى عليه سمما وطاعة أن يكفُّ يده ويُلْمِق سلاحه . فألق القوم أسلحتهم .

ابن أبى عروبة عن قتادة ، أن زيد بن ثابت دخل على عثمان يوم الدار ، فقال : إن هذه الانصار بالباب وتقول : إن شئت كنا أنصار الله مرتين ! قال : لاحاجة لى فى ذلك ؛ كفوا .

ابن أبى عروبة عن يعلى بن حكيم عن نافع ، أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد سيفه يوم الدار ، فعزم عليه عثمان أن يخرج ويضع سلاحه ٧٠ ويكف مده ، ففعل .

محمد بن سيرين قال : قال سليط : نهانا عثمان عنهم ، ولو أذن لنا عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا .

#### ماقالوا في فتلة عثمان

العتبى : قال رجل من بنى ليث : لقيت الزبر قادما ، فقلت : أبا عبدالله ، ما بالك ؟ قال : مطلوب مغلوب ، يغلبنى ابنى ويطلبنى ذنبى ! قال : فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبى وقاص ، فقلت : أبا إسحق ، من قتل عنهان ؟ قال : قتله سيفً سلّته عائشة ، وشخله طلحة ، وسمّه على ! قلت : فحا حال الزبير ؟ قال : أشار يبده ، وصمت بلسانه .

وقالت عائشة : قتل الله مُدَّمَّماً بسميه على عنمان ـ تريد محمدا أخاها ـ وأهر ق دم ابن بديل على ضلالته ، وساق إلى أعَبَّن بنى تميم هوانا فى ببته ، ورمى الاشتر بسهم من سهامه لا يشوى: قال : فما منهم أحد إلا أدركه دعوة عائشة .

ســفيان النورى قال : لتى الاشتر مسروقا فقال له : أباعائشة ، مالى أراك , عضبانَ على ربك من يوم قتل عثمان بن عفان ؛ لو رأيتَنا يوم الدار ونحن كأصحاب عجل بنى إسرائيل.

وقال سعد بن أبى وقاص لعبار بن ياسر : لقد كنت عندنا من أفاضل أصحاب محمد ، حتى [ إذا ] لم يبق من عمرك إلا ظيم أ إلحار فعلت وفعلت 1 يعرض له بقتل عثمان ، قال عمار : أى شى. أحب إليك : مودة على دَخَل أو تَجْرُّ جميل قال : هجرٌ جميل ! قال : فقه علم ً أن لا أكلّمك أحدا !

دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فقالت : ياأبا عبدالله لورأيتني يوم الجل قد نفذت النصال هَوْدَجِي حتى وصل بعضها إلى جلدى ! قال لها المغيرة : وددت والله أن بعضها كان قتلك ! قالت يرحمك الله ! ولم تقول هذا ؟ قال : لعلها تكون كفَّارة في سعيك على عثمان ! قالت : أما والله لأن قلت ذلك لما علم الله أنى أردت قتله ، ولكن علم الله أنى أردت أن يقاتل فقو تلت ، وأردت أن يُرمى فرميت ، وأردت أن يُعمى فعصبت ؛ ولو علم منى أنى أردت قتله لقتُلت .

وقال حسان بن ثابت لعلى : إنك تقول : ما قتلتُ عثمان ولكن خذلته ،ولم

آمر به ولكن لم أنّه عنه . فالحاذل شريكُ القاتل ، ، والساكت شريكُ القاتل . أخذ هـذا المنى كعب بن ُجعيل التغلبي وكان مع معاوبة يوم صِفين ، فقال في على بن أبي طالب :

> وما فى على لمِسْتحدث ، مقالَ سوى عِصْمةِ المحدثينا وإيثاره لاهالى الدنوب ، ورفيح القصاص عن القاتلينا إذا سِيل عنه رَوَى وجهه ، وعَمَّى الجوابَ على السائلينا فليس بِراضٍ ولاساخط ، ولا فى النهاةِ ولا الآمرينا ولاهُوَ ســاه ولا سَرَّه ، ولا آمن بعضَ ذا أن يكونا

وقال رجل من أهل الشام فى قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه :

خذاته الانصارُ إذ حضر المو ه تُ وكانت ِ ثِقاتَه الانصارُ مربوا بالبلاء فيه مع النّا ه سِ ,وف ذاك للبريةِ عاد حُرْمَةُ بالبلاء من حرمةِ اللهِ ووال من الوُلاةِ وجاد أبن أهلُ الحلياء إذ منيحَ الما ه ء فدتهُ الاسماعُ والابصار من عذيرى من الزيرِ ومن طَلْ ه حمة هاجا أمراً له إعصار تركوا الناس دوتهم عبرة العجد ه بل فضبت وسعًا المدينةِ نار مكذا زاغتِ البَهودُ عنِ الحسق بما زخوت لها الاحرار م وافي محدُّ بن أبي بحد ه بر جهاراً وخلفهُ عُساد وعلَّ في بيتسهِ بسالُ الناه سَ ابتداء وعنده الاخباد! باسسطاً للتي بريدُ يديدٍ ه وعليه سحنةُ ووقار برقبُ الاحرار برقبُ الله ه بالذي سبّيت له الاقدار وقال حسان برق عبان من هفان رضي الله تعالى عنه ؛

من سره الموتُ صِرفاً لا مِن اج له ، فليأتِ مأسدةً في داد عَماناً

صبراً فِنكَى لكُمُ أَتِّى وما ولدت ، قد ينفعُ الصبرُ في المكروهِ أحيانا للملكم أن تروا بوماً بمنيظة ، خليفة إلقيه فيكم كالذي كانا إلى لمِنهم وإن غاوا وإن شَهدُوا ، مادُمتُ حيًّا وما سَّبت حَسَّانا باللهِ شَهْرِي وليت الطَّير تخيرُنى ، ماكان شأنُ علي وابنِ عشَّانا لتُسمَعَنَ وشيكا في ديادهمُ ، الله أصحير باثاراتٍ عُنهانا في ديادهمُ ، الله أحجير باثاراتٍ عُنهانا وفُرآنا

### في مقتل عثمان بن عفان

أبو الحسن عن مسلمة عن ابن عون قال : كان بمن تَصر عثمان سبيمائة ، فيهم الحسن بن على ، وعبدالله بن الزبير ؛ ولو تركهم عثمان لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها .

أبو الحسن عن جبير بن سيرين قال : دخل ابن بديل على عثمان وبيده سيف، وكانت بينهما شحناء، فضربه بالسيف، فانقاه بيده، فقطعها، فقال : أما إنها أول كف خطّت المفصّل .

أبو الحسن قال : يوم قتل عثمان يقال له يوم الدار . وأغلق على ثلاث من الفتلي : غلام أسود كان لعثمان ، وكمانة بن بشر ، وعثمان .

أبو الحسن قال : قال سلامة بن روح الخزاعى لمعرو بن العاص : كان بينكم وبين الفتنة باب فكسرتموه ، فما حملكم على ذلك ؟ قال <sup>:</sup> أردنا أن نخرج الحق من ^ نميرة الباطل ، وأن يكون الناس فى الحق سواء .

بحالد عن الشعبي قال : كتب عثمان إلى معاوية : أن امددنى . فأمدّه بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن كرز البجلى . فتلقاه الناس بقتل عثمان ، فانصرف ، فقال : لو دخلت المدينة وعثمان حي ما تركت بها مختلفا إلا قتلته ؛ لأن الحاذل والقاتل سواء . قيس بن رافع قال: قال زيد بن ثابت : رأيت عليًا مضطجعًا في المسجد ، فقلت . أبا الحسن ، إن الناس يرون أنك ثوشتت رددت الناس عن عثمان . فجلس ثم قال : والقدما أصتهم بشيء ولا دخلت في شيء من شأنهم . قال : فأتيت عثمان فأخرته ، فقال :

### وحرَق قَيْسٌ على البلا \* دَحَى إذا أَضْطَرَمَت أَجْدَما

الفضل عن كثير عن سعيد المقبرى قال · لمـا حصروا عثمان ومنموه المـا. ، قال الزبير : ﴿ وحيلَ بيتُهم وبينَ ما يشتّمونَ كما فُيلَ بأَشْبَاعِهمْ من قبلُ ﴾ !

ومن حديث الزهرى قال : لمـا قتل مسلم بن عقبة أهل المدينة يوم الحزة ، قال عبد الله بن عمر : بفعلهم في عثبان وربَّ الكعبة !

ابن سيرين عن ابن عباس قال : لو أمطرت السياء دماً لِقَتْلِ عَبَان لكان قلملا له !

أبو سميد مولى أبى ُحذيفة قال : بعث عثمان إلى أهل الكوفة : من كان يطالبنى بدينار أو درهم أو لطمة فيأت يأخذ حقه أو يتصدق ، فإن الله يجزى المتصدقين . قال : فكر بعض الفرم ، وقالو ا : تصدقنا !

ابن عون عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد علم عنهان من طلحة !

أبو الحسن قال : كان ثمامة الانصارى عاملا لشمان ، فلما أناه قتلُه بكى وقال : اليوم انتزعت خلافةُ النَّبورِّةِ من أُنَّة محمد ، وصار الملك بالسيف ، فن غلَب علم شيره أكله ، أبو الحسن : عن أبى مخنف عن نمير بن وعـلة عن الشعبي ، أن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان بن عفان كتبت إلى معاوية كتاباً مع النعمان بن بشــير ، وبعث إليه بقميص عثمان مخضو با بالدماء ، وكان فى كتابها :

دمن نائلة بنت الفرافصة إلى معاومة من أبي سفيان ؛ أما بعد ، فإني أدعوكم إلى

اقد الذي أنع عليكم ، وعلكم الإسلام ، وهداكم من الصلالة ، وأنقدكم من الكفر ه ونصركم على العدق ، وأسبغ عليكم نِعمَه ظاهرة وباطنة ؛ وأنشدكم انه ، وأذكّركم حقّه وحق خليفته أن تنصره ، بعزم الله عليكم ؛ فإنه قال : ﴿ وإنْ طائفتانِ من المؤمنينَ أفتتكرا فأصلحوا بينهما فإنْ بعَتْ إحدامُما على الأخرى فقاتِلوا التي تَنْبيى حتى تفيء إلى أثر الله ﴾ . وإن أمير المؤمنين بُغيَ عليه ، ولو لم يكن لعثهان عليكم إلا حقّ الولاة ، [ثم أنّي إليه ما أنّي ] لحق على كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره . ا فكيف وقد علم قدّمه في الإسلام ، وحُسن بلائه ، وأنه أجاب [داعي] الله وصدّق كتابه واتبع رسوله ، والله علم به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة . كتابه وإنّي أقص عليكم خبره ؛ إلى شاهدة أمرة كلّه . إن أهل المدينة حصروه في وإنه أقس عليكم خبره ؛ إلى شاهدة أمرة كلّه . إن أهل المدينة حصروه في عليه ، حتى منعوه لمله ، واخمد من أبوابه بالسلاح ، يمنعونه كل شيء قدروا عليه ، حتى منعوه المله ؛ فكث هو ومن معه خسين ليلة ، وأهل مصر قد المندوا أمرهم إلى على ، ومحمد بن أبى بكر ، وعمار بن ياسر ، وطاحة والزبير ، أسدوا أمرهم إلى على ، ومحمد بن أبى بكر ، وعمار بن ياسر ، وطاحة والزبير ، فالمدوم بقتله ؛ وكان معهم من القبائل : خواعة ، وسعد بن بكر ، وهذيل ، فأمروهم بقتله ؛ وكان معهم من القبائل : خواعة ، وسعد بن بكر ، وهذيل ،

ثم إنه ُحصِر فُرُشِق بالنَّبِل والحجارة ، فجرح ممن كان في الدار ثلاثة نفر معه ، فأناه الناس يصرخون إليه ليأذن لهم في القتال ، فنهاهم وأمرهم أن يردوا إليه بناهم ، فردّوها عليهم ، فسا زادهم ذلك في القتل إلا جرأة ، وفي الأمر إلا إغراقا ؛ فحرّقوا باب الدار ؛ ثم جاء [ثلاثة] نفر من أصحابه فقالوا : إن أف المسجد] ماساً يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل ، فاخرج إلى المسجد يأتوك . فاقطاق فجلس فيه ساعة وأسلحة القوم مظلة عليه من كل ناحية ، فقال :

وطوائف من جهينة ومزينة وأنباط يثرب؛ فهؤلاء كانوا أشد الناس عليه .

ما أرى اليوم أحداً يعدل 1 فدخل الدار ، وكان معه نفر ليس على عامتهم سلاح فلبس درعه وقال لأصحابه : لولا أنتم ما لبست اليوم درعي . فو ثب عليه القوم فكلمهم أبن الزبير ، وأخذ عليهم ميثاقا في صحيفة وبعث بهــا إلى عثمان : عليكم عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوء حتى تكلموه وتخرجوا . فوضع السلاح ، ولم يكن إلا وضعُه ودخل عليه القوم يقدُمهم محمد بن أبي بكر ، فأخذوا بلحته ودءوه باللقب؛ فقال: أما عبد الله وخليفته عثمان . فضربوه على رأسه ثلاث ضريات ، وطعنوه في صدره ثلاث طعنات ، وضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم؛ فسقطتُ عليه وقد أثخنوه وبه حياة، وهم يريدون أن يقطعو ارأسه فيذهبوا به ، فأتنني ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها معي [عليه]، فوُطُننا وطأ شـديدا ، وعُرِّينا من حلينا ، وحرمة أمير المؤمنين أعظم ؛ فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على فراشه ، وقد أرسلتُ إليكم بثوبه عليه دمُه ، وإنه والله إن كان أثْمَ مَن قتله كَمَا سلم مَن خذله ، فانظروا أين أنتم من الله ، وأنا أشتكى كل ما مسنا إلى الله عز وجل ، وأستصرخ بصالحي عباده ؛ فرحم الله عثمان ولعن قنلته وصرعهم في الدنيا مصارع الخزى والمذلة ، وشفي منهم الصدور ، . **ف**لف رجال من أهل الشام ألا يمسو ا غسلا حتى يقتلوا عليا أو تفني أرواحهم وقال الفرزدق في قتل عثمان :

#### , , وقال حسان :

إِنْ كَمْسِ دَارُ بَنِي عُمَانِ خَاوِيةً ، بِابٌ صريعٌ وبيْتُ مُحْرَق خَربُ فقد يُصادف باغى الخَيْمِ حاجتَه ، فيها ويأوِي إليها المجدُ والحسبُ بامشرَ الناس أبدوا ذات أنفُسِكم ، لا يستوى الحقُ عند الله والكذب

### تبرؤ علیّ من دم عثمان

قال على بن أبي طالب على المنبر : والله لأن لم يدخل الجنة إلا مَن قتل عثمان لادخلتُها أبدًا ، ولنن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لادخلتها أبدًا .

وأشرف على من قصر له بالكوفة ، فنظر إلى سفينة فى دجلة فقال : والذى أرسلها فى بحره مسخرة بأمره ، ما بدأت فى أمر عثبان بشى ، ولئن شامت بنو أمية الإباهائيم عند الكمية خسين يميناً مابدأت فى حق عثبان بشى . . فبلغ هذا الحديث عبد الملك بن مروان ، فقال : إنى لاحسه صادقا .

وقال معبد الحنزاعى: لقبت عليًا بعد الجل ، فقلت له إنى سائلك عن مسألة كانت منك ومن عنهان ، فإن نجوت اليوم نجوت غداً إن شاء الله . قال : عام عابدا لك . قلت : أخبرنى ، أى منزلة وسعنك إذ تُقل عنهان ولم تنصره ؟ ١٠ قال : إن عنهان كان إماما ، وإمه نهى عن القنال وقال : من سلَّ سيفه فليس منى ! فلو قاتلنا دونه عصينًا . قال : فأى منزلة وسعت عنهان إذ آستسلم حتى قُتل ؟ قال : المنزلة التى وسعت ابن آدم ، إذ قال لاخيه ﴿ لَنَّ بَسَعْتَ إِلَى يَدَكُ لِنفَتُلْنَى ما أنا بِيلسط يَدِى إليك لا تُعْلَلُكَ إِنى أعاف الله وبَ العالمين ﴾ . قلت : قهلا وسعتُك هذه المنزلة بوم الجل ؟ قال : إنا قاتلنا بوم الجل من ظَلَمنا ، قال الله : ١٥ وَمَنَ إِلَى السَّبِلُ على اللهن ومَن العالمين أي اللهن على اللهن عنها المناس ويَبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابُ أليم ، وكُنَ صَبَر وقلك من عزم الأمور ﴾ . فقاتلنا نحن من ظلَمنا ، وصبر عثمان ؛

ومن حدیث بکر بن حماد : أنّ عبد الله بن الکواء سأل علیّ بن أبی طالب ، يوم صفين ، فقال له : أخبرتن عن غرجك هذا تضرب الناس بعضهم بيعض ، أعَهْدُ عُهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم رأى ارتأيته ؟

قال على : اللهم إنى كنت أول من آمن به ، فلا أكون أول من كذب عليه ؛

لم يكن عندى فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان عندى فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركت أخا تُمْيم وعدى على منارِها، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نيَّ رحمة ، مرض أماماً ولياليّ ، فقدم أما بكر على الصلاة ، وهو براني وبرى مكاني ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رضيناه لأمر دنيانا إذ رضه رسول الله لأمر ديننا، فسليتُ له وبابعت، وسمعت وأطمت ؛ فكنت آخذ إذا أعطاني ، وأغزو إذا أغزاني ، وأقم الحدود بين مدمه ؛ ثم أتنه منته ، فرأى أن عمر أطوق لهذا الأمر من غيره. ووالله ماأراد به المحاياة وله أرادها لجعلها في أحد ولدمه ، فسلمت له وبايعت ، وأطعت وسمعت ؛ فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأقبر الحدود بين مدمه ؛ ثم أتنه منبتُه، فرأى أنه من استخلف رجلا فعمل بغير طاعة الله عدم الله به في قدره ، فجعلها شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت أحدَهم ، فأخــذ عبد الرحمن مو اثبقَنا وعهو دنا على أن يخلع نفســه وينظر لعامّة المسلمين ؛ فسط مده إلى عثمان فيايعه : اللهم إن قلت إنى لم أجد في نفسي فقد كذبت ، ولكنني نظرت في أمرى فوجدت طاعتي قد تقدمت معصلتي ، ووجدت الأمر الذي كان بيدي قد صار بيد غيري ، فسلمتُ وبايعت ، وأطعت وسمعت ؛ فكنت آخذ إذا أعطاني ، وأغزو إذا أغزاني : وأقيم الحدود بين يديه ، ثم نقَم الناس عليه أمورًا فقتلوه ، ثم بقيت اليوم أنا ومعاوية ، فأرى نفسي أحقُّ بها من معاوية ؛ لأنى مهاجري وهو أعرابي ، وأنا ابن عمِّ رسول الله وصهرُه ، وهو طليق ابن طليق .

قال له عبد الله بن الكواء : صدقت ، ولكن طلحة والزبير ، أماكان لهما فى هذا الاسر مثل الذى لك ؟

قال : إن طلحة والزبير بايمانى فى المدينة ، ونكتا بيعتى بالعراق ؛ فقاتلتهما على نكتهما ولو نكتا بيعة أبى بكر وعمر لقاتلاهما على نكتهماكما قاتلتُهما . قال: صدقت . ورجم إليه .

واستعمل عبد الملك بن مروان نافع بن علقمة بن صفوان على مكة ، فخطب

ذات يوم وأبانُ بن عثمان قاعد عند أصل المنبر ، فنال من طلحة والزبير ، فلما نزل قال لأبان : أرضيتك من المُدْمِنين في أمر أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، ولكنك سؤتنى ؛ حسى أن يكونا ربين من أمره .

وعلى هذا المعنى قال إسحاق بن عيسى : أعيد عليًا بالله أن يكون قَتل عثمان وأعيد عثمانَ أن يكون فتله علىًا 1

وهذا الكلام على مذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن أشدالناسِ عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيًا أو قنله نبئٌ .

سعيد بن جُبير عن أبي الصهباء ، أن رجالا ذكروا عثمان ، فقال رجل من القوم : إن أعرفُ لكم رأى على فيه فدخل الرجل على على فنال من عثمان ، فقال على : دع عنك عثمان ، فوالله ماكان بأشرّنا ، ولكنه ولى فاستأثر ، فحرمنا فأساء الحرمان .

وقال عثمان بن تُحنيف: إن شهدت مشهداً اجتمع فيه على وعمار ومالك الآشتر وصمصعة ، فذكروا عثمان ، فوقع فيه عمار ، ثم أخذ مالك فحذا حذوه ، ووجه على يتمعُّر ، ثم تكلم صمصعة . فقال : ما على رجل يقول : كان والله أول من ولى فاستأثر ، وأول من تفرقت عنه هذه الآمة ! فقال على : إلى أبا اليقظان . لقد سبقتْ لمثبان سوابق لا يعذّبه الله مها أبدا .

محد بن حاطب قال : قال لى على يوم الجل ، آنطلق إلى قومك فأبلغهم كتبي وقولى . فقلت إن قومى إذا أتيتُهم يقولون : ما قولُ صاحبك فى عثمان ؟ فقال : أخبرهم أن قولى فى عثمان احسنُ القول ؛ إن عثمان كان من الذين آمتوا وعملوا الصالحات ، ثم أنقَدُوا وآمنوا ، ثم أنقَدُوا وأحسنوا ، والله تُحِبُّ المحسنين .

جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال : ما علمتُ أنْ علميا ٱ تُمهم فى دم عثمان حتى بو بع ، فلما بو يع اتهمه الناس .

محمد بن الحنفية قال : إنى عن يمين على يوم الجل ، وابنُ عباس عن يساره،

إذ سمع صوتاً ، فقال : ماهذا ؟ قالوا : عائشـة تلعن قنــلة عثمان . فقال عليٌّ : لمن الله قتلةً عثمان في السهل والحجبل والبحر والبر .

# ما نقم الناس على عثمان

ابن دأب قال : لما أنكر الناس على غالب ما أنكروا ، من تأمير الاحداث من أهل بيته على الجلّة الاكابر من أصحاب محد صلى الله عليه وسلم ، قالو المبعد الرحمن بن عرف : هذا عملك واختيارك لامة محمد ! قال : لم أظن هذا به ! ودخل على غيان فقال له : إنى إنما فدّنتُك على أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ، وقد خالفتهما . فقال : عمر كان يقطع قرابته فى الله ، وأنا أصل قرابتي فى الله ، فقال له : لله عَلَى أن لا أَكُلْمَكُ أَبداً ! فات عبد الرحمن وهو قرابتي فى الله ، وأنا أن لا أَكُلْمَكُ أَبداً ! فات عبد الرحمن وهو لا يكلّم عنهان .

ولمسارد عثبانُ الحكم بن أبى العاص طريد النبي صلى الله عليه وسلم وطريدَ أبى بكر وعمر إلى المدينة، تكلم الناس فى ذلك ، فقال عثبان: ما ينقم الساس منى؟ إنى وصلت رحما وقربتُ قرابةً .

كحسين بن زيد بن وَهب قال : مَردنا بأبي ذرّ بالرُبذة ، فسألناه عن منزله ،

ا فقال : كنت بالشام ، فقرأت هذه الآية ﴿ والدّين يَكِذُونَ الدَّهَبَ والفِصّةَ

ولا يُشِفُونَها في سبيلِ اللهِ فَشْرَهُمْ بعذابِ اليم ﴾ فقال معاوية : إنما هي

في أهل الكتاب . فقلت : إنها أفينا وفيم فكتب إلى عنهان : أقبِل . فلما

قدمت ركبتني الناس كأنهم لم يروني قط ، فشكوت ذلك إلى عنهان ، فقال :

لو اعتزلتَ فكنتَ قريبًا افتزلتُ هذا المنزل ، فلا أدع قولى ، ولو أشروا على

عملًا حشيا لاطمت .

الحسن بن أبى الحسن عن الزبير بن العوام فى هذه الآية : ﴿ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لا تَصِيبَنَّ الدَّينَ ظلمُوا مِنْدَكُمُ خَاصَّةً ﴾ . قال : لقد نزلتْ وما ندرى من يختلف لهما . فقال بعضهم : يا أبا عبد الله ، فلم جنتَ إلى البصرة ؟ قال : ويجك

إننا ننظر ولا نبصر ا

أبو نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: إن ناسا كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معهم بمكة ، فر بنا عنهان ، فما بق أحد من القوم إلا لعنه غيرى ؛ فكان فيم رجل من أهل الكوفة ، فكان عنهان على الكوفى أجراً منه على غيره ، فقال : ياكوفى ، أنشتمنى ؟ فلما قدم المدينة كان يتهدده ؛ قال : فقيل له : عليك بطلحة . قال : فانطلق معه حتى دخل على عنهان ، فقال عنهان : والله لأجلدنه مائة سوط ا قال طلحة : والله لإنجلد، مائة إلا أن يكون زانيا . قال : والله لأخرمة .

ومن حديث ابن أبى قُتية عن الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خرج علينا ابنُ مسعود ونحن فى المسجد وكان على بيت مال الكوفة ، فقدت من بيت مالكم الله مائة أنف لم يأتنى بهاكتاب من أمير المؤمنين ولم يكتب لى بها براءة . قال: فكتب الوليد بن عقبة إلى عنهان فى ذلك ، فنزعه عن بيت المال .

ومن حديث الاعش يرويه أبو بكر بن أبي شبية قال : كتب أصحاب عنهان عبب وما ينقم الناس عليه في صحيفة ، فقالوا : من يذهب بهما إليه ؟ قال عمار : أنا . فذهب بهما إليه ، فلما قرأها قال : أرغم الله أنفك ، قال : وبأنف أبى بكر وعمر . قال : فقام إليه فوطئه حتى غشى عليه ، ثم ندم عنهان ، وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له : اختر إحدى ثلاث : إما أن تعفو ، وإما أن تأخذ الأرش ، وإما أن تقتص . فقال . والله لا قبلت واحدة منها حتى التي الله ! قال أبو بكر : فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح ، فقال : ما كان على عنهان أكثر مما صنع .

۲.

ومن حديث الليث بن سعد قال : مرّ عبدُ الله بن عمر بحذيفة ، فقال : لقد اختلف الناس بعد نبيهم ، فسا منهم أحد إلا أعطى من دينه ، ما عدا هذا الرجل. وسئل سعد بن أبي وقاص عن عنهان ، فقال : أما والله لقد كان أحسننا وضه ماً وأطرَلنَا صلاة، وأثلاً! لكتاب الله ، وأعظَمُنا نفقةً في سبيل الله ثم وليَ فأنكروا عليه شيئًا ، فأتوا إليه إعظم بمنا أذكروا .

وكتب عنهان إلى أهل الكوفة حين ولاهم سعيد بن العاص : أما بعد ، فإنى كنتُ وليتكم الوليد بن عقبة غلاما حين ذهب شرهه وثاب حلمه ، وأوصيتُه بكم ولم أوصكم به ، فلما أعيتكم علانيتُه طمنتم فى سريرته ؛ وقد وليتكم سعيد بن العاص وهو خير عشيرته ، وأوصيكم به خيرا ، فاستوصوا به خيرا .

وكان الوليد بن عقبة أخا عنهان لأمه ، وكان عامله على الكوفة ، فصلى بهم الصح ثلاث ركمات وهو سكران ، ثم التفت إليهم فقال : وان شئتم زدتكم ! فقاست عليه البينة بذلك عند عنهان ، فقال لطلحة : قم فاجلده . قال لم أكن من الجالدين . فقام إليه على في لجلده .

#### وفيه يقول الحطيئة :

شِهِدَ المطيئةُ يومَ يأتى ربَّهُ ه أَنَّ الوليدَ أَحَقُّ بِالنَّـذَرِ لَيْزِيدُمُ خَيْرًا ولو تَسِـــلُوا ه لَجَمَعْتَ بِينَ الشَّفْعِ والوِّرْ مَسكوا عِنانِك إِذْ جَرْبُ ولو ه تَركوا عِنانِك لم نَزَلُ تَجْرى

ابن دأب قال : لما أنكر الس على عنهان ما أنكروا ، اجتمعوا إلى على وسألوه أن يلق لهم عنهان ، فأقبل حتى دخل عليه فقال : إن الناس ووائى قد كلمونى أن أكلك ؛ واقد ما أدرى ما أقول لك ؛ ما أعرف شيئا تمنك ، ولا ابن ولا أغليك شيئا تجهلا ، وما ابن أبى قحالة بأولى بعمل الحق منك ، ولا ابن الحطاب بأولى بثي. من الحير منك ؛ وما تُبصّرك من حمّى ، وما تُعلّىك من جَهل ، وإن الطريق لبين واضح ، تعلم ياعنهان أن أفضل الناس عند الله إمام عدل مُدى وهمتى ، فأحيا سنة معلومة ، وأمات بدعة مجهولة ؛ وأن شر الناس عند الله إمام ضلالة صل وأضل ، فأحيا بدعة مجهولة ، وأمات سُنة معلومة ؛ وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يوتى بالإمام الجائر يوم القيامة ليس معه ناصر ولا له عاذر ، فبانى في جهست مذور دور الرحى ،

يرتطم فى غرة النار إلى آخر الآبد . وأنا أحذرك أن تكون إمامَ هذه الآنة المقتولُ ، [ فإنه يقال : 'يُفتَّل فى هذه الآنة إمام ] يُفتَّح به باب الفتل والقتال إلى يوم القيامة بمرج بهم أحرهم وبمرجون . فخرج عثمان ، ثم خطب خطبته التى أظهر فيها النوبة .

وكان علىّ كلما اشتكى النائس إليه أثمر عثمان ، أرسل ابنَه الحسن إليه ، فلما أكثَر عليه قال له : إن أباك برى أن أحداً لا يَملم ما يَمْلم ، ونحن أعلم بمـا نفعل ، فكف عنا ! فلم يبعث علىٌّ ابنَه فى شىء بعد ذلك .

وذكروا أن عثمان صلى العصر ثم خرج إلى على يعوده فى مرضه ومروان معه ، فرآه ثقيلا ؛ فقال : أما والله لو لا ما أرى منك ما كنت أنكلم بما أريد أن أتكلم به ، والله ما أدرى أي يوميك أحب إلى أو أبغض ، أيوم حياتك أو يوم مو تك ا أما والله لما أرى منك ما كنت أي يتذك كنفا ، ويتخذك عضدا ؛ ولذن مت لا فجن بك ؛ فجفلى منك حظ الوالد المشفق من الولد العاق : إن عاص عقه ، وإن مات فجعه ا فليتك جعلت لما من أمرك علما نقف عليه وتعرفه ، إتما صديق مسالم ، وإتما عدة معانى ، ولم تجعلى كالمختنق بين السهاء والارض ، لا يرق ييد ، ولا يبيط برجل ا أما والله أن تعلنك لا أصيب منك خلفا ، وأن تتلتك لا أصيب منك مروان : إي والله ، وأخرى ، إنه لا ينال ما وراء ظهو رنا حتى تكسر رماحنا وتقطع سبوفا ؛ فما خير العيش بعد هذا ؟ فضرب عثمان في صدره وقال : وتقطع سبوفا ؛ فما خير العيش بعد هذا ؟ فضرب عثمان في صدره وقال : كما يُدخلك في كلامنا ؟ فقال على عن جوابكا ، ولكني أقول كا مألو بوسف ﴿ فصرُ جميل والله المستمانُ على ما تصفون ﴾ .

وقال عبد الله بن العباس : أرسل إلى عثمان فقال لى : اكفِنى ابنَ عَمْك ! فقلت : إن ابن عمى ليس بالرجل يُرى له ولكنه يَرى لنفسه ، فأرسلْى إليه بما أحببت . قال : قل له فليخرج إلى ماله بينبُع ، فلا أغتم به ولا يغتم بى فأتيت عليا فأخبرته ، فقال : ما اتخذنى عثمان إلا ناصحاً . ثم أنشد يقول :

۲.

فكيف به أتّى أداوى جِراحه ، فيدُوّى فلا مل الدواء ولا الداء أما وانه إنه ليختبر القوم ، فأتيت عثمان ، فحدّثه الحديث كله إلا البيت الذى أنشده وقوله إنه ليختبر القوم ؛ فأنشد عثمان :

فكيف به أنَّى أَداوى جِراحه ، فيدُوَّى فلا ملَّ الدواء ولا الداء

وجعل يقول : يارحيم انصرنى ! يارحيم انصرنى ! يارحيم انصرنى ! قال : فحرج على إلى ينبع ، فكتب إليه عثمان حين اشتة الأمر :

أمّا بعد ، فقد بلغ السيل الزُّبَى وجاوز الحزام الطُّبيين ، وطَمِع فَى من كان نضف عن نفسه :

وإنكَ لم يفخَر عليكَ كفاخِرٍ ، ضعيفِ ولم يَشْلبُك مثْلُ مُمْلَّبِ فأقبِل إلى على أَى أمريك أُحببتَ ، وكن لى أُوعلَ ، صديقاً كنتَ أُوعدوا . فإنْ كنتُ ما كولاً فكنَ خيرَ آكِل ، وإلا فأدركني ولمَّا أُمْرَق

# خلافة على بن أبى طالب

#### رضى ألله عنه

قال : لما تُخل عثمان بن عفار ، أقبل الناس يهرعون إلى على بن أبي طالب ، فتراكمت عليه الجماعة فى البيمة ، فقال : ليس ذلك إليكم ، إنما ذلك لا مل بدر ليبا يموا . فقال : أين طلحة والزبير وسعد ؟ فأقبلوا فبايعوا ، ثم بايعه الماس ، وذلك يوم الجمة لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ، وكان أول من بايعه طلحة ، وكانت أصبعه شلاً . ، فطير منها على وقال : ما أخلقة أن ينكث ! فكان كما قال علم رضى الله عنه .

### نسب على بن أبي طالب

هو على بنأبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف .

#### صـــــفته

كان أصلع بطينا حمش الساقين .

صاحب شرطته : معقل بن قبس الرياحي ، ومالك بن حبيب اليربوعي · وكانيه سعيد بن تمران ، وحاجبه : قدر مو لاه.

وقتل يوم الجمة بالكوفة ، وهو خارج إلى المسجد لصلاة الصبح ، لسبع ، ه يقين من شهر رمضان ، فكانت خلاف أربع سنين وتسعة أشهر ، وصلى عليه ولده الحسن ، ودفن رحبة الكوفة ، ويقال : في لحف الحيرة ، وعمى قبره .

واختلف فى سنه ، وقال الشعبى : قتل علىّ رحمه الله وهو ابن ثمــان وخمسين سنة . وولد علىّ بمكة فى شعب بنى هاشم .

## فضائل على بن أبي طالب

١.

کزم الله وج**هه** 

أبو الحسن قال : أسلم على وهو ابن خمس عشرة سنة ، وهو أول من شهد أن لا إله إلاالله وأنّ محدًّا رسول الله .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه . وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن ﴿ تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نتى بعدى .

وبهذا الحديث سمت الشيعة على بن أبى طالب الوصىّ ؛ وتأولوا فيه أنه استخلفه على أمته ؛ إذ جعله منه بمنزلة هارون من موسى ؛ لآنّ هارون كار\_\_\_ خليفة موسى على قومه إذا غاب عنهم .

وقال السيد الحميري رحمه الله تعالى :

إنى أدين بما دانَ الوصَّى به ، وشاركتْ كفَّه كنِّى بَصِفِّبنا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين ، فألمق عليهم كساءه وضمهم إلى نفسه ؛ ثم تلا هذه الآية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لَيُذَهِبَ عَنَكُمَ الرِّجْسَ أَهَلَ البَّيْتِ وَيُطْهِرُكُمُ تَطْهِراً ﴾ . فتأولت الشيعة الرجس هنا بالحنوض فى غمرة الدنيا وكدورتها .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : لأُعطَيْنُ الراية غَداً رجلا يحبُّ اللهَ ورسولَه ؛ ويحبه اللهُ أورسولُه ، لا يمسى حتى يفتحَ الله له . فدعا عليا ، وكان أرمدَ ، فغل فى عينيه وقال : اللهم قو داء الحرّ والبرد . فكان يلبس كُسوةَ الصيف فى الشناء ، وكسوةَ الشناء فى الصيف ، ولا يضرُّه .

أبو الحسن قال : ذُكِر علىُّ عند عائشة فقالت : مارأيت رجلا أحبًّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ولا رأيتُ امرأة كانت أحبًّ إليه من امرأته .

وقال عليُّ بن أبى طالب: أنا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه ،
 لا يقولها بعدى إلاكذاب .

الشعبى قال : كان علىُّ بن أبى طالب فى هذه الأمة مثل المسيح بن مربم فى بنى إسرائيل : أحبَّه قومُ فكفروا فى حبه ، وأبنضه قوم فكفروا فى بغضه !

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحسنُ والحسين سيَّدا شباب أهل الجنة ، ١٥ وأبوهما خيرٌ منهما .

أبو الحسن قال : كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يَقْمِم بيتَ المـال فى كل جمة حتى لا يُبق منه شيئا ؛ ثم يُفرَش له ويقيل فيه ، ويتمثل بهذا البيت : هذا جَناىَ وخِيارُهُ فِيهُ ، إذ كلُّ جان يَدُهُ إلى فيهُ

كان على بن أبى طالب إذا دخل بيت المــال ونظر إلى ما فيه من الذهب والفضة قال :

آييشًى وأصفرًى وغُرَّى غيْرى ، إنى مر لقه بكلُّ خــــيرِ ودخل رجل على الحسن بن أبى الحسن البصرى فقال : يا أبا سعيد ، إنهم برعمون أنك تُنهض عليًا ؟ قال : فبكى الحسن حتى آخصلُت لحيثُه ، ثم قال ; كان على بن أبي طالب سهماً صائباً من مرامى الله على عدوه ، وربانيّ هذه الأمة وذا فضلها وسابقيها ، وذا قرابة قريبة من رسوهل الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن بالنُّرَمَةِ عن رسول الله ، ولا الملولة في ذات الله ، ولا السّروقة لمــال الله ؛ أعطى القرآن عرائمه ففاز منه برياض مونقة ، وأعلام بينة ، ذلك على من أبي طالب الكمر.

### يوم الجمل

أبو اليقظان قال : قدم طلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وعائشة أم المؤمنين البصرة ؛ فتلقاهم الناس بأعلى المِربد ، حتى لو رموا بحجر ماوقع إلا على رأس إنسان ؛ فتكلم طلحة ، وتكلمت عائشة ، وكثر اللفط ؛ فجل طلحة يقول : أيها الناس ، أنصتوا 1 وجعلوا يُرهِجُون ولا ينصتون ، فقال : أف الحق ا فرائش نار وذبابُ طمع ا

وكان عنمان بن حنيف الانصارى عامل على بن أبى طالب على البصرة ، فخرج إليهم فى رجاله ومن معه ؛ فنواقفوا حتى زالت الشمس ، ثم اصطلحوا وكنبوا بينهم كتابا: أن يكفواعن الفتال حتى يقدم على بن أبى طالب ، ولعثمان بن حنيف دار الإمارة ، والمسجد الجامع ، وبيت الممال ؛ فكثّوا .

ووجه على بن أبى طالب الحسن ابنَه ، وعمار بن ياسر ، إلى أهل الكوفة يستنفرانهم ، فنفر معهما سبعة آلاف من أهل الكوفة؛ فقال عمار : أما والله إنى لأعلم أنها زوجنُه فى الدنيا والآخرة ؛ ولكر\_ الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو تتبعوها .

وخرج على فى أربعة آلاف من أهل المدينة ، فيهم ثمانمـائة من الانصار ، وأدبعائة بمن شهد بيعة الوضوان مع النبي صلى الله عليه وســلم . وراية على مع ابنه محمد بن الحنفية ، وعلى ميمنته الحسن ، وعلى ميسرته الحسين ، وعلى الحيل عمار بن ياسر ، وعلى الرجّالة محمد بن أبي بكر ، وعلى المقدمة عبد الله بن عباس ؛

۲.

ولو اء طلحة والزبير مع عبدالله بن حكيم بن حزام ، وعلى الحنيل طلحة بن عبيدالله وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير ؛ فالنقوا بموضع قصر عبيد الله بن زياد فى النصف من جمادى الآخرة يوم الخيس ، وكانت الوقعة يوم الجمة .

وقالوا: لما قدم على بن أبى طالب البصرة، قال لا بن عباس: أتت الوبير ولا تأت طلحة ؛ فإن الزبير ألين، وأنت تجد طلحة كالثور عاقصا بقرنه يركب الصعوبة ويقول هى أسهل؛ فأقرئه السلام وقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتنى بالحجاز، وأنكرتنى بالعراق ا فا عدا ما بدا؟.

قال ابن عباس : فأتيته فأبلنته ، فقال : فل له : بيننا وبينك عهد خليفة ودمُ خليفة ، واجتماع ثلاثة وانفراد واحد ، وأثمّ مبرورة ، ومشاورة العشيرة ، ونشر المصاحف ، نُبولُ ما أَحَلَتْ ، ونُعرّمَ ما حَرَمَتْ .

وقال على بن أبى طالب : ما زال الزبيرُ رجلا منا أهلَ البيت حتى أدركه ِ ابنُه عبد الله فلفته عنا .

وقال طلحة لأهل البصرة وسألوه عن بعة على ، فقال : أَدَّخُلُونِي فَى حَشَّ ثم وضعوا اللجَّ على فَنَّ فقالوا بابع وإلا قتلناك. قوله اللج: يريدالسيف ، وقوله قنى : لغة طى ، وكانت أمه طائية .

وخطبت عائشة أهل البصرة يوم الجمل فقالت : أيها الناس ، صه صه !

فكأنما تحطبت عائشة أهل البصرة يوم الجمل فقالت : أيها الناس ، صه صه !

وحتى الموعظة ؛ لا يشته في إلا من عصى ربّه ؛ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم

بين تتخري و نحري ؛ فأنا إحدى نسائه في الجنة ، [له ] اذخر في دبي وستنى من

كل بُضع ، وبي ميز بين منافقكم ومؤمنكم ، وبي أرخص لكم في صعيد الأبواء ؛

ثم أبي ثالث ثلاثة من المؤمنين ، وثانى اثنين في النار ، وأول من شمى صديقاً ؛

مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيًا عنه ، وطؤقه طورى الإمامة ؛ ثم اضطرب

حبل الدين فسك أبي بطرفيه ، وركتى لكم أنناه ، فوقم النفاق ، وأغاض نبخ الردة ،

وأطفأ ماحشت بمود ؛ وأنتم يومند جحفظ الديون ، تنظرون ، وتسمعون الصيحة ، فرأب الثّأى ، وأوَّذَم العَطِلة ، وانناش من الهرّة ، وآجتحى دفين الدا. ، حتى أعطن الوارد ، وأورد الصادر ، وعلَّ الناهل ، فقيضه الله واطنًا على هامات النفاق مذكيًا نار الحرب للشركين ، فاننظمت طاعتكم بحبله ؛ ثم ولّى أمركم رجلا مُرعيا إذا رُكن إليه ، بعيد ما بين اللابتين ، عُركه للاذاة بجنبه ، يقظان الليل في فهرة • الإسلام ؛ فسلك مسلك السابقة ، ففرق شمل الفتئة وجمع أعضاد ماجمع القرآن ، وأنا نُصب المسئلة عن مسيرى هذا ، لم القرس إثما ، ولم أوَّرَث فتنة أوطئكوها . أقول قولى هذا صدقا وعدلا وإعذارًا وإنذارا ، وأسأل الله أن يُصلى على محمد ، وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين .

وكنبت أَمُّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين إذ عرمتُ على الحزوج إلى الجمل :

من أم سلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى عائشة أم المؤمنين : فإنى أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو : أما بعد ، إنك سُدةً بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنه ، وحجاب مضروب على حرمته ، قد جمع القرآن دَيْلك فلا تندّحيه وسحّر خفارتك فلا تبدّلها . فائنه من ورا. هذه الأمة ، ولو علم وسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك ، أما علمت أنه قد نهاك عن القراطة في البلاد فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال ، ولا 'برأب بهن عن القراطة في البلاد فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال ، ولا 'برأب بهن ما كنتي قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الم على منه الفلوات ناصة قعوداً من منهل إلى منهل ؟ وغذا تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ . وقصم لو قبل له : يا أم سلمة أدخلي الجنة لاستحييت أن ألتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتكة حجاباً ضربه على فاجعليه يسترك ، ووقاعة البيت حصنك ؛ عليه وسلم هاتكة حجاباً ضربه على فاجعليه يسترك ، ووقاعة البيت حصنك ؛

بحديث سمعته من رسـول الله صلى الله عليه وسـلم الهشْنَى نهش الرقشا. المطرقة . والسلام .

فأجابتها عائشة :

من عائشة أم المؤمنين إلى أم سلة ، سلام عليك ، فإنى أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أمّا بعد ، ف الْقبلني لوغظك ، وأعُرَفنى لحق نصبحتك ، وما أنا بمنمرة بعد تعريج ، ولنم المطلعُ مطلعٌ فرقت فيه بين فتين متشاجر تين من المسلين ، فإن أقعد فنى غير حرج ، وإن أمض فإلى ما لاغنى بى عن الازدياد منه ، والسلام .

وكتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان إذ قدمت البصرة :

من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها الحالص زيد بن صوحان : سلام عليك ؛ أما بعد، فإن أباك كان رأسا فى الجاهلية ، وسيدا فى الإسلام وإنك من أييك بمنزلة المصلى من السابق ، يقال :كاد أو لحق ؛ وقد بلنك الذى كان فى الإسلام من مصاب عثمان بن عفان ؛ ونحن قادمون عليك ، والعيان أشنى لك من الحبر . فإذا أتاك كتابى هذا فتبط الناس عن على بن أبى طالب ، وكن مكانك حتى يأتيك أمرى ، والسلام .

فكتب إليها :

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين ؛ سلام عليك ؛ أما بعد ، فإنك أمرت بأمرت وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فنتة ؛ فتركت ما أمرت به ؛ وكنبت تنهيننا عما أمرنا به ، والسلام . . وخطب على رضى الله عنه بأهل الكوفة يوم الجل إذا أقبلوا إليه مع الحسن ابن على ، فقام فهم خطيباً فقال :

الحمد قه رب العالمين ، وصلى الله على محد خاتم النبين وآخر المرسلين ؛ أما بعد ؛ فإن الله يعث محداً صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين كافة ، والناسُ فى اختلاف ، والعرب بشرً المنازل ، مستضمّفون لمـا جم ، فرأب الله به النأى ، ولاً م به الصدع ، ورتق به الفتق ، وأتمن به السبيل ، وحقن به الدماء ، وقطع به المداوة الكوغرة للقلوب ، والصغائن المُشحنة للصدور ؛ ثم قبضه الله تعالى مشكوراً سعيه . مرضيا عمله ، مغفوراً ذبيه ، كرياً عند الله نُزله ؛ فيالهما مصيبة عمت المسلمين ، وخصت الاقربين ؛ وولي آبو بكر ، فسار فينا بسيرة رضا ، رضى بها المسلمون ؛ ثم ولى عمران من أمره ماكان ، فأتيتموه فقتلتموه ، ثم أتيتمونى فظلم : ثم كان من أمره ماكان ، فأتيتموه فقتلتموه ، ثم أتيتمونى فظلم : ولما يتمانا وقبل عبان من المره ماكان ، فأتيتموها ، ونازعتم كنى فجذبتموها ، ونازعتم كنى الجذبتموها ، ونازعتم كنى الإبل الهم على حياضها يوم ورودها ، حتى ظننت أنكم قاتل وتداكمتم على تداكك بايتمونى ، وبايعنى طلحة والزبير ، ثم ما لبنا أن استأذنانى إلى العمرة ، فسارا إلى البحرة فقاتلا بها المسلمين ، وفعلا بها الافاعيل وهما يعلمان والله أنى لست بدون من مضى ، ولو أشاء أن أقول لقلت ؛ اللهم إنهما قطعا قرابتى ، ونكنا يعتى والبّا على عدق على على علا وأنكز إلى المعرة ، فالم المرا ، وأرهما المساءة فيا عملا وأنكز إلى المعرة ، فالبّا الماء على على على المهاء أن أقول لقلت ؛ اللهم إنهما قطعا قرابتى ، ونكنا يعتى والّبًا عدل على المها وأبها المساءة فيا عملا وأنكز !

وأملى على بن محمد عن مسلة بن محارب ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب ، عن أبي الأسود عن أبيه ، قال : خرجت مع عمران بن حصين وعثمان و ابن حنيف إلى عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين . أخبرينا عن مسيرك هذا : عهد عَهدَه ابن حنيف إلى عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين . أخبرينا عن مسيرك هذا : عهد عَهد حين ألي والميت عثمان بن إنا نقمنا عليه ضربه بالسوط ، ومواضع من الجمي حين قُتل عثمان بن عفان ، إنا نقمنا عليه فاستعللتم منه الثلاث الحرّم : حرمة الحلاقة ، وحرمة الحلاقة ، وحرمة الشهر الحرام ؛ بعد أن مُصتموه كما مُحاص الإنام . فنضبنا لكم من سوط عثمان ؛ ولا نغضب لعثمان من سيفكم ؟ ا قلنا : ما أنت وسيفنا وسوط عثمان ، وأنت حبيسُ وسول الله عليه وسلم ؟ أمرك أن تَمّرَى في يبتك ، فجئت تضربين الناس بعضم بمعض ! قالت : ومل أحد يقاتلي أو يقول أحد يقاتلي

یا عمران ؟ قال : لست مبلغا عنك حرفا واحدا . قلت : لكننى مُبلَّغ عنك ، فهات ما شتت قالت : اللهم اقتل مذمَّا قِصاصا بشمان ، وآرم الاشتر بسهم من سهامك لایشوی ، وأدرك عمارا بحَقَرَه بعثمان .

أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عرب حصين عن الأحنف بن قيس ، قال : قدمنا المدينة ونحن نريد الحج ، فانطلقت فأتيت طلحة والزبير ، فقلت : إنى لا أرى هذا إلا مقتولا ، فن تأمراني به كما ترضيانه لي ؟ قالا : نأمرك بعـليّ . قلت : فتأمراني به وترضيانه لي ؟ قالا : نعر . قال : ثم الطلقت حتى أتبت مكة ، فبينها نحن بها إذ أتانا قتل عثمان، وبها عائشة أم المؤمنين فانطلقت إليها فقلت : من تأريني أن أبايع ؟ قالت : على بن أبي طالب . قلت : أتأمريني به وترضَيْنه لي ؟ قالت : نعم . قال : فمررت على عليّ بالمدينة فبايعته ، ثم رجعت إلى البصرة وأنا أرى أن الامر قد استقام ، فما راعنا إلا قدوم عائشة أمُّ المؤمنين ، وطلحة والزبير ، قد نزلوا جانب الخريبة ، قال : فقلت : ماجاء بهم ؟ [قالوا]: قد أرسلوا إليك يستنصرونك على دم عثمان؛ إنه قتل مظلوما. قال: فأتانى أفظع أمر لم يأتني قط ؛ قلت : إن خذلان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواريّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشديد ! وإن قتال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمروني ببيعته لشديد ، قال : فلما أتيتهم قالوا : جئناك نستصرخك على دم عثمان ، قتل مظلوما ! قال : فقلت : ياأم المؤمنين ، أنشُدُك الله أقلت لك : من تأمريني به وترضَيْنه لي ؟ فقلت : على ! قالت بلي ، ولكنه بدل . قلت : يازبير ، ياحواريّ رسول الله ، وباطلحة ، نشدْتكما بالله ، أقلت لكما من تأمراني مه وتَرْضَيانه لي ؟ فقلتها : على ! قالا : بلي ، ولكنه مدَّل . قال : والله لا أقاتلكم ومعكم أمُّ المؤمنين ، ولا أقاتل عليًّا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اختاروا مني إحدى ثلاث خصال : إما أن تفتحوا لي باب الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضىَ الله من أمره مايقضى ، وإما أن ألحق بمكة فأكون بها ، أو أعتزل فأكون قريبا . قالوا : نأتمر ثم نرسل إليك قال : فاتتمَروا · وقالوا : [0-1]

نفتح له باب الجسر فيلحق به المفارق والحاذل ا أو يلحق بمكة فيفحشكم فى قريش ويخبرهم بأخباركم 1 اجعلوه ههنا قريبا حيث تنظرون إليه . فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين ، واعتزل معه زها. سنة آلاف من بني تميم .

### مقتل طلحة

أبو الحسن قال : كانت وقعة الجل يوم الجمعة فى النصف من جمادى الآخرة ، •
التقو ا فكان أول مصروع فينا طلحة بن عبيد الله ، أتاه سهم غُرْب فأصاب ركبته
فكان إذا أمسكوه فتر الدم ، وإذا تركوه انفجر ؛ فقال لهم : اتركوه ، فإنما هو
سهم أرسله الله ا

حماد بن زید عن یحی بن سعید قال : قال طلحة یوم الجمل :

ندِمْتُ ندامَة الـكُسَمِيِّ لمَّنَا ، طلبت رضا بني حَزْم ٍ برغمِي

١.

اللهم خذ مني لعثمان حتى برضي ا

ومن حدیث أبی بکر بن أبی شیبة قال : لمــا رأی مِروان بن الحكم يوم الجل طلحة بن عبید الله ،قال : لاأنتظر بعد البوم بتأری فی عثمان ! فانتزع له سهما فقتله .

ومن حديث سفيات الثورى قال : كما انقضى يوم الجمل خرج على بن الله فلل لما ذلك اليوم ومعه مولاه وبيده شمعة يتصفح وجوه الفتلى ، حتى ١٥ وقف على طلحة بن عبيد الله في بطن واد متعفرا ، فجعل يمسح الغبار عن وجهه ويقول : أغزز على باأيا محمد أن أراك متعفراً تحت نجوم السياء وفي بطون الأودية ، إنا لله وإنا إليه راجعون 1 أشقيت نفسى ، وقتلت معشرى 1 إلى الله أشكر بَجَرى و بُجَرى 1 ثم قال : والله إلى لارجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيم : ﴿ وَتَرْعْنَا ما في صُدورِهِمْ مِن غِلِ إِنْحُوانًا على ٢٠ مُرَا الله نهم : ﴿ وَتَرْعْنَا ما في صُدورِهِمْ مِن غِلِ إِنْحُوانًا على ٢٠ مُرَا مُنْعَالِمِينَ ﴾ . وإذا لم تكن غين فن هم ؟

أبو إدريس عن ليث بن طلحة عن مطرف أن على بن أبي طالب أجلس طلحة يوم الجمل ومسح الغبار عن وجهه وبكى عليه! ومن حديث سفيان ، أن عائشة ابنة طلحة كانت ترى في نومها طلحة ، وذلك بعد موته بعشرين يوما ؛ فكان يقول لها : يابنية ، أخرجيني من هذا الماء الذي يؤديني ا فلما أنتهت من نومها جمعت أعوانها ثم نهضت فنبشته ، فوجدته صحيحاً كا دفن لم تنحسر له شعرة ، وقد اخضر جنبه كالسلق من الماء الذي كان يسيل عليه ، فلفته في الملاحف والمسترت له عرصة بالبصرة فدفنته فها وبدّت حوله مسجدا . قال : فلقد رأيت المرأة من أهل البصرة "نقيل بالقارورة من البان فنصبا على قبره حتى تفرغها ، فلم يزلن يفعلن ذلك حتى صار تراب قره مسكا أذفر . ومن حديث التُحشي قال : لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجل ، وجدوا في تركته ثانهاته بهار من ذهب وفضة — والبهاد مزود من جلد عجل .

وقع قوم فى طلحة عند على بن أبى طالب ، فقال : أما والله أنن قلتم فيه إنه
 لكا قال الشاعر :

فتَّى كان يُذنبه الغَّى مِن صديقه ، إذا ما هو آسننَّى ، ويُبعِدُهُ الفقُرُ كَارِّنَّ الثَّرْيًا عُلِّقِتْ في يَمِينِه ، وفخدَّه الشَّمْرَى وفي الآخر البدرُ

### مقتل الزبير بن العوّام

ا شريك عن الأسود بن قيس قال : حدثي من رأى الزبر وم الجل يقمص الحيل بالرمح قمصا ، فنزه به على : أبا عبد الله ، أنذكر يوماً أتانا الذي صلى الله عليه وسلم وأنا أناجيك فقال : أتناجيه ، والله ليقاتلنك وهو ظالم لك ! قال : فصرف الزبير وجه دابته والصرف .

قال أبو الحسين : لما انحاز الزبيريوم الجمل ، مرّ بماء لبنى تميم : فقيل الأحنف ابن قيس : هذا الزبير قد أقبل . قال : وما أصنع به أن جَمّ بين هذين الغَرِيَّيْن وترك الناس وأقبل ؟ \_ يريد بالغريَّيْن : المسكرين ـ ، وفى مجلسه عمرو بن مُجرَّ موز المجاشمى ؛ فلما سمع كلامه قام من مجلسه واتبعه حتى وجده بوادى السباع نائماً فقتله ، وأقبل برأسه إلى على بن طالب ، فقال على : أبشِرُّ بالنار 1 سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسـلم يقول : بشروا قاتل الزبير بالنار 1 فخرج عمرو بن جرموز وهو يقول :

> أَنْيْتُ عَلَيَا رِأْسِ الزَّبْيرِ ، وكنتُ أَخِيسِبُهَا ذُلْفَهُ فِشَرَ بَالنَّارِ قِبلَ العِيانِ ، فِيثْسَ بِشَارَةُ ذَى النَّحْقَةُ

ومن حديث ابن أبي شينة قال : أقبل رجل بسيف الزبير إلى الحسن بن على فقال : لاحاجة لى به ، أدخـلُه إلى أمير المؤمنين . فدخل به إلى علىّ فناوله إياه وقال : هذا سيف الزبير . فأخذه علىّ ، فنظر إليه مليا ، ثم قال : رحم الله الزبير ! لطالما فرجَ الله به الكَرْبَ عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### وقالت امرأة الزبير ترثيه :

غدرَ ابنُ جُرْموزِ بفارسُ بُهْمَةِ . يومَ الهَمياجِ وكان غيْرَ مُمَرَّدِ يا عمرُو لو نَبِّغَتُهُ لوجَدْنَهُ . لاطائِشًا رعِشَ الجنانِ ولا الْكِيـ ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ إِن قَتْلَتَ لَمُسِلِيًا . حلَّتْ عليك عقوبة المُتَعمَّدِ وقال جرر ينمى على ابن مُجاشع قتل الزبير رضى الله تعالى عنه :

١.

إِنَى تُذَكِّرُنَى الزبيْرَ حَمَــامَةً ، تَدْعُو بِبَعْلِنِ الوادِيْبَانِ هديلَا قالمت قريشُ ما أذلُّ مجاشِعاً ، جاراً وأكْرَم ذا الفتيلَ فنيـلَّا لوكنت ُحرًا يا ابنَ قَين مجاشِع ، شيَّمْت صَيْفُك فرُسخاً أو ميلَا أفبئة قَلْيكم خليـــلَ نُحَمَّدٍ ، تَرْجو القُيون مَع الرسولِ سيلًا

هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : دعانى أبى يوم الجسل فقمت عن يميشه ، فقال : إنه لايقتسل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ، وما أرانى إلا سأقتل مظلوما ، وإن أكبر همى دينى ، فيسع مالى ثم آقيض دينى ؛ فإن فضل ٧٠ شىء فثلثه لولدك ، وإن عجزت عن شىء يا بُنى فاسستعن مولاى . قلت : ومن مولاك يا أبت ؟ قال : الله 1

قال عبدُ الله بن الزبير : فوالله ما يقبتُ بعد ذلك في كربة من دينه أو عسرة

إلا قلت : يامولى الزبير ، آفض عنه دينه ! فيقضه ، قال : فقتل الزبير ونظرت فى دَيْنه ، فإذا هو ألفِ ألف ومائة ألف ، قال : فيمت ضيعة له بالنابة بألف ألف وستهائة ألف ، ثم ناديت : من كان له قِبَلَ الزبير شي. فليأتنا نقضه . فلما قضيت دينه أنانى إخوتى فقالوا : أقيم عيننا ميراثنا . قلت : والله لا أقسم حتى أنادى أدبع سنين بالمواسم : من كان له على الزبير شي لا فليأتنا نقضه . فلما مضت الأربع سنين أخذت الثلت لولدى ؛ ثم قسمت الباقى . فصار لكل امرأة من نسأله — وكان له أدبع نسوة — فى ربع المن ألف ألف ومائة ألف ، فجميع ماترك مائة ألف ألف وسبعائة ألف ألف .

ومن حديث ابن أبى شبية قال : كان علىَّ يخرج مناديه يوم الجمل يقول : لا يُسْلَبَنَّ قبل ، ولا 'يُشَبِّعُ مُدْرِ ، ولا 'يجهَزُ على جريح .

قال : وخرج كعب بن ثور من البصرة قد تقلد المصحف فى عنقه ؛ فجمل ينشره بين الصفين ويناشد الناس فى دمائهم ، إذ أناه سهمٌ فقتله وهو فى تلك الحال ، لا يدرّى من قتله .

وقال على بن أبي طالب يوم الجل للأشتر ... وهو مالك بن الحرث ... وكان على الميمنة : آخل . فحمل فكشف من بإزائه ، وقال لهاشم بن عقبة أحد بنى زهرة بن كلاب ، وكان على الميسرة ، آخيل . فحمل فكشف من بإزائه ؛ نقال على لأصحابه : كيف رأيتم ميسرتى وميمنتي .

#### ومن حديث الجمل

الخشنى عن أبى حاتم السجستانى قال : أنشــدنى الأصمعى عن رجل شهد ٢٠ الجل يقول:

> شِهِنْتُ الحُرُوبوشيْبَلَنِي ، فَلَمْ تَرَ عَنِي كَيُومِ الجَمَلُ . أَصْرَ عَلَى مُؤْمِرِ فِئْنَة ، وأفتك منهُ لحَرْقِ بطلُ فليْت الظينة في بيْنِها ، وليْنَك عَسْكُرُ لم رَفِيلُ

وكان جملها يُدْعَى عسكرا ، حملها عليه يَعْلَى بن مُذَية ، وهبه لعائشة وجعل له هو دجا من حديد ، وجهو من ماله خمسائة فارس بأسلحتهم وأزودتهم وكان أكثر أهل البصرة مالا . وكان بن أبى طالب يقول : بُليت بأنضُ الناس، وأنطق الناس وأطوع الناس في الناس ، ريد بأنضَ الناس : يعلى بن مُنية ، وكان أكثر الناس ناضًا ، وريد بأنطق الناس : عائشة من عبيد الله ، وأطوع الناس في الناس : عائشة أم المؤمنين .

أبو بكر بن أبى شيبة عن مخلد بن عبيد عن التميمى قال : كانت راية على يومَ الجمل سوداد، وراية أهل البصرة كالجمل .

الأعمش عن رجل سماه قال :كنت أرى علياً يوم الجمل يحمل فيضرب بسيفه حتى ينتنى، ثم يرجع فيقول : لاتلومونى ولوموا هذا ! ثم يعود ويقوِّمه .

ومن حديث أبى بكر بن أبى شبية قال : قال عبد الله بن الزبير : القيتُ مع الاشتر يوم الجمل ، فما ضربته ضربة حتى ضربنى خمسة أو ستة ، ثم أجر برجلي فألفانى فى الحندق ، وقال : والله لو لا قُرْبُك من رسول الله صلى الله غليه وسلم ما اجتمع فيك عضوٌ إلى آخر .

أبو بكر بن أبي شبية قال : أعطت عائشة الذي بشَّرها بحياة ابن الزبير إذ • النقى مع الأشتر يوم الجمل ، أربعة آلاف .

سعيد عن قنادة قال : قتل يوم الجل مع عائشة عشرون ألفا ، منهم ثمانمائة من بنى ضبة .

وقالت عائشة : ما أنكرت رأس جملي حتى فقدت أصوات بني عديّ .

وقتل من أصحاب على خمسهائة رجل، لم يعرف منهم إلا عِلْبا. بن الهيثم وهند الجلى، قتلهما ابن اليثربي، وأنشأ يقول:

إِنْ لِمَنْ يَجْهَلَىٰ آبَنُ اللِّمَثْرِيِّ ٥ قَالَتُ علباء ومِنــَدَ الْجَمَلِ عبد الله بن عون عن أبي رجاء قال : لقد رأيت الجل حيننذ وهو كظهر القنفذ من النبل ، ورجل من بني ضبة آخذ بخُطامه وهو يقول :

نَحُنُ بَنُو صَبَّةً أَصحابُ الجَمَلُ ٥ الموْتُ أَسْلَى عِندنا مِنَ العسَلُ ننْمى آبن عفَّان بأطرافِ الاَسَلْ

غند قال: حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة

- وكان مع على بن أبى طالب يوم الجل - والحارث بن سويد - وكان مع
طلحة والزبر - وتذاكرا وقمة الجل؛ فقال الحارث بن سويد: والله مارأيت
مثل يوم الجل لقد أشرعوا رماحهم في صدورنا، وأشرعنا رماحنا في صدورم،
ولو شامت الرجال أن تمشى عليها لمشت؛ يقول هؤلاه: لا إله إلا الله والله أكبر
ويقول هؤلاه: لا إله إلا الله والله أكبر، فوالله لوددت أنى لم أشهد ذلك اليوم
وأنى أعى مقطوع اليدين والرجلين.

وقال عبد الله بن سلمة : والله مايسرنى أنى غبت عن ذلك اليوم ، ولا عن . مشهدٍ شهده على بن أبدِ طالب ، محمّر النَّم .

على بن عاصم عن حصين قال : حدثنى أبو جُميلة البكاء قال : إنى لين الصف مع على بن أبي طالب . إذ تُقر بأم المؤمنين جملُها؛ فرأيت محمد بن أبي بكر وعمار المار يشتدان بين الصفين أيهما يسبقُ إليها ، فقطما عارضة الرحل واحتملاها في هو دجها .

ومن حديث الشعبي فال : من زعم أنه شهد الجمل من أهل بدر إلا أربعـةً فكذَّبه : كان علَّ وعمار فى ناحية ، وطلحة والربير فى ناحية .

أبو بكر بن أبي شبية قال: حدثني خالد بن مخلد عن يعقوب عن جعفو بن

اب المغيرة عن ابن أبرَّى قال: انتهى عبيد الله بن بديل إلى عائشة وهى فى الهودج، فقال: يا أم المؤمنين ، أنشيدك بالله ، أتعلمين أنى أتيتك يوم قتبل عثبان، فقلت لك ؛ إن عثبان قد قتل فما تأمرينني ؟ فقلت لي آلاَمْ طلبا ا فوالله ماغير ولا بدل، فسكت، ثم أعاد عليما فسكت، ثلاث مرات؛ فقال: اعقروا الجل ا

فعقروه ، فنزلتُ أنا وأخوها محمد بن أبى بكر فاحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدى على فُسرٌ به ، فأدخل فى منزل عبد الله بن بديل .

وقالوا : لما كان يومَ الجل ماكان وظفر على بن أبي طالب حتى دنا من هودج عائشة ، كلمها بكلام ، فأجابته : مَلَكُتَ فَأَشِيحٌ 1 فجهرها علىّ بأحسن الجهاز ، وبعث معها أربعين امرأة ؛ وقال بعضهم : سبعين امرأة ، حتى هقست المدنة .

عكرمة عن ابن عباس قال : لما انقضى أمُرُ الجلل ، دعا على بن أبى طالب بآجُرَّتين فعلاهما ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

يا أنصار المرأة ، وأصحاب الهيمة ، رغا فجنتم ، وعُقِر فهربتم ، نزلتم شرٌّ بلاد ، [ أقربها من المهاء ] وأبعدُها من السهاء ، بها مغيض كل ماء ، ولها شر أسماء، هي البصرة ، والبصيرة ، والمؤتفكة ، وتدمر . أن انُ عباس ؟ قال : فدعتُ له من كل ناحية ، فأقبلتُ إله ، فقال : إبت هذه المرأة فلترجع إلى بيتها التي أمرها الله أن تقر فيه . قال : فجنت فاستأذنت علمها ، فلم تأذن لي ، فدخلت بلا إذن ، ومددتُ بدي إلى وسادة في البيت فجلست علما ، فقالت : تالله ماين عباس مارأيتُ مثلك ، تدخل بيتنا بلا إذننا ، وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا ! فقلتُ : والله ما هو بيتُك ، وما ينتُك إلا الذي أمَرك الله أن تقَرِّي فيه فلم تفعلي 1 إنَّ أمير المؤمنين يأمُرك أن ترجعي إلى بلدك الذي خرجت منه . قالت : رحم الله أمير المؤمنين ذاك : عمرَ بن الخطاب ! قلت : نعم ، وهذا أمير المؤمنين على من أبي طالب . قالت : أستُ أبيت ! قلت : ما كان إماؤك إِلَّا فَوَاقَ نَافَةَ بَكِينَةً ، ثُم صَرَتِ مَا تُحَلِّينَ وَلا تُمَرِّينَ ، وَلا تَأْمَرِينَ وَلو تنهين ! قال: فبكت حتى علا نشيجها ، ثم قالت : نعم أرجع ، فإنَّ أبغض البلدان إلىَّ بلدُ أنتم فيه 1 فقلت : أما والله ماكان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين أمًّا ، وجعلنا أباك لهم صدّيقاً . قالت : أتمنّ على برسول الله يابن عباس ؟ قلت : نعم نمن عليك بمن لوكان منك بمنزلته منا لمننتِ به علينا 1 قال ابن عباس : فأتيت عليا فأخبرته ، فقبَّل بين عينى وقال : بأبِي ذُرِّيَّة بعضُها من بعض والله سميع عليم .

ومن حديث ابن أبي شيبة عن ابن نُعضبل عن عطاء بن الساتب : أنّ قاضيا من قضاة أهل الشام أنى عمر بن الحطاب فقال : يا أمير المؤمنين ، رأيت رؤيا أفظمتنى ، قال : وما رأيت ؟ قال : رأيت الشمس والقمر يقتنلان والنجوم معهما نصفين . قال : فقع أيهما كنت ؟ قال : مع القمر على الشمس . قال عمر بن الخطاب ﴿ وجملنا الليلّ والنّهارَ آيتين فحورنا آية الليلّ وجملنا آية الليلّ والنّهارَ آيتين فحورنا آية الليلّ وجملنا آية اللهرا ، فواقه لا تعمل لى عملا أبدا . قال : فلمننى أنه تُولِيل مع معاوية بعيشين .

أبو بكر بن أبي شبية قال: أقبل سليهان بن صُرَد ، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى على بن أبي طالب بعد وقعة الجل ؛ فقال له : تَتَأَمَّت وترحوحت وتربصت ، فكيف رأيت الله صنع ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ الشَّوْط بَعِلِين ، وقد بقى من الأمور ما تعرف به عدوَّك من صديقك .

وكتب على بن أبى طالب إلى الأشعث من قيس بعد الجمل ، وكان والياً لعثهان ١ على أذربيجان :

سلام عليك ؛ أما بعد ، فلولا هنات كن منك لكنت أنت المقدّم في هذا الأمر قبّل الناس ، ولعل أمرك يحمل بعضه بعضا إن اتقيت الله ، وقد كان من يعة الناس إياى ما قد بلغك ، وقد كان طلحة والزبير أول من بايعني ثم نكتا يعتى من غير حدث ولا سبب ، وأخرجا أثم المؤمنين فساروا إلى البصرة وسرتُ إليهم فيمن بايعنى من المهاجرين والانصار ، فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه فأبوا ، فأبلنت في الناء وأحسنت في البُقيا ، وأمن أن يرجعوا إلى ما خرج ، ولا يُشِكَ منهزم ، ولا يُسلَب قتيل ، ومن ألتى سلاحه وأغلق بابه فهو آمن ، واعلم أن عملك ليس لك بطعمة ، إنما هو أمانة في عقك ، وهو مال من مال الله وأنت مرب تحرّاني علمه حتى

تؤدّيه إلىَّ إن شاء الله ، ولا قوّةِ إلا بالله .

فلما بلغ الأشعث كناب على قام فقال :

أيها الناس ؛ إن عثمان بنَ عفان ولّانى أذربيجان ، فهلك وقد بقَيتْ فى يدى ؛ وقد بايع الناس عليًا ، وطاعتُما له إداجة ، وقد كان من أمره وأمر عدد ماكان ، وهو المأمون على ماغاب عن ذلك المجلس ، ثم جلس .

# قولهم فى أصحاب الجمل

أبو بكر بن أبى شبية قال : سنل على عن أصحاب الجل : أمشركون هم ؟ قال : إنّ المنافقين لا يذكرون اللهَ قال : ون اللهَ الله تقال : إنّ المنافقين لا يذكرون اللهَ إلا فليلا . قال : فما هم ؟ قال : إخواننا بقواً علينا 1

ومرّ على بقتلى الجمل فقال: اللهم اغفر لنا ولهم . ومعه محمد بن أبي بكر وعمار . . . ا ابن ياسر ؛ فقال أحدهما لصاحبه : أما تسمع ما يقول ؟ قال : أسكت لا يزيدك . وكمّع عن مِسْمعد عن عبد الله بن رباح عن عمار قال : لا تقولوا : كفّر أهلُ الشام : ولكن قولوا : فسَقوا وظلّه ا .

وسئل عماد بن ياسر عن عائشة يوم الجمل ، فقال : أماواته أنا لنعلم أنها زوجته فى الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أنتبعونه أم تتجعونها ! . ١٥ وقال على بن أبى طالب يوم الجمل : إن قوما زعموا أن البغى كان منا عليم ، وزعنا أنه منهم علينا ؛ وإنما اقتتلنا على البغى ولم نقتتل على التكفير . أبو بكر بن أبى شيبة قال : أول ما تكلمت به الحوادج يوم الجمل قالوا : ما أحل لنا دماءهم وسرَّم علينا أموالهم ! فقال على : هى السُّنة فى أهل القبلة . قالوا : ما ندرى ما هذا ؟ قال : فهده عائشة رأس القوم ، أتتساهمون عليها ؟ . ؟ قالوا : سبحان الله ! أمنا . قال : فهى حرام ؟ قالوا : نع ، قال : فإنه يحرم من أبناً هما عجرم منها .

قال : ودخلت أمّ أوفى العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت لهــا :

يا أنم المؤمنين ، ما تقولين فى امرأة قتلتُ ابناً لها صنيرا ؟ قالت : وجبتُ لها النار 1 قالت : فما تقولين فى امرأة قتلت من أولادها الاكابر عشربن ألفاً فى صعيد واحد؟ قالت : خذوا بيد عدوَّة الله 1

وماتت عائشة فى أيام مماوية وقد قاربت السبعين ؛ وقيل لها : 'تُدَفَين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا ، إنى أحدثت بعده حدثا ، فادفنونى مع إخوتى بالبقيع .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : يا ُحمِراء ، كأنى بك ينبعك كلاب الحوأب ، تقاتلين علما وأنت له ظالة .

والحوأب: قرية فى طريق المدينة إلى البصرة ، وبعض الناس يسمونها ١٠ اُلحوَّب ، بضم الحاء وتثقيل الواو ؛ وقد زعموا أنّ الحوأب : ماء فى طريق البصرة، قال فى ذلك بعض الشيعة :

إِن أَدِينُ بِحِبِّ آلِي محمدٍ ، وبني الوصَّى شهودِهمْ والفَيْبِ وأنا الدِّي ءُ من الزَيْرِ وطلْحةٍ ، ومِن التي نَبَحثُ كلابِ الحَوْاَبِ ·

# أخبار على ومعاوية

كتب على بن أبى طالب إلى جرير بن عبد الله ، وكان وجهه إلى معاوية فى
 أخذ بيمته ؛ فأقام عنده ثلاثة أشهر يمــاطله باليمة ، فكتب إليه على :

سلامُ عليك ؛ فإذا أتاك كنابى هذا فاحل معاوية على الفصل ، وخيِّره بين حرب مُجْلِية أو سلم مُخزية ، فإن إختار الحرب فانبذ إليهم على سوا. إنّ اللهَ لا يُحبُّ الحاتين ، وإن اختار السَّمُ خذ بيْمتَه وأقبِل إلى .

٢٠ وكتب على إلى معاوية بعد وقعة الجل :

سلامٌ عليك ؛ أمّا بعد ، فإنّ بيْعتى بالمدينة لزِمتْك وأنت بالشام ؛ لأنه بايعنى [القرمُ] الدين بايعوا أباكِر ، وحمر ، وعنّان ، على ما بويعوا عليه ؛ ظ يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يُرَدُ ، وإنما الشورى للهاجرين والانصار ، فإذا اجتمعوا على رُجِلِ وسَّمُوهُ إِماماً كان ذلك لله رضا ، وإن خرج عن أمرهم خارجٌ ردُّوهُ إلى ماخرج عنه ، فإنْ أَبِّى قاتلو، على اتّباعه غيرَ سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما توثى ، وأصلاهُ جَهِيْمٌ وساءتُ مَصِيرا .

وإن طلحة والزبير بايماني ثم نقصًا ببعتهما ، وكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما بعد ما أعدَّرْت إليهما ، حتى جاء الحتى وظهر أمرُ الله وهم كارهون : فآدُخل فيها دخل فيه المسلمون ؛ فإن أحب الامور إلى قبولُك العافية . وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فإن أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيها دخل فيه المسلمون ، ثم حاكمت القرم إلى ، حلتُك وإباهم على كتاب الله ؛ وأما تلك التي تربدها فهى خدَّعةُ الصبى عن اللبن ، ولعمرى لمن فظرت بعقلك دون هواك ، لتجد ثنى أثراً قريش من دم عثمان ، وأعمل أنك من الطلقاء الدين لاتحل لهم الحلافه ، قريش من دم عثمان ، وأعمل أنك من الطلقاء الدين لاتحل لهم الحلافه ، ولا يدخلون في الشورى ؛ وقد بعثت إليك وإلى من قبتك جرير بن عبد الله ، وهو من أهل الإيمان والهجرة ؛ فبايعه ، ولا قرة إلا بالله .

فكتب إليه معاوية :

سلام عليك: أما بعد، فلمدرى لو بايعك الذين ذكرت وأنت برى؛ من دم عثمان ، لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان ، ولكنك أغريت بدم عثمان ، والكنك أغريت بدم عثمان ، والمهاجرين ] وخذَّلت [عنه] الانصار ، فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف ، وقد أبي أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قنلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين ، وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحقَّ فيهم ، فلما فارقوه كان الحكام على الناس والحقَّ فيهم ، فلما فارقوه أهل المحتمل على الشام ، ولعمرى ماحجتك على أهل الشام بحجتك على أهل البصرة ، [لان أهل البصرة أطاعوكولم يطملك أهل الشام] ؛ ولا حجتك . ولا حجتك على علماحة والزبير ، لانهما بايعاك ولم أبايعك أنا ، فأما فضلاك في الإسلام، وقرأبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلستُ أدفعه ا

فكتب إليه على :

أما بعد ، فقد أتانا كتابُك ، كتاب امرى ليس له بصرٌ بهديه ، ولا قائد

رُشده ، دعاه الهوى فأجابه ، وقاده فاتبعه ؛ زعمت أنك إنمــا أنسد عابك بيعتى نحفُررى لشمان وامسرى ماكستُ إلا رجلا من المهاجرين ، أوردتُ كا أوردوا وأصدرتُ كا أصدروا ؛ وماكان الله ليجمعهم على ضلالة ، ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فلزمتى خطيئة الآمر ، ولا قتلت فأخاف على نفسى قصاص القائل .

وأما قولك إن أهل الشام هم حكام أهل الحجاز ، نهات رجلا من أهل الشام
 يُقبل في الشورى أو تحل له الخلافة ، فإن سِمَّبت كلَّبك المهاجرون والأنصار ،
 ونحن نأتيك به من قريش الحجاز .

وأما قولك آدفع إلى قتلة عثمان، فما أنت وذاك؟ وههمنا بنو عثمان، وهم أولى بذلك منك ، فإن زعمت أنك أقرى على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى . 1 . . السعة التي لزمتْك وحاكم القومَ إلى .

وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة ، وبينك وبين طلحة والزبير ، فلعمرى فما الاحر هناك إلا واحد ، لانها بيعة عامة ، لايتأنى فيها النظر ، ولا 'يُستأنف فيها الحيار . وأما قرابتي من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقِدَى في الإسلام ؛ فلم استطعت دفعه لدفعة أ

### ١٥ وكتب معاوية إلى على :

أما بعد : فإنك قتلت ناصرَك ، واستصرتَ وارّك ، وايم الله لارمينًك بشهاب تذكيه الربح ولا يطفئه الماء ؛ فإذا وقع و قَب ، وإذا مَسَّ ثقب ، فلا تحسبَنَّى كسحيم ، أو عبد القيس ، أو حلوان الكاهن .

فأجابه على :

٢ أما بعد ، فوالله ما قتل ابن عمك غيرك ، وإنى أرجو أن ألحقك به على مثل ذنبه وأعظم من خطيته ؛ وإن السيف الدى ضربت به أهلك كميى دائم ؛ والله ما استحدث دينا ، ولا استبدلت نبيًا ، وإنى على المهاج الدى تركتموه طائمين ، وأذخلتم فبه كارهين .

وكرتب معاوبة [ مع أبى مسلم الخرلانى ] إلى على بن أبى طالب [ قبل مسيره إلى صفين ] .

أما بعد ، فإن الله اصطفى محمداً وجعله الآمين على وحيه ، والرسو ل إلى خلقه ، واختار له من المسلمين أعوانا أيده بهم وكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضالهم في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله ، الخليفة ، وخليفة الخليفة ، والحليفة النالث ؛ فكلُّهم حسدت ، وعلى كلهم بغَسْتَ ؛ عرفنا ذلك في نظرك الشُّرْر ، وتنفسك الصعداء ، وإبطائك عن الحلفاء ؛ وأنت في كل ذلك تقاد كَا يَهَاد البِعِيرِ المَخْشُوشِ حتى تبايع وأنت كاره ؛ ولم تكن لأحد منهم أشد حسداً منك لابن عمك عثمان ، وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك به ، في قرابته ؛ وصِهْره فقطَعتَ رحمه وقبُّحْت محاسنه ، وألُّبتَ عليه الناس ، حتى ضُر بَت إليه آباطُ الإبل ، وشهرَ عليه 🕠 ١٠ السلاح في حرم الرسول ، فقُتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة ؛ لانؤدى عن نفسك في أمره بقول ، ولا يغل برّ ، وأُفسير قسما صادقا : له قمت في أمره مقاما واحداً تنهنه الناس عنه ، ما عَدل بك من قبلنا من الناس أحدا ، ولمحا ذلك عنك ماكا وا يعرفونك به ، من المجانبة لعثمان والبغي عليه ؛ وأخرى أنت جا عند أولياء ان عفان ظنين : إبواؤك قتلة عثمان ، فهم بطانتك وعصدك وأنصادك ؛ وقد بلغني أنك تنتني من دمه ، فإن كنت صادقًا فادفع إلينا قتَلته نَقْتُلُهِم به ، ثم نحن أسرعُ الناس إليك ، وإلا فليس لك ولا لاصحارك عندنا إلا السنف، والذي نفس معاوية بيده ، لأطلُّهَنَّ قتلة عثمان في الجيال والرمال والبر والبحر ، حتى نقتلهم أو تَلحق أرواُحنا مالله !

فأجابه على :

أما بعد ، فإن أخا خُولان قدم على " بكناب منك تذكر فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ، وما أنعم الله به عليه من الهدى والوحى ؛ فالحمد لله الذى صدقه الوعد وتمم له النصر ، ومكنه فى البلاد ، وأظهره على الأعادى من قومه الذن أظهروا

٧.

له التكذيب، ونابذوه بالمداوة ، وظاهروا على إخراجه و إخراج أصحابه ، وألّبوا عليه العرب ، وخرّبوا الآحزاب ، حتى جاء الحق وظهر أمرُ الله وهم كارهون . وذكرتُ أن الله اختار [له] من المسلمين أعوانا أيده بهم ، فكانوا في منازلم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضلهم في الإسلام ، وأنصحهم لله وارسوله ، الخليفة ، وخليفة الحليفة من بعده .

ولعمرى إن كان مكانَهما فى الإسلام لعظيا، وإن كان المصاب بهما لجرحاً فى الإسلام شديداً، فرحمهما الله وغفر لهما . وذكرت أن عثمان كان فى الفضل تاليا؛ فإن كان محسنا فسيلتى ربًا شكوراً يضاعف له الحسنات، ويجوبه النواب العظيم؛ وإن يك مسيئا فسيلتى ربا غفوراً لا يتعاظمه ذنب [أن] يغفره .

ولمعرى إنى لأرجو إذا الله أعطى [الناس على قدر نضائلهم فى] الإسلام [ونصيحتهم لله ولرسوله] أن يكون سهمنا أهل البيت أوفر نصيب: وأتم الله مارأيت ولا سمت بأحد كارب أنصح لله فى طاعة الله ورسوله، ولا أنصح لرسول الله فى طاعة الله، ولا أصبر على البلاء والاذى فى مواطن الحوف \_ من هؤلاء النفر من أهل بيته ؛ الذين قناوا فى طاعة الله : عبيدة بن الحرث يوم بدر،

وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد ، وجمفر وزيد يوم مؤتة ؛ وفي المهاجرين خير
 كثير ، جراهم الله بأحسن أعمالهم .

وذكرت إبطائى عن الحلما، وحسدى إياهم والبغى عليم ؛ فأما البغى فماذ الله أن يكون ، وأما الكراهة لهم فوالله ما أعتذر الناس ، ن ذلك ؛ وذكرت بَغْيى على عثمان وقطبى رحِمه ، فقد عل عثمان بمثا قد علمت أو على الناس ما قد بتنك ، وقد علمت أنى كنت من أمره فى عُزلة إلا أن تَجَنَّى فتجَنْ ، اشِئت ؛ وأما ذكر ك قتلة عثمان وما سألت من دفهم إليك ، فإنى نظرت فى هذا الأمر وضربت أنقة وعينه ، فلم يسمى دفعهم إليك ، فإنى نظرت فى هذا الأمر وضربت أنقه وعينه ، فلم يسمى دفعهم إليك ولا إلى غيرك .

وإن لم تنزِعْ عن غيّك لنعرفةً بم عما قلبل يطلبونك ولا يكلّفونك أن تطلُبَهُمْ فى سمل ولا جبل ، ولا برّ ولا بحر ؛ وقد كان أبوك أبو سفيان أتانى حين قُرِيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : آبِسُطْ يدك أبايمُك ، فأنت أحقُّ الناس بهذا الأمر . فكنت أنا الذي أَيْبُتُ عليه ، متنافة الفُرقة بين المسلمين لقرب عهد الناس بالكفر ؛ فأبوك كان أعلم بحقّ منك ؛ فإن تعرف من حقّ ماكان أبوك بعرفه تُصُّ رُسْدَك وإلا فنستمنُ اللهَ علك .

وكتب عبد الرحمن بن الحكم إلى معاوية :

اَلاَ المِلْـغُ مُعاوِيةَ بنحرْبٍ ، كِنابًا مِن أخى ثقة يلومُ فإنك والكِتاب إلى على ، كدايفةٍ وقد حـلمِ الاديمُ

### يوم صفين

أبو بكر بن أبى شيبة قال : خرج على بن أبى طالب من الكوفة إلى معاوية فى خسة وتسعين ألفا ، وخرج معاوية من الشام فى بضعة وثمانين ألفا ، فالنقو ا بصفين ؛ وكان عسكر على يسمى الزحزحة ، لشدة حركته ؛ وعسكر معاوية يسمى الحضرية ، لاسوداده بالسلاح والدروع .

أبو الحسن قال : كانت أيام صفين كلها مواففة ولم تكن هزيمة بين الفريقين إلا على حامية ثم يكترون .

أبو الحسن قال : كان منادى على يخرج كل يوم وينادى : أيهـــا الناس ، م لا تُعجُّوزُنَ على جريح ، ولا تَنَّبِهُنَ مُوَّلًيا ، ولاتَسْلُهُنِّ قتيلا ، ومن ألقي سلاحه فهو آمن .

أبو الحسن قال: خرج معاوية إلى علىّ يوم صفين ، ولم يبايعه أهـل الشام بالخلافة ، وإنما بايعوه علي نصرة عثمان والطلب بدمه ؛ فلماكان من أمر الحكميّن ماكان ، بايعوه بالخلافة ؛ فكتب معاوية إلى سعد بن أبى وقاص يدعوه إلى القيام معه فى دم عثمان :

سلام عليك ؛ أما بعد ، فإن أحق الناس بنصرة عثمان أهـلُ الشورى من قريش الذين أنبتوا حقه ، واختاروه على غيره ؛ و [ قد ] قصره طلحة والزبير ، وهما شريكاك فى الأحر [والشورى]، ونظيراك فى الإسلام ؛ وخفَّت لذلك أُمُّ المؤمنين ، فلا تكره مارضوا ، ولا تُرُدّ ما قَبِلوا ، وإنمـا نريد أن نردها شورى بين المسلين والسلام .

#### فأجابه سعد :

ه أما بعد ، فإن عمر رضى الله عنه لم يُدخل فى الشورى إلا من تحل له الحلاقة ، فيلم يكن أحد أولى بها من صاحبه إلا باجتهاعنا عليه ، غير أن عليا كان فيه ما فينا ، ولم يكن فينا مافيه ، ولو لم يطلها ولزم يبته لطلبته العرب ولو بأقمى اليمن ؛ وهذا الأمر قد كرهنا أوله ، وكرهنا آخره ؛ وأما طلعة والزبير فاو لزما يوتهما لكان خيراً لها ، والله يغفر الأم المؤمنين ما أت .

#### وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة :

آما بعد، فإنما أنت بهودى بن بهودى، إن ظفر أحبُّ الفريقين إليك عَرَلك واستبدل بك؛ وإن ظفر أبنض الفريقين إليك تَتَلك ونكّل بك؛ وقد كان أبوك أوتر قوسه ورمى غرضه، فأكثر الحز وأخطأ المفصل، فخذله قومه، وأدركم يومه، ثم مان طريداً بحَرْدان.

#### فأجابه قيس :

أما بعد ، فأنت وثنى ، ابن وثنى دخلت فى الإسلام كرها ، وخرجت منه طوعا ، لم يقدم إيمانك ، ولم يحذر نفاقك ؛ ونحن أنصار الدين الذى خرجتَ منه وأعداء الدين الذى دخلت فيه 1 والسلام .

### ٢٠ وخطب علىُّ بن أبى طالب أصحابه يوم صفين ، فقال :

أيها الناس ، إن الموت طالبٌ لا يُعجزه هارب ، ولا يفوته مقيم ؛ أقدموا ولا تنكلوا ، فليس عن الموت محيص ، والذى نفس ابن أبي طالب بيده : إن ضربة سيف أهون من موت الفراش : أيها الناس ، اتقوا السيوف بوجوهكم ، والرماح بصدوركم ، وموعدى وإياكم الراية الحرا. .

فقال رجل من أهل العراق : مارأيت كاليوم خطيباً يخطبنا ، يأمرنا أن نتق السيوف بوجوهنا ، والرماح بصدورنا ، وبعدنا راية بيننا وبينها مائة ألف سيف .

قال أبو عُبيدة فى الناج : جمع على بن أبى طالب رياسة بكر كلها يوم صفين ه لحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة ، وجمل ألو يتها تحت لوائه ، وكانت له راية بسودا. يخفق ظُلُها إذا أقبل ، فسلم ُبغن أحد فى صفين غنا.ه ؛ فقال فيه على بن أبى طالب وضى الله عنه :

لَنَ رَايَةٌ سَوْدَاءُ يَعْفِقُ طْلُها . إذا قبل قدَّمُها حُصَيْنُ تقدَّما يُقدَّمُها في الصفّ حتى يُويرها . حِياضَ المَايا تَقطُراالُّمَّ والدَّما جزى آنَهِ عنى والجزاء بكفه ، ربيعةَ خيْرًا، ماأغَفَّ وأكرما وكان من همدان في صِفين [ بلالا] حسَنٌ ، فقال فيهم على بن أبي طالب رضى الله عنه :

١.

قَمْدانَ أَخلاقُ ودينُ يَرِينُهُم ، وبأنس إذا لا قوا وحُسنُ كلامٍ فلو كنت بواباً على باب جَنْةٍ ، لفلت لهمدان آدخلوا بسلام أبو الحسن قال : كان على باب جَنْةٍ ، لفلت لهمدان آدخلوا بسلام أبو الحين فال : كان على بنادى : يامعاوية ، علام يقتنل الناس ؟ آبِرُوْ إلى أو أبرز إليك ، فيكون الاس لمن غلب . فقال له عمرو بن العاص : أنصَفَك الرجل ! فقال له معاوية : أو دُمّا يا عمرو ! والله لارضيت عنك حتى تبارز عليًا . فبرز إليه متنكّرًا؛ فلما غشيه على بالسيف رى بنفسه إلى الأرض وأبدى له سوءته فضرب على وجه فرسه وانصرف عنه ؛ فجلس معه معاوية يوماً فنظر إليه يضحك ؛ فقال عمرو : أضحك الله سنك ؛ ما الذي أضحكك ؟ قال : من حضور ذعتك يوم مادزت عليًا إذ أثمّيته بعورتك ؛ أما والله لقد صادفت مناناً كرعاً ؛

ولولا ذلك لحرم رَفَعيك بالرمح . قال عمرو بن العاص : أما واقة إنى عن يمينك إذ دعاك إلى البراز ، فاشحوَكَت عيناك ، وربا تَخَرُك وبدا منك ما أكره ذكره لك.

وذكر عمرو بن العاص عند على بن أبي طالب؛ فقال فيه على : عجباً لابن النابغة يرعم أنى بلقائه أعافِس وأمارس ، أما وشرُّ القرل أكذبه ، إنه يَسأل فيلحف ويُسأل فيبخل ؛ فإذا احر البأس وحمى الوطيس وأخذت السيوف مأخذها من هام الرجال ، لم يكن له هم إلا تُؤَّّمَه ثيابه ويمنح الناس آستَه أُغَضِه الله وترّجه .

# مقتل عمار بن یاسر

العتبى قال: لما التق الناس بصفين ، نظر معاوية إلى هاشم بن عُتبة ، الذى يقال له المرقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرقل ليميون ، وكان أعور ، والراية مده وهو عقول :

# أَعْورُ يَبغى نفسَه محلًا ۞ قد عالج الحياة حتى مَلاً لائد أنْ نَفَارًا أو نُفَلًا

فقال معاوية لعمرو بن العاص : يا عمرو ، هـذا المرقال ؛ والله لأن زحف بالراية زحفاً إنه ليوم أهل الشام الأطول ، ولكى أدى ابن السوداء إلى جنبه \_ يعنى عُمارا \_ وفه عجلة فى الحرب ، وأرجو أن تقدمه إلى الهلكة .

وجعل عمار يقول: أبا عتبة تقدّم ، فيقول : يا أبا اليقظان ، أنا أعلم بالحرب منك ، دعنى أزحف بالراية زحفًا . فلما أضجره وتقدم ، أرسل معاوية خيلا فاختطفوا عمارًا ، فكان يسمى أهل الشام قتل عمار فتح الفتوح .

أبو بكر بن أبى شبية عن يزيد بن هادون عن العقام بن حوشب عن أسود ،

١٠ ابن مسعود عن حنظلة بن خوياد قال : إنى لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان
يختصان فى رأس عماد ،كل واحد منهما يقول : أنا قتلته 1 فقال لهما عبد الله بن
عرو بن العاص : لِيَطِبْ به أحدُكما نفساً لصاحبه ، فإنى سمت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول له : ، تَقَتْلُك الفئة الباغية ، 1

أبو بكر بن أبى شبية عن ابن علية عن ابن عور عن الحسن عن أم سلمة قالت : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ تَقْتُلُ حَمَّارًا الفتهُ الباغة ﴾ .

أبو بكر قال: حدثنا على بن حَفص عن أبى معشر عن محمد بن محمد ق قال: مازال: جدّى خريمةُ بن ثابت كافّا سلاحه يوم صفين ، حتى قتِل عمار ، فلسا قُتِل سلَّ سيفَه وقال: سمعت رِسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: م تَقْتُلُ عَمَّارًا اللهَةُ الباغية ، . فازال يقاتل حتى قتل .

أبو بكر عن غُندر عن شعبة عن عمرو بن مُرة عن عبد الله بن سلة قال : رأيت عماراً يوم صفين شيخاً آدم طوالا ، أخذ الحربة بيده ويده ترعد ، وهو يقول : والذى نفسى بيده ، لقد قاتلت جذه الحربة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، وهذه الرابعة ؛ والذى نفسى بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر ، لعرف أناً على حق وأنهم على باطل . ثم جعمل يقول : صبراً عبادً الله ، الجنة تحت ظلال السيوف .

أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبى البخترى قال : لما كان يوم صفين واشتذت الحرب ، دعا عمار بشربة لبن وشربها ، وقال : إن آخرَ شربة تشربُها من الدنيا شربة لبن .

أو ذرّ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة أمر باللبن يُضرب وما يُحتاج إليه ؛ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ، ، فوضع رداده ؛ فلما رأى ذلك المهاجرون والأنصار وضعوا أردِ يَتَهم وأكسِيَتَهم يعملون ويرتجزون ويقولون :

لَيْن قعدًنا والنَّبِيُّ يَعْمَلُ ٥ ذلك إذاً لعمَلُ مُصَلَّلُ قالت: وكانب عثمان بن عفان رجلا نظيفاً منتظفاً ، فكان بجمل اللينـة ويجانى بها عن ثوبه ، فإذا وضعها نفض كفيه ونظر إلى ثوبه ، فإذا أصابه شى. من التراب نفضه ؛ فنظر إليه علىّ رضى الله عنه فأنشده :

> لا يستَوى مَن يَهْمُرُ المساجِدا 。 يَدأَبُ فيهـا راكِماً وساجِدا وقائمـاً طورًا وطورًا قاعِدًا 。 ومن رُبى عني الترابِ حائِدا

فسممها عار بن ياسر ، فجل يرتجزها وهو لا يدرى من يدى ؛ فسمه عنهان فقال : يا ابن سمية ، ما أعرفنى بمن تعرّض . وممه جريدة ، فقال : لتَكفّن أو لا عَرْضَ بَما وجهك ! فسمه النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل حائط، فقال : عمّارُ جلدة ما بين عبنى وأننى ، فن بلغ ذلك منه ؟ وأشار بيده فوضهها بين عينيه ، فكف الناس عن ذلك ، وقالو العهار : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب فيك ، ونخاف أن ينزل فينا قرآن . فقال أنا أرْضِيه كما غضب . فأقبل عليه فقال يا رسول الله ، مالى ولا محابك ؟ قال : ومالك ولهم ؟ قال : يريدون قبل . يحملون لبنة [ لبنة ] ويحملون على لبنتين . فأخذ به وطاف به فى المسجد وجهه من التراب ويقول : يا ابن سمية ، لا يقتلك أصابى ، ولكن تقتلك الفتة الباغية .

ا فلما قُتل بصفين وروى هذا الحديث عبدُ الله بن عمرو بن العاص ، قال معاوية : هم قتلوه ؛ لائم أخرجوه إلى القتل ! فلما بلغ ذلك عليا قال : ونحن قتلنا أيضا حمرة ، لائنا أخرجناه .

#### من حرب صفين

أبو الحسن قال : كانت أيام صفين كلهــا موافقة ، ولم تـكن هزيمة فى أحد ٢٠ الفريقين إلا على حامية ثم يكرُّون .

أبو بكر بن أبى شيبة قال : انقضت وقعة صفين عن سبعين ألف قنيـل : خمسين ألفاً من أهل الشام ، وعشرين ألفا من أهل العراق . ولمــا انصرف الناس من صفين قال عمرو بن العاص :

شَيِّتِ الحَرِبُ فَأَعْدَدَتُ لَمَا هَ مُشَرِّفَ الْحَارِكِ عَبُوكَ النَّبَجُ يَصِلُ الشَّرِ بِشِرِ فإذا ه وَبَ الحَيْلُ مِنَ الشَّرِ مَعَجُ مُحْرِشُعِ أَعْظُمُهُ مُخْرِته ه فإذا ابتلَّ مِنَ المَاءِ خَرَجُ

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص:

فإن شهدت بخملُ مقامی و مشهدی . بصفه ن بوباً شابَ منها الدّوائبُ
عشیة جا آهلُ البراقِ كأنهمُ ، سحابُ خریف صفعته الجنائبُ
وجشّنامُ تترّی كأن صُفوفنا ، مِن البحرِ مَدُّ موْجُهُ مُتراكِب
إذا قلتُ قد ولَّرْا سِراعًا بدت لنا ، كتائبُ منهم فارْجَحَنَّت كتاءِبُ
فدارت رحانا واستدارت رحائمُ ، سَراة النمارِ ماتُولَى المناكب
وقالوا لنا : إنّا نرى أن تُبايعوا ، عليًا فقلنا : بل ترى أن تُضارِبُ
وقالوا للنا : إنّا نرى أن تُبايعوا ، عليًا فقلنا : بل ترى أن تُضارِبُ
وقالوا للسيد الحيرى وهو وأس الشيعة ، وكانت الشيعة من تعظيمهاله تلتي له
وساداً بمسجد الكوفة :

إِنَى أَدِينُ بِمَا دَانَ الوَصِئُ بِهِ وَ وَالرَكَ صَحَفَّهُ كُنِّى بِمِثْيَا فَى سَفْكِ ماسفَكَ منها إذا حَتَضِروا و وأَبْرَزَ الله القِسْسَطِ المواذينا تلك النَّماء مما ياربُ في عُنق و ثم السقِنى يَعْظُها آمين آمينا آمين أمينا آمين ا مَن مثلُهم في مِثْلِ حالِمٍ و في فِشْةٍ هاجَروا في اللهِ شادينا لِيسوا يُريدونَ غِيرَ اللهِ دَبِيمُ و فِيمَ الْمُرادُ تَوَخَّاهُ الْمُردونا وقال النجائي يوم صفين ، وكتب بها إلى معاوية :

يأيها الملكِ المُدِي عداوَتَه ، آنظُر لِنفسِكَ أَىَّ الأَمْ ِ تأْيَّرُ فإن نفِستَ على الاقوامِ تَجْدَكُم ، فأبَسُط بديك فإنَّ الحَيْرَ مُبتَيْرُ واعَمَ بَأَنْ عِلِيٍّ الحَيْرِ من نفَر ، ثُمَّ العرانينِ لا يصلُوكُمُ بَشَرُ يَهُمَّ الفَّى أَنْ يَالًا أَنْ بِيَنْكُما ، كَا تفاصَل صوء الشَّمْسِ والقَمْرُ

۲.

# وما إخالكَ إلّا لستَ مُنتبيًّا ه حتى ينالَك من أظفارِه ظفُرُ خبر عمرو بن العاص

سفيان بن عيبنة قال : أخبرنى أبو موسى الاشسعرى قال : أخبرنى الحسن قال : عمل مماوية والله ، إن لم يبايمه عمرو لم يتم له أمر ، فقال له يا عمرو ، اتبعنى . قال لماذا ؟ للآخرة ؟ فواقت ما معك آخرة ؛ أم للدنيا ؟ فواقت لا كان حتى أكون شريكك فهما ، قال : فأكنب لى مصر وكورها . فكتب له مصر وكورها وكتب في آخر الكتاب : وعلى عمرو السمع والطاعة . قال عمرو : واكتب : إن السمع والطاعة لا ينتُقصّان من شرطه شبئاً . قال معاوية : لا ينظر الناس إلى هذا . قال عرو : حتى تكتب . قال : فكتب ، والله ماجد بذًا من كتابتها !

ودخل عتبة بن أبى سفيان على معاوية وهو يكلم عَمْرًا فى مصر ، وعمرو يقول له : إنما أبايعك بها دينى 1 فقال عتبة : انتمني الرُجلَ بدينه ، فإنه صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

وكتب عمرو إلى معاوية :

أماوي لا أعطيك ديني ولم أنل ، بعمنك دُنيا، فأنظرن كيف تصنع ؟
 وما الدين والدُنيا سواء وإنني ه لاتحد ما تعطى ورأسى مُقنع مُنان تعطى مِصْرًا فأربح صفقة و أخذت بها شيخاً يعثر وينفع وقالوا: لما قدم عروبن العاص على معاوية وقام معه في شأن على بعد

أن جعل له مصر طعمة ، قال له : إن بأرضك رجلا له شرف وآسم ، واقة إن قام معك استهويت به قلوب الرجال ؛ وهو عبادة بن الصامت . فأرسل إليه معاوية ، فلما أناه وسّع له بينه وبين عمرو بن العاص ، فجلس بينهما ، فحمد الله معاوية وأثنى عليه ، وذكر فضل عبادة وسابقته ، وذكر فضل عثبان وما ناله ، وحسّت على القيام معه ؛ فقال عبادة : قد سمعت ما قلت ، أثار ريان لم جلست

ينكما في مكانكما ؟ قالا : نعم ، لفضلك وسابقتك وشرفك . قال : لا والله ، ما جلست بينكما لذلك ، وما كنت لاجلس بينكما في مكانكما ؛ ولكن بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك ، إذ نظر إليكما تسيران وأثنها تتحدثان ، فالنفت إلينا فقال : إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما ؛ فإنها لا يحتمعان على خير أبدا اوأنا أنهاكما عن اجتماعكما ؛ فأتما ما دعوتماني إليه من القيام معكما ، فإنّ لكما عدوا هو أغلظ أعدائكما عليكما ، وأنا كامنٌ من ورائكم في ذلك العدو ، إن اجتمعتم على شيء دخلتُ فيه .

# أمرالحكمين

أبو الحسن قال : لما كان يوم الهربر ، وهو أعظم يوم بصفين ، زحف أهل العراق على أهل الشام فأزالوهم عن مراكزهم ، حتى انتهوا إلى سرادق ١٠ معاوية ، فدعا بالفرَس وهمَّ بالهزيمة ، ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له : ما عندك ؟ قال : تأمر بالمصاحف فترفع في أطراف الزماح ، ويقال : هذا كتاب الله يحكم بيننا وبينكم . . .

فلما نظر أهل العراق إلى المصاحف ، ارتدعوا واختلفوا : قال بعضهم : نحاكهم إلى كتاب الله ، وقال بعضهم : لانحاكهم ، لأنا على يقين من أمرنا ١٥ ولسنا على شك .

ثم أجمع رأيهم على التحكيم ، فهمَّ علىُّ أن يقدَّم أبا الأسود الدؤلى ، فأبى الناس عليه ؛ فقال له ابن عباس : اجعلنى أحد الحكين ، فو الله لافتلن الك حبلا لا ينقطع وسطه ، ولا ينشر طرفاه ، فقال على : لستُ من كيدك ولا من كيد معاوية فى شيء ؛ لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه الحق . قال : وهو والله لا يعطيك . ٧ إلاالسيف حتى يغلبك الباطل . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك تطاع اليوم وتعمى غدا ، وإنه يطاع ولا يعمَى 1

فلما انتشر عن على أصحابه قال : لله بلاء ابن عباس ، إنه لينظر إلى النيب بستر رقيق ..

قال : ثم اجتمع أصحاب البرانس ـ وهم وجوه أصحاب على ـ على أن يقدّموا أبا موسى الأشعرى ـ وكان مبرنّسا ـ وقالوا : لا نرضى بغيره . فقدّمه على ، وقدّم معاوية عمرو بن العاص ، فقال معاوية لعمرو : إنك قد رُميت برجل طويل اللسان قصير الرأى ، فلا تُرْمِه بعقلك كله .

فأخلى لها مكان يجتمعان فيه ، فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيام ، ثم أقبل إليه بأنواع من الطعام 'يشبّه بها ، حتى إذا استبطن أبو موسى ناجاه عمرو فقال له : يا أباموسى ، إنك شيخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وذو فضلها وذو سابقتها ؛ وقد ترى ما وقعت فيه هذه الأنمة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معها ؛ فهل لك أن تكون ميمون عده الآمة فيحقن الله بك دماءها ، فإنه يقول في نفس واحدة ﴿ وَمَن أحياها فَكَأَمُنا أَحِا الناسِّ جَمِعا ﴾ . فكيف بمن أحيا أنفُس هذا الحالق كله ؟

قال له : وكيف ذلك ؟

۱٥

قال : تخلع أنت علىَّ بن أبى طالب ، وأخلع أنا معاوية بن أبى سفيان ؛ ونختار لهذه الامة رجلا لم يحضر فى شى. من الفتنة ولم يغمس يده فيها .

قال له : ومن يكون ذلك ؟

وكان عمرو بن العاص قد فهم رأى أبى موسى فى عبد الله بن عمر ؛ فقال له : عبد الله بن عمر .

فقال : إنه لكما ذكرتَ ، ولكن كيف لى بالوثيقة منك ؟

فقال له : يا أبا موسى ، ﴿ أَلَا بِذَكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ القَلُوبُ ﴾ ؛ خذ من العهود والمو اثبق حتى ترضى .

ثم لم يُبق عرُو بن العاص عهداً ولا مو ثقاً ولا يميناً مؤكدة حتى حلف بها ، [١٢ - ٥] حتى بقي الشبيخ مبهوتاً ، وقال له : قد أُجبْتُ !

فنودى فى الناس بالاجتماع إليهما فاجتمعوا .

قتال له عمرو: قم فاخطُب الناس يا أبا موسى. فقال: قم أنت اخطبهم · فقال : سبحان الله 1 أنا أتقدّمك وأنت شيخ أصحاب محمد 1 والله لا فعلت أبدا . قال : أو عمى فى نفسك أمر 1 ـ فزاده أيمانا وتوكيدا ، حتى قام الشيخ فخطب الناس ، لحمد الله وأثنى علمه ، ثم قال :

أيها الناس ، إنى قد اجتمعت أنا وصاحبي على أرب أخلع أنا على بن أبي طالب ، ويعزل هو معاوية بن أبي سفيان ؛ وتجمل هذا الاحر لعبدالله ابن عمر ؛ فإنه لم يحضر في فتة ، ولم يغمس يده في دم احرى مسلم . ألا وإنى قد لحمتُ على بن أبي طالب كا أختلع سيغ هذا !

ثم خلع سيفه من عاتقه وجلس ، وقال لعمرو : قم . فقام عمرو بن العاص ، - فحمد الله وأثر علمه ، وقال :

أيها الناس ، إنه قد كان من رأى صاحبى ما قد سمعتم ، وإنه قد أشهدكم أنه خلع على بن أبى طالب كما يخلع سيفه ؛ وأنا أشهِدُكم أنى قد أثبتُ معاويةً بن أن سفيان كما أثبت سيني هذا !

1.0

۲.

وكان قد خلع سيفه قبل أن يقومَ إلى الخطبة ، فأعاده على نفسه ؛ فاضطرب الناس وخرجت الحوارج .

وفال أبو موسى لعمرؤ : لعنك الله ! فإنّ مثَلَك كمثَل الكلب : إن تحمل عليه يلهث وإن تتركّه يلهث ! فقال عمرو : لعنك الله ! فإن مثَلَك كمثل الحار يحمل أسفارا .

وخرج أبو موسى من فوره ذلك إلى مكة مستعيداً بها من على ، وجلف أن لا يكلمه أبدا ؛ فأقام بمكة حينا حتى كتب إليه معاوية :

سلام عليك ؛ أما بعد ، فلوكانت النية تدفع الخطأ ، لنجا المجتهد وأعذر الطالب ؛ والحق لمن قَصب له فأصابه ، وليس لمن عرض له فأخطأه ؛ وقدكان الحكمان إذا حكما على على لم يكن له الحيار عليهما ، وقد اختاره القوم عليك ، فاكره منهم ماكرهوا منك ، وأقبل إلى الشأم ، فإنى خير الك مر\_ على ؛ ولا قوة إلا بالله .

#### فكتب إليه أبو موسى :

سلام عليك ؛ أما بعد ، فإنى لم يكن منى فى على إلا ماكان من عمرو فيك ، غير أنى أردت بمـا صنعت ماعند الله ، وأراد به عمرو ماعندك ؛ وقد كان بينى وبينه شروط وشورى عن تراض ، فلمـا رجع عمرو رجعت ؛ أما قولك إن الحكين إذا حكما على رجل لم يكن له الخيار عليهما ؛ فإنمـا ذلك فى الأساة والبعير والدينار والدرهم ، فأما أمر هذه الامة فليس لاحد فيما تُنكره مُحكم ، ولن يُذهِب الحقّ عجز عاجز ولا خدعة فاجر ، وأما دعاؤك إياى إلى الشام فليس لى رغية عن حَرة إبراهيم .

فبلغ علياكناب معاوية إلى أبي موسى الاشعري ، فكتب إليه :

سلام عليك ؛ أما بعد ، فإنك امرؤ صَلَّاك الهوى ، واستدرجك الغرور ، [ فإنه من استقال الله آقاله ] ، حقق بك حسنَ الظنّ لزومُك ببتَ الله الحرام غير حاج ولا قاطن ، فاستقِل الله ُ يُقلُك [ عَرْزَك ] فإن الله ينفِر ولا ينفُل ، وأحب عباده إليه النو ابون . وكبه سهاك بن حرب .

#### فكتب إليه أبو موسى:

سلام عليك ؛ فإنه والله لولا أنى خشيت أن يرفعك من منع الجواب إلى أعظم مما في نفسك ، لم أجبك ؛ لأنه ليس لى عندك عدد ينفعني ولا قوة تمنغني ، و وأما قولك ولزومى بيت الله الحرام غير حاج ولا قاطن ، فإنى اعترات أهل الشام وانقطمت عن أهل العراق ، وأصبت أفواما صمَّروا من ذنبي ما عظَّمتم ، وعظَّموا من حتى ما صمَّرتم ؛ إذ لم يكن لى منكم وليُّ ولا نصير .

وكان على بن أبى طالب إذ وجه الحكمين قال لهما : إنمـا حُمُّناكا بكتاب الله فتُعييا ما أحيا القرآن ، وتميتا ما أمات . فلــا كاد عمرو بن العاص على أبى موسى,، اضظرب الناس على علىّ واختلفوا ، وخرجت الحزوارج ،وقالوا لاُحُكُمُ إِلا لله ! فجعل على يتمثل هذه الابيات :

# 

أبو الحسن قال: لما قدم أبو الاسود الدؤل على معاوية عام الجماعة ، قال له معاوية : بلغى يا أبا الاسود أن على بن أبى طالب أراد أن يجعالك أحد الحكمين ؛ فما كنت تحكم به ؟ قال الو جعلني أحدَّ مما لجمت ألفا من المهاجرين وأبناء المهاجرين وألفا من المهاجرون وأبناء المهاجرين أولى بهذا الاسمار م قال له معاوية : لله أبوك ! أيّ حكم كنت تكونُ لو حُكمت !

# احتجاج على وأهل بيته في الحكمين

۱٠

أبو الحسن قال: لما انقضى أمر الحكمين واختلف أصحاب على ، قال بعض الناس : مامنع أمير المؤمنين أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم ؟ فإنه لم ينق أحد من رؤسا، العرب إلا وقد تكلم . قال : فينها على يوما على المذبر إذ التفت إلى الحسن ابنه فقال : قم ياحسنُ فقل فى هذين الزجلين : عبد الله بن قيس وعمرو أبن العاص . فقال :

دأيها الناس ، إنكم قد أكرتم في هذين الرجاين ، وإنما أبعثا ليَعجَمَّا بالكتاب دون الهوى ، في المفوى دون الكتاب ؛ ومن كان هكذا لم أيسم حكمًا ، ولكنه محكماً من ولد الله بن عمر ، فأخطأ في محكوم عليه ؛ وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جملها لعبد الله بن عمر ، فأخطأ في ثلاث خصال : واحدة ، أنه خالف أياه ، إذ لم يرضه لها ولا جعله مرف أهل الشودى ؛ وأخرى ، أنه لم يستأمره في نفسه ؛ وثالثة ، أنه لم يجتمع ٧٠ عليه المهاجرون والانصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس . وأما الحكومة فقد حكمً النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة ، فكم بما يرضى الله به ولا شك ، ولو خالف لم يرضه رسول الله صول الله عليه وسلم .

ثم جلس، فقال لعبد الله بن عباس: قم . فقام عبد الله بن عباس ، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

أيها الناس ، إن للحق أهلا أصابوه بالتوفيق ، والناس بين راض به وراغب عنه ، فإنه أبعث عبدالله بن قيس بهدى إلى ضلالة ، وبعث عمرو بضلالة إلى هدى فلما النقيا رجع عبد الله بن قيس عن هداه ، وثبت عمرو على ضلاله ؛ وآيم الله لأن كانا حكما بما سارا به لقد سار عبد الله وعلى إمامه ، وسار عمرو ومعاوية إمامه ، فا بعد هذا من غيب ينظر .

فقال علىّ لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب : قم . فقام لحمد الله وأثنى عليه ، وقال :

أيها الناس ، إن هذا الأس كان النظر فيه إلى على والرضا إلى غيره ، فجنتم الله عبد الله بن قيس مبرنساً فقلتم ، لانرضى إلا به . وآيم الله ماآسنفدنا به علماً ، ولا انتظرنا منه غائبا ، وما نعرفه صاحبا ، وما أفسدا بما فعلا أهل العراق ، وما أصلحا أهل الشام ، ولا رفعا حقّ على ، ولا وضما باطل معاوية ، ولا يُذهِب الحقّ دُقيّةُ راق ، ولا نفخةً شيطان ، ونحن اليوم على ماكنا عليه أمس .

# احتجاج على على أهل النهروان

10

قالوا: إن عليا لما اختلف عليه أهل النهروان والقرى وأصحاب البرانس ، وزلوا قرية يقال لها حروراه ، وذلك بعد وقعة الجل ، فرجع إليهم على بن أبي طالب فقال لهم ، ياهؤلاه ، من زعيمكم ؟ قالوا : ابن الكواه ، قال : فليبرز إلى . فغرج إليه ابن الكواه ، فقال له على " يا بن الكواه ، ما أخرجكم علينا بعد رضاكم بالمكونة ؟ قال : قاتلت بنا عدوً الانشك في جهاده ، فرعمت أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ، فيينا نحن كذلك ، إذ أرسلت منافقا ، وحكمت كافراً ، وكان بما شكك في أمر الله أن قلت القوم حين دعوتهم : كتابُ الله بيني وينكم ، فإن قضى على "بايمتكم ، وإن قضى عليم" بايمتمونى . فلولا شكك لم قعل هذا والحق في يدك . فقال على : يابن الكراه ، إنما الجواب بعد الفراغ ؛

أفرغت فأحيبَك؟ قال: نعم . قال على : أما قنالك معى عدوا لا تشك في جهاده فصدقت ، ولو شككت فيهم لم أفا تلهم ؛ وأما قنلانا وتتلاهم ، فقد قال الله في ذلك ما يُستغنى به عن قولى ؛ وأما إرسالي المافق وتحكيمي اليكافر ، فأنت أرسلت أبا موسى مبرنسا ، فقلت : لا ترضى إلا أبا موسى ! فهلا قام إلى رجل منكم فقال : ياعلى ، لا تعط هذه الدنية فإنها ضلالة ؟ وأما قولي لماوية : إن جزني إليك كتاب الله تبعثك ، وإن جرك إلى تبعينى ؛ زعمت أنى لم أعفر ذلك إلا من شك ، فقد علت أن أو ثق مانى يديك هذا الأمر ، فرتني ويحك عن اليهودي والنصراني ومشركي العرب ، فرقب إله كتاب الله أم معارية وأهل الشام ؟

قال : بل معاوية وأهل الشام أقرب .

قال على : أفرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوثقَ بمـا فى يديه من كتاب الله أو أنا ؟

قال: بل رسول الله .

قال: أفرأيت الله تبارك وتمالى حين يقول: ﴿ وَلَى فَأَتُوا بِكِتَابِ مِن عِنْدِ اللهِ هُو أَهْدَى منهُما أَتِّبِمُهُ إِن كُنْمُ صادقين ﴾ ؛ أماكان رسول الله يعملم أنه لا يؤثى بكتاب هو أهدى بما فى يديه ؟ قال: بلى . قال : فلم أعطى رسول الله القومَ ما أعطام ؟ قال : إنصافا وحجة . قال : فإنى أعطيت القومَ ما أعطام رسول الله . قال ابن الكواء : فإنى أخطأت ، هذه واحدة ، زدنى .

قال على : فما أعظم ما نقمتم على ؟ قال تحكيمُ الحكمين ؛ نَظرنا فى أمرنا فوجدنا تحكيمُهما شكا وتبذيراً .

قال على: فتى سُمْى أبو موسى حَكما : حين أَرْسل ، أو حين حَكم ؟ قال: حين أرسل قال : أليس قد سار وهو مسلم ، وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله ؟ قال: نمم . قال على " : فلا أرى الضلال فى إرساله . فقال ابن الكواء : سُمْى حكما حين حَكم قال : نعم ، إذاً فإرساله كان عدّلا ، أرأيت بابن الكواء لو أن رسول الله

١.

بعث مؤمنا لملى قوم مشركين يدعوهم إلى كتاب الله فارتد على عقبه كافرا ، كان يضرُّ نبىَّ اللهِ شيئا ؟ قال: لا . قال على : فما كان ذنبي إن كان أبو موسى ضلَّ ، هل رضيت حكومتَه حين حكم ، أو قولَه إذ قال ؟

قال ابن الكواء: لا ، ولكنك جعلت مسلما وكافرًا يحكمان في كتاب الله.

قال على : ويلك يا ابن الكزاء ! هل بعث عمرًا غيرٌ معاوية ؟ وكيف أحكمُه وحكمه على ضرب عنقى ؟ إنما رضى به صاحبُه كما رضيت أنت بصاحبُك ، وقد يجتمع المؤمنُ والكافرُ بحكمان في أمر الله ؛ أرأيت لوأن رجلا مؤمنا تزوج بهودية أو نصرانية فحاظ شقاق بينهما ، ففزع الناس إلى كتاب الله وفي كتابه : ﴿ فَابَعْتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ﴾ ، فجاء رجل من البهود ورجل من النصارى ورجل من المسلمين الذين يجوز لهما أن يحكما في كتاب الله ، فحكما .

قال ابن الكواء: وهذه أيضا ، أمهلنا حتى نظر . فانصرف عنهم على ٠. فقال له صعصمة بن صوحان : يا أمير المؤمنين ، ائذن لى فى كلام القوم . قال : نم مالم تبسط يداً . قال : فادى صعصمة أبنَ الكواء ؛ فخرج إليه فقال ؛ أنشدكم بالله يامعشر الحارجين ، أن لا تكونواعاراً على من يغزو لغيره ، وأن لا تخرجوا بأرض تُسمّوا بها بعد اليوم ، ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل . فقال ابن الكواء : إن صاحبك لقيّناً بأمرٍ قولك فيه صغير ، فأمسك .

قالوا: إن عليا خرج بعد ذلك إليهم غرج إليه ابن الكواء، فقال له على:
يا ابن الكواء إنه من أذنب في هذا الدين ذنبا يكون في الإسلام حدثًا استتبناه
من ذلك الذنب بعينه ، وإن توبتك أن تعرف هدى ما خرجت منه ، وضلالً
مادخلت فيه ، قال ابن الكواء: إننا لا نشكر أنا قد فتيًا . فقال له عبد الله بن عمرو بن جرموز : أدركنا والله هذه الآية ﴿ آلَم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُمْتَر كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وهم لا يُفتنون ﴾ . وكان عبد الله من قراء أهل حروراء ، فرجعوا فصلوا خلف على الظهر ، وانصرفوا معه إلى الكوفة ، ثم أختلفوا بعد ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بعضاً ، فقال زيد بن عبد الله الراسبي ، وكان من أهل حرورا ، يشككهم :

شككتم ومَن أرسى ثَبيرًا مكانه ، ولو لم تَشُكُّوا ما أَنْتَيْمُ عَن الحرب وتَحكيمكُمْ عَمْرًا على غــــيْر توْبة ، وكان لعبد الله خَطْبٌ من الحظبِ فأَنكَصَه العَقْب لمّا خـــلا به ، فأصبح بموي من ذُرَى حالق صَعْب وقال الراحد :

> أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزل حُكَمَه ، وعمَّرُو وعبد الله مُختلفانِ وقال مسلم بن يزيد الثقني ، وكان من عُبَاد حرورا.:

وإنْ كان ماعِبْناه عَيْبًا فَسْبُناه خَطابًا بأخذ النَّصِج من غَيْرِ ناصِج وإنْ كان عَيْبًا فَاعظِمَن بَركنا ، عليًا على أمرٍ من الحقَّ واضح ونحرِ أَنْاسُ بَيْنَ بَيْنَ وعَلنا ، سُررنا بأمرٍ غِبُّهُ غَيْرُ صالح ثم خرجوا على على فقتلهم بالنهروان .

# خروج عبد الله بن عباس على على"

قال أبو بكر بن أبى شبية : كان عبد الله بن عباس من أحبَّ النــاس إلى عرب بن الحطاب، وكان يقلّمه على الآكار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، . • 10 ولم يستعمله قط ، فقال له يوماً : كدت أستعملك ، ولـكن أخشى أن تستحل الغيم على التأويل 1

فلما صار الأحر إلى على استعمله على البصرة ، فاستحل الى، على تأويل قول الله تعالى: ﴿وَاَعَلُمُوا أَنَّمَا غَيْمُتُم من شىء فَأَنْ للهُ مُحْسَه والزسولِ ولذى القُرْبَىٰ ﴾ واستحله من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو مخف عن سلجان بن أبي رائسد عن عبد الرحمن بن عبيد قال : مرّ ابن عباس على أبي الاسود الدؤلى ، فقال له : لو كنت من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعباً ما بلغت المرعى فكتب أبو الاسود الدؤل إلى على : أما بعد ، فإن الله جعلك والياً مؤتمنا ، وراعياً مستولا ، وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظيم الآمانة ، ناصحاً اللاَمة ؛ توفِّر لهم فينهم ، وتكف نفسك عن دنياهم فلا تأكل أموالهم ، ولا ترتشى بشىء فى أحكامهم ، وابن عمك قد أكل ما تحت يديه من غير علمك ، فلم يسعنى حكيمانك ذلك ، فانظر رحمك الله فيها هنالك ، واكتب إلى مرايك ، فما أحببت أثبمه إن شاء الله ، والسلام .

## فكتب إليه على :

أما بعد، فتلك نصح الإمام والامة ، [وادّى الآمانة] ووالى على الحق ، وفارق الجور ؛ وقد كنبت لصاحبك بما كنبت إلى فيه [مِن أَسَره] ، ولم أُعْلِمه بكتابك إلى ما يكون بحضرتك ، بما النظر فيه للأمة صلاح ، فإنك بذلك جدر ، وهو حق واجب نه علك ، والسلام .

#### وكتب على إلى ابن عباس:

10

أما بعد ، فإنه قد بلغني عنك أمرٌ ، إن كنت فعلته فقد أسخطت الله ، وأخريت أمانتك ، وعصّيْت إمامك ، وتُخنّت المسلمين . بلغني أنك جَرَدْت الارض وأكلت ماتحت يدك ، فارفع إلىَّ حسابك ، واعـلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام .

فكتب إليه ابن عباس : أما بعد ، فإن كل الذى بلغك باطل ، وأنا لمــا تحت يدى ضابط ، وعليه حافظ ، فلا تصدق على الظّين ، والسلام .

فكتب إليه على : أما بعد ، فإنه لا يسعني تركُك حتى تعلني ماأخذت من الجربة : من أين أخذته ؟ وما وضعت منها : أين وضعته ؟ فاتق الله فيها التمنئك عليه واسترعيتُك إياه ، فإرب المناع بمنا أنت رازمُه قليل ، وتِباعته وبيلة . لا تبيد ، والسلام .

فلما رأى أن عليا غير مقلع عنه كتب إليه : أما بعد ، فإنه بلننى تعظيمك علىًّ مرزته مال بلغك أنى رزآته أهل هذه البلاد ، وآيم الله لأن ألقي الله بمــا فى بطن مدده الارض من عقيانها ومخبئها ، وبمــا على ظهرها من طِلاعها ذهبا ، أحبُّ إلىًّ ١ ٢ ٢ - ٩ ] من أن ألق الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لآنال بذلك العُلك والإمرة . ابعث إلى حملك من أحبيت ، فإنى ظاعن ؛ والسلام .

فلما أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله بني هلال بن عاصر بن صعصمة ليمنموه ، فجساء الضعاك بن عبد الله الهلالي فأجاره ، ومعه رجلٌ منهم يقال له عبد الله بن رزين ، وكان شجاعا بئيسا ؛ فقالت بنو هلال: لا غني بنساعن هوازن فقالت هوازن : لا غني بناعن سُلَيْم . ثم أتتهم قيس ، فلما رأى اجتماعهم له حل ماكان في بيت مال البصرة ، وكان فيها زعموا ستة آلاف ألف ، فجمله في الله: اثر .

قال: فحدثنى الأزرق اليشكرى، قال: سممت أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لما وضع المال في الغرائر ثم مضى به ، تبعته الآخاس كلها بالطفق ، على أربعة فراسخ من البصرة ، فواقفوه ، فقالت لهم قيس : والله لا تصلون إليه ومنا عين تعلرف. فقال صبرة [ بن شيان ] ، وكان رأس الآزد: والله إن قيسا لإخو تنا في الإسلام ، وجيراتنا في الدار ، وأعواننا على العدق وإن الذي تذهبون به من المال لورد عليكم لمكان نصيبُكم منه الآقلَّ ، وهو [ غداً ] غير لا لكم من المال . قالوا: في ترر ؟ قال : انصرفوا عنهم .

فقال بكر بنِ وائل وعبد القيس : نِعم الرأى رأى صبرة واعتزلوهم .

فقالت بنو تميم : والله لا نفارقهم خى نقاتلهم عليه . فقال الأحنف بن قيس : أنتم والله أحق أن لا تقاتلوهم يمليه ، وقد ترك قتالهم من هو أبعد منكم رحِمًا ! قالوا : والله لنقاتلنهم ! فقال : والله لإ أساءدكم على قتالهم . وانصرف عنهم .

فقدموا عليهم ابن مجاعة فقاتلهم ، فحمل عليه الضحاك بن عبد الله فطعنه فى كتفه فصرعه ، فسقط إلى الارض بغير قتل . وحمل سلة بن ذؤيب السعدى على الضحاك فصرعه أيضا ، وكثرت بينهم الجراح من غير قتل .

فقال الأخماس الذين اعتزلوا : واقه ما صنعتم شيئاً ، اعتزلتم قتالهم وتركتموهم يتشاجرون . فجلؤا حتى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض ، وقالوا ليني تميم : واقه إن هـذا المؤثّم قبيح ، لنحن أسخى أنفسا منكم حين تركنا أموالنا لبنى عمكم وأنتّم تقاتلونهم عليها ، خلوا عنهم وأرواحهم ، فإن القوم فدحوا . فانصرفوا عنهم .

ومضى معه ناس من قيس ، فيهم الضحاك بن عبد الله ، وعبد الله بن رزين ، حتى قدموا الحجاز فنزل مكة ، فجعل راجز لعبد الله بن عبـــاس يسوق له فى الطرق ونقول :

صبَّعْت مِن كاظِمَة القصر الخرِبْ . مع ابن عباس بن عبدِ المطلبُ وجعل ابن عباس يرتجز ويقول :

آوِی إِلَى أَهْلِكِ يَارَبَابُ هَ آوِی فقد حَانَ لَكِ الْإِيَابِ

وجعل أيضاً يرتجز ويقول :

وُهُنَّ يَمْشِين بنــا هَمِيســا \* إِنْ يَصْدُق الطَيْرُ نَنِكُ لميسا

فقال له : يا أبا العياس ، أمثلك يرفث فى هذا الموضع ؟ قال : إنمــا الرفث ما بقال عند النساء .

قال أبو محمد : فلما نزل مكه اشترى من عَطَاء بن جبير مولى بني كعب من جواديه ثلاث مولدات حجازيات يقال لهن : شادر ن ، وحوراء ، وفتون ، مه شلانة آلاف دنبار .

وقال سليهان بن أبي رائسد عن عبد الله بن عبيد عن أبي الكنود ، قال : كنت من أعوان عبد الله بالبصرة ، فلما كان من أمره ماكان أتيت عليا فأخبرته فقال : ﴿ وَآتُلُ عليهم نَبّاً الذي آنيناه آياتِنا فانسَلَخَ مها فأتبعَه الشيطانُ فكانَ من الغاوين ﴾ .

#### ٠٠ ثم كتب على إليه :

أما بعد ، فإنى كنت أشركتُك في أمانتي ، [ وجعلتُك شعارى وبطانتي ] ، ولم يكن مر الهل بيتي رجلُ أوثق عندى منك ، لمواساتي وموازرتي ، وأداء الامانة [ إلى ] ؛ فلما رأيت الزمان قد كَلِبَ على إن عمك ، والعدوُ قد .

حرب ، وأمانة الناس قد خَرِبَت ، وهذه الأمة قد فَنَكَت [ وشَفَرَت ] ، ولمبت لابنِ عَمَّك ظهر المجن ، فغارقته مع القوم المفارقين ، وخذلته أسوأ خذلان وخته مع من عان ، فلا ابن عمك آسيت ، ولا الآمانة إليه أدَّيت ؛ كأنك لم تكن على بينة من ربِّك ، و[ كأنك ] إنها كنت [ تكيد ] أمة محمد عن دنياهم ، ولا إثرين عن فيتهم ، فلما أمكنتك الفرصة فى خيانة الآمة ، أسرعت الندرة ، وعاجلت الوثبة ، فاختطفت ما قدرت عليه من أمو الهم ، وانقلبت بها لل الحجاز ، كأنك إنما حزت على أهلك ميرائك من أبيك وأمك ؛ سبحان القها أما تؤمن بالمماد ؟ أما تخاف الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراما ، وتشرب حراما ، وتشرب الن أما الله عليهم ؟

فاتق الله وأدّ إلى الفوم أموالهم ؛ فإنك والله لأن لم تفمل وأمكنى الله منك لأُعلِين لله منك لأُعلِين فعلا مثل الله منك لأُعلِين فعلا مثل الله فعلت ، ما كانت لهما عندى هوادة ، ولما تركتهما حتى آخــــذ الحق منهما ، والسلام .

فكتب إليه ان عباس :

أما بعد ، فقد بلغنى كنابك تُعظّمُ علىّ أمانة المــال الذى أصبتُ من يبت مال البصرة ، ولعمرى إنّ حــقى فى بيت مال الله أكثرُ من الذى أخذتُ ا والسلام .

۱۰

#### فكتب إليه على :

أما بعد ، فإن العجب كل العجب منك إذ ترى لنفسك في بيت مال الله أكثر بما لوجل من المسلمين ؛ قد أفلحت إن كان تمثيك الباطل وادعامك ما لايكون ، يُنجيك من الإثم ويحلُّ لك ماحرم الله عليك ؛ تَمْرَكَ اللهَ ! إنك لانت البيد ، وقد بلغني أنك اتخذت مكه وغلنا ، وضربت بها عطنا ، تشترى المولدات من المدينة والطائف ، وتختارهن على عينك ، وتعطى بهن مال غيرك ؛

وإنى أقسم بالله ذبى وربك ربِّ العزة ماأحب أن ماأخذت من أموالهم حلالً لى أدعه ميرانًا لعقبي ، ف بال اغتباطك به تأكله حراما . ضَحِّ رويدا ، فكأنك قد بلنت المدى، وعُرِضَتْ عليك أعمالك بالمحل الذى ينــادى فيه المغتر بالحسرة ، ويتمنى المضيِّم التوبة والظالم الرجمة ا

فكتب إليه ابن عبَّاس :

والله الن لم تدعنى من أساطيرك ألاحمائه إلى معاوية يقاتلك به .

فكف عنه على ".

# مقتل على بن أبى طالب

#### رضي الله عنه

سفيان بن عينة قال : كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يخرج بالليل إلى المسجد، فقال أناس من أصحابه : نخشى أن يصيبه بعضُ عدوَّه ، ولكن تعالوا نحرسه . فخرج ذات ليلة فإذا هو بنا ، فقال : ما شأنكم ؟ فكتمناه ، فعزم علينا، فأخرناه ، فقال : تحرسونى من أهل السهاء أو من أهـل الارض ؟ قلنا : من أهل الارض حتى يُقضى فى السهاء ا

التيمى بإسناد له قال: لما تواعد ابن ملجم وصاحباه بقتـل على ومعاوية وعرو بن العاص ، دخل ابن ملجم المسجد فى بزوغ الفجر الأول ، فدخل فى الصلاة تطوعًا، ثم افتتح فى القراءة وجعل يكرر هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النّاسِ من يشرى نفسَه ابتغاء مُرْضاةِ الله ﴾ فأقبل ابن أبى طالب بيده يخفقة وهو يوقظ الناس للصلاة ويقول : أيها الناس ، الصلاة الصلاة . فرّ بابن مُلْجِم وهو يردِّد هذه الآية ، فظل على أنه ينسى فها، فقتح عليه فقال ... ﴿ واللهُ رؤفُ بالعبادِ ﴾ ثم انصرف على وهو يريد أن يدخل الدار ، فاتبعه فضربه على قرنه ، ووقع السيف فى الجدار فأطار فيدة من آخره ، فابتدره الناس فأخذوه ، ووقع السيف منه ، فيل يقول : أيها الناس ، احذروا السيف فإنه مسموم ! قال : فأنى به على ، فيل يقول : أيها الناس ، احذروا السيف فإنه مسموم ! قال : فأنى به على ،

فقال: احبسوه ثلاثاً وأطعموه واسقوه ، فإن أعش أر فيه رأبي ، وإن أمت فاقتلوه ولا تمثّلوا به ، فمات من تلك الضربة ، فأخذه عبد الله بن جعفر فقطع يديه ورجليه ، فلم يفرع ، ثم أراد قطع لسابه ففرع ؛ فقبل له : لِمَ لم تفزع لفطع يديك ورجليك وفرعت لقطع لسانك؟ قال : إنى أكره أن تمرّ بى ساعة لا أذكر الله قبها ! ثم قطعوا لسانه وضرعوا عنقه .

وتوجه الخارجي الآخر إلى معاوية فلم يجد إليه سبيلا .

وتوجه النالث إلى عمرو فوجده قد أغفل تلك الليلة فلم مخرج إلى الصلاة ، وقدّم مكانه رجلاً يقال له خارجة فضربه الخارجي بالسيف وهو يظنه عمرو بن العاص ، فقتله ؛ فأخذه الناس فقالوا . قنلتَ خارجة ! قال : أو ليس عَمْرًا ؟ قالوا له : لا ! قال : أردتُ عَمْرًا وأراد الله خارجة !

وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى : ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة ؟ قال : أخبرنى يارسول الله . قال : فإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة : عافرُ نافة تمود ، وخاضب لحيتك بدم رأسك 1

وقال كُثَيِّر عزة .

أَلا أَنَّ الْاَمَّةَ مِن قريشٍ ﴿ وُلاةِ العهدِ أَرَبِعَةُ سُواهِ علَّ وَاللَّانَةِ مِن بَلِيهِ ﴿ هُمُ الاَسبَاطُ لِيس بَهِم خفاهِ فَسِبْطُ سِبْطُ إِيمانٍ وبرِ ﴿ وسبطَ غَيْبَتْهِ كَرَبِلاهِ وسِبطُ لا يَدُوقَ الموتَ حَى ﴿ يقودَ الحَيل يَقْدَمُهَا اللَّواهِ تَمَيِّ لا يُرى عَنِم زماناً ﴿ رَضُوى عنده عسلٌ وماهُ

قال الحسن بن على صبيحة الليلة التي قتل فيها على بن أبي طالب رضى الله . ٧ عنيه : حدثنى أبي البارحة في همذا المسجد ، فقال : يا بنى ، إنى صليت البارحة مارزق الله ، ثم مت نومة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي وقلة رغبتهم في الجهاد ، فقال لى : ادع الله أن ربحك منهم . فا عوب الله ! قال الحسن صبيحة تلك الليلة : أيها الناس ، إنه فُتِل فيكم الليلة رجلٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكاثيل عن يساره ، فلا ينثنى حتى يفتح الله له ، ما ترك إلا ثاشائة درهم .

## خلافة الحسن بن على

ثم بو بع للحسن بن على ... أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
 في شهر رمضان سنة أربعين من الناريخ ، فكتب إليه ابن عباس :

إن الناس قد ولَّوْك أمرهم بعد على ؛ فأشدد عن يمينك وجاهد عدوك ، واستر من الظَّنين ذنبه بمـا لا يثلم دينك ، واستعمل أهل البيوتات ، تستصلح بهم عشائرهم . . .

ثم اجتمع الحسن بن على ومعاوية بمسكن من أرض السواد من ناحية الانجار ، واصطلحا، وسلم الحسن الأمر إلى معاوية ، وذلك فى شهر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين ، ويسمى عام الجماعة .

فكانت ولاية الحسن سبعة أشهر وسبعة أيام .

ومات الحسن فى المدينة سنة تسع وأربعين ، وهو ابن ست وأربعين سنة ؛ وصلى عليه سعيد بن العاص وهو والى المدينة ، وأوصى أن يدفن مع جده فى بيت عائشة ، فنمه مروان بن الحكم ، فردوه إلى البقيع .

وقال هريرة لمروان: علام تمنع أن يُدفن مع جده ؟ فلقد أشهد أنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنُ والحسنُ سيَّدَا شبابِ أهلِ الجنة فقال له مروان. لفد ضيَّع حديث نبيه إذ لم يروه غيرُك. قال: أما إنك إذ قلت ذلك: لقد صحبتُه حتى عزفت من أحبَّ ومن أبغض، ومن ننى ومن أقر، ومن دعا له ومن دعا عليه !

ولمما بلغ معاوية موتُ الحسن بن علىّ خرّ ساجداً لله ، ثم أرسل إلى ابن عباس وكان معه فى الشام ، فدراه وهو مستبشر ، وقال له . ابنُ كم سنة مات أبو محمد؟ فقال له : سنه كان يُسمع في قريش ، فالعجب من أن يجهله مثلًك .

قال: بلغني أنه ترك أطفالا صغارا .

قال : كل ما كان صغيراً يكبر ، وإن طفلنا لكهل ، وإنّ صغيرنا لكبير ! ثم قال : مالى أراك يامعاوية مستبشراً بموت الحسن بن على ؟ فوالله لا يُنسَأ فى أجلك ، ولا يسُدُّ حفرتك ؛ وما أقل بقاءك وبقاءنا بعده !

ثم خرج ابن عباس ؛ فبعث إليه معاوية ابنه يزيد ، فقعد بين يديه فعرّاه واستعبر لموت الحسن ، فلما ذهب أتبعه ابنُ عباس بصرَه وقال : إذا ذهب آل حرب ذهب الحلمُ من الناس .

#### خلافة معاوىة

ثم اجتمع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين ، وهو عام الجماعة ؛ ، : فيايعه أهل الأمصاد كلها ، وكتب بينه وبين الحسن كتابا وشروطا ، ووصله · بأربعين ألفا .

وفى رواية أبى بكر بن أبى شبية ، أنه قال له : والله لاجيزنَك بجائزة ما أجوتُ با أحداً بماك ؛ فأمر له بأربعائة ألف .

هو : معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . ` 10 وكنيته أبو عبد الرحمن .

وأمه هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد سُلف .

ومات معاوية بدمشق يوم الخيس للمُــان بقين من رجب سن" ستين \_ وصلى عليه الضحاك بن قيس \_ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، ويقال : ابن ثمانين سنة . كانت ولايته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة وعشرين يوما .

۲.

صاحب شرطته :بزید بن الحارث العبدی ، وعلی حرسه \_ وهو أوّل من اتخذ حرسا \_ رجلٌ من الموالی بقال له الخنار ، وحاجبه سعد مولاه ، وعلی

القضاء أنو إدريس الخولاني .

ووُلد له عبد الرحمن وعبد الله ، من فاختة بنت قرظة ؛ أماعبد الرحمن فات صغيرا ، وأما عبدالله فات كبيرا ، وكان ضعيفا ، ولاعقب له من الذكور ؛ وكان له بنت يقال لها عاتكة ، تزقرجها يزيد بن عبد الملك''، وفيها يقول الشاعر :

يا بيتَ عانِكَةَ النَّنَى أَتَفَرَّالُ . حَذَرَ العِدَا وَبِهُ الْفُؤَادُمُوَ كُلُّ وَوَبِدُ بِنَ مِعَاوِنَةً ، وأَنْهُ ابنة بحدل ، كلية .

### فضائل معاوية

ذكر عمرُو بن العاص معاويةً ، فقال : أحذروا قرْم قريش وابن كريمها من يضحك عند النضب ، ولا ينام إلا على الرضا ، ويقاول ما فوقه من تحته .

سئل عبد الله بن عباس عن معاوية ، فقال : سَمَا بشيء أَسَرَّه ، واستظهرَ بشيء أَعَلَمْتُه ، فحاول ما أسر بما أغلن فناله ، وكارت حلمه قاهراً لغضبه ، وجودُه غالباً على منعه ، يصلُ ولا يَقْطع ، ويَجْمع ولا يُفرِّق ، فاستقام له أمره وجرى إلى مدته .

قبل : فأخبرنا عن ابنه . قال : كان فى خير سبيله ، وكان أبوه قد أحكمه ؛ ١ وأَشَره ونهاه ، فعلق بذلك وسلك طريقاً مذلّلا له .

وقال معاوية : لم يكن فى الشباب شى. إلاكان منى فيه مستمتع ، غير أنى لم أكن صُرَعَةً ولا *كُنكَمَةً* ولا سِبًا .

قال الأصمعي: السِّب : كثير الساب.

ميمون بن مِهَران قال : كان أول من جلس بين الحطبتين معاوية ، وأول ٢ من وضع شرف العطاء ألفين معاوية .

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل ، وإنمـا هي عاتكه بفت يزيد بن معاوية ، ولم تـكن زوجاً ليزيد بن عبد الملك ، وإنمـا هي أنه ، وافظر نسب بزيد وولده في هذا الجزء.

<sup>[0-16]</sup> 

وقال معاوية : لا زلت أطمع فى الخلافة منذ قال فى رسول الله صلى الله: عليه وسلم : يامعاوية ، إذا مَلَكُتَ فأحيسَ .

العتبي عن أبيه قال :: قال معاوية لقريش : ألا أخبركم عنى وعنكم ؟ قالوا : بلى . قال : فأنا أطير إذا وقمتم ، وأقع إذا طرتم ، ولو وافق طيرانى طيرانكم سقطنا جميعا .

وقال معاوية : لو أنّ بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدا . قبل له : وكيف ذلك ؟ قال :كنت إذا مدّوها أرخيتُها، وإذا أرخَوها مددّتها .

وقال زياد : ماغلبني أمير المؤمنين معاوية قطُّ إلا في أمرٍ واحد : طلبتُ رجلا من عمالي كسر على الحراج فلجأ إليه ، فكتبت إليه : إنّ هذا فساد على وعملك .

١.

10

### فكتب إلى :

إنه لا ينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة : لا نلينُ جميعًا فيمرخَ الناس فى المصية ، ولا نشتدُ جميعًا فنحملَ الناس على المهالك ، ولكن تكون أنت للمئذة والفظافة والعلظة ، وأكون أنا للم أفة والرحمة .

## أخبار معاوية

قدم معاوية المدينة بعد عام الجماعة ، فدخل دار عثمان بن عفان ، فصاحت عائشة ابنة عثمان وبكت ونادت أباها ؛ فقال معاوية : يا ابنة أخبى ، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا ، وأظهر لهم حلما تحته غضب ، وأظهروا لنا ذُلَّا تحته حِقد ، ومع كل إنسان سيفه وبرى موضع أصحابه ، فإن نكشاهم نكثوا بنا ، ولا ندوى أعلينا تكون أم لنا ، ولان تكونى ابنة عمَّ أمير المؤمنين ، خيرٌ من أن تكونى امرأة من عرض الناس !

الِقَحذى قال: لما قدم معاوية المدينة قال:

أيهـا الناس ، إنّ أبا بكر رضى الله عنه لم يُرِد الدنيا ولم تُرِدْه ، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يُرِدْها ، وأما عثمان فنال منها ونالت منه ، وأما أنا فسالت بى ومِلْتُ بها ، وأنا ألنها فهى أنّى وأنا ابنُها ، فإن لم تجدونى خيرً كم فأنا خيرٌ لكم . ثم نزل .

قال جويرية بن أسماء : نال بسرٌ بن أرطاة من على بن أبي طالب عد معاوية ، وزيد بن عمر بن الخطاب جالس ، فعَلَا بسرًا ضرب حتى شجه ؛ فقال معاوية : يا زيد ، عمدت إلى شبخ [من] قريش سيد أهل الشام فضر بنه 1 وأقبل على بسر وقال : تشتم عليا وهو جدَّه ، وأبوه الفاروق ، على ر.وس الناس 1 أفكنت تراه يصبر على شتم على ؟

وكانت أُمّ زيد : أُمّ كلثوم بنت على بن أبي طالب .

ولمــا قدم معاوية مكة ، وكان عمر قد استممله عليها دخل على أمه هند ، فقالت له : يا بنى إنه قلّمـا ولَدَت حرّةُ مثلًك ، وقد استمملك هذا الرجل فاعمل عــا وافقه ، أحبيت ذلك أم كَرِهْتَه ؟

ثم دخل على أبيه أبي سفيان ، فقال له : يا بنى ، إن هؤلاء الرهط من اللهاجرين سبقونا وتأخّرنا ، فرفعهم سَبْقُهم ، وقصّر بنا تأخّرنا ، فصرنا أنباعا وصادوا قادة ؛ وقد قلدوك جسها من أمرهم ، فلاتخالِفَنَ رأيّهم ، فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه ، ولو قد بلغته لننفست فيه ا

قال معاوية : فعجبت من انفاقهما في المعنى على اختلافهما في اللفظ .

العتبى عن أبيه ، أن عمر بن الحطاب قدم الشام على حماد ومعه عبد الرحن ابن عوف على حماد ، فتلقاهما معاوية فى موكب نبيل ، فجاوز عمر حتى أخبر ، فرجع إليه ، فلما قرب منه نزل [ إليه ] فأعرض عنه عمر ، فجعل يمشى إلى جنبه راجلا ، فقال له عبد الرحن بن عوف : أتعبت الرجل ! فأقبل عليه عمر ، فقال : يامعاوية ، أنت صاحبُ الموكب آنفا مع ما بلغنى من وقوف ذوى الحاجات بيابك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ولم ذلك ؟

قال : لآنا فى بلاد لانمتنع فيها من جواسيس العدو ، فلا بد لهم ممما يرهبهم من هيهة السلطان ، فإن أمرتنى بذلك أقت عليه ، وإن نبيتنى عنه انتهيت .

قال : لأن كان الذى قلت حقا فإنه رأى أريب ، ولئن كان باطلا فإنها خدعة آديب ، وما آمرك به ولا أنهاك عنه .

فقال عبد الرحمن بن عوف : كَجَسَنُ ماصَدَرَ هذا الفتى عما أورَدْته فيه . قال : لِحُسْن مصادِرهِ وموادِدِهِ جَشْمناه ماجشمناه

وقال معاوية لابن الكواء . يا ابن الكواء ، أنشدك الله ما عَلْمُـكَ فِيَّ ؟ قال : أنشدتني الله ، ما أعلمك إلا واسعَ الدنيا ضيَّق الآخرة !

ولما مات الحسن بن على ، حج معاوية فدخل المدينة وأراد أن يلمن عليا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : إن ههنا سعد بن أبى وقاص ولا نراه يرضى بهذا ، فآبعث إليه وخذ رأيه . فأرسل إليه وذكر له ذلك ، فقال : إن فعلت لأخرَجنَّ من المسجد ثم لاأعودُ إلى ! فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد ، فلما مات لعنه على المنبر وكنب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا . فكتبت أم سلة زوج الني صلى الله عليه وسلم إلى معاوية : إنكم تلعنون على بن أبي طالب

فلم يلتفت إلى كلامها .

ومن أحبه ، وأنا أشهدُ أنَّ الله أحَمَّهُ ورسم له .

وقال بعض العلماء لولده : يانِينَ ، إن الدنيا لم تَدَبِّنِ شيئا إلا هدمه الدين ، وإن الذين لم يبن شيئًا فهدمته الدنيا ، ألا ترى أن قوماً لمنوا عليا ليخفضوا منه فكأنما أخذوا بناصنته جَرَّا إلى السياء !

ودخل صمصمة بن صوحان على معاوية ومعه عمرو بن العاص جالس على سريره ، فقال : وسُعٌ له على ترابيَّة فيه ! فقال صمصمة : إنى والله لُتُرابى ، منه خُطِقت ، وإليّه أعود ، ومنه أَيْمَت ؛ وإنك لمماريُّ من مارج من نار ! العني عن أبيه : قال معاوية يوما لعمرو بن العاص : ما أبجب الإشباء ؟

قال : غلبة من لاَحَقَّ له ذا الحق على حقه . قال معاوية : أعجب من ذلك أن يُعطَى من لاحقً له ماليس له بحقّ من غير غَلَبَة !

وقال معاوية : أُعِنْتُ عَلَى عَلِيّ بأربعة ،كنتُ أَكُمُ سِرِّى ، وكان رجلا يُظهره ؛ وكنتُ في أخبت جند وأعصاه ؛ وتركتُه وأصحابَ الجمل وقات : إن ظفروا به كانوا أهونَ علىَّ منه ، وإن ظفرَ بم اغتر بها في دبنه 1 وكنت أحبَّ إلى قربش منه ؛ فبالك من جامِع إلى ومُمْرَّق عنه 1

العتبي قال : أراد معاوية أن يقدم ابنه يزيد على الصائفة ، فكره ذلك يزيدُ ، فأى معاونة إلا أن يفعل ، فكتب إليه يزيد يقول :

نجِيٌّ لا يَزَالُ يعد ذَنْبِاً لتَقْطَعَ وَصُلَ حَبْلِكَ مِن حَبَالُ فيوشِك أن بريحك مِن أذان ُنُولِي في المالِكِ وأَرْيَحَـالُ

وتجهز للخروج ، فلم يتخلف عنه أحد ، حتى كان فيمن خرج أبو أبوب الانصاري صاحب الني صلى الله عليه وسلم

قال العنبي : وحدثني أبو إبراهيم قال : أرسل معاوية إلى ابن عباس ، قال : يا أبا العباس ، إن أحببت خرجت مع ابن أخيك فيأنس بك ويقربك ، وتشير عليه برأيك ؛ ولا يدخل الناس بينك وبينه فيشغلوا كل واحد منكما عن صاحبه ؛ وأقِلًّ من ذكر حقك ، فإنه إن كان لك فقد تركته لمن هو أبعدُ منا حبا ، وإن لم يكن لك فلا حاجة بك إلى ذكره ، مع أنه صائر إليك ، وكل آت قريب ، ولتيجدّنًا إذا كان ذلك خيراً لكم منا .

فقال ابن عباس : والله لأن عظمَتُ عليك النعمة فى نفسك لقد عظمت عليك فى يزيد ، وأما ماسألنى من الكف عن ذكر حتى ، فإنى لم أغمد سبنى وأنا أديد أن أنتصر بلسانى . ولأن صار هذا الأمر إلينا ثم وليكم من قوى مثلى كما وليكنا من قومك مثلك ، لابرى أهلك إلا ما يجبون .

قال : فحرج يزيد ، فلما صار على الخليج ثقل أبو أيوب الأنصاري فأتاه

يُريد عائداً، فقال: ماحاجتك أبا أبوب؟ فقال: أما دنياكم فلا عاجة لى فيها ، ولكن قدَّمَى ما آستطمتَ فى بلاد للمدو ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يُدفَّنُ عِنْدَ سُورِ الفسطنطينية رجلُ صالح ؛ أرجر أن أكونَ هُوَ ! . . .

فلسا مات أمر يزيد بتكفينه ، وخمل على سربره ، ثم أخرج الكتائب ، فجعل قيصر يرى سربراً كيحمل والناس يقتتلون فأرسل إلى يزيد : ماهذا البدى أرى ؟ قال : صاحب نبينا ، وقد سألنا أن نقدمه فى بلادك ، ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواخنا بالله .

فأرسل إليه : العجب كل العجب اكيف يُدَهّى الناسُ أباك وهو برساك فتعمد إلى صاحب نبيك فندفته في بلادنا ، فإذا ولَّيت أخرجناه إلى الكلاب ؟ فقال يزيد : إنى والله ما أردت أن أودعه بلادكم حتى أودع كلامى آذانكم ، فإنك كافر بالذى أكرمتُ هذا له ، واثن بلغى أنه نُبش من قبره أو مثّل به لاتركتُ بأرض العرب نصرانيا إلا قتلتُه ، ولا كنيسةً إلا هدمها !

فبعث إليه قيصرُ : أبوك كان أعلَم بك ، فوحقٌ المسيح لاحفظنُهُ بيدى سنة فلقد بلغى أنه نَبَى على قبره كُبَّةً يُسرَجُ فيها إلى اليوم .

## طلب معاوية البيعة لذيد

أبو الحسن المدانني قال : لما مات زياد ، وذلك سنة ثلاث وخمسين ، أظهر معاوية عهداً مُفتعلا فقرأه على الناس فيه عقد الولاية ليزيد بعده ، وإنما أداد أن يسهل بذلك بيعة يزيد ، فلم يزل يروض الناس لبيعته سبع سنين ، ويشاور ، ويعطى الأقارب ويدانى الأباعد ، حتى استوثق له من أكثر الناس فقال ؛ لعبد الله بن الزبير : ما ترى في بيعة يزيد ؟

قال : يا أمير المؤمنين إنى أناديك ولا أناجيك ، إن أخاك من صدقك ، فانظر قبل أن تنقدم ، وتَفَكَّر قبل أن تَنَدَّم ، فإر النظر قبل التقدَّم ، واتضكر قبل التقدَّم ، فضحك معاوية وقال : أملبٌ رواغ 1 تعلمت السجع عند الكِبّر ، فى دون ماجمت به على ابن أخيك ما يكفيك .

> ثم التفت إلى الأحنف فقال : ما ترى فى بيعة يزيد ؟ قال : نخافكم إن صدّقناكم ، ونخاف الله إن كذبنا.

ه فلما كانت سنة خمس وخمسين كتب معاوية إلى سائر الامصار أن يَفِيدُوا عليه ، فو فد عليه من كل مصر قوم ، وكان فيمن وفَد عليه من المدينة محمد من عمرو بن حزم ، فخلا به معاوية وقال له : ما ترى فى يمة يزيد ؟

فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أصبح اليوم على الأرض أحدُّ هو أحب إلىَّ رشداً من نفسك سوى نفسى ، وإن يزيد أصبح غنيا فى المسال ، وسطا فى الحسب ، وإن الله سائل كلِّ راع عن رعيته ، فاتق الله وأنظر من تُولً أَمْهُ محمد .

فأخذ معاربة بمرُ حتى تنفس الصعداء وذلك فى يوم شاتٍ ، ثم قال : يامحمد ، إنك امرق ناصح قلت برأيك ، ولم يكن عليك إلا ذلك . قال معاوية : إنه لم يعق إلا ابنى وأباؤهم ، فابنى أحبُّ إلى من أبنائهم ؛ أخرج عنى !

ثم جلس معاوية فى أصحابه وأذن للوفود فدخلوا عليه وقد تقدّم إلى أصحابه أن يقولوا فى يريد ، فكان أول من تكلم الضحاك بن قيس فقال : يا أمير المئزمنين ، إنه لابد للناس من وال بعدّك ، والأنفُس يُفدّى عليها ويُراح ، وإن الله قال : ﴿كُل يوم هو فى شأن ﴾ ، ولا ندرى ما يختلف به العصران ويريد ابن أمير المؤمنين فى حسن مَعْدِيه وقصد سيرته ، من أفضلنا حلما وأحكينا علما ، فولّه عهدك ، واجعله لنا عَلَماً بعدك ، فإنا قد بأونا الجاعة والأُلفة ، فوجدناها أحقَن للدماء ، وقدت للسيل ، وخيراً فى العاقبة والآجلة .

ثم تكلم عمرو بن سعيد فقال:

أيها الناس، إن يزيد أملُّ تأمَّلونه ، وأجل تأمنونه ، طويل الباع ، رحب النّداع إذا صرتم إلى عدله وسِمَكم ، وإن طلبُم رفدَه أغناكم ؛ جذّع قارح ، سوبق فسبق، وموجد فمجد ، وقورع فقرع ، فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف منه . فقال : اجلس أما أمية ، فلقد أوسعت وأحسنت .

ثم قام يزيد بن المقنّع فقال:

أمير المؤمنين هذا \_ وأشار إلى معاوية \_ فإن هلك فهذا \_ وأشار إلى يزيد \_ فمن أبي فهذا \_ وأشار إلى سيفه :

فقال معاوية : أجلس فإنك سيد الخطباء .

ثم تكلم الاحنف بن قيس فقال:

يا أمير المؤمنين ، أنت أعلم بيزيد فى ليله ونهاره ، وسَرّه وعلانيته ، ومدخله ومخرجه ، فإن كنت تعلمه نه رصفا ، ولهذه الأمة ، فلا تشاور الناس فيه ؛ وإن كنت تعلم منه غير ذلك فلا تُزَوَّدُه الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة .

١.

قال : فتفرق الناس ولم يذكروا إلاكلام الأحنف .

قال ﴾ ثم بايع الناس ليزيد بن معاوية ، فقال رجل وقد دعى إلى الببعة : اللهم إنى أعوذ بك من شرِّ معاوية .

فقال له معاوية : تعوَّذُ من شرَّ نفْسِك ، فإنه أشدُّ عليك ، و باييعْ .

قال : إنى أبايع وأناكاره للبيعة .

قال له معاوية : بايع أيها الرجل ، فإن الله يقول : ﴿ فَعَسَى أَنْ تَسَكَّرَهُوا . ١٥ شَيْئًا وَيَجَمَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كثيرًا ﴾ .

ثم كتب إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة أن آدَعُ أهل المدينة إلى بيعة يزيد ؛ فإن أهل الشام والعراق قد بايعوا .

فحطهم مروان فحضَّهم على الطاعة وحذَّرهم الفتنة ، ودعاهم إلى يبعة بزيد ، وقال : سنة أبي بكر الهادية المهدية .

فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر : كذبت ، إن أبا بكر ترك الأهل والعشيرة وبايع لرجلٍ من بنى عدى رضِيَ دينَه وأمانتَه ، واختاره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم . فقال مروان : أيها الناس ، إن هذا المنكلم هو الذي أنزل الله فيه : ﴿ والذي قال لِوَ الِدَيْهِ أَنِيّ لَكِمَا أَتَبِدا نِنِي أَنْ أَخْرَجَ وقد خَلَتِ القُرْونُ مِن قَبْلِي ﴾ .

فقال له عبد الرحمن : يابن الزرقاء ، أفينا تتأوَّل القرآن ؟

وتكلم الحسين بن على ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر وأنـكروا -بيعة يزيد، وتفرق الناس .

فكتب مروان إلى معاوية بذلك ، فخرج معاوية إلى المدينة فى ألف ، فلما قرب منها تلقاه الناس ، فلما نظر إلى الحسين قال : مرحبا بسيد شباب المسلمين ، قَرُّبُوا دابَةً لابي عبدالله .

وقال لعبد الرحمن بن أبى بكر : مرحباً بشيخ قريش وسيَّدِها وابن الصدَّيق . وقال لان عمر : مرحبا بصاحب رسول الله وان الفاروق .

وقال لابن الزبير : ممحبا بأبن حوادِيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ، ودعا لهم بدوابّ فحملهم عليها ، وخرج حتى أتى مكة فقضي حَجَّه .

ولما أراد الشخوص أمر بأثقاله فقدّست ، وأمر بالمنبر فقرب من اسكمية ،
وأرسل إلى الحسين وعبد الرحمن بن أبي يكر وابن عمر وابن الزبير ، فاجتمعوا
وقالوا لابن الزبير : اكفناكلامه . فقال : على أن لا تخالفونى . فالوا : لك ذلك .
ثم أثوا معاوية ، فرحب بهم وقال لهم قد علتم نظرى لكم ، وتعطنى عليكم ،
وصلتى أرحامكم ؛ ويزيد أخوكم وابن عمكم ، وإنما أردت أن أقدّمه باسم الحلاقة
وتكونوا أنتم تأمرون وتنهون : فسكنوا ، وتكلم أبن الزبير ، فقال :

نغيرك بين إحمدى ثلاث ، أيها أخذت فهى لك رغبة وفيها خيار : إن شئت فاصنع فينا ماصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبضه الله ولم يستخلف [ أحدا ، فرأى المسلمون أرب يستخلفرا أبا بكر ] ؛ فدع هذا الآس حتى يختار الناس لانفسهم ؛ وإن شئت فى صنع أبو بكر ، عَهِد إلى رجل من قاصية قريش وترك من ولده ومِن رهبله الآد ثين ، مَنكان لها أهلا ؛ وإن شئت

ف صنع عمر ، صَيَّرَها إلى سنة نفر من قريش يختارون وجلا منهم ، وترك ولده وأهل بيته ، وفيهم من لو وليها لكان لهـــ أهلاً .

قال معاوية : هل غير هذا ؟

قال: لا .

ثم قال للآخرين : ما عندكم ؟

قالواً : نحن على ما قال ابن الزبير .

فقال معاوية : إنى أتقدم إليكم وقد أعذر من أنذر إنى قاتل مقاله ، فأقسم بالله لئن ردّ علىَّ رجلٌ منكم كلة فى مقامى هذا لاترجع إليه كلمته حتى يُعشَرَبَ وأَنسُهُ ، فلا ينظر امرتُو منكم إلا إلى نفسه ، ولا يُبق إلا عليها .

وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفيهما ، فإن تكلم بكلمة يرد بها عليه قوله قتلاه ، وخرج وأخرجهم معه حتى رقى المنبر ، وحف به أهل الشام واجتمع الناس ، فقال بعد حمد الله والثناء عليه :

إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، قالوا: إن تحسينا وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير لم يبايعوا اليزيد، وهؤلاء الرهط سادة المسلين وخيارُهم: لا تُعرِم أَمراً ووجهم، ولا تقتى أمراً إلا عن مشورتهم؛ وإنى دعوتهم فوجدتهم سامعين مطيعين، فبايعوا وسلّموا وأطاعوا. فقال أهل الشام: وما يعظم من أمر هؤلاء؟ الثذن لنا فنضرب أعناقهم، لانرضى حتى يبايعوا علانية: فقال معاوية: سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالشرّ، وأحلى دمادهم عندهم ! أنستوا، فلا أسمع هذه المقالة من أحد. ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا، ثم قُرَّبت رواحله فركب ومضى. فقال الناس للحسين وأصحاء: قلم لا نبايع، فلما دُعيتم وأرضيتُم بايعتم !

قالوا: بلي ، قد فعلتم وبايعتم ، أفلا أنكرتم ؟

قالوا : خفنا القتل ، وكادكم بنا وكادنا بكم .

قالوا: لم نفعل .

#### وفاة معاوية

عن الهيئم بن عدى قال : لمـا حضرت معاوية الوفاة ويزيد غاتب ، دعا الضحاك بن قيس الفهرى ، ومسلم بن عقبة المرى ، فقال :

أبلغا حي يزيد وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز، فهم أصلك وعترتك ؛ فن أتاك منهم فأكرمه، ومن قمد عنك فتعامَده، وانظر أهل العراق، فإن سألوك عزل عامل في كل يوم فاعزله، فإنّ عزل عامل واحد أهون من سلّ مائة ألف سيف ، [ثم ] لا تدرى على من تمكون الدائرة ؛ ثم انظر إلى أهل الشام ، فاجعلهم الشعار دون الدائر ؛ فإن رابك من عدوًك ريّب فأرمه بهم ، ثم آردد أهل الشام إلى بلدهم ولا يقيموا في غيره فيتأذبوا بغير أديم، باست أخاف عليك إلا ثلاثة : الحسين بن على ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر . فأما الحسين أبن على فأرجو أن يكفيكه الله بَمَن قَتل أباه وخذل أخاه ؛ وأما ابن الزبير فإنه خيب ضب ، فإن ظفرت به فقطّعة أدابًا إذبًا وأبا وأما ابن عمر فإنه رجل قد وقلَه الوح ، فظلً بنه وبين آخرته مخلً ببنك وبين دنباك .

ثم أخرج إلى يزيد بريداً بكتاب يستقدمه ويستحثه ، فخرج مسرعا ، فنلقاه ١٥ يزيد فأخبره بموت معاوية ، فقال يزيد :

جاء البريدُ بقِرْطاسِ يُحَبُّ بِهِ ٥ فأوجَسَ القلبُ مَن قِرطاسهِ فرعاً قُلنا لك الويْلُ ماذا في صحيفَتِيكُمْ ، قالوا الحليفَةُ أَمْسَى مُمُنبَا وجِعا فادّتِ الارضُ أو كادتُ تَميدُ بنا ، كأنَ أَعَبَرَ من أركانها انقلما ثمَّ انبَعْننا إلى هوصِ مُزَعَّةٍ ، تَرْيِ الفِيجاجَ بها ما تأتيل سَرَعا فيا نُبَال إذا بلَّمْن أركَلنيا ، ما ماتَ مِنْهُنَّ بالمؤماةِ أو ظلما أودّى ابن هند وأودَى المجدُ يَبْهُهُ ، كذاك كنّا جبعاً قاطيين معا أغرُّ أبلجُ يُسْنسق الغامُ به ٥ لو قارَع الناسَ عن أحلامهم قرَعا لا يرقمُ الناسُ ما أوتمى ولو جَدوا ، أن يرقعوهُ ، ولا يُوهونَ ما وقعا لا يرقمُ الناسُ ما أوتمى ولو جَدوا ، أن يرقعوهُ ، ولا يُوهونَ ما وقعا قال محمد بن عبد الحكم : قال الشافعي : سرق هذين البيتين من الأعشى .

ابن دأب قال : لمما هلك معاوية خرج الضحاك بن قيس الفهرى وعلى عانقه ثياب حتى وقف إلى جانب المنبر ، ثم قال :

أيها الناس ، إن معاوية كان إلف العرب وملكها؛ فأطفأ الله به الفتنة وأحيا به السنة ، وهذه أكفانه ، ونحن مُدْرِجُوه فيها وتخلُّون بينه وبين ربه ؛ فن أراد حصوره صلاة الظهر فليحضره .

وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهرى ، ثم قدم يزيد من يومه ذلك، فلم يُقدم أحدٌ على تعزيته حتى دخل عليه عبد الله بن همام السلولى فقال :

ثم دخل يزيد فأقام ثلاثة أيام لا يخرج الناس، ثم خرج وعليه أثر الحون، فصعد المنبر، وفاف عليه الحصر، فصعد المنبر، وغاف عليه الحصر، فقال له يزيد: يا ضحاك ، أجنت تعلم بني عبد شمس الكلام؟ ثم قام خطيبا فقال: الحد ته الذي ماشا. صنع، من شاء أعطى ومن شاء منع، ومن شاء خفض ومن شاء رفع . إن معاوية بن أبي سفيان كان حبلا من حبال الله، مدّه ماشاء أن يمدّه، ثم قطعه حين شاء أن يقطعه، وكان دون مَن قَبله ، وخيرا عن يأتى بعدّه، ولا أزكّبه وقد صار إلى ربه ، فإن يعفى عنه فبرحمته ، وإن يعذبه فبذنه ؛ وقد وليت بعده الامم ، ولست أعتذر من جهل ، ولا أني عن طلب ؛ وعلى رسِيلكم ، إذا كره الله شيئاً غيرة وإذا أراد شيئاً يشره .

### خلافة يزيدبن معاوية وسنه وصفته

هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبدِ شمس بن عبد مناف ؛ وأمّه ميسون بنت بحدل بن أُنيف بن دلجة بن قُتافة أحد بنى حارثة ابن جناب ، وكنيته أبو خالد .

وكان آدم جعداً مهضوما ، أحور العين ، بوجهه آثار جدرى ، حسن اللحة خفيفها . ولى الخلافة فى رجب سنة ستين . ومات فى التصف من شمهر ربيح الاقل سنة أربع وستين ، ودفن بحوًّادين خارجا من المدينة . وكالت ولايته أربع سنين وأياما .

وكان على شرطته : حميد بن حريث بن بحدل . وكاتبه وصاحب أمره : ١ سرجون بن منصور . وعلى القضاء : أبو إدريس الحولاني . وعلي الحراج : مسلة بن حديدة الازدى .

### أولاد يزيد

معاوية ، وخالد ، وأبو سفيان ، أنهم فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ؛ وعبد الله ، وعمر ، وأمهما أنم كلثوم ابنة عبد الله بن عباس .

وكان عبد الله ولده ناسكا ، وولده خالد عالما ، لم يكن في بني أمية أزهد
 من هذا ولا أعلم من هذا .

الاصمى عن أبي عمرو قال : أعرق الناس فى الحلاقة عائكة ينت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : أبوها خليفة ، وجدُّها معاوية جن يزيد خليفة ، وأخوها معاوية بن يزيد خليفة ، وأرباؤها : الوليد وسليمان حروان خليفة ، وأرباؤها : الوليد وسليمان وهشام ؛ خلفاء .

### مقتل الحسين بن على

على بن عبد العزيز قال : قرأ على أبو عبيد القاسم بن سلام وأنا أسمع ،
فسألته : نروى عنك كما قرئ عليك ؟ قال : نعم ، قال أبو عبيد : لما مات
معاوية بن أبى سفيان وجاءت وفاته إلى المدينة ، وعليما يومئد الوليد بن عتبة ،
فأرسل إلى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير ، فدعاهما إلى البيعة ليزيد ، فقالا :
بالغد إن شاء الله على ردوس الناس . وخرجا من عنده ، فدعا الحسين برواحله
فركها وتوجه نحو مكة على المنهج الأكبر ، وركب ابن الزبير بردونا له وأخذ
طريق القرج حتى قدم مكة ؛ ومن حسين حتى أنى على عبد الله بن مطبع وهو
على بثر له ، فنزل عليه ، فقال الحسين : يا أباعبد الله ، لا سقانا الله بعدك ماء
طبيا ، أبن تريد ؟ قال : العراق ا قال : سبحان الله ا لم ؟ قال : مات معاوية ،
وجائى أكثر من حمل صحف . قال لا تفعل أباعبد الله ، فواقه ماحفظوا أباك
وكان خيراً منك ، فكيف يحفظونك ؟ وواقه أن قُبلت لا بقيت حرمةً بعدك

قال : فقدم عمرو بن سعيد في رمضان أميراً على المدينة والموسم ، وعزل الوليد بن عنبة : فلما استوى على المنبر رُعِفَ ، فقال أعرائيُّ : مه ! جاما والله بالدم ! قال : فتلقاه رجل بعمامته ، فقال : مه ! عم الناس والله ! ثم قام فحطب ، فناولوه عصا لهما شعبتان ، فقال : تشعب الناسُ والله ! ثم خرج لملى مكة ، فقدمها قبل التروية يوم .

ووفدت الناس للحسين يقولون : يا أباعبد الله ، لو تقدّمت فصليت بالناس فأنزلتهم بدارك ! إذ جاء المؤذن فأقام الصلاة ، فتقدّم عمرو بن سعيد فكبر ، . فقيل للحسين : اخرج أباعبد الله إذ أبيت أن تتقدّم . فقال : الصلاة في الجماعة أفضل . قال : فصلى ، ثم خرج ، فلما انصرف عمرو بن سعيد بلغه أنّ حسيناً قد خرج ، فقال : اطلبوه ، اركبواكل بعير بين السهاء والأرض فاطلبوه !

قال : فعجب الناس من قوله هذا ، فطلبوه ، فلم يدركوه .

وأرسل عبدالله بن جعفر ابنيه عونًا ومحمدًا ليردًّا حسبنا ، فأبى حسين أن يرجع وخرج بائي عبد الله بن جعفر معه .

ورجع عمرو بن سعيد إلى المدينة ، وأرسل إلى ابن الزبير ليأتيه ، فأبى أن يأتيه ، وامتنع ابن الزبير برجال من قريش وغيرهم من أهل مكة ، قال : فأرسل عمرو بن سعيد لهم جيشاً من المدينة ، وأشّر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير ، وضرب على أهل الديوان البعث إلى أهل مكة وهم كارهون للخروج ، فقال : إما أن تأتونى بأدلًا. وإما أن تخرجوا . قال : فيشهم إلى مكة ، فقاتلوا ابن الزبير ، فانهزم عمرو بن الزبير وأسره أخوه عدالله في السجن .

وقد كان بمَتَ الحسينُ بن على مُسْلِمَ بنَ عقبل بن أبى طالب إلى أهل الكوفة ليأخذ يعتهم ، وكان على الكوفة حين مات معاوية ، فقال :

يأهل الكوفة ، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلينا من ابن بنت بحدل .

ا قال: فبلغ ذلك يزيد ؛ فقال: يأهل الشام ، أشيروا على ، مَن أستميلُ على الكوفة ؟ فقالوا : ترضى من رضى به معاوية ؟ قال : نعم . قبل له : فإنّ الصك بإمارة عبيد الله بن زياد على العراقين قد كتب فى الديوان . فاستعمله على الكوفة ، فقدمها قبل أن يقدم حسين .

وبايع مسلم بن عقبل أكثر من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفة ، وخرجوا معه بريدون عبيد الله بن زياد ، فجعلوا كلما انتهوا إلى زقاق انسل منهم ناس ، حق نجى في شرذمة قليلة . قال : فجعل الناس برمونه بالآجر من فوق البيوت ؛ فلما رأى ذلك دخل دار هائى بن عروة المرادى ، وكان له شرف ورأى ؛ فقال له هائى : إن لى من ابن زيادمكانا ، وإنى سوف أتمارض ، فإذا جاء يدودنى فاضرب عنقه . قال : فبلغ ابن زياد أن هائى بن عروة مريض يقيء الله ، وكان شرب

المَنْرَةَ فِحْل يَقْيَهُا ، فجاء ابن زياد يعرده وقال هانى : إذا قلت لكم اسقونى ، فاخرج إليه فاضرب عنقه ــ يقولها لمسلم بن عقيل ــ فلمــا دخل ابن زياد وجلس ، قال هانى : اسقونى ا فتنبطوا عليه ، فقال : ويحكم ا اسقونى ولو كان فيه نفسى ا قال : وكان أشجم الناس فيه نفسى ا قال : وكان أشجم الناس ولكن أخذ نقله .

وقبل لابن زياد ما أراده هانئ ، فأرسل إله ، فقال : إنى شاك لا أستطيع . فقال : اتنونى به وإن كان شاكيا . فأسرجت له دابة فركب وممه عصا ، وكان أعرج ، فجعل يسير قليلا قليلا ، ثم يقف ويقول : ما أذهب إلى ابن زياد . حتى دخل على ابن زياد فقال له : يا هانئ ، أما كانت يد زياد عندك يضاء ؟ قال بلى . قال : يلى . ثم قال له هانن : قد كانت لك عندى والابيك وقد آمنتك في نفسك ومالك . قال: اخرج ، فخرج ، فتناول العصا من يده وضرب بها وجهه حتى كسرها ، ثم قدمه فضرب عنقه .

وأرسل إلى مسلم بن عقيل ، فخرج إلهم بسيفه : فما زال يقاتلهم حتى أنخنوه بالجراح ، فأسروه .

وأتى به ابن زياد نقدمه ليضرب عنقه . فقال له : دعنى حتى أُوصِي . فقال له : أوصِ . فقال له : أوصِ . فقال له : أوصِ . فنظر فى وجوه الناس ، فقال المُحر بن سعد : ما أرى قرشيا هما غير ك فادن منى حتى أكلمك . فدنا منه ، فقال له هل لك أرب تكون سيد قريش ماكانت قريش ؟ إن حسينا ومن معه ـ وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة ـ فى الطريق ؛ فارددهم واكنب لهم بمما أصابنى . ثم ضُرب عنقه ، فقال عر لابن زياد : أتدرى ما قال لى ؟ قال اكتم على ابن عمك ! قال : هو أعظمُ من ذلك قال : وما هو ؟ قال : قال لى : إن حسينا أقبل [ومن معه] وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة ؛ فارددهم واكتب إليه بما أصابنى .

فقال له ابن زیاد : أما واقه \_ إذ دللت علیه \_ لایقاتله أحدٌ غیرك ! قال : فیمث ممه جیشا وقد جاء حسینا الخبرُ وهم بشراف ، فهمٌ بأن پرجع ومعه خمسة من بنى عقيل ، فقالوا : ترجع وقد قُتل أخونا وقد جامك من الكتب ما نقق به ؟ فقال الحسين لبعض أصحابه : والله مالى على هؤلاء من صبر .

قال : فلقيه الجيش على خيولهم وقد نزلو ا بكربلاء ؛ فقال حسين : أي أرض هذه ؟ قالو ا :كربلاء . قال : أرض كرب وبلاء !

وأحاطت بهم الحيل ، فقال الحسين لعمر بن سعد : يا عمر ، اختر مني إحدى ثلاث خصال : إما أن تتركني أرجع كما جنت ، وإما أن تسيِّرني إلى يزيد فأضع يدى في يده ، وإما أن تسيِّرني إلى الترك أقاتلهم حتى أموت !

فأرسل إلى ابن زياد بذلك ، فهمَّ أن يسيَّره إلى يزيد ، فقال له شمر بن ذى الجوشن : أمكنك الله من عدوَّك تُنسيَّره ! لا ، إلا أن ينزل على حكمك فأرسل إليه بذلك ؛ فقال الحسين : أنا أنزل على حكم ابن مرجانة ؟ والله لا أفسل ذلك أمدا !

قال : وأبطأ عمر عن قتاله ، فأرسل ابن زياد إلى شمر بن ذى الجوشن ، وقال له : إن تقدم عمرُ وقاتلَ ، وإلا فائركه وكن مكانه .

قال: وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلا من أهل الكوقة ؛ فقالوا: يُعرض 1 عليكم ابنُ بنتِ رسول الله عليه وسلم ثلاث خصال، فلا تقبلوا منها شيئا؟ فنحولوا مع الحسين فقاتلوا [معه].

ورأى رجلٌ من أهل الشام عبد الله بن حسن بن على وكان من أجمل الناس فقال : لاقتلن هذا الفتى 1 فقال له رجل : ويحك 1 ما تصنع به ؟ دعه . فأبى ، وحمل عليه فضربه بالسيف فقتله ، فلما أصابته الضربة قال : بإعماه 1 قال : لبيك صوتاً قل ناصرُه ، وكُشر واثره 1 وحمل الحسين على قاتله فقطع بده ، ثم ضربه ضربة أخرى فقتله ، ثم اقتناوا .

على بن عبد العزيز قال : حدثنى الزبير قال : حدثنى محمد بن الحسن قال : لما نزل عمر بن سعد بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه ، قام في أصحابه : علمياً لهمداقة [ 17 ] وأتنى علبه ، ثم قال : قد نرل بع ما ترون من الاس ، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وأشملت ، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإنام الأخنس عيش كالمرعى الوبيل ؛ ألا ترون الحق لا يُعمل به ، والباطل لا يُنهى عنه ؟ ليرغب المؤمنُ فى لقالم الله فإنى لا أرى الموت إلا سعادة ، و [لا] الحياة مع الظالمين إلا ذلا ورَما !

و ُقتل الحسين رضى الله عنه يوم الجمعة يوم عاشوراء سسنة لمحدى وستين بالطف من شاطع الفرات بموضع يدعى كربلاء .

ووُلد لخس ليال من شغبًان سنة أربع من الهجرة .

وقتل وهو ابن ست وخمسين سنة ، وهو صابغ بالسواد ، قتله سنان بن أبى أنس ، وأجهر عليه خولة بن بزيد الأصبحى من حمير ، وحزَّ رأسَـه وأتى به ع.بدَ انه وهم شول :

> أَوْقِر رِكَابِي نِضَّةُ وَذَهَبا هِ أَنَا قَتَأْتُ النَّلِكَ المَحَجَّبا خيْرَ عبادِ آفَة أَمَّا وأَبَا

فقال له عبيد الله بن زياد : إذا كان خيرَ الناس أمًّا وأباً وخيرَ عباد الله ، فلم قتَلنه ؟ قدّموه فآضر بوآ عنقَه ! فضربت عنقه .

١٥

دوح بن زنباع عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشى قال : إنى لعند يزيد بن معاوية إذ أقبل زحر بن قيس الجمنى حتى وقف بين يدى يزيد ، فقال : ما ورامك يا زحر ؟ فقال :

أبشرك با أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ، قدم علينا الحسين فى سبعة عشر رجلا من أهل بيته ، وستين رجلا من شبعته ، فبرزنا إليهم وسألناهم أن يستسلوا ويغزلوا على حكم الأمير أو القتال ، فأبوا إلا القتال ، فندونا عليهم مع شروق الشمس ، فأحطنا بهم من كل ناحية ، حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال لجملوا يلوذون منا بالآكام والحفركا يلوذ الحام من الصقر ، فلم يكن إلا نحر

جزور أو قومْ قائم ، حتى أتينا على آخرهم ؛ فهاتيك أجسامهم بجزّرة ، وهامُهم مُرمَلة ، وخدودهم معفّرة ، تصهرهم الشمس ، وتسنى عليهم الربح بِيقّ سبب ، زوّارهم العقبان والرخم !

قال: فدمعت عينا يزبد، وقال: َلقد كَنت أَقْنع من طاعتكم بدون قتـل الحسين؛ لعن الله ابن شُمَية. 1 أما والله لو كَنتُ صاحبَه لتركنُه، وحم الله أبا عبد الله وغَفَر له.

على بن عبد العزيز عن محمد بن الصحاك بن عثمان الحزاعى عن أبيه ، قال : خرج الحسين إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية ، فكتب يزيد إلى عبيد الله ابن زياد وهو واليه بالعراق :

إنه ملغنى أن حسينا سار إلى الكوفة ، وقد ابتئلى به زمائك بين الازمان ،
 وبلدك بين البلدان ، وابتأليت به من بين العهال ، وعنده تعتق أو تعود عبدا

فقتله عبيد الله وبدث برأسه و َتَقَلَه إلى يزيد ، فلما وضع الرأس بين يديه تمثل بقول حصين بر الحمام المرى :

يُفلِّقُنَ هامًّا من رجال أعِزْةٍ ، علينَا وهم كانوا أعَنَّ وأظلَما

فقال له على بن الحسين ، وكان فى السبى : كتابُ الله أولى بك من الشعر ، يقول الله : ﴿ ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فى الأرْضِ ولا فى أَنْفُسِكُمْ إلا فى كِتَابٍ من قبْلِ أَنْ تَنْبِرَأُها إِنَّ ذلكَ على آلله يَسِيرٌ ، لِكَى لا تأسوا على ما فاتكمْ ولا تَفْوَحُوا بَمَا آتَاكُمْ واللهُ لا يُعِبُّ كُلُّ تُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ .

فنصب يزيد وجعل يعبث بلحيته ، ثم قال : غير هذا من كتاب الله أولى بك

• وبأبيك ، قال الله · ﴿ وما أَصَابَكُمْ من مُصيبَةٍ فِيا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ۗ ويَلْهُو عَنْ

كثير ﴾ ماترون ياأهل الشام في هؤلا.

فقال له رجل : لاتنخذ من كلب سوء جروا .

قال النعان بن بشير الانصاري : انظر ماكان يصنعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

بهم لو رآهم في هذه الحالة فاصنعه بهم .

قال : صدقت ، خلوا عنهم واضر بو اعليهم القباب وأمال عليهم المطبخ وكساهم وأخرج إليهم جو ائز كذيرة ، وقال : لو كان بين ابن مرجانة وبينهم نسبُ ما قتلهم : ثم ردهم إلى المدينة .

الرياشي قال: أخبرني محمد بن أبي رجاء قال: أخبرني أبو معشر عن يزيد بن زياد عن خد بن الحسين بن على بن أبي طالب، قال: أتى بنا يزيد بن معاوية بعد ماقتل الحسين ونحن اثنا عشر غلاما، وكان أكبرنا يومئذ على بن الحسين، فأدخلنا عليه، وكان كل واحد منا مغلولةً يدُه إلى عنقه، فقال لنا: أحرزت أنفسكم عبيد أهل العراق، وما علتُ بخروج أبي عبد الله ولا بقتله.

أبو الحسن المدائى عن إسحاق عن إسماعيل بن سفيان عن أبى موسى عن الحسن البصرى ، قال : قتل مع الحسين ستة عشر من أهل بيته ، والله ماكان على الأرض يومند أهل بيت يشبهون بهم . وحمل أهل الشام بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا على أحقاب الإبل ، فلما أدخلن على يزيد ، قالت فاطمة ابنة الحسين : يا يزيد ، أبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا ؟ قال : بل حرائر كرام ، أدخلى على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلن ، قالت فاطمة : فدخلت إليهن ، فما وجدت فهن سفيانية إلا متلدَّمة تبكى ، وقالت بنت عقيل بن أبى طالب ترثى الحسن ومن أصب معه :

ومن حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان عندى النبي . . صلى الله عليه وسلم ومعى الحسين ، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذته ، فبكى فتركته ، فدنا منه ، فأخذته ، فبكى فتركته ؛ فقال له جبريل : أتحبه يا محمد ؟ قال : نعم ا قال : أما إن أمتَك ستقتله ، وإن شئت أريثُك من تربة الأرض التي يقتل بها ا فبسط جناحه ، فأراه منها ، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم . محمد بن خالد قال : قال إبراهيم النخعى : لوكنت فيمن قَنل الحسين ودخلت الجنة لاستحيبت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ابن لهيمة عن أبى الأسود قال : لفيت رأس الجالوت ، فقال : إن بينى وبين داود سبعين أبا ، وإن اليهود إذا رأوئى عظمرتى وعرفوا حتى وأوجبوا حفظى ؛ وإنه ليس بينكم وبين نبيكم إلا أب واحد قتاتم ابنه !

ابن عبد الوهاب عن يسار بن عبد الجلم قال : انتُهب عسكر الحسين فوجد فيه طب ، فما تطبت به امرأة إلا رصت .

جعفر بن محمد عن أبيه قال : بايع رســول الله صلى الله عليه وســلم الحسنُ والحسين وعبد الله بن جعفر وهم صغار ، ولم يبايع قُطْ صغيرُ إلا هم .

 على بن عبد العزيز عن الزبير عن مصعب بن عبد الله قال : حج الحسين خسة وعشرين حجة ملبيا ماشيا .

وقيل لعلى بن الحسين : ماكان أقلَّ ولد أبيك ، قال : العجب كيف وُللِّتُ 14 كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة ، فتى كان يتفرغ للنساء ؟

يحي بن إسماعيل عن الشمى أن سالما قال : قبل لآبي عبد الله بن عمر :
إن الحسين توجه إلى العراق . فلحقه على ثلاث مراحل من المدينة — وكان
غاتماً عند خروجه — فقال : أين تريد ؟ فقال : أريد العراق . وأخرج إليه كُتُب
القوم ، ثم قال : هذه بيمتُهم وكتُبهم . فناشده الله أن يرجع ، فأبى ، فقال :
أحد ثلك بحديث ما حَدِثت به أحداً قبلك : إن جريل أنى الني صلى الله عليه وسلم
يخيره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ، وإنكم بضعة منه ، فوالله لا بلها
أحد من أهل بيته أبدا ؛ وما صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم ؛ فارجع ،
فأنت تعرف غَدْر أهل العراق وما كان يلتى أبوك منهم . فأبى ، فاعتنقه وقال :
استودعتُك الله من قبيل .

وقال الفرزدق : خرجت أريد مكة ، فإذا بقباب مضروبة وفساطيط ، فقلت : لمن هذه ؟ قالو ا : للحسين . فعدلت إليه فسلت عليه ، فقال : من أين أقبلت ؟ قلت : من العراق . قال كيف تركت الناس ؟ قلت : القلوب معك ، والسيوف عليك ، والنصر من السهاء !

## تسمية من قتل مع الحسين بن على رضى الله عنهما مر... أهل بيته ومن أسر منهم

قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن أبى معشبر قال : قتل الحسين بن على ، وقتل معه عثبان بن على ، وأب معه عثبان بن على ، وأبو بكر بن على ، وجعفر بن على ، والعباس بن على . وكانت أمهم أم البنين بنت حرام الكلابية ، وأبراهيم بن على ، لأم ولد له ، وعبد الله بن حسن ، وخسة من بنى عقيل بن أبى طالب ، وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب ، وبلائة من بنى هاشم ؛ فجميعهم سبعة عشر وجلا .

وأسر اثنا عشر غلاما من بنى هاشم : فيهم محمد بن الحسين، وعلى بن الحسين وفاطمة بنت الحسين ؛ فلم تقم لبنى حرب قائمة حتى سليم الله ملكهم .

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : جنَّبنى دما. أهل هذا البيت ، فإنى رأيت بنى حرب سُلبوا ملكهم لمـا قَتلوا الحسين .

# حديثِ الزهرى فى قتل الحسين

### رضي الله عنه

حدثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة قال : حدثنا محمد بن موسى الحرشى قال : حدثنا حماد بن عيسى الجهنى عن حمر بن قيس ، قال : سممت ابن شهاب الزهرى يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم . . .

قال حماد بن عيسى : وحدثنى به عباد بن بشر عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يُلدَغ المؤمنُ مِن جُعر مرتين ، .

وقالا: قال الزهري: خرجت مع قتيبة أريد المصيصة ، فقدمنا على أمير المؤمنين

عبد الملك بن مروان ، وإذا هو قاعد في إيوان له ، وإذا سماطان من الناس على باب الإيوان فإذا أراد حاجة قالها للذي يليه ، حتى تبلغ المسألة باب الإيوان ، ولا مشى أحد بين السماطين ؛ قال الزهرى : فجئنا فقمنا على باب الإيوان ؛ فقال عبد الملك للذي عن يمينه : هل بلغيكم أي شي. أصبح في بيت المقدس ليلةَ قتل الحسين ابن على ؟ قال :. فِسأل كلُّ واحد منهما صاحبه حتى بلغت المسألة الباب، فلم يرد أحدُّ فها شيئا. قال الزهري: فقلت: عندي في هذا علم. قال: فرجعت المسألة رجلا عن رجل حتى انتهت إلى عبــد الملك . قال : فدعيت ، فشيت بين السماطين ، فلما انتهيت إلى عبد الملك سلتُ عليه : فقال لى: من أنت ؟ قلت : أما محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ، قال : فعرفني بالنسب ، وكان عبد الملك طَلَّابة للحديث ، فعزفته ، فقال : ما أصبح بيت المقدس يوم قتل الحسين بن على بن أبي طالب ؟ ـــ وفي رواية على بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي معشر عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص عن الزهري ، أنه قال: الليلة التي قتل في صبيحتها الحسينُ من على ؟ ــ قال الزهري: نعم، حدّثني فلان ــ لم يسمَّه لنا ــ أنه لم يُرفع تلك اللبلة التي صبيحتَها قُتِل الحسين بن على بن أبي طالب ، حجرٌ في بيت المقدس إلا وُجد تحته دم عبيط .

قال عبد الملك : صدقت ، حدثني الذي حدثك ، وإنى وإياك في هذا الحديث لغريبان . ثم قال لى : ما جاء بك ؟ قلت : جنت مرابطا . قال: الزم الباب . فأقت عنده ، فأعطاني مالا كثيراً . قال : فاستأذته في الحروج إلى المدينة ، فأذن لى ومعى غلام لى ، ومعى مال كثير في عيبة ، ففقدت العيبة ، فأتهمت الفلام ، فوعدته وتوعّدته ، فلم يقر لى بشي . قال : فصرعته وقعدت على صدره ، ووضعت مرفق على صدره ، وغرته غزة وأنا لا أديد قتله ، فحات تحتى .

وُسُقط فى يدى ، فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب ، وأنا عبد الرحن ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، فكالهم قال: لا نعلم لك توبة ا فيلم ذلك على بن الحسين ، فقال : على به . فأتيته فقضصتُ عليه القصة ، فقال : إنّ لدّنبك توبة ؛ صم شهرين متتابعين ، وأعتق رقبة مؤمنة ، وأطم ستين مسكينا . ففعلت .

ثُم خرجت أريد عبد الملك وقد بلغه أنى أتلفت المال ، فأقمت بيابه أياما لا يؤذن لى بالدخول ، فجلست إلى معلم لولده ، وقد حذَق ابن لعبد الملك عنده ، وهو يعدَّه ما يتنكلم به بين يدى أمير المؤمنين إذا دخل عليه، فقلت لمؤدّبه : ما تأمل من أمير المؤمنين أن يصلك به ؛ فلك عندى ذلك على أن تُنكلَّم الصيَّ إذا دخل على أمير المؤمنين ، فإذا قال له : سل حاجتك ، يقول له : حاجتى أن ترضى عن الزهرى ، ففعل ، فضحك عبد الملك وقال : أين هو ؟ قال : بالباب . فأذن لى فدخلت ، حتى إذا صرتُ بين يديه ، قلت : يا أمير المؤمنيين ، حدّثنى سعيدُ بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : و لا يُلدخُ الكُوْمَنُ بِن بجمر مَرَّتَيْن ،

### وقعة الحَرّة

أبو اليقظان قال : لما حضرت معاوية الوفاةُ دعا يزيد ، فقال : إرب لك من أهل المدينة يوماً ، فإذا فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة ، فإنه رجل قد عرَفْنا فصيحته .

فلما كان سنة ثلاث وستين ، قدم عثمان بن محمد بن أبي سفيان المدينة عاملا عليها ليزيد بن معاوية ، وأوفد على يزيد وفدا من رجال المدينة ، فهم عبد الله بنُ حنظلة غسيل الملائكة ، معه ثمانية بنين ، فأعطاه مائة ألف ، وأعطى بنيسه كلً رجل منهم عشرة آلاف ، سوى كسوتهم ومُحلانهم ؛ فلما قدم عبد الله بن حنظلة المدينة ، أناه الناس فقالو ا : ما ورامك ؟

قال: أتيتكم من عند رجلٍ والله لو لم أجد إلا بِيَّ مؤلاء لجاهدته بهم! قالوا: فإنه قد بلغنا أنه أكرمك وأجازك وأعطاك!

۲.

قال : قد فعل ، وما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه . أي على قتال يزيد.

وحضَّ الناس على يزيد ، فأجابوه ، فكتب عثمان بن محمد إلى يزيد بمـــا أجمع عليه أهل المدينة من الحلاف ، فكتب اليهم يزيد بن معاوية :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ؛ فر ( إنّ الله لا 'يغيّرُ ما بقوْمٍ حتى 'يغيّروا ما بأنفسيم ، وإذا أرادَ الله بقوْمٍ سو تا فلا مَرَدَ له وما لهُمْ من دونِه من وال ﴾ وإنى قد لبستكم فأخلقبتكم ورفعتكم على رأسى ، ثم على عبنى ، ثم على فمى ، ثم على بطنى ؛ والله لأن وضعتكم تحت قدى لاطأذًكم وطأةً أولُّ بها عددَكم ، وأترككم بها أحاديث ؛ تُنتَسخُ أخبارُكم مع أخبار عاد وثمود 1

ظلما أناهم كتابه حَمِى القوم ، فقدمت الانصارُ عبد الله بن حنظلة على أنفسهم وقدمت قريش عبد الله بن مطبع ؛ ثم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة ، ومروان بن الحمكم ، وكلَّ من كان بها من بني أمية ؛ وكان عبد الله بن عباس بالطائف ، فسأل عنهم فقيل له : استعملوا عبد الله بن مطبع على قريش، وعبد الله بن مطبع على قريش، وعبد الله بن مطبع على قريش،

ولما بلغ بريد مافعاوا ، أمر بقبة فضُربت له خارجا عن قصره ، وقطع الله يضر على الله على الشام ، فلم تمض ثالثة حتى توافت الحشود ، فقدم عليهم مسلم النه عقبة المزى ، فتوجه إليهم ـ وقد عمد أهل المدينة فأخرجوا إلى كل ماء لهم يينهم وبين الشام فصبُوا فيه زمَّا من قطران وعوروه ؛ فأرسل الله عليهم المطر، فلم يستقوا شيئاً حتى وردوا المدينة .

قال أبو البقظان وغيره : إن يزيد بن معاوية ولى مسلم بن عقبة وهو قد اشتكى ، فقال له : إن حدث بك حدث فاستعمل حصين بن نمير .

وم على المدينة ، فرج إليه أهلها فى عدة وهيئة وجوع كثيرة لم يُر منالها : فلما رآه أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم : فأمر مسلم بن عقبة بسريره فوضع بين الصفين وهو عليه مريض وأمر مناديا ينادى : قاتلوا عن أميركم أو دعوا لجدّ الناس فى القتال ، فسمعوا التكبير من خلفهم فى جوف المدينة ، فإذا قد اقتحم عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم على الجدّ ، فأنهرم الناس ، وعبد الله

ابن حنظلة متساند إلى بعض بنيه بفط نوما ، فلما فتح عينيه فرأى ماصنعوا أمَرَ أكبَر بنيه ! فقدم حتى كتِل ، فلم يزل يقدم واحداً واحداً حتى أتى على آخرهم ، ثم كمر غمد سيفه ، وقائل حتى قتل !

ودخل مسلم بن عقبة المدينة ، وتغلب على أهلها ، ثم دعاهم إلى البيعة على أثبم خوَلُ ليزيد بن معاوية بحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ؛ فبايعوا حتى أتى بعبد الله بن زمعة ، فقال له : بابع على أنك خوّل لآمير المؤمنين يحكم فى مالك ودمك وأهلك ا قال : لن أبابع على أنى يزعم أمير المؤمنين يحكم فى دى. ومالى وأهلى . فقال مسلم بن عقبة : اضربوا عنقه . فوثب مروان بن الحكم فضمه إليه وفال : نبايمك على ما أحببت . فقال : لا والله لا أقيلها إياه أبدا ؛ إن تنسّى وإلا فاقناوهما جماً ، فتركد مروان ، وضرب عنقه .

وهرب عبد الله بن مطبع حتى لحق بمكة ، فكان بها حتى قتل مع عبد الله بن الزبير فى أيام عبد الملك بن مروان ، وجعل يقاتل أهل الشام وهو يقول : أنا الذى فررتُ يومَ الحرّة ، والشَّيْخ لايفرُّ إلَّا مَرَّه فاليومَ أجرى كرةً بفرة ، لا بأس بالكرة بعد الفرَّة

أبو عقبل الدَّوْرق قال: سممت أبا نضرة يحدث ، قال : ذخل أبو سميد الحُدرى يوم الحَرّة في غار ، فدخل عليه رجل من أهل الشام ، وفي عنق أبي سميد السيف ، فوضع أبو سميد السيف ، فوال : يُؤْ بإثمى وإثمك فسكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين ! فقال : أبو سميد الحَدريّ أنت ؟ قال : نعم . قال : فلم . قال : فلم الله .

وأمر مسلم بن عقبة بقتل معقل بن سـنان الانجمعي صبراً ، ومحمد بن أبي ... الجهم العدوى صدراً .

وكان جميع من قتدل يوم الحرة أمن قريش والأنصار ثلثياتة رجل وســتة رجال ، ومن المرالى وغيرهم أضماف هؤلا. .

وبعث مسلم بن عقبة برءوس أهل المدينة إلى يزيد ، فلما أُلقيت بين يديه جمل

يتمثل بقول ابن الزبعري يوم أحد :

لِتَ أَشياخِى يبدُرِ شَوِدُوا ، جَزَعَ الحَزَرَجِ مِنْ وقَعِ الأَسَلُ لأَمَلُوا وآســـتَهُوا فــرَّعًا ، ولَهـــالوا لِيَويد لا فشـــــل

فقال له رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمه: ارتددت عن • الإسلام يا أمير المؤمنين ! قال : بلى نستغفر الله . قال : والله لا ساكنتك أرضاً أبدا . وخرج عنه .

ولما انقضى أمرُ الحرة توجه مسلم بن عقبة بمن معه من أهل الشام إلى مكة بريد ابن الزبير وهو ثقيل ، فلما كان بالأبوا ، حضره أجله ، فدعا حصين بن نمير ، فقال له : إنى أرسلت إليك ، فلا أدرى أقدّمك على هذا الجيش ، أو أقدّمك فأضرب عنقك 1 قال : أصلحك الله ، أنا سهمك ، فآرم بى حيث شفت . قال : إنك أعرابي جلف جاف ، وإنّ هذا الحي من قريش لم يمكّمهم أحدّ قط من أذنه إلا غلبوه على رأيه ، فسر بهذا الجيش ، فإذا لقيت القوم ، فإياك أن تمكمهم من أذنك ، لا يكن إلا على الوقاف ، ثم الثقاف ، ثم الانصراف .

ومات مسلم بن عقبة لارحمه الله ، ومضى حصين بن نمير جيشه ذلك ، فلم ١٥ يزل محاصراً لاهل مكة حتى مات يزيد ، لا رحمه الله ؛ وذلك خسون يوما ونصب المجانيق على الكمية وأحرقها يوم الثلاثاء لخس خلون من ربيع الأول سنة أربع وستين ، وفها مات يزيد بن معاوية بحرّادين .

## وفاة يزيد بن معاوية

مات يزيد بن معاوية بحقارين من بلاد حمى ، وصلى عليه ابنه معاوية بن ٧٠ يزيد بن معاوية ليلة البدر فى شهر ربيع الأول . وأم يزيد : ميسون بنت بحدل الكلمي . ومات وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . وكانت ولايته ثلاث سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوما .

### خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية

واستخلف معاوية بن يزيد بن معاوية فى شهر دبيع الأول سنة أدبع وستين ، وهو ابن إحدى وعشرين سنة ، ومات بعد أبيه باربعين يوما ، ولم يزل مريضاً طول ولايته ، لا يخرج من بيته ، فلما حضرته الوفاة قبل له : لو عهدت إلى رجل من أهل بينك واستخلفت خلفة ! قال : لم أتفع بها حيا فلا أقلدها مينا ؛ لا يذهب بنو أمية بحلاوتها وأنجرع مرارتها ؛ ولكن إذا مِتْ فليصل على الوليد ابن عنية ، وليصل بالناس الضحاك بن قيس ، حتى يختار الناس لانفسهم . فلما مات صلى عليه الوليد بن عنية ، وصلى بالناس الضحاك بن قيس بدمشق ، حتى فامت دولة بنى مروان .

### فتنة ابن الزبير

١.

قال على بن عبد الدريز: حدثنا أبو عبيد عن حجاج عن أبى معشر ، قال :

لما مات مسلم بن عقبة سار حصين بن نمير ، حتى أتى مكة وابن الزبير بها ،
فدعاهم إلى الطاعة لم يحبيوه ، فقاتلهم ، وقاتله ابن الزبير ؛ فقتل المنفد بن الزبير
يومئذ ورجلان من إخوته ، ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، والمسور بن
غزمة ؛ وكان حصين بن نمير قد نصب الجمانيق على أبي قبيس وعلى قميقمان ، و
ظ يكن أحد يقدر أن يطوف بالبيت ؛ فأسند ابن الزبير ألواحا من ساج على البيت ، وألق عليما الفرش والقطائف ، فكان إذا وقع عليما المجر نبا عن
البيت ، فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح ، فإذا سمعوا أصوات الحجر حين
يقع على الفرش والقطائف كبروا ؛ وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطا في
ناحية ، فكلما جرح رجل من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط ، وكان يوما شديد الحر ،
الشام بناد في طرف سنانه ، فأشعلها في الفسطاط ، وكان يوما شديد الحر ،
فضرق الفسطاط ، فوقعت النار على الكعبة فاحترق المنشب والسقف ، وانصدع
فضرق الفسطاط ، فوقعت النار على الكعبة فاحترق المنشب والسقف ، وانصدع
فضرق الفسطاط ، فوقعت النار على الكعبة فاحترق المنشب والسقف ، وانصدع

أياما بعد حريق الكعبة .

قال أبو عبيد : احترقت الكعبة يوم السبت لستّ خاون من ربيع الأول سنة أربع وستين ، فجلس أهل مكة في جانب الحِجْر ومعهم ابن الربر ، وأهل الشام يرمونهم بالنبل والحجارة ، فوقعت نبلة بين يدى ابن الزبر ، فقال : في هذه خبر ! فأخذها فوجد فيها مكتوبا : مات يزيد بن معاوية يوم الخيس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول . فلما قرأ ذلك قال : ياأهل الشام ، ياأحداء الله ، ومحرق بيت الله ، علام تقاتلون وقد مات طاغيتكم !

فقال حصين بن نمير : موعدك البطحاء الليلة أبا بكر .

فلما كان الليل ، خرج ابن الزبير بأصحابه ، وخرج حصين بأصحابه إلى البطحاء ، ثم ترك كلُّ واحد منهما أصحابه ، وانفردا فنزلا ؛ فقال حصين : يا أبا بكر ، أنا سيد أهل الشام لا أدافَع ، وأرى أهل الحجاز قد رصرا بك ؛ فتعال أبايعك الساعة ويُعدر كل شيء أصبناه يوم الحزة ، وتخرج معى إلى الشام، فإنى لا أحب أن يكون الملك بالحجاز . فقال : لا والله لا أفعل ، ولا آمن مَن أعاف الناس وأحرق بيت الله وانتهك حرمته اقال : بل فافعل على أن لا يختلف عليك اثنان . فأبى ابن الزبير ؛ فقال له حصين : لعنك الله ولعن من زعم أنك صيد، والله لا تعلم أبدا ا اركبوا يا أهل الشام . فركبوا وانصرفوا .

أبو عبيد عن الحيجاج عن أبى معشر قال : حدثنا بعض المشيخة الذين حضروا قتال ابن الزبير ، قال : غلب حصين بن نمير على مكة كلها إلا الحيجر ، قال : فوالله إنى لجالس عنده ومعه نفر من الفرشيين : عبد الله بن مطبع ، والمختار بن أبى عبيد ، والمسور بن غزمة ، والمنفر بن الزبير ، إذ هَمَّتْ رويحة ؛ فقال المختار : والله إنى لارى في هذه الرويحة النصر ، فاحملوا عليهم . فحملوا عليهم حتى أخرجوهم من مكة ، وقتل المختار رجلا ، وقتل ابن مطبع رجلا . ثم جاءنا على أثر ذلك موت يزيد بعد حريق الكمبة بإخدى عشرة لبلة .

وانصرف حصين بن نمير وأصحابه إلى الشام ، فوجدوا معاوية بن يزيد

قد مات ولم يستخلف ، وقال : لا أتحملها حيا وميتا .

فلما مات معاوية بن يزيد ، بايع أهل الشام كلهم ابنَ الزبير ، إلا أهل الأُردن ؛ وبايع أهلُ مصر أيضاً انَ الزبير ، واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهرى على أهل الشام . فلما رأى ذلك رجالُ بني أمية وناس من أشراف أهل الشام ووجوههم، منهم روح بن زنباع وغيره ، قال بعضهم لبعض : إنَّ الملَّكُ ﴿ وَ كان فينا أهلَ الشام ، فانتقل عنا إلى الحجاز ؛ لا نرضي بذاك؛ هل لكم أن تأخذوا رجلا منا فينظر في هذا الآم. فقال [ روح بن زنباع ] : استخيروا الله . قال : فرأى القوم أنه غلام حدث السن فخرجو ا من عنده وقاله ا : هذا حَدَثُ . فأتو ا عمرو بن سعيد بن العاص ، فقالوا له : ارفع رأسك لهذا الأمر . فرأوه حَدَثًا ، فجاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، فقالو ا له : ارفع رأسك لهذا الآمر . فرأوه حدثًا حريصاً على هذا الآمر؛ فلما خرجوا من عنده قالوا: هذا حدثُ. فأتوا مروان بن الحكم ، فإذا عنده مصباح ، وإذا هم يسمعون صوته بالقرآن ، فاستأذنوا ودخلوا عليه ، فقالوا : يا أبا عبد الملك ، ارفع رأسك لهذا الامر . فقال : استخيروا اللهَم، واسألوا أن يختار لامّة محمد صلى الله عليه وسلم خيرَها وأغْدَلَهَا ، فقال له روح بن زنباع : إن معى أربعهائة من جُذام ، فأنا آمرهم أن يتقدَّموا في المسجد غدا ، ومر أنت ابنك عبد العزيز أن مخطب الناس ويدعوهم إليه ؛ فإذا فعل ذلك تنادوا من جانب المسجد : صدقت ، صدقت ! فيظن الناس أنَّ أَمْرَهُم واحد . . .

ظما اجتمع الناس ، قام عبد العريز فحمد الله وأننى عليه ، ثم قال : ما أحدُّ أولى بهذا الاسر من مروان كبير قريش وسيدها ، والذى نفسى بيده ، لقد شابت . ذراعاه من الكبر . فقال الجذاميون : صدقت صدقت ! فقال خالد بن يزيد : أمر دُسَّرَ بليل .

فبايعوا مروان بن الحكم ؛ ثم كان من أمره مع الضحاك بن قيس بمرج داهط باسبأتي ذكره بعد مذا في دولة بني مروان .

## دولة بنی مروان ووقعة مرج راهط

أبو الحسن قال: لما مات معاوية بن يزيد ، اختلف الناس بالشام ، فكان أول من خالف من أمراء الأجناد النجان بن بشير الأنصاري ، وكان على حص فدعا لابن الزبير ، فبلغ خبره زفر بن الحرث الكلابي وهو بقتسرين ، فدعا إلى ابن الزبير أيضا بدمشق سرا ، ولم يُظهر ذلك لمن بها من بني أمية وكلب ؛ وبلغ ذلك حسان بن مالك بن بحدل الكلبي وهو بفلسطين ؛ فقال لروح بن زنباع : إني أرى أمراء الاجناد يبايمون لابن الزبير ، وأبناء قيس بالاردن كثير ، وهم قومى ، فأنا خارج إليا وأقم أنت بفلسطين ، فإن جل أهلها قومك من لخم وجذام ، فإن خالفك أحد فقاتله بهم .

فاقام روح بفلسطين ، وخرج حسان إلى الأردن ، فقام ناتل بن قيس الجذامى فدعا إلى ابن الزبير ، وأخرج روح بن زنباع من فلسطين ، ولحق بحسان بالأردن فقال حسان : يا أهل الآردن ، قد علم أن ابن الزبير في شقاق ونفاق وعصيان لخلفاء الله : ومفارقة لجماعة المسلين ؛ فانظروا رجلا من بني حرب فيايعوه فقالوا : اختر لنا من شئت من بني حرب ، وجنّبنا هذين الرجلين الغلامين : عبد الله وخالداً إبني بريد بن معاوية ؛ فإنا فكره أن يدعو الناس إلى شيخ ، ونحن ندعو إلى صبيّ . وكان هوى حسان في خالد بن يزيد ، وكان ابن أخته ؛ فلما ويعدم عنده ، ويذم ابن الزبير ويذكر خلافه للجماعة ، وقال لرسوله : اقرأ وبلاهم عنده ، ويذم ابن الزبير ويذكر خلافه للجماعة ، وقال لرسوله : اقرأ وبلاهم عنده ، ويذم ابن الزبير ويذكر خلافه للجماعة ، وقال لرسوله : اقرأ الكتاب على الضحال بمحضر بني أمية وجماعة الناس . فلما قرأ كتاب حسان ، تحكم الناس فصاروا فرقتين ، فصارت المجانية مع بني أمية ، والقيسية زبيرية ، ثم اجتلاوا بالنمال ، ومثى بعضهم إلى بعض بالسيوف ، حتى حجر بينهم خاله بن يزيد ،

ودخل الضحاك دار الإمارة فلم يخرج ثلاثة أيام .

وقدم عبيد الله بن زياد فكان مع بنى أمية بدهشق ، فخرج الضحالة بن قيس إلى المرج - مرج راهط - فمسكر فيه ، وأرسل إلى أمراء الاجناد فأتوه ، إلا ماكان من كلب ؛ ودعا مروان إلى نفسه ، فبايعته بنو أمية ، وكلب ، وغسان ، والسكاسك وطلى ؛ فمسكر فى خمسة آلاف ، وأقبل عباد بن يزيد من حوران فى ألفين من مواليه وغيرهم من بنى كلب ، فاحق بمروان وغلب يزيد بن أبى نمس على دمشق فأخرج منها عامل الضحاك ، وأمر مروان برجال وسلاح كثير .

وكتب الضحاك إلى أمراء الاجناد، فقدم عليه زفر بن الحرث من قنسرين وأمده النعان بن بشير بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص ، فتوافوا عند الضحاك بمرج راهط ، فكان الضحاك في ستين ألفا ، ومروان في ثلاثة عشر ألفا. أكثرهم رجالة ، وأكثر أصحـاب الضحاك ركبان ؛ فاقتنلوا بالمرج عشرين يوما ، وصعر الفريقان ، وكان على مسمنة الضحاك زياد بن عمرو بن معاوية العقبلي ، وعلى ميسرته بكر بن أبي بشير الهلالي ؛ فقال عبيدالله بن زياد لمروان : إنك على حق ، وابن الزبير ومن دعا إليه على الباطل ، وهم أكثر منا عَدداً وعُددا ، ومع الضحاك فرسان قيس ؛ واعلم أنك لا تنال منهم ماتريد إلا بمكيدة ، وإبما الحرب خدعَة ، فادعهم إلى الموادعة ، فإذا أهنوا وكنُّوا عن القتال فـُكُرٌّ عليهم . فأرسل مروان الشُّفراء إلى الضحاك يدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حتى ننظر . فأصبح الضحاك والقيسية قد أمسكوا عن القتال ، وهم يطمعون أن يبايع مروان لابن الزبير ، وقد أعد مروان أصحابه ، للم يشعر الضحاك وأصحابه إلا والخيـل قد شدت عليهم ، ففزع الناس إلى راياتهم من غير استعداد وقد غشبتهم الخيسل ، فنادى الناس : أبا أنيس ، أعَجْز بعدكَيْس ، وكنية الضحاك : أبو أنيس ، فاقتنل الناس ، ولزم الـاس راياتهم ، فترجُّل مروان وقال : قبح الله من ولاهم الـومَّ ظهرَه حتى يكونَ الأمرُ لإحدى الطائفتين . فقُتِل الضحاك بن قيس ، وصبرت قيس عند راياتها يقاتلون ، فنظر رجل من بني عقيل إلى ماتلق قيس عند راياتها من القتل ، فقال : اللهم العنها من رايات 1 واعْتَرضَها بسيفه ، فجمل يقطعها ،

فإذا سقطت الراية تفرق أهلها ، ثم انهزم الناس فنادى منادى مروان : لا تتبعوا من ولّاكم اليوم ظهره .

فرعموا أن رجالا من قيس لم يضعكوا بعد يوم المرج ، حتى ماتوا جزعا على من أصيب من فرسان قيس يومئذ ، فقتل من قيس يومئذ ، كان يأخذ شرف . العطاء ، ثمانون رجلا ، وقتل من بنى سليم ستهائة ، وقتل لمروان ابن يقال له عبد العزيز ، وشهد مع الضحاك يوم مرج راهط عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان ، فلما انهزم الناس ، قال له عبيد الله بن زياد : ارتدف خلنى . فارتدف ، فأراد عرو بن سعيد أن يقتله ، فقال له عبيد الله بن زياد : ألا تكف يالطيم الشيطان ؟

وقال زفر بن الحارث وقد قُتل ابناه يوم المرج :

لعَمْرى لَقَدْ أَنْقَتْ وَقِيمَة راهِطٍ ه لِمِرْوانَ صَدْعًا بَيْنَا مُثَنَائِها فَسَسَامُ ثَرَ مِنِى رَلَّة قبلُنَ هُذِهِ ه فِرارِي وَتُرْكِي صَاحِبَيَّ وَرَائِهَا الْمُذَّبِ مِنْ وَاحِدُ إِنَّ أَسَالُهُ ه بِصَالِحٍ أَيْلِي وَحُسْنِ بلازِيا أَنْتُرُكُ كَلَاً لَمْ تَتَلَها رماحنا ه وَتَذْهَبُ قَتْلَ راهِطٍ وَهَى ماهِيا وَقَدْ تَنْبُكُ لَخَشْرا فَذْهِي النَّمْوي كَا هَا وَتَذْهَبُ تَتْلَكَ راهِطٍ وَهَى ماهِيا وَقَدْ تَنْبُكُ لَخَشْرا فَذْهِي وَلَيْقَا، و وَنَفْرَ مَنْ أَنْفُوسٍ كَا هِا فَلَا مُلْمَالُهُمَا الْقَدْرا فَذْهِ وَنَفَارَ مَنْ أَبْنَاء كُلِّ فِسَانِيا فَلَا مِنْ أَنْهَا وَكُلِّ فِسَانِيا فَلَا مِنْ أَنْهَا وَكُلِّ فِسَانِيا وَنَا وَنَا مِنْ أَنْهَا وَكُلِّ فِسَانِيا وَنَا مِنْ أَنْهَا وَكُلِّ فِسَانِيا وَنَا مِنْ أَنْهَا وَكُلْ فَلَا اللّهُ وَمِنْ فَلَا مِنْ أَنْهَا وَكُولِ فَلَا مِنْ أَنْهَا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُوا وَنَالَ مَنْ أَنْهَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ولا صلح على الحين الحين الله ، في المار من ابنية للمورسان الله لا يُتبع أحد ، ثم أقبل إلى دمتى المنطق والمارة : ثم جامة بيم أقبل إلى دمتى فنخلها ، ونزل دار معاوية بن أبي سفيان دار الإمارة : ثم جامة بيمة الاجناد فقال له أصحابه : إنا لا تنخوف عليك إلا خالد بن يزيد ، فتزوج أمّه ؛ فإنك تكسره بذلك \_ وأمه ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة \_ فتزوجها مروان ، فلما أراد الحروج إلى مصر قال لحاله : أعربي سلاحا إن كان عندك ، فأعاره سلاحا .

وخرج إلى مصر ، فقائل أهلها وسي بها ناساً كثيرا ، فأفتَدُوا ؛ منه ثم قدم الشام ، فقال له عالد بن يزيد : ردّ علىّ سلاحى . فأبى عليه ، فألح عليه عالد ، [18] فقال له مروان ، وكان فحاشا : يابن رَطبة الاست ! قال : فدخل إلى أمه فبكى عدما وشكا إليها ما قاله مروان على رموس أهل الشام ، فقالت له : لا عليك ، فإنه لا يعود إليك بمثلها .

فلبث مروان بعد ما قال لحاله ما قال أياما ، ثم جاء إلى أم خاله فرقد عندها فأمرت جواريها فطرحن عليه الشوادك ثم غطته حتى قتلته ، ثم خرجن فصحن وشققن ثباجن : يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين !

ثم قام عبد الملك بالأمر بعده ، فقال لفاخته أم خالد : والله لولا أن يقول الناس إنى قبلت بأبى امرأة لفتلنك بأمير المؤمنين .

ووُله مروانِ بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بمكة .

ومات بالشام لثلاث خلور من رمضان سنة خمس وستين ، وهو ابن ١٠ ألاث وستين سنة ، وصلى عليه ابنه عبد الملك بن مروان . وكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما . وكان على شرطته يحيى بن قيس الشيبانى. وكاتبه سرجون ابن منصور الرومى . وحاجه أبو سهل الأسود مولاه .

## ولاية عبد الملك بن مروان

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية ، ويكنى : أبا الوليد . ويقال له أبو الأملاك : وذلك أنه ولى الحلافة أربع من ولده : الوليد، وسليمان ، ويزيد ، وهشام . وكان تدمى لتته فيقع عليها الذباب ، فكان يلقب : أبا الذباب.

أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية .

وله يقول ابن قيس الرقيات :

أنت آبن عائشة التى ، فَضَلَتْ أَدُومَ نَسَاتُها لمْ تَلْثَيْت لِلدَّاتِها ، ومُضَّت على غَلَواتها ولَّدَّ أَغَرَّ مُبارًكا ، كالشمسوشط عالمًا

۲.

وبويع عبد الملك بدمشق لتلاث خلون من رمضان سنة خمس وستعن .

ومات بدمشق للنصف من شوال سنة ست وثمانين ؛ وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فصلى عليه الوليد بن عبد الملك .

وولد عبد الملك بالمدينة سة ثلاث وعشرين ، ويقال سنة ست وعشرين ، ويقال ولد لسبعة أشهر .

وكان على شرطته : ابن أبى كبيشة السكسكى ، ثم أبو ناتل بن رباح بن عبيدة الفساني ثم عبد يزيد الحكمى ، وعلى حرسه : الربان .

وكاتبه على الحراج والجند: سرجون بن منصور الرومى ، وكاتبه على الرسائل: أبو زرعة مولاه ، وعلى الحاتم : قبيصة بن ذؤيب ، وعلى بيوت الاموال والحزائن : رجاء بن حدة .

١٠ وحاجبه أبو يوسف مولاه .

ومات عبد الملك سنة ست وثمانين ، وهو ابن اللاث وستين سنة ، وصلى عليه الوليد ابنه .

وكانت ولايته منذ اجتُمع عليه ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر .

ودفن خارج باب المدينة .

١٥ وفى أيام عبد الملك حُوِّلت الدواوين إلى العربية عن الرومية والفارسية حرِّلها من الرومية سليهان بن سعد مولى تحشين ، وحوِّلها عن الفارسية صالح بن عبد الرحمن مولى عتبة ، امرأة من بنى مرة ، ويقال تُحوِّلت فى زمن الوليد .

ابن وهب عن ابن لهيمة قال :كان معاوية فرض للموالى خمسة عشر ، فبلغهم عبد الملك عشرين ، ثم بلغهم سليان خمسة وعشرين ، ثم قام هشام فأتم للأباء

#### ۲۰ منهم ثلاثین .

وكتب عبّد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مهوان ببيعته لمـا قتل أبنّ الزبير ، وكان كنابه إليه يقول :

لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر ، سلام عليك ؛ فإنى أفررت لك

بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبيعة نافع مولاى على مثل ما ايعتك عليه .

وكتب محمد بن الحنفية ببيعته لمنا قتل ابن الزبير ، وكان في كتابه :

إنى اعتزلت الأمة عند اختلافها ، فقعدت فى البلد الحرام الذى من دخله كان آمنا ، لأُحْوِز دينى ، وأمنع دى ، وتركت الناس ﴿ قُل كُلُّ يَمْمَل على شاكِلَتِه فَرَبُّكُم أَعَمُ مِينَ هُ وقد وأيت الناس قد اجتمعوا عليك ، ونحن عصابة من أمتنا لا نفارق الجماعة ؛ وقد بعثت إليك منا رسولا ليأخذ لنا منك ميثانا ، ونحن أحق بذاك منك ، فإن أبيت فأرض الله واسمة ، والعاقبة للتقين .

فكتب إليه عبد الملك: قد بلنني كتابك بما سألته من المبناق لك وللعصابة التي معك ، فلك عهدالله وميثاقُه أرب لا تباج في سلطاننا ، غائباً ولا شاهدا . ا ولا أحد من أصحابك ماوقوا بيمتهم ، فإن أحبب المقام بالحجاز فأقم ، فلن تَدع صلتك وبرّك ؛ وإن أحبب المقام عندنا فأتخص إلينا ، فلن تَدَع مواساتك ؛ ولعمرى لأن ألجأناك إلى الذهاب في الأرض عائماً لقد ظلمناك وقطعنا رحمك ؛ فاخرج إلى الحجائج فبايم ، فإنك أنت المحمود عندنا ديناً ورأيا ، وخير من ابن الزبير وأرضى وأتتى .

وكتب إلى الحجاج بن يوسف :

لا تعرِّض لمحمد ولا لاحدٍ من أصحابه .

وكان فى كتابه :

جنّبنى دماء بنى عبد المطلب ؛ فليس فيهـا شفاء من الحرب ؛ وإنى رأيت بنى حرب ُسلِيوا مُلكَمهم لمـا قَنلوا الحسين بن على .

فلم يتعرض الحجاج لآحد من الطالبيين في أيامه .

أبو الحسن المدائني قال : كان يقال : معاوية أحلم ، وعبد الملك أحزم .

وخطب الناسَ عبـد الملك ففال : أيهـا النــاس إنى والله ما أنا بالخلـفة -

المستَضَّمَف ... يريد عَبَان بن عفان ... ولا بالخليفة المداهن ... يريد معاوية بن أبي سفيان ... ولا بالخليفة المـأفون ... يريد يزيد بن معاوية ... فمن قال برأسه كذا ، قلنا بسيفناكذا ! ثم نزل .

وخطب عبد الملك على المنبر فقال أيها الناس ، إن الله حَدْ حُدرداً ، وفَرَض فروضا : فما زلتم تزدادون فى الذنب ونزداد فى العقوبة ، حتى اجتمعنا نحن وأنتم عند السيف !

أبو الحسن المدانى قال : قدم عمر بن على بن أبي طالب على عبد الملك ، فسأله أن يُصَدِّر إليه صدقة على ، فقال عبد الملك متمثلاً بأبيات ابن أبي التُحقيق :

إنى إذا مالتُ دَواعِي الهوى 。 وأَنْصَت السَّـــامْعُ للقائلِ واعتَـلَج النّـاس بَآرائهم 。 تَفْضِى بِحَكْمٍ عادلِ فاصلِ لا نَجعلُ الباطلَ حقًا ولا 。 نرضى بدونِ الحقَّ للباطل

لا، لعمرى لانخرجها من ولد الحسين إليك . وأمر له بصلة ، ورجع ·

وقال عبد الملك بن مروان لأين بن خُريم : إن أباك وعمك كانت لهما صحبة ؛ فخذ هدذا المسال فقاتل ابن الزبير . فأبى ، فشتمه عبد الملك ، فخرج ١٥ وهو يقول :

إن للفِينَّة مَيْطًا بِيِّنا ، فَرُوَيْدَ الْمِيْلُ مَهَا يَعَدَّلُ فإذا كان عطاء فاتهو ، وإذا كان قنالُ فاعتَرَلُ إنما وقدُهما ورسانها ، حَطَّب النار فَدَّعُها تَشْدِيل

. وقال زفر بن الحارث لعبد الملك بن مروان : الحمد نه الذي نصرك على كُرُه من المؤمنين . فقال أبو زعيزعة : ماكرة ذلك إلا كافر . فقال زفر : كذب ، قال الله انبيه : ﴿ كَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ بِن بَيْدَكِ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَرَيْقًا مِنَ النُوْمَنِين لكارهونَ ﴾ .

وبعث عبد الملك بن مروان إلى المدينة حبيش بن دلجة الفينى فى سبعة آلاف فدخل المدينة وجلس على منهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا بخفيز ولحم فأكل ، ثم دعا بما. فتوضأ على المنهر ، ثم دعا جار بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : تبايع لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين بعهد الله عليك وميثاقه ، وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه فى الوفاء، فإن ختتّنا فَهَرَاق الله دمّك على صلاله. قال: أنت أطرَقُ لذلك من ، ولدكن أبايعه على ما بايعت عليه رسول الله صلى الله على ما بايعت عليه رسول الله صلى الله على ما بايعت عليه رسول الله صلى الله على ما بايعت عليه

ثم خرج ابن دُلجة من يومه ذلك إلى الربذة ، وقدم على أثره من الشام رجلان مع كل واحد منهما جيش ، ثم اجتمعوا جيماً فى الرَّبذة ، وذلك فى رمضان سنة خس وستين وأميرهم ابن دلجة .

وكتب ابن الزبير إلى العباس بن سهل الساعدى بالمدينة أن يَسير إلى حبيشِ ابن دلجة، فسار حتى لقيه بالربذة

وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ، وهو عامل ابن الزبير على البصرة ، ... مددًا إلى العباس بن سهل : خُنِفَ بن السَّجِف فى تسمهاته من أهـل البصرة ، فساروا حتى أنتهوا إلى الربذة .

فبات أهل البصرة وأهل المدينة يقرءون القرآن ويصدُّون، وبات أهل الشام في الممازف والخور؛ فلما أصبحوا غدّوا على الفتال، فقُتُل. حبيس بن دلجة ومن معه، فتحصن منهم خمسائة رجل من أهل الشام على عمود الربذة ، وهو الجبل الذى عليها ، وفهم يوسف أبو الحجاج ، فأحاط بهم عياش بن سهل ، فطلبوا الأمان، فقال [ لم عياش] الزلوا على حكمى. فنزلوا على حكم، فضرب أعناقهم الحمين . ثم رجم عياش بن سهل إلى المدينة

وبعث عبد الله بن الزبير أبنه حرة عاملاً على البصرة ، فاستضفه القوّم ؛ فبعث أخاه مصعبَ بن الزبير، فقدم عليهم فقال: يا أهل البصرة ، بلغى أنه لايقدم عليكم أمير إلا لقبتموه ، وإنى ألقب لكم نفسى : أنا القصاب .

# خبر المختار بن أبي عبيد

- ثم أرسل عبد الله بن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة أميراً على الكوفة ؛
  ثم عوله وأرسل المختار بن أبى عبيد ؛ وأرسل عبد الملك عبيد الله بن زياد إلى
  الكوفة ؛ فبلغ المختار إقبال عبيد الله بن زياد ، فوجه إليهم إبراهيم بن الأشتر في
  جيش ، فالتقوا بالجازر ، وقُتِل عبيد الله بن زياد ، وحصين بن نمير ، وذو الكلاع ،
  وعامة من كان معهم ، وكيث بر وسهم إلى عبد الله بن الزبير .
- أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى الجويرية الحرى قال: كت فيمن ساد إلى أهل الشام يوم الجازر مع إبراهيم بن الاشتر فلقيناهم بالزاب، فهبت الربح لما عليهم فأدبروا، فقتلناهم عشيتنا وليلتنا حتى أصبحوا؛ فقال إراهيم إنى قتلت البارحة رجلا فوجدت عليه ربح طيب، فالتمسوه، فأ أراه إلا إبن مرجانة. فانطلقنا، فإذا هو والله معكوس في بطن الوادى.
- ولمما التتى عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن الأشتر بالزاب ، قال : من هذا الذى يقاتلنى ؟ قبل له : إبراهيم بن الأشتر . قال : لقد تركته أمس صبياً يلمب بالحام !

قال: ولما قتل ابن زياد بعث المختار برأسه إلى على بن الحسين بالمدينة، قال الرسول: فقدمت به عليه انتصاف النهار وهو يتغذى، قال: فلما رآه قال: مسيحان الله ا ما اغتر بالدنيا إلا من ليس لله فى عنقه نعمة ؛ لقد أدخل رأسُ أبى عبد الله على ابن زياد وهو يتغدى، وقال ربيد بن مفرّغ:

إِنَّ الذي عاش خَنَّارًا بِلِمِتِيَّهِ ٥ ومات عبداً: قبلُ اللهِ بالزَّابِ ثم إن المختار كنب كناباً إلى ابن الزبير ، وقال لرسوله : إذا جنت مكة فدفعت كتابى إلى ابن الزبير ، فأت المهدى \_ يعنى محمد بن الحنفية \_ فاقرأ عليه السلام ، وقل له : يقول لك أبو إسحق : إنى أحيك وأحب أهل بيتك ا قال : فقال له ذلك ، فقال : كذبت وكذب أبو إسحق ، وكيف يحبى ويحب أهل بيتى ، وهو مجلس عمر بن سعد على وسائده وقد قتل الحسين ؟ فلما قدم عليه رسوله وأخبره ، قال المختار لآبى حمو صاحب حرسه : استأجرلى نوائح يمكين الحسين على باب عمر لابنه حفص : يا بنى ، اثن الأمير فقل له : ما بال النوائح يمكين الحسين على بابى ؟ فأتاه فقال له ذلك ا قال : أصلحك الله ، أنهمن عن ذلك ا قال : نهم . ثم دعا أبا عمرو صاحب حرسه ، فقال له : آذهب إلى عمر بن سعد فأتنى برأسه ا فأتاه فقال له : قم إلى أباحنص . فقام إليه وهو ملتحف بملحفة ، فلله بالسيف فقتله ، وجاء برأسه إلى المختار ثم قال : اتنو نى بابن عمر . فلما حضره قال : أتمرف هذا ؟ قال : نعم ، رحمه الله ! قال : أتعب أن نَاجِقك به ؟ قال : قال : أتمرف هذا ؟ قال به فعد به عنقه .

ثم إن المختار لما قبل ابن مرجانة وعمر بن سعد ، جعل يتبع قبلة الحسين ابن على ومن خدله فقتلهم أجمين ، وأمر الحسينية وهم الشيعة أن يطوفوا فى أزقة المدينة بالليل ويقولوا : ياثارات الحسين ! فلما أفناهم ودانت له العراق \_ ولم يكن صادق النية ولا صحيح المذهب ، وإنما أراد أن يستأصل الناس \_ فلما أدرك بُغيته أظهر للناس قبح نيته ، فادّعى أن جبريل ينزل عليه ويأتيه بالوحى من اقه ؛ وكتب إلى أهل البصرة :

بلغنى أنكم تكذبوننى وتكذبون رسلى ، وقد كُذبت الانبياء من قبلى ولست . بخيرٍ من كثير منهم !

فلما انتشر ذلك عنه ،كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير وهو بالبصرة فخرج إليه ، وبرز إليه المختار ، فأسلمه إبراهيم بن الأشتر ووجوهُ أهل الكوفة ، فقنله مصعبُّ وقتل أصحابَه . أبو بكر بن أبى شيبة قال : قبل لعبد الله بن عمر : إن المختار ليزعم أنه يوحَى إليه 1 قال : صدق ، الشياطينُ بوحون إلى أوليائهم !

وقتل مصعب من أصحاب المختار ثلاثة آلاف، ثم حج في سنة إحدى وسبعين فقدم على أخيه عبدالله بن الزبير ومعه وجوه أهل العراق، فقال: يا أمير المؤمنين قد جنتك بوجوه أهل العراق، ولم أدّع لهم نظيرا ؛ فأعطهم من المال . قال: جنتني بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله ! وددت أن لي بكل عشرة منهم رجلا من أهل الشام صرف الديناد بالدرهم ! فلما انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق، وقد حرمهم عبد ألله بن الزبير ماعده، فسددت قلو بُهم ؛ فراسلوا عبد الماك بن مروان حتى خرج إلى مصعب فقتله .

على بن عبد الدريز عن حجاج عن أبى معشر، قال: لما بعث مصعب رأس المختار إلى عبد الله بن الربير فوُضع بين يديه ، قال: ما من شيء حدَّنَفهِ كعبُ الاحبار إلا قد رأيته ، غير هذا ؛ فإنه قال لى : يقتلك شابٌ من تقيف . فأرانى قد قتلتُه !

وقال محمد بن سيرين لمــا بلغه هذا الحديث : لم يعلم ابنُ الزبير أن أبا محمد قد نُحقُ له .

ولمـا قَتل مصعب المختار بن أبى عبيـد ودانت له العراق كلها ، والكوفةُ والبصرة ، قال فيه عبد الله بن قيس الرقبات :

كيف نوْمى على الفراشِ ولمَّا ، تشمَلِ الشامَ غارُةُ شَعُوا ؛ تُذْهِلُ السِّيخَ عَن بِنِيهِ وُتُبدى ، عَن خِذَام المقيلَةِ العَـنْدا ؛ إنما مُصعبُّ شِهابٌ مِنَ اللهِ ، تَجلَّت عَنْ وجهِهِ الظَّلْسَاءُ

وتزوّج مصعب لمـا ملك العراق ، عائشة بنت طلحة ، وسكينة بنت الحسين؛ ولم يكن لهما نظير في زمانهما .

وقَتل مصعب امرأة المختار ، وهى ابنةُ النعان بن بشــير الانصارى ، فقال [13]

فيها عمر بن أبى ربيعة المخزومى :

إِنْ مِن أعظمِ المصائبِ عندى ه قَتْلَ حوْراء غادةٍ عَيْطبول قَتِلت باطِلا على غيْرِ ذنبِ ه إِنْ يَقِهِ درّها من قنبلِ كَتِب القَتْدُلُ وانقِنالُ علينا ه وعلى النانِياتِ جَرُّ الذَّبولِ

### مقتل عمرو بن سعيد الأشدق

أبو عبيد عن حجاج عن أبى معشر ، قال: لما قدم مصعب بوجوه أهل العراق على أخيه عبد الله بن الزبير فلم يُعطهم شيئا، أبغضوا ابنَ الزبير ، وكاتبوا عبد الملك بن مروان ، فخرج يريد مصعب بن الزبير فلما أخذ فى جهازه وأراد الحروج ، أقبلت عائكة ابنة يزيد بن معاوية فى جو اربها وقد تزينت بالحلى ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، لو قعدت فى ظلال مُلكك ووجهت إليه كلبا من كلابك لمكفاك أمره ! فقال : ههات ، أما سمعت قول الأول :

قَوْمَ إذا ما غَزَوْا شَدُّوا مَآزِرُهُم ، دونَ النساءِ ولو باتتُ بأطهارِ فلما أبي عليها وعزم بكت وبكى معها جواريها ، فقال عبد الملك : قاتل الله إبن أن ربيعة ، كأنه ينظر إلينا حيث يفول :

إذا ما أرادَ الغزُوَ لم يُنزِ مَنَّهُ . حَصانُ عليها نظمُ دَرِ يَرِينُها تَهْـنُهُ فلما لم تَرَ النَّهَى عاقهُ . بكث فبكى يما دهاها قطيئُها

10

ثم خرج يريد مصعب ، فلما كان من دهشق على ثلاث مراحل أغلق عمرو ابن سعيد دهشق وخالف عليه ، قبل له : ما تصنع ؟ أثريد العراق وتدع دهشق؟ أملُ الشمام أشدُّ عليك من أهل العراق 1 فرجع مكانه فحاصر أهلَ دهشق حتى صالح عمرو بن سعيد على أنه الحليفة بعده وأن له مع كل عامل عاملا ، ففتح له دهشق ، وكان بيت الممال بيد عمرو بن سعيد ، فأرسل إليه عبد الملك أن أخرج للحرس أزاقهم فقال: إذا كان المكرش فإن لنا حرساً أيضاً افقال عبدالملك؛ أخرج لحرسك أرزاقهم افلاً كان يوم من الآيام أرسل عبد المملك إلى عمرو بن سعيد نصف النهار

أن اثنتي أباأمية حتى أُدِّر معك أمورا . فقالت له امرأته . يا أبا أمية ، لا تذهب إليه ؛ فإنني أنخوف عليك منه 1 فقال : أبو الذباب أ والله لوكنت نائمًا ما أيقظني ! قالت : والله ما آمَنُه عليك ، وإنى لاجد ريحَ دم مسفوح . فما زالت به حتى ضربها بقائم سيفه فشجها ، فخرج وخرج معه أربعة آلاف من أبطال أهل الشام الذين لا يُقدّر على مثلهم مسلِّحين ، فأحدةو ا مخضرا. دمشق وفها عبدالملك ، فقالوا : باأباأمية ، إن رابك ريب فأسممنا صوتك ، قال : فدخل فجعلوا يصيحون : أما أمية أسمُّمنا صوتك ، وكان معه غلام أسحم شجاع ، فقال له : آذهب إلى الناس فقل لهم : ليس عليه بأس . فقال له عبد الملك : أمكراً عند الموت أما أمنة ؟ خذوه . فأخذوه ، فقال له عبد الملك : إنى أقسمت إن أمكنتْني منك يدُّ أن أجعل في عنقك جامعة ، وهذه جامعة من فضة أريد أن أُبرَّ مِا قسمى ! قال : فطرح فى رقبته الجامعة ، ثم طرحه إلى الأرض بده فانكسرت ثنيته ؛ فجيل عبد الملك ينظر إليه ، فقال عمرو : لاعليك يا أمير المؤمنين ، عظمٌ انكسر ! قال : وجاء المؤذنون فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين . لصلاة الظهر ، فقال لعبد العزيز بن مروان : اقتله حتى أرجع إلك من الصلاة . فلما أراد عبدالعزيز أن يضرب عنقه ، قال له عمرو : أنشدتك بالرحم يا عبـد العزيز أن لا تقتلني من بينهم 1 فجاء عبـد الملك فرآه جالسا ، فقال : مالك لم تقتله ؟ لعنك الله ولعن أمَّا ولدُّنك ! ثم قال : قدَّموه إلى . فأخذ الحربة بيده فقال : فعلمًها يابنَ الزرقا. ، فقال له عبد الملك : إنى لو علمت أنك تبق ويصلُح لى ملكى لفديتك بدم الناظر ، ولكن قلَّما اجتمع فحلان في ذَوْد إلاعَدًا أحدُهما على الآخر . ثم رفع إليه الحربة فقتله ، وقعد عبد الملك يُرعَد ، ثم أمر به فأدرج في بساط وأدخل تحت السرير . وأرسل إلى قبيصة بن ذؤيب الخزاعي فدخل عليه ، فقال : كيف رأيُك في عمرو بن سعيد الاشدق؟ قال ـ وأبصر قبيصة رجلَ عمرو تحت السرير، فقال: اضرب عنقه يا أمير المؤمنين ! قال : جزاك الله خيرا ، ما علمتُ إنك لَمُوَّ فَقُ ، قال

قبيصة : اطرح رأسه وآثر على الناس الدنانبر يتشاغلون بها . ففعل . وآفترق الناس ، وهرب بحيي بن سعيد بن العاص حتى لحق بعبد الله بن

وافترق الناس ، وهرب بحيي بن سعيد بن العاص حتى لحق بعبد الله بن الزبير بمكة فكان معه .

وأرسل عبد الملك بن مروان بعد تناء عمرَو بن سعيد إلى رجل كان ميستشيره ويُصدِر عن رأيه إذا ضاق عليه الأحر ، فقال له : ما رى ما كان من فعلى بعمرو بن سعيد ؟ قال : أمرُّ قد فات دَركه . قال : لنقولَن . قال : حرمُ لو قتلتَه وحبيتَ أنت 1 قال : أو لستُ بحق ؟ قال : هيهات ، ليس بحق من أوقف نفسه موقفاً لا يوثق منه بعهد ولا عقد . قال : كلام لو نقدَم سماعُه فعلى لأمسكت !

و لما بلغ عبدَ الله بن الزبير قتلُ عمرو بن سعيد ، صعد المنبر فحمد الله . وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الناس ، إنْ عبد الملك بن مروان قتل لطيم الشيطان ﴿ كَذَلْكَ نُوَلَّى بعضَ الظالمينَ بعضاً بمــاكانوا يكريــونَ ﴾

#### مقتل مصعب بن الزبير

- فلما استقرت البيعة لعبدالملك بن مروان أراد الحروج إلى مصعب بن 10 الزبير ، فحمل يستنفر أهل الشام فيبطئون عليه ، فقال له الحجاج بن يوسف : سلّطنى عليهم ، فوالله لأخرجتّهم معك 1 قال له : قد سلطتُك عليهم ، فكان الحجاج لا يَرْ على باب رجل من أهل الشام قد تخلف عن الحروج إلا أحرق عليه داره . فلما رأى ذلك أهل الشام خرجوا .
- وسار عبدالملك حتى دنا مر\_\_ العراق ، وخرج مصعب بأهل البصرة ٧٠ والكوفة ، فالتقوا بين الشام والعراق ؛ وقد كان عبد الملك كتب كتباً إلى رجال من وجوه أهل العراق يدعوهم فيها إلى نفسه وبجعل لهم الأموال ، وكتب إلى إبراهيم بن الاشتر بمثل ذلك ، على أن يخذلوا مصباً إذا التقوا ؛ فقال إبراهيم

ابن الأشتر لمصعب: إنّ عبد الملك قد كنب إلى هذا الكذاب ، وقد كنب إلى المحقوق عنل المحقوب بمثل ذلك ، فاذعُهم الساعة فاضرب أعناقهم . قال: ماكنت لافعل ذلك حتى يستبين لى أمُهم . قال: فأخرى . . قال: ماهى ؟ قال: احبسهم حتى يستبين لك ذلك . قال: ماكنت لافعل . قال: فعليك السلام ، والله لا ترانى بعد فى بحلسك هذا أبدا . وقد كارنى قال له : دعى أدعو أهل الكوفة بما شرطه الله . فقال: لا والله ، قتائهم أمس وأستنصر بهم اليوم ، قال: فما هو إلا أن التقوا فحزلو اوجوههم وصاروا إلى عبد الملك ؛ وبق مصعب في شرذمة قللة ، فجامه عبيد الله السيف في شرذمة أيها الأمير ؟ فقال : قد غدرتم يأهل العراق . فوقع عبيد الله السيف في البيضة ؛ مصعبا ، فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة ، فنشب السيف في البيضة ؛ لجام لعبيد الله بر مهوا ينو وهو يقول :

نُطِيعُ مُلوكَ الأرضِ ما أَقْسَهُوا النا ، وليس علينسا قَلْهُم بُمُحسرَّمِ قال: فلما نظر عبدالملك إلى رأس مصعب خرَّ ساجدا ، فقال عبدالله ما النام كان من النام النام النام النام من الأسمال النام الن

ابن ظبیان ، وکان من فتاك العرب : ما ندمت على شىء قط ندى على عبد الملك
 ابن مروان إذ أتيته برأس مصعب فخز ساجداً أن لا أكون ضربت عنقه ، فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد 1

وقال فى ذلك عبيد الله بن زياد بن ظبيان .

تَمَمَّتُ ولم أَفْعَلُ وَكِدْتُ وَلَيْتَنَى ﴿ فَعَلَتُ فَأَدَمَنَتُ البُّكَا لَاقَادِيهِ ۗ فأُورِدْتُهَا فِي النار بِكْرَ بنَ وائلٍ ﴿ وَالْحَقْتُ مَن قَدْ خَرْ شُكْرًا بِصَاحِبَهُ

الرياشي عن الأصمى قال : لما أتى عبدُ الملك برأس مصعب بن الزبير ، فظر إليه مليا . ثم قال : متى تلد قريش مثلك 1 وقال : هذا سيد شباب قريش . وقيل لعبد الملك : أكان مصعب يشرب الطّلاء ؟ فقال : لو علم مصعب أنّ الماء يفسد مرورته لما شربه 1 ولما قُتل مصعب دخل الناسُ على عبد الملك يهنثونه ، ودخل معهم شاعُر فأشده :

اللهُ أعطاكَ التي لا فوْقها ، وقدأرادَ المُليحِدونَ عوْقَها..

عنكَ، ويأْنِي اللهُ إلا سوْقَها 。 إليكَ ، حتى قلَّدُوكَ طوْقَها

فأمر له بعشرة آلاف درهم .

وقالوا :كان مصعب أجلَّ الناس ، وأسخىٰ الناس ، وأشجع الناس ؛ وكان تحته عَقيلنا قريش : عائشة بنت طلحة ، وسُكيْنة بنت الحسين .

ولما قتل مصعب خرجت ُسكينة بنتُ الحسين تريد المدينة ، فأطاف بهما أهل العراق ، وقالوا : أحسن الله صحابتَكِ يا ابنةَ رسول الله 1 فقالت : لاجواكم الله عنى خيرا ، ولا أخلف عليكم بخير مِن أهل بلد 1 قتلتم أبى وجتى وعمى وزوجى ا أيتمتمونى صغيرة ، وأرملتمونى كبيرة ا

ولما بلغ عبدَ الله بن الزبير قتل مصعب ، صعد المنتر فجلس عليه ، ثم سكت فجعل لونه يحمّر مرة ويصفر مرة ؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جنبه : ماله لايتكلم ، فواقه إنه للخطيب اللبيب . فقال له الرجل : لعله يريد أن يذكر مقتل سيّد العرب فيشند ذلك عليه ، وغيرُ ملوم ! ثم تكلم فقال :

الحد ته الذى له الحلق والامر ، و [مُلك ] الدنيا والآخرة ﴿ يُوتِي الملك ، من يشاء ، ويَبدُلُ من يشاء ، ويُبدُلُ من يشاء ، ويُبدُلُ من يشاء ، ويُبدُلُ من يشاء ﴾ أما يعد : فإنه لم يَعِرُ من كان الباطل معه ولو كان معه الانامُ طُرًا ، ولم يَبِدُلُ من كان الحقُ معه ولو كان فردا ؛ ألا وإنْ خيراً من العراق أثانا فأحوتنا وأفرحنا ؛ فأما الذي أحرتنا ؛ فإن لفراق الحيم لوعة يحدُها حميه ، ثم يرعوى ذوو الالباب إلى الصعر وكريم الاجر ؛ وأما الذي أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ولنا ذخه ة .

أسلمه الطَّمَام ، الصم الآذان ، أهل العراق ، وباعوه بأقل من الثمن الذي كانوا يأخذون منه ، فإن يقتل فقد قُتل أخوه وأبوه وابن عمه ، وكانوا الحيارَ الصالحين ؛ إنَّا والله لا نموت حَنْفَ أنو فنا كما يموت بنو مروان ، ولكن قَمْماً بالرماح وموتا تحت ظلال السيوف ، فإن تُقْيِل الدنيا علىّ لم آخذها مأخذ الأشِرِ البَّطِير ، وإن تدبر عنى لم أبكِ عليها كماء الحرف الوائل العقل .

ولما توطد لابن الربير أمرُه وملّك الحرمين والعراقين ، أظهر بعضُ بني هاشم الطعن علية ؛ وذلك بعد موت الحسن والحسين ؛ فدعا عبد الله بن عباس ومحمد ابن الحنفية وجاعةً من بني هاشم إلى بيعته ، فأبوا عليه ، فجمل بشتمهم ويتناولهم على المنبر ، وأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، فعوتب فى ذلك، فقال : والله ما يمنعني من ذكر علائية أنى لاذكره سرا وأصلى عليه ، ولكن رأيت هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكرة اشرابّت أعناقهم ، وأبغضُ الأشياء الى ما يسرُهم ، ثم قال لتُبايمن أو لأُخرقنكم بالنار ! فأبوا عليه ، فجس محمد ابن الحنيفة فى خسة عشر من بني هاشم فى السجن ، وكان السجن الذى حبسهم فيه يقال له سجن عارم ؛ فقال فى ذلك كُثيرٌ عزة ـ وكان ابن الزبير يدعى المائد، لأنواء عاد ما ديا الهديد . :

تَخَبَّرُ مَنَ لاَقَيْتَ أَنْكَ عَائَدٌ ۗ ه بِلِ العَائِدُ المظلَّرُمُ فَى سِجْنِ عَارِمٍ سَمِئُ النَّبِيُّ المُصْطَفَى وابنُ عَبِّهِ ه وفكًاكُ أَغْلالِ وقاضِى مَمَارم وكان أيضا يدعى المُحِل ، لإحلاله القنال فى الحرم ، وفى ذلك يقول رجل من الشعراء فى رملة بنت الزبير :

ألا مَنْ لِقَلْبِ مُعنى غَرِلْ ، مِذِكْرِ المُحِلَةِ أَخْتِ الْمُعِلَّلِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّلِ مُعنى النهاد ثم إن المختار بنَ أبى عبيد وجَّه رجالًا يقق بهم من الشيعة يكنون النهاد ويسيرون الليل ، حتى كسروا سجن عادم واستخرجوا منه بنى هاشم ؛ ثم ساروا بهم لل مأمنهم .

وخطب عبد القمين الزبير بعد موت الحسن والحسين ، فقال : . أيها الناس ، إن فيكم رجلا قد أعمى الله تلبه كما أعمى بصره ، قاتل أمَّ الْمُومنين وحواريٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأفتى بتزويج المتعة .

وعبدُ الله بن عباس فى المسجد؛ فقام وقال لعكرمة : أقم وجهى نحوه ياعكرمة . ثم قال هذا البيت :

إِنْ يَأْتُحَٰذِ اللهُ مِن عَيْنً نُورَهُما ﴿ فَنِي فَوْادَى وَعَفِّلَ مِنْهِمَا نُورُ

وأما قولك با ابن الربير : إن قاتلت أم الثومنين ، فأنت أخرجَم وأبوك وخالك ، وبنا سُتِين أم المؤمنين ، فكنا لها خير بنين ، فتجاوز الله عنها ، وقاتلت أنت وأبوك عليا ؛ فإن كان على مؤمنا فقد ضلام بقتالكم المؤمنين ، وإن كان كافراً فقد بؤتم بسخط من الله بفراركم من الزحف ؛ وأما المتعة فإنى سمعت على بن أبى طالب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص فنها فأفنيت بها ، ثم سمعتُه ينهى عنها [ فنهيت عنها ] وأول مجمّر سطع في المتعة بنهى عنها [ فنهيت عنها ] وأول مجمّر سطع في المتعة بجرّ آل الزبر .

### مقتل عبد الله بن الزبير

أبو عبيه عن حجاج عن أبى معشر قال : لما بابع الناس عبد الملك بن مروان بعد قتل مصعب بن الزبير ودخل الكوفة ، قال بله الحجاج : إنى رأيت فى المنام كأنى أسلخ ابن الزبير من رأسه إلى قدميه . فقال به عبد الملك : أنت له فاخرج المه . فقرج إليه الحجاج فى ألف وخمياتة حتى نزل الطائف ، وجعل عبد الملك يرسل إليه الحجوج رسلاً بعد رسَل ، حتى توافى إليه الناس قدر ما يظل أنه يقوى على قتال ابن الربير ، وكان ذلك فى ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين ؛ فسار الحجاج من الطائف حتى نزل منى ، فحج بالناس وابن الربير محصور . ثم نصب الحجاج الجائق على أبى قبيس وعلى قعيقمان ونواحى مكة كلها برمى أهل مكة بالحجارة . . ، فلما كانت الملية التي قتل فى صبيحتها ابن الزبير ، جمع ابن الزبير من كان معه من القرشيين ، فقال : ما ترون ؟ فقال رجل من ثى مخروم من آل بنى ربيعة : والته لقد قائلنا ممك ما نويد على أن نموت

وإنما هي إحدى خصلتين: إما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لا نفسنا، وإما أن تأذن لنا فخرج. فقال إبن الزبير: لقد كنتُ عاددتُ الله أن لا يبايعني أحدُ فأقيله يمته إلا ابن صفوان، فقال له ابن صفوان: أمّا أنا فإني أفاتل معك حتى أموت بموتك، وإنها لتأخذى الحفيظة أن أسلك في مثل هذه الحالة ؛ قال له رجل آخر: اكتب إلى عبد الملك ابن مموان. فقال له: كيف أكتب: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الملك أن مموان و فواقه لا يقبل هذا أبدا ؛ أم أكتب: لعبد الملك بن مموان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير؟ فواقه لأن تقع الحضراء على الغبراء أحب أي من ذلك ا فقال عروة بن الزبير وهو جالس معه على السرير: يا أمير المؤمنين قد جعل الله السوة. قال : من هو ؟ قال : حسن بن على ، خلع نفسه وبايع معاوية . فرفع ان الزبير رجله فضرب بها عروة حتى ألفاه عن السرير، وقال : يا عروة ، قلي إذا مثل قلبك ، والله لو قلب يا عروة ، قلي إذا مثل قلبك ، والله لو قلبتُ ما يقولون ما عشت وإلا قلبلا وقد أخذتُ الدئية ، وإن ضربة بسيف في عرّ خيرٌ من الهمية في ذل .

فلما أصبح دخل عليه بعض نسائه \_ وهى أم هاشم بنت منصور بن زياد الفزارية \_ فقال لها : اصنعى لما طعاما . فصنعت له كبداً وسناما ، فأخذ منهما لقمة فلاكها ثم لفظها ؛ ثم قال : اسقونى لبنا . فأنى بلبن ، فشرب منه ، ثم قال: هيئوا لى غُمثلا ! فاغتسل ثم تحنط وتعليّب ، ثم نام نومة وخرج .

ودخل على أمه أسماء ابنة أبى بكر ذات النطاقين ، وهمى عمياء وقد بلغت مائة سنة ، فقال : يا أُماه ، ما تَرْين ؟ قد خذلى الناس وخذلى أهلُ ببتى ! فقالت : لا يلعبنَّ بك صيبانُ بنى أمية : عش كريمًا ومُت كريمًا 1

فرج فأسند ظهره إلى الكعبة ومعه نفر يسير فجعل يقاتلهم وبهزمهم
 وهو يقول : وَيُلبّه ١ ياله فتحا لو كان له رجال ١ فناداه الحجاج : قد كارن
 لك رجال فضيّعتُهم ١

وجعل ينظر إلى أبواب المسجد والناس يهجمون عليه ، فيقول : من هؤلاء؟ فيقال له : أهل مصر ، قال : قتلة عثمان 1 فحمل عليهم ، وكان فيهم رجل من أهل الشام ، يقال له تحلبو ، ، فقال لأهل الشام . أما تستطيعون إذا ولَّى ابن الزبير أن تأخذوه بأيديكم ؟ قالوا : ويمكنك أنت أن تأخذه يبدك ؟ قال : فعم . قالوا : فشأ تُك . فأقبل وهو بريد أن يحتضنه ، وابنُ الزبير برتجز ويقول :

#### لوكان قِرْنِي واحِدًا كَفَيْتُه

فضربه ابن الزبير بالسيف فقطع يده ، فقال خلبوب : حس ! قال ابن 🛮 ه الزبير : اصبر خلبوب .

قال: وجاه حجر من حجارة المنجنيق ، فأصاب قفاه ، فسقط ؛ فاقتحم أهل الشام عليه، فما فهمو ا قتله حتى سمعوا جارية تبكى وتقول: وا أمير المؤمنيناه! فحرُّوا وأسه وذهبوا به إلى الحجاج .

و ُقتل ممه : عبد الله بن صفوان ، وعمارة بن حزم ، وعبد الله بن مطيع . قال أبو معشر : وبعث الحجاج برءوسهم إلى المدينة ، فنصبوها للناس ، فجملوا يقرّبون وأسَ ابن صفوال إلى رأس ابن الزبير كأنه يسارِرُه ويلعبون بذلك ؛ ثم بعث برؤسهم إلى عبد الملك بن مروان .

غرجت أسماء إلى الحجاج فقالت له : أثأذن لى أن أدفته ، فقد قضيت أرَبَك 
منه ؟ قال : لا ! ثم قال لهل : ماظنُك برجل قتل عبد الله بِنَ الزبير ؟ قالت : •
حسيه الله ا فلما منمها أن ندفته قالت . أما إنى سمتُ رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : يخرج من ثقيف رجلان : الكذاب والمبير ! فأما الكذاب فالمختار ،
وأما المبير فأنت ، فقال الحجاج : اللهم مبير لا كذاب .

ومن غير رواية أبي عبيد قال: لما نصب الحميماج المجانيق لقتال عبد الله الرياد ومن غير رواية أبي عبيد قالت الرياد الزبير ، أظلتهم سحابة فأرعدت وأبرقت وأرسلت الصواعق ؛ ففرع الناس ، لا يمُولُنكُمُ هذا ؛ فأنه أبل الناس ، لا يمُولُنكُمُ هذا ؛ فإنى أنا الحميمات أبل أبنا ويبنه وقد أصحرتُ لربي ، فلو ركبنا عظيما لحال بيننا وبينه ولكنها حبال تهامة لم تول الصواعق نزل بها . ثم أمر يكرسي فطرح له ، ثم قال :

يا أهل الشام ، قاتلوا على أعطيات أمير المؤمنين . فكان أهل الشام إذا رموا الكمية برتجزون ويقولون هذا :

خَطَّارَةٌ مثلُ الفَنيقِ المُزْيِدِ ء يُرْمى بِما عُواذُ أهلِ المسجدِ

و يقولون أيضاً : درَّى عُقاب، بلبن وأَشَوْب. فلما رأى ذلك ابن الزبير خرج إليهم بسيفه فقاتلهم حيثاً ، فناداه الحجاج : ويلك يابن ذات النطاقين 1 أقبل الآمان وأدخل في طاعة أمير المؤمنين ، فدخل على أمه أسماء ، فقال لها : سممت رحمك الله ما يقول القوم ، وما يدعوني إليه من الآمان ؟ قالت : سممهم لعهم الله ، فما أجهلهم وأتجب منهم إذ يعيرونك بذات النطاقين ! ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظم غرك عندهم . قال : وما ذلك بأأماه ؟

قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره مع أبى بكر فهات لهما سفرة ، فطلبا شيئاً يربطانها بها فما وجداه ، فقطمت مر\_ مثمرى لذلك ما احتاجا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن لك به نظاهين فى الجنة ا

فقال عبد الله : الحد لله حداً كثيرا ، فما تأمريني به ، فإنهم قد أعطونى الأمان ؟ قالت : أرى أن تموت كريما ولا تتبع فاسقًا لثيها ، وأن يكون آخر نهارك أكرم من أوَّله .

فقبّل رأسها وودعها ، وضمته إلى نفسها ، ثم خرج من عندها فصعد المنبر ، فحمد اقه وأثنى عليه ثم قال :

أيها الناس ، إن الموت قد تفشّاكم سحابُه ، وأحدق بكم رَبابُه ، واجتمع بعد به تفرُّق ، وآرَجَمَن بعد تَمثُق ، ورجَس نحوكم رعده ، وهو مُفرُغُ عليكم ودقّه ، وقائد إليكم البلايا تتبعها المنايا ، فاجعلوا السيوف لهما غرضا ، واستعينوا عليها بالصبر . وتمثل بأييات ، ثم اقتحم بقاتل وهو يقول :

قد جَد أَحِمانُك ضرَّبِ الْأَعناقُ ، وقامت الحربُ لها على ساق

ثم جعل يقاتل وحده ولا يدة شيء ،كاما اجتمع عليه القوم فرقهم وذادهم ،
حتى أُفْخِن بالجراحات ولم يستطع النهوض ، فدخل عليه الحجاج فدعا بالنطع فخر
رأسه هو بنفسه في داخل مسجد الكعبة ، لا رحم الله الحجاج ! ثم بعث برأسه
إلى عبد الملك بن مروان ، وقَتل من أصحابه مَن ظفر به : ثم أقبل فاستأذن على
أمه أسماء بنت أبي بكر ليعزبها ، فأذنت له ، فقالت له : با حجاج ، قتلت عبد الله ؟ •
قال : بابنة أبي بكر ، إذ، قاتل الملحدين قالت : بل قاتل المؤمنين المرحدين .
قال لها : كيف وأيت ما صنعت بابنك ؟ قالت : وأيتك أفسدت عليه دنياه .
وأفسد عليك آخرتك ، ولا ضير أن أكرمه الله على يديك ، فقد أهدى رأس

هشام بن عروة عن أيه قال : كان عثهان استخلف عبد الله بن الزبير على الدار يوم الدار ، فبذلك أدّعي ابن الزبير الخلافة .

محمد بن سعيد قال : لما نصب الحجاج راية الأمان وتصرَّم الناس عن ابن الزبير ، قال لعبد الله بن صفوان : قد أقلتُك بيعتى وجعلتُك فى سعة ، فخذ لنفسك أمانا . فقال : مه ! والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أهلا لها ، ومارأيت أجداً أولى بها منك ، فلا تضرب هذه الصلعة فنيان بنى أمية أبدا . وأشار إلى رأسه . قال : فحدثت سليان بن عبد المك حديثه فقال : إن كنت لأراه أعرج جبانا !

فلما كانت الليلة التي قُتل في صباحها ابن الزبير ، أقبل عبد الله بن صفوان وقد دنا أهل الشا من المسجد فاستأذن ، فقالت الجارية : هو نائم! فقال أو ليلة ثم محدة ؟ أيقظه ! فلم تفعل ، فأقام ثم استأذن ، فقالت : هو نائم! فأنصرف ، ثم رجع آخر الليل وقد هجم القوم على المسجد ؛ فخرج إليه فقال : والله ما تمت منذ تقلّت الصلاة نوى هذه الليله وليلة الجل ! ثم دعا بالسواك فاستاك متمكنا ، ثم توضأ متمكنا ، ثم وضأ متمكنا ، في وضأ عبد الله فلم يبق شيء اوكان يكره أن يأتها فعزم عليه أن يأخذ الأمان ؛ فدخل عليها وقد كُفت بصرها فسلم، فقالت : من هذا ؟ فقال : عبد الله ان فلته ما فلته أن قلت شمة والت : يا بني ، بصرها فسلم ، فقالت : من هذا ؟ فقال : عبد الله ان فلتستمثه ثم والت : يا بني ،

مُتْ كريمًا! فقال لها: إن هذا قد أمنني. يعنى الحجاج. قالت : يا بنيّ لا ترض الدنية، فإن الموت لابدّ منه ! قال : إن أخاف أن يمثّل بي . قالت : إن الكبش إذا ذبح لم ياً [لم ] مِن السلخ!

قال : فحرج فقاتل قتالا شديدًا ، فجمل بهزمهم ثم يرجع ويقول : ياله فتحًا لوكان له رجال . لوكان المصعب أخى حيا .

فلما حضرت الصلاة صلى صلابه ، ثم قال: أين ماب أهل مصر ؟ حنقا لشمان فقاتل حتى قتل ، و قُتل معه عبد الله من صفوان

وأتى برأسه الحجاج وهو فاتح عينيه وفاه ، فقال : هذا رجل لم يكن يعرف القتل ولا ما يصير إليه ؛ فلذلك فتح عينيه وفاه .

- هشام بن عروة عن أبيه ، أن عبد الله بن الربير كان أول مولود وُلد في الإسلام ، فلما ولد كبّر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولما تتل كبّر المجاج بن يوسف وأهل الشام معه ؛ فقال ابن عمر : ما همذا ؟ قالوا : كبّر أهل الشام لقتل عبد إلله بن الربير ! قال : الذين كبّروا لمولده خيرٌ من الذين كبروا لقتله .
- أبوب عن أبى قلابة قال : شهدت ابنة أبى بكر غَسلت ابنها ابن الزبير بعد
   شهر ، وقد تقطعت أوصاله وذُهب رأسه ، وكفّته ، وصلت عليه .

هشام بن عروة قال: قال عبدالله بن عباس للجائز به: حَبِّبي خشبة ابن الزبير . فلم يشعر ليلة حتى عثر فيها ، فقال : ما هـ ذا ؟ فقال : خشبة ابن الزبير . قوقف ودعا له ، وقال : لئن علنك رجلاك لطالما وقفت عليهما في صلانك 1 ثم قال

ا الاصحابه: أما واقد ما عرفته إلا صواما قواما ، ولكننى ما زلت أعاف عليه منذ رأيته أن تعجبه بغلات معاوية الشهب . قال : وكان معاوية قد حج فدخل المدينة وخلفه خس عشرة بغلة شهباء عليها رحائل الارجوار، فيها الجوارى عليهن الجلاس والمعضف ات ، فقت الناس .

### أولاد عبد الملك بن مروان

الوليد؛ وسليمان بن العبسية، ويزيد، وهشام، وأبو بكر، ومسلة، وسعد الحير وعبد الله، وعنبسة، والحجاج، والمنغر، ومربوان الآكبر، ومربوان الأصغر ـــ ولم يعقب مربوان الآكبر ـــ ويزيد، ومعاوية، وقَرَج.

### وفاة عبد الملك بن مروان

توفى عبد الملك بن مروان بدمشق للنصف من شوال سنة ست وثمانين وهو ابن ثلاث وستين ، وصلى عليه الوليد بن عبد الملك ؛ ووُلد عبد الملك فى المدينة فى دار مروان سنة ثلاث وعشرين .

وكتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل المخزومى ، وكان عامله على المدينة أن يدعو النماس إلى البيعة لابنيه الوليد وسليمان ؛ فبايع الناس غير سمعيد بن المسيب ، فإنه أبى وقال : لا أبايع وعبد الملك حتى ، فضربه هشام ضربا مبرّحا وألبسه المسود ، وأرسله إلى ثنية بالمدينة يقتلونه عندها ويصلبونه ؛ فلما انتهوا به إلى الموضع ددوه ، فقال سعيد : لو علت أنهم لا يصلبونى ما لبست لهم التّتارث . وبلغ عبد الملك خبره فقال : قبح الله هشاما ؛ مثل سعيد بن المسيب يُصرب بالسياط ا إنما كان ينبغى له أن يدعوه إلى البيعة ، فإن أبى عله .

وقال للوليد : إذا أنا متُّ فضعنى فى قبرى ولا تعصر علىَّ عينيك عصر الأَمَّة ، ولكن شُمَّر واثنتر ، والبس للناس جلد النمر ؛ فن قال برأسه كذا ، فقل بسفك كذا !

#### ولاية الوليد بن عبد الملك

۲.

ثم بوبع الوليد بن عبد الملك فى النصف من شوال سنة ست وثمـانين . وأم الوليد ولادة بنت العباس بن جَزه بن الحارث بن زهير بن جذبمة العبسى . وكان على شرطته كعب بن حماد ، ثم عزله وولى أبا ناتل بن رباح بن عدة النساني .

ومات الوليد يوم السبت فى النصف من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وهو ابن أدبع وأربعين ، وصلى عليه سـليان . وكانت ولايته عشر سـنين غير شهور .

#### ولد الوليد

عبد العزيز ، ويجد ، وعنيسة ، ولم يعقبوا ؛ وأمهم أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان ؛ والعباس ، وبه كان يكنى ، ويقال إنه كان أكبرهم ؛ وعمر ، وبشر ، وروح ، وتمسام ، ومبشر ، وكرم ، وخالد ، ويزيد ، ويمي ، وإبراهيم ، وأبو عبيدة ، ومسرور ، ومنصور ، ومروان ، ومحد ، وصدقة ، لأمهات أولاد . وأم أنى عدة فرارية ، وكان أبو عبدة ضعفاً .

. وولى الحلافة من ولد الوليد : إبراهيم ، شهرين ثم خلع وولي َ يزيد الكاملُ شهراً ثم مات . وكان تمام ضعيفا ، هجاه رجلٌ فقال .

بنُو الوليد كِرَامٌ فِي أَدُومَتِهم ، نالوا المَكَارِمَ طُرًّا غيرَ تمَّامِ

ومسرور بن الوليدكان ناسكا ، وكانت عنده ينت الحجاج . وكان بشر من فتيانهم ، وروّح من فجلمانهم ، والعباس من فرسانهم ؛ وفيه يقول الفرزدق :

إِنْ أَبَا الحَارِثِ العباسَ نَائلُهُ ، مِثْلُ السَّمَاكِ الذي لا يُخْلِفُ المَعَلَرَا

وکان تحته بنت قطری بن الفجاء ، سباها وتزوجها ، وله منها المزمل ، والحارث ؛ وکان عمرو من رجالهم ، کان له تسعون واداً ، سـتون منهم کانوا ۲۰ حرکمون معه إذا رکب .

وقال وجل من أهل الشام : ليس من ولد الوليد أحدُّ إلا ومن رآه يحسب أنه من أفضل أهل بيته . ولو وُزن بهم أجمعين عبد العزيز لرجحهم ، وفيه يقول جرير :

وبنو الوليد مِنَ الوليد بِمنزلي ، كالبدرِ ُحفٌّ بواضِحاتِ الانجُم

وعبد العزيز بن الوليد ، أراد أبوه أن يبايع له سليمان ، فأبي عليه سليمان .

وحدث الهيثم بن.عدى عن ابن عباس ، قال: لمــا أراد الوليد أن يبايع لابنه

وصف الميم بريمت على بن عياض ، فان علم ، أو لذ الوليد : لو أمرت و عبد العربر بعد سلمان ، أبى ذلك سلمان وشنع علمه ؛ وقبل الوليد : لو أمرت و الشعراء أن يقولوا فى دلك ، لعله كان يسكت فيُشْهد عليه بذلك . فدعا الأُقبيل القينى فقال له : ارتجر بذا ، وهو يسمع . فدعا سلمان فسايره ، والأقبيل ُ خلفه ، فرفع صوته وقال :

> إِنْ ولىَّ العهدِ لاَبَنُ أَمَّهُ ، ثم آبنهُ ولیُّ عهدِ عَمَّهُ قد رضِیَ الماسُ به فسمَّه ، فهو بشُمُّ المُلْكَ فی مِضمَّهُ بالنَّمِها قد خرجَتْ من فشَّهُ

فالتفت إليه سلمان ، وقال : ابن الحبيثة 1 من رضي مهذا ؟

### أخبار الوليد

أبو الحسن المدانمي قال : كان الوليد أسن ولدِ عبد الملك ، وكان يحبه ، فتراخى في تأديبه لشدة حبه إماه فكان لَحاناً .

وقال عبد الملك : أضرنا في الوليد حبُّنا له فلم تُوجِّهُه إلى البادية .

وقال الوليد يوما وعنده عمر بن عبد المدير : يا غلام ، آدع لى صالج . فقال الغلام : ياصالحا ! فقال له الوليد : آتقص ألفا . فقال له عمر بن عبد المدير : وأنت يا أمير المؤمنين فوذ أليفا !

وكان الوليد عند أهل الشام أفضلَ خلفائهم وأكثرهم فنوحا وأعظمُهم .٧ نفقة فى سبيل الله ، بنى مسجد دمشق ، ومسجد المدينة ، ووَضَع المسابر وأعطى المجذومين حتى أغناهم عن سؤال الناس ، وأحطى كل مُقْمَد عادما وكلَّ ضرير قائداً ، وكان يمر بالبقال فيتناول قبضة فيقول : بِكُمْ هـنده ؟ فيقول : بفلس . فيقول : زد فيها فإنك تربح .

ومرّ الوليد بملم كتّاب فوجد عنده صَبيّة ، فقال : ما تصنع هـذه عندك ؟ فقال أُعَلِّها الكتابة والقرآن . قال : فاجعل الذي يعلمها أصخرً منها سنًّا .

وشكا رجل من بني غزوم دُينًا لرمه ، فقال : نقينه عنك إن كنت لذلك مستحقا ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقا في منزلتي وقرابتي ؟ قال : قرأت القرآن ؟ قال : لا ! قال : آدن مني . فدنا منه ، فنزع المصامة عن رأسه بقضيب في يده ، ثم قرعه به قرعة ، وقال لرجل من جلسائه : ضمّ إليك مذا الملج ولا تفارقه حتى يقرأ القرآن . فقام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين ، أفضل ديني ! فقال له : أنقرأ القرآن ؟ قال : نم . فاستقرأه عشراً من الأنفال ، وعشراً من برامة ؛ فقراً ، فقال : نم ، نقضي دينك وأنت أهل لذلك .

وركب الوليدُ بعيراً وحادٍ بحدو بين يديه ، والوليد يقول : يأمِما البكر الذي أواكا ه وتُحكُ تعلمُ الذي علاكا

خليفةُ اللهِ الذي آمتطاكا ، لم يُعْبَ بكرٌ مِثل ما حَباكا

## ولاية سليمان بن عبد الملك

أبو الحسن المدائني قال : ثم بو بع سليان بن عبد الملك في ربيع الأول سنة ست وتسعين .

ومات سنة تسع وتسعين بدابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر ، وهو ٢٠ ابن ثلاث وأربعين ، وسلى عليه عمر بن عبد العزيز . وكانت ولايته سنتين وعشرة أشهر ونصفاً .

ولد سلنيان بن عبد الملك بالمدينة فى بنى ُحديلة، ومات بدابق من أرض قنسر بن وكان سليان فصيحاً جميلا وسيما ، نشأ بالبادية عند أخواله بنى عبس . وكانت ولايته يمنا وبركة ، افتتحها مخير وختمها بخير : فأما افتتاحه فيها بخير فرد المظالم وأخرج المسجونين ، وبغزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة حتى بلغ القسطنطينية ؛ أما ختمها بخير فاستخلافه عجر بن عبد الموبو .

ولبس يوما واعتم بعيامة ، وكانت عنده جارية حجازية ، فقال لهـــا : كيف ترين الهيئة ؟ فقالت : أنت أجمل العرب لولا . . . قال : على ذلك لتقولن " . قالت :

أن يُعمَّ المثاعُ لوكتتَ تبقَى ه غيرُ أن لابقاء للإنسانِ أنت خَلْوَ من العبوبِ وعِمَّا ه يتُكرَّهُ الناسُ غيرِ أنك فانِ 1 قال: فننفص عليه ماكان فيه ، فحا لبث بعدها إلا أياما حتى توفى رحمه لقة 1

وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز وولد لسليان بن عبد الملك ، فذكر ولد عمر فضل أبيه وخاله ، فقال له ولد سليان : إن شئت أقِلَّ وإن شئت أكثر ؛ فماكان أبوك إلا حسنة من حسنات أبي .

محمد بن سليان قال : فعل سليان فى يوم واحد مالم يفعله عمر بن عبدالعزيز فى طول عمره : أعتق سبعين ألفاً مابين بملوك وبملوكة وبتتَّهم ــــ أى كساهم ـــــ ١٥ والبَتُّ : الكسوة .

وله لسليمان : أيوب ، وأمه أم أيان بنت الحكم بن العاص ، وهو أكبر ولد سليمان وولى عهده ، فات فى حياة سليمان ، وله يقول جرير :

إِنَّ الإِمَامَ الذَّى تُرَجَّى فُواضِلُهُ ، بعدَ الإِمامِ وَلَى المهدِ أَيُّوبُ وعبد الواحد، وعبد العزيز، أمهما أم عاصر بنت عبد الله بن خالد بن أسيد . • وفي عبد الواحد يقول القطامي:

> أَهَلُ المَدِسَةِ لاَيُحَرُّنُك حَالَمَ مَ إِذَا تَعْطَأً عِبَدَ الواحدِ الآجلُ قد يُعركُ الْمَانَى بعض حاجتِه • وقد يكونُ مع الْمُستعجِل الزَّالُ

ولمــا مات أيوب ولئُ عهد سليان بن عبدالملك ، قال ابن عبدالاعلى رثيه ، وكان من خواصه :

ولقد أفولُ لذى الشَّمَاتَةِ إذ رأَى ، جزَعى ومَن يَذُقِ الحوادِتَ بَحَرَعِ أَشِرُ فقد قَرَعَ الحوادثُ مَرْدَنِي ، وأَفَرحْ بَمَـرُوتِكَ التى لمُ تُفْسَرَعِ إِنْ عِشتَ 'تُفْجَعْ بالإحِنَّةِ كُلُّهِمْ ، أو يُفجَعوا بكَ إِنْ بِهِم لم 'تُفجَع أَيُّوبُ مَن يَضَمَت بموتِك لم يُطِئَقْ ، عرب نفسه دفعًا وهل مِن مَدْفَع

# أخبار سلمان بن عبد الملك

أبو الحسن المدانى قال : لما بلغ قنية بن مسلم أنّ سلبان بن عبد الملك عزله عن خراسان واستعمل ريد بن المهلب ، كتب إليه ثلاث صحف ، وقال للرسول : ادفع إليه هذه ، فإن دفعها إلى يزيد فادفع إليه هذه ، فإن شتمى فادفع هذه . فلما سار الرسول إليه دفع الكتاب إليه ، وفيه : يا أمير المؤمنين ، إنّ من بلائى في طاعة أبيك وأخيك كيت وكيت . فدفع كنابه إلى يزيد ، فأعطاه الرسول الكتاب الثانى ، وفيه : يا أمير المؤمنين ، كيف تأمن ابن رحمة على أسرارك وأبوه لم يأمنه على أتهات أولاده ؟ فلما قرأ الكتاب شتمه وناوله ليزيد ، فأعطاه الثالث ، وفيه : من قنية بن مسلم إلى سلبان بن عبد الملك ، سلام على من اتبع الهدى ، أمّا بعد : فواقه لأوتّهن له آخية عبد الملك ، سلام على من اتبع الهدى ، أمّا بعد : فواقه لأوتّهن له آخية بدله عهداً على خراسان .

ودخل يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاج على سليمان ، فقال له سليمان : أترى

الحجاج استقر فى قعر جهنم ، أم هو يهوى فيما ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ
الحجاج يأتى يوم القيامة بين أيبك وأخيك ، فضعه من النار حيث شئت ! قال :
فأحر به إلى الحبس ، فكان فيه طول ولايته

قال محمد بن يريد الانصاري : فلما ولي عمر بن عبدالعزيز ، بعثني فأخرجتُ

من السجن مَن حَبَّسَ سليمانُ ما خلا يزيد بن أبي مسلم فقد ردّ ...

فلما مات عمر بن عبد العربر ولاه يزيد بن عبد الملك أفريقية وأنا فيها ، فأحِدْتُ فأنى بى إليه فى شهر رمضان عند الليل ، فقال : محمد بن يزيد ؟ قلت : نعم . قال : الحمد تنه الذى مكننى منك بلا عهد ولا عقد ، فطالما سألت الله أن يمكنى منك ! قال : فوالله ما أعاذك الله منى ، ولو أن مَلكَ الموت سابقنى إليك لسبقتُه ! قال : فأقيمت صلاة المغرب ، فصلى ركمة فنارت عليه الجند فقناوه ، وقالو الى : خذ إلى الطريق المربق شنت .

وأراد سليان برعبدالملك أن يحجر على يزبد بن عبدالملك ، وذلك أنه تزوج سعدى بنت عبدالله بن عرو بن عثبان فأصدقها عشزين ألف ديناز ، واشترى جارية بأربعة آلاف دينار ؛ فقال سليان : لقد هم تُ أن أضرب على يد هذا السفيه ، ولكن كيف أصنع بوصية أمير المؤمنين بأبَيَّ عاتكة : يزيد ومروان ؟

وحَبَس سليمانُ بن عبد الملك ، موسى بنَ نصير ، وأوحَى إليه : اغرم ديتَك خسين مرة ! فقال موسى : ما عندى ما أغرمه . فقال : والله لتغرمنَها مائة مرة الح لحملها عنه يزيد بن المهلب ، وشكر ماكان من موسى إلى أبيه المهلب أيام بشر ابن مروان ؛ وذلك أن بشراً هم بالمهلب : فكتب إليه موسى يحدُّره ، فتارض المهلب ولم يأته حين أرسل إليه .

وكان خالد بن عبد الله القسرى والياً على المدينة للوليد ثم أقره سليان ؛ وكان قاضى مكة طلحة بن هرم ؛ فاختصم إليه رجل من بنى شيبة الذين إليهم مفتاح الكعبة يقال له الاعجم ، مع ابن أخ له فى أرض لهما ، فقضى للشيخ على ابن أخيه ، وكان متصلا بخالد بن عبد الله ، فأقبل إلى خالد فأخبره ؛ فال خالد بين الشيخ وبين ما قضى له الفاضى ؛ فكتب الفاضى كتابا إلى سليان يشكو له خالدا . ووجه الكتاب إليه مع محمد بن طلحة ؛ فكتب سليان إلى خالد :

لاسبيل لك على الأعجم ولا ولده . نقدم محمد بن طلحة بالكتاب على خالد وقال لاسبيل لك علينا ؛ هذا كتاب أمير المؤمنين . فأمر به خالد فضرب ماة سوط قبل أن يقرأ كتاب سليان ؛ فبعث القاضى ابنه المضروب إلى سليان ؛ وبعث ثبابه التى ضرب فيها بدمائها ؛ فأمر سليان بقطم يد خالد فكلمه يزيد بن المهلب وقال ؛ إن كان ضربه يا أمير المؤمنين بعد مافرأ الكتاب تقطع يده ، وإن كان ضربه قبل ذلك فمفو أمير المؤمنين أولى بذلك . فكتب سليان إلى داود بن طلحة بن هرم ؛ إن كان ضرب الشيخ بعد ما قرأ الكتاب الذي أرسلته فاقطع يده ، وإن كان ضربه قبل أن يقرأ كتابى فاضربه مانه سوط . فأخذ داود بن طلحة ـ لما قرأ الكتاب \_ عالداً فضربه مانة سوط ؛ فجزع غالد من الضرب لجمل يرفع يديه ؛ فقال له الفرزدق : ضم إليك يديك يابن النصرانية 1 فقال خالد : لهنا الفرزدة : وضم يديه . وقال الفرزدة :

لَمَمرى لقد صُبِّتْ على مَثْن خالد ، شَآيِيبُ لم يُصَبِّبْنَ مِن صَيِّب القَمْدِ . فلولا يَرِيدُ بنُ المُهلَّب خَلَّفتُ ، بَكَفَّكَ فَتْخَاهُ الجَنَاجِ إلى الوَكْر فردّت أم خالد علمه تقول :

العُمرى لقد باع الفَرزْدَقُ عِرْضَه ، بَخْمَهْ وصلى وجهه حاي الجَمْر فضكيف يُساوى خالمة أو يَشْهِينُه ، خَجِيصٌ من التَّقْوى بَعلينُ من الحُمْر وقال الله زدق أهنا فى خالد القسى :

سَلوا عالدا ، لا فدَّسَ اللهُ عالدًا ، منى مَلَكَتْ قَشْرٌ قريشا تدينُها ؟ أقبّل رسولِ الله أو بعدَ عهْدِه ؟ ، فنلكَ فريشٌ قد أغَّثَ سَمِينُها رجونا هُداه ؛ لا هَدَى اللهُ قلبَه ، وما أُمُّه بالامّ يُهستَى جَنينها

فلم يزل خالد محبوساً بمكة حتى حج سليمان وكله فيه المفصّل بن المهلب : فقال سليمان : لاطت بك الرحم أبا غنمان ؛ إن خالداً جَرَّعنى غيظا ! قال : يا أمير المؤمنين ، هبنى ماكان من ذنبه . قال : قد فعلتُ ، ولا بذ أن يمشى إلى الشام راجلاً ! فمثى خالد إلى الشام راجلاً .

إلا كنتَ أول من أذكرُ م لك .

وقال الفرزدق يمدح سليمان بن عبد الملك :

سليانُ غَنْ المُعطِينِ ومَن به ، عن البائِس المسكينِ حُلَّت سلاسِلهُ وما فامَ من بعد النبي محسد ، وعنمانَ فوق الأرض راع يمائله جمّلتَ مكان الجور في الأرض مثله ، من العدل إذ صارت إليك عليه وقد عليوا أن أن يمبل بك الهوى ، وما قلت من شيء فإنك فاعله زياد عن مالك ، أن سليان بن عبد الملك قال يوما لعمر بن عبد العريز : كذبتً اقال : والله ما كذبتُ منذ شددتُ على إزادى ، وإن في غير هذا المجلس لسّمة ا وقام منصاً فنجهز يريد مصر ا فأرسل إليه سليان فدخل عليه ؛ فقال له : يابن عى ، إن المعاتبة تشرّق على ، ولكن والله ما أهمني أمن قط من ديني ودنياى

### وفاة سلمان بن عبد الملك

قال رجا. بن حَيوة : قال لى سليان : إلى من ترى أن أعهد ؟ فقلت : إلى عرب عبد المؤمنين بابنى عاتكة مَن عبر بن عبد العزيز ! قال : كيف نصنع بوصية أمير المؤمنين بابنى عاتكة مَن كان منهما حيا ؟ فلت : تجمل الأمم بعده لعزيد . قال : صدقت ، قال : فكتب عهده لعمر ثم لعزيد بعده .

ولما ثقل سليهان قال ؛ اثنونى بقَمْص بِيِّ أَنظر إليها ! فأُنَّى بِها فنشرها فرآها قصارا ، فقال :

> إن بَنيَّ صِثْيَّةً صِغارٌ ، أَفْلح مَن كان له كِبارُ فقال له عمر ﴿ أَفْلحَ مَن تَرَكِّى وَذَكَرِ اسمَ رَبِّهِ فصلًى ﴾ .

وكان سبب موت سليان بن عبد الملك ، أن نصرانيا أناه وهو بدابق بزنبيل علو. بيضاً وآخر علو. تيناً ، فقال : قشّروا . فقشروا ، فجمل يأكل ييضة وتينة ، حتى أتى على الزنبيلين ، ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا بسكر ، فأكله ، فأتخم فرض فات .

ولما حج سليان تأذى بحرّ مكة ، فقال له عمر بن عبد العزيز : لو أتيت الطائف ! فأتاها ، فلما كان بسمق لقيه ابن أبى الزهير ، فقال : با أمير المؤمنين ، اجعل منزلك على مقال : للرمل أحبُّ المزلى . فرمى ينفسه على الرمل ، فقيل له : يساق إليك الوطاء . فقال : الرمل أحبُّ إلى . وأعجبه بردُه ، فالزق بالرمل بطنه ، فال : فأتى إليه بخمس رمانات فأكلها ، فقال : أعندكم غير هذه ؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس ، حتى أكل سبعين رمانة ؛ ثم أتوه بجدى وست دجاجات ، فأكلهن ؛ وأتوه بديب من زييب الطائف فئر بين يديه ، فأكل عامته ؛ ونمس ، فلما التبه أتوه بالنداء ، فأكل كا أكل الناس ، فأقام يومه : ومن غد قال لعمر : أرانا قد أضر رنا بالقوم ، وقال لا بن أبى الزهير : انبغى إلى مكة ، فلم يفعل ، فقالوا له : لو أتيته المقال : أقول ماذا ؟ أعطى ثمن قراى الذى قريتُه ! ؟

الدى عن أيه عن الشمردل وكيل آل عرو بن العاص ، قال . لما قدم سلمان بن عبد الماك الطائف ، دخل هو وعمر بن عبد العزيز وأبوب ابنه بستانا المعمرو ، قال : فجال فى البستان ساعة ، ثم قال : ناهيك بماليك هذا مالا اثم المي والله ، عندى جَدْيٌ كانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى . قال : عجل به ويتك ! فأتيته به كأنه عُكَم سمن ، فأكله وما دعا عُمر ولا ابنة ، حتى إذا بق الفخذ قال : هلم أبا حفص . قال : أناصائم ، فأنى عليه ، ثم قال : ويلك ياشردل الماعندك شيء تطمعنى ؟ قلت : بلى والله ، دجاجتان هنديتان كأنهما وألا النمام . فأتيته بهما ، فكان يأخذ برجل الدجاجة فيلتى عظامًا نقبة ، حتى أنى عليهما ؛ ثم فأتيته بهما ، فكان يأخذ برجل الدجاجة فيلتى عظامًا نقبة ، حتى أنى عليهما ؛ ثم رفع رأسه فقال : ويلك ياشمردل ا ما عندك شيء تطمعنى ؟ قلت : بلى ، عندى خويرة كأنها قراضة ذهب ، قال : عجل بها ويلك ! فأتيته بعُسَ يغيب فيه الرأس، فحل يتأتها يده ويشرب ، فلما فرغة تجشأ ، فكأنما صاح في جب ؛ ثم قال :

ياغلام ، أفرغت من غذائى ؟ قال : نعم . قال ؛ وما هو ؟ قال : ثمــانون قِدرا !-قال : اثنى بها قدرا قدرا . قال : فأكثرُ ما أكل من كل قدر ثلاث لتم ، ولُقُلُّ ما أكل لقمة ؛ ثم مسح يده واستلق على فراشه ، ثم أذن للناس ؛ ووُضِمت الجوانات ، وقعد يأكل فا أنكرت شيئا من أكله .

#### خلافة عمر بن عبد العزيز

المدانى قال : هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ، وكنيته أبو حفس .
وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر الحطاب . وولى الحلافة يوم الجمعة لمشر خلون
من صفر سنة تسع وتسمين . ومات يوم الجمعة لست بقين من رجب ، بدير
سمان من أرض دمشق ، سنة إحدى ومانة . وصلى عليه يزيد بن عبد الملك .
على بن زيد قال . سممت عمر بن عبد الدريز يقول : تمت حُجة الله على ابن
الأربعين ، ومات لها .

وكان على شرطته يزيد بن بشير الكمانى، وعلى حرسه عمرو بن المهاجر، ويقال أبو النباس الهلالى؛ وكان كاتبه على الرسائل إن أبى رقية ، وكاتبه أيصنا إسماعيل ابن أبى سلامة ، وعلى الحراج والجند صلح بن أبى سلامة ، وعلى الحراج والجند صلح بن أبى جبر، وعلى إذنه أبو عبيدة الاسود مولاه .

۱۰

يمقوب بن داود النقنى عن أشياخ من ثقيف قال : قرئ عهد عمر بالجلاقة وعمر ُ في ناحية ، فقام رجل من ثقيف يقال له سالم من أخوال عمر ، فأخدة بضيميه فأقامه ؛ فقال عمر : أما والقرما الله أردت بهذا، ولن تصنيب بها مني دنيا. أبو بشر الحراساني قال : خطب عمر برب عبد العزير الناس خين أستطف ، فقال :

أيها الناس، وانه ملسألت انه هذا الاس قط في سرٍّ ولا علانية ء فن كان كارها لئي. مما وليتُه فالآن

فقال سعيد بن عبد الملك : ذلك أسرع فيها نكره أثريد أن يختلف ويصريب

بعضنا بعضا ؟ قال رجل : سبحان الله 1 ولِيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، ولم يقولوا هذا ؛ ويقوله عمر .

### أخبار عمر بن عبد العزيز

بشر بن عيد الله بن عمر قال : كان عمر يخلو بنفسه ويبكى فنسمع نحيبه بالبـكاء وهو يقول : أَيْعَدَ الثلاثة الذير... واريتهم بيدى : عبد الملك ، والوليد ، وسليان .

وقدم رجل من خراسان على عمر بن عبد العزبز حين استخلف ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى رأيت فى منامى قائلا يقول : إذا وَلِي الاشجُّ من بنى أمية علا الارض عدلا كما مُلت جورا ؛ فولى الولد ، فسألت عنه فقيل لى : ليس بأشج ؛ ثم ولى سليان ، فسألت عنه فقيل : ليس بأشج ؛ ووليت أنت فكنت الاشج . فقال عر : تقرأ كتاب الله ؟ قال : نعم . قال : فبالذى أنم عليك به ، أحق ما أحربنى ؟ قال : نعم . قال : فبالذى أنم عليك به ، شهرين ، ثم أرسل إليه عمر فقال : هل تعدى لم اجتبسناك ؟ قال : لا . قال : أرسلنا إلى بلدك لنسأل عنىك فإذا ثناه صديقيك وعدوك عليك سواء ؛ فانصرف داشدا .

وكان عمر بن عبدالدريز لا يأخذ من بيت الممال شيئا، ولا يُجرى على نفسه من الغي درهما: وكان عمر بن الخطاب يجرى على نفسه من ذلك درهمين فى كل يوم ؛ فقيل لعمر بن عبد العزيز : لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب ؟ فقال : إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال ، وأنا مالى يغنيني !

ولما ولى عمر بن العزيز قام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أَعْدَفِي على هذا وأشار إلى رجل ، قال : فيم ؟ قال : أخذ مالى وضرب ظهرى . فدعا به عمر فقال ما يقول هذا ؟ قال : صدق، إنه كتب إلى الوليدين عبد الملك : • وطاعتكم فربضة ، قال : كذبتَ ! لاطاعة لنا عليسكم إلا فى طاعة الله . وأمر بالأرض فرُدّت إلى صاحها .

عبد الله بن المبارك عن رجل أخره ، قال : كنت مع خالد بن يزيد بن معاوية في صحن بيت المقدس ، فلقينا عمر بن عبد العزيز ولا أعرفه ، فأخذ بيد خالد وقال : ياخالد ، أعلَينا عَين ؟ قلت : عليكما من الله عينُ بصيرة وأُذنُ "مجمعة ! قال : فاستل ً بده من يد خالد وأُرعد ودممت عيناه ومضى ، فقلت الحالد : من هذا ؟ قال : هذا عراً بنُ عبد العزيز ، وإن عاش فيوشك أن يكون إماما عدلا .

وقال رباح بن عبيدة : اشتريتُ لعمر قبل الحلافة مِطْرِفا بخمسياتة ، فاستخشنه وقال : لقد اشتريتَه خَشِنا جَذَّا ! واشتريت له بعد الحَلافة كساء بثبانية دراهم ، فاستلانه وقال : لقد اشتريتَه ليِّنا جدا ! .

ودخل مسلة بن عبد الملك على عمر وعليه رَبطة من رياط مصر؛ فقال: بكم أخذت هذا يا أبا سميد؟ قال: بكذا وكِذا. قال: فلو نقصتَ من تُمنها ماكان ناقصا من شرفك. قال مسلة: إن أفضل الاقتصاد ماكان بعد الجِدَة، وأفضل العفو ماكان بعد القدرة، وأفضل اللّين ماكان بعد الولاية.

. وكان لعمر غلامٌ يقال له درهم يحتطب له ، فقال له يوما : ما يقول الناس بادرهم ؟ قال : وما يقولون ؟ الناسُ كلهم بخير ، وأنا وأنت بشر ! قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنى عهدتك قبل الحلافة عطراً ، لبَّاساً ، فارِه المركب ، طيّب العامام ؛ فلما وليتَ رجوتُ أن أستريحَ وأتخلص ، فزاد عملى شدة ، وصرتَ أنت في بلاء ! قال : فأنت حرَّ ، فاذهب عنى ودعنى وما أنا فيه حتى يجعل الله لى منه عزجا !

ميمون بن مِهْران قال : كنت عند عمر ، فمكثر بكاؤه ومسألتُه ربَّه الموت، فقلت : لم تسأل الموت وقد صنع الله على يديك خيراكتيرا. أحيا بك سُمّنا ، وأمات بك بدعا قال : أفلا أكون مثل العبد الصالح أفر الله عينه وجمع له أمره قال : ﴿ رَبِّ قَدَ آتَيْنِي مِنَ المُلكِ وعَلَّمَتَىٰ مَنْ تَأُويلِ الاَّحَادِيثِ فَاطِرُ السَّلْمُواتِ والارض أنت ولِيِّ فَ الدُّنِيا والآخرةِ تَوَقَّى مُشْدِلًا وَالْحِنْى اللَّسَالُونَ ﴾ 1

ولما ولى عمر بن عبد العزبز قال: إن قَدَكَ كانت بما أقاء الله على رسوله فسألتها فاطمة رسول الله ، فقال لهما : مالك أن تسألينى ، ولا لى أن أعطيك ! فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها حيث أمره الله ، ثم أبو بكر وعمر وعثمان ، كانوا يضعونها المواضع التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم ولى معاوية فأقطعها مروان ، ووهبها مروان لعبد الملك وعبد العزبز ، فقسمناها بيننا أثلاثا : أنا والوليد وسلبان ؛ فلها ولى الوليد سألتُه نصيبة فوهبه لى ، وماكان لى مال أحبُّ إلى منها ؛ وأنا أشهدكم أنى قد رددتها إلى ماكانت عليه على عهد رسه لى الله صلى الله صلى الله على عهد رسه لى الله صلى الله على وسلا .

وقال عمر : الامور ثلاثة : أمرٌ استبان رشدُه فأتبعه ؛ وأمر استبان ضرُه فاجتلبه ؛ وأمرُّ أشكل أمرُه عليك فردَّه إلى الله .

وكتب عمر إلى بعض عماله : الموالى ثلاثة : مولى رحِم ، ومولى عَناقة ، ومولى عقد ؛ فولى الوحم يرث ويُورَث ، ومولى العناقة يُورَث ولا يرث ، ومولى العقد لا يَرث ولا يُورث وميرائه لعصَبته .

وكتب عمر إلى عماله : مُرُوا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العائم ويلبسوا الاكسية ولا يتشبَّهوا بشى. من الإسلام ، ولا تتركوا أحداً من الكفار يستخدم أحداً من المسلمين .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة عامله على العراق : إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الحالق القادر عليك ، واعلم أن مالك عند الله أكثر بما لك عند الناس .

وكنب عمرو بن عبد العزيز إلى عماله :

مُرُوا من كان قبلكم فلا يبق أحـد من أحرادهم ولا بمـاليكهم صغيراً

ولاكبيراً ، ذكراً ولا أثى ، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان : مُدنين من قح ، أو صاعاً من تمر ، أوقيمة ذلك نصف درهم : فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاتهم ، واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الاماتة يقبضان ما اجتمع من ذلك ثم يقسهانه فى مساكين أهل الحاضرة ، ولا يُقسَم على أهل البادية .

وكتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر : إنَّ رجلًا شنمك فأردت أنَّ أقتله .

فكتب إليه : لو قتلتَه لأقدُّ تك به ، فإنه لا يُقْتَل أحدُّ بَشَتْم أحد إلا رجل شَمَّ نبيا .

وكتب رجل من عمال عمر إلى عمر : إنا أُتينا بساحرة ، فألفيناها فى المساء . فطفت على المساء ؛ فسا ترى فيها ؟

فكتب إليه : لسنا من الماء في شيء ، إن قامت عايها بينة وإلا فحلَّ سبيالها .

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله على المدينة فى المظالم فيراذه فيها ، فكتب إليه :

إنه يخيِّل لى أنى لوكتبت لك أن تعطى رجلا شاة لكتبت إلى : أذكر 10 أم أثى ؟ ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت إلى : أصغيرة أم كبيرة ؟ ولوكتبتُ بأحدهما لكتبت : ضاتة أم معرى ؟ فإذا كتبت إليك فنفَذْ ولا ترد على ، والسلام .

#### وخطب عمر فقال :

أيها الناس ، لا تستصفروا الدنوب ، والتمسوا تمحيص ماسلف منها بالنوبة منها ؛ ﴿ إِن الحسناتِ يُدْهَبِن السيآت ، ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ ، وقال عز وجل : ﴿ والذين إذا فعَلوا فاحِثَةً أو ظلّوا أَنْفَسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لِذُنوبِهم ومنْ يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يَعْلُونَ ﴾ . وقال عمر لبنى مروان: أذوا ما فى أيديكم من حقوق الناس ولا تُلمَّجنونى إلى ما أكره فأحملكم على ما تكرهون ا فلم يجبه أحد منهم ، فقال : أجيبونى . فقال دجل مبهم : والله لانخرج من أموالنا النى صارت إلينا من آباتنا، فتُفقِر أبناءنا ، وتكفر آباءنا ، حتى تزايل ريوسنا فقال عمر : أما والله لو لا أن تستمينوا على عن أطلب هذا الحق له لاضرعت خدودكم عاجلا ، ولكنى أخاف الفتنة ، ولأن أمانانى الله لا تزرع حق حقه إن شاء الله ا

وكان عمر إذا نظر إلى بعض بنى أمية قال: إنى أرى رقابا سترد إلى أربابها . ولمنا مات عمر بن عبد العربز قعد مسلمة على قبره فقال: أما والله ما أمنتُ الرَّقُ حتى رأيت هذا القبر .

العتى قال: كما انصرف عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان بن الملك تبعه الأمويون ، فلسا دخل إلى منزله قال له الحاجب: الأمويون بالياب . قال : وما يريدون ؟ قال: ما عودكتم الحملفاء قبلك . قال ابنه عبد الملك وهو إذ ذلك ابن أدبع عشرة سنة : ائذن لى فى إبلاغهم عنك . قال: وما تبلغهم ؟ قال : أقول: أب يُقرئكم السلام وبقول لكم ﴿ إِنْ أَخَافَ إِنْ عَصَبَ رَبِي عَذَاب يوم عظيم ﴾ .

زياد عن مالك قال: قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لآبيه : يا أبت ، مالك لا تنفذ الآمور؟ فواقه ماأبالي لو أن القدور غلت بى وبك فى الحق ا قال له عمر : لا تعجل يا بنى : فإنّ الله ذمّ الحمر فى القرآن مرتين وحرّمها فى الثالثة ، وأنا أخاف أن أحمل الحق على الناس جلة فيدفعونه جلة ويكون من ذلك فتنة .

ولما نول بعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الموت قال له عمر: كيف تجدك البنية ؟ قال أجدنى في الموت ، فاحتسبنى ، فتواب الله خير لك منى ، فقال : يابنى ، والله لأن تكون في ميزانى أحبُّ إلىّ من أن أكون في ميزانك . قال : أما والله لأن يكون ما أحب المم مات ، فلما فرغ من دفته وقف على قبره وقال : برحمك الله يابنى فلقد كنت سازا مولودا ، وبازا ناشنا ، وماأحب أنى دعوتك فأجبتى ؛ فرحم الله كل عبد ، من حر أو عبد ، ذكر أو أثى وماأحب أنى دعوتك فأجبتى ؛ فرحم الله كل عبد ، من حر أو عبد ، ذكر أو أثى

دعا لك برحمة 1 فكان الناس يترحمون على عبد الملك ليدخلوا فى دعوة عمر ؛ ثم انصرف ، فدخل الناس يعرونه ، فقال : إن الذى نزل بعبد الملك أمر لم نزل فعرفه ، فلما وقع لم نتكره 1

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العربر ، فلما فرغ من دفتها دنا إليه رجل فعزاه ، فلم يردّ عليه ، ثم آخر فلم يردّ عليه ؛ فلما رأى الناس ذلك أمسكوا ، ومشوا ممه فلما دخل الباب أقمل على الناس بوجهه ، فقال : أدركت الناس وهم لا يُعرّون في المرأة إلا أن تكون أمًّا .

### وفاة عمر بن عبدالعزيز

مرض عمر بن عبد العزيز بأرض حمس ، ومات بدير سِمْمان . فيرى الناس أن يزيد بن عبد الملك سمه ، دس إلى خادم كان يخدمه ، فوضع السم على ١٠ ظفر إبهامه فلما استسق عمر غس إبهامه فى الماء ثم سقاه ؛ فرض مرضه الذى مات فيه ، فدخل عليه مسلة بن عبد الملك فوقف عند رأسه فقال : جراك الله يا أمير المؤمنين عنا خيراً ؛ فلقد عطفت علينا قلو اكانت عنا نافرة ، وجملت لنا فى الصالحين ذِكرا .

زياد عن مالك قال : دخل مسلم بن عبد الملك على عمر بن عبد العريز في المَرْضة التي مات فيها ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنك فعلمت أفواه ولدك عن هـذا المـال ، وتركتهم عالة ، ولا بدّ لهم من شيء يصلحهم ، فلو أوصيت بهم إلى أو إلى نظراتك من أهل بيتك لكفيتك متو نتهم إن شا. الله . فقال عمر أجلسوني . فأجلسوه ، فقال : الحمد لله ، أيالفقر تحوقني يامسلمة ؟ أما ماذكرت أن فعلمت أفواه ولدى عن هـذا المـال وتركتهم عالة ، فإنى لم أمنعهم حمًّا ٢٠ هو لهم ، ولم أعطهم حمًّا هو لهم ، ولم أعطهم حمًّا هو لهم ناهراتك من أهل بيتى ، فإن وصيتى بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ؛ وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل أتنى الله يقدل الله لمن أمره يسراً المسالحين ؛ وإنما نبو عمر أحد رجلين : رجل أتنى الله يقدل الله لم من أمره يسراً

ورزقه من حيث لا يحتسب ، ورجل غيَّر وفجر فلا يكون عمرُ أول من أعانه على ارتكابه . ادعوا لى بَيَّ – فدعوهم ، وهم يومئذ اثنا عشر غلاما ، فحسل أيصمَّدُ بصرَه فيهم ويصوبُه حتى آغَرَوْرَفَتْ عبناه بالدمع – ثم قال : بنفسى فتية تركتم من الله بخير ، إنكم لاتمرُون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله ، يا بَيَّ ، ميَّلت رأين بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النار ، فكان أن تفتقروا إلى آخر الإبد خيرا مر . دخول أبيكم يوما واحداً في النار ؛ قوموا يا بَيَّ عصمكم الله ووزقكم ا

قال : فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا أفتقر .

واشترى عمر بن عبد العزيز من صاحب دير سِمْمان موضعَ قبره بأربعين درهما ومرض تسعة أيام ومات رضى الله عنه يوم الجمعة لخس بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، وصلى عليه يزيد بن عبد الملك .

وقال جرير بن الحطفي يرثى عمر بن عبد العزيز :

يَعَى النعاةُ أَمِيرَ المؤمِنين لنا ، ياخيْرَ مَن حَجَّ بِيتَ الله وأعتمرا مُخَلَّت أَمراً عظيما فاصطَبَرتَ له ، وسرت فينا يحِكمِ الله يامحراً فالشمسُ طالعةَ لِيسَت بكاسفَةٍ ، تبكى عليكَ نجومَ الليلِ والفَمرا أنشد أو عبيد الأعراق في عمر بن عبد العزيز :

مُقابَل الأعراقِ فى الطَّيْبِ الطابُ • بين أبى العـاصِ وآلِ الحَطَّابُ قال أبو عبيدة : يقال : طبَّبُ وطابُ ، كما يقال: ذَيم وذاتُه .

### خلافة يزيدبن عبدالملك

ثم ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، وأمه عانكة بنت يزيد بن معاوية ، يوم الجمعة لخس بقين من رجب سنة إحدى ومائة .

ومات ببلاد البلقا. يوم الجمعة لخس بقين مز, شعبان سنة خمس ومائة ، وهو

ابن أربع وثلاثين سنة ، صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك ؛ وكانت ولايته أربع سنين وشهرا . وفيه يقول جرير

سُرْ بِلْتَ سِرْ بَالَ مُلْكِ غَيْر مُغْتصبِ . قَبْلَ الثلاثينَ إِنَّ الْمُلْكَ مُو تشبِ

وكان على شرطته كعب بن مالك العبسى؛ وعلى الحرس غيلان أبو سعيد مولاه؛ وعلى الحاتم الحندة مطر مولاه، وكان فاسفا؛ وعلى الحاتم الصغير بكير أبو الحجاج؛ وعلى الرسائل والجند والحزاج صالح بن جير الهمدانى، ثم عزله واستعمل أسامة بن زيد مولى كلب؛ وعلى الحزائن وبيوت الأموال هشام بن مصاد؛ وعاجبه خالد مولاه.

وكان يزيد بن عبد الملك صاحب لهو ولذات، وهو صاحب حَبابة وسلّامة ؛ وفي ولايته خرج يزيد بن المهلب ·

# أسمــــا. ولد ىزيد

الوليد ، وبحيى ، وعبدالله ، والغَمر ، وعبد الجبار ، وسليمان ، وأبو سفيان ، وهاشم ، وداود ولا عقب له ، والعرّام ولا عقب له .

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز :

أما بعد ، فإن عمر كان مغروراً ، غررتموه أنتم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم ١٥ إليه فى انكسار الحنراج والضريبة ؛ فإذا أتاكم كتابى هذا فدعوا نماكنتم تعرفون من عهده ، وأعيدوا الناس إلى طبقتم الأولى ، أخصَبوا أم أجدَبوا ، أحبُّوا أم كرهوا ، حَيُوا أم ماتوا ! والسلام .

أبو الحسن المدانى قال : لما ولى يزيد بن عبد الملك ، وجه الجيوش إلى يزيد بن عبد الملك ، وجه الجيوش إلى يزيد بن المهلب ، فقد لمسلمة بن عبد الملك على الحيش وللمباس بن الوليد على ألهل دمشق عاصة : فقال له المباس : يا أمير المؤمنين ، إن العراق قومُ إرجاف، وقد خرجنا إليهم محاربين ، والاحداث تحدث ؛ فلو عهدتَ إلى عبد العرز بن الوليد بن عبد الملك ، قال : غداً إن شاء الله .

وبلغ مسلة الحجر، فأتاه فقال له : يا أمير المؤمنين ، أولاد عبد الملك أحب إليك أم أولاد الوليد ؟ قال: ولد عبد الملك ، قال : فأخوك أحق بالحلاقة أم ابنُ أخيك؟ قال: بل أخى ، إذا لم يكن ولدى ، أحق بها من أبن أخى . قال : يا أمير المؤمنين ، فإن ابنك لم يبلغ ؛ فباييع لحشام بن عبد الملك ولابنك الوليد من بعده ، قال : غداً إن شاء الله . فلما كان من الفد بابع لحشام ولا بنه الوليد من بعده ، والوليد يومئذ ابن إحدى عشرة سنة ، فلما انقضى أمر يزيد بن المهلب وأدرك الوليد ندم يزيد على استخلاف هشام ، فكان إذا نظر إلى ابنه الوليد قال : الله بينى وبين من جعل هشاماً بينى وبينك 1

قال: ولمال قُتل يزيد بن المهلب ، جمع يزيدُ بن عبد الملك العراق لآخيه مسلمة بن عبد الملك ؛ فبعث هلال بن أحوز المازق إلى قنداييل فى طلب آل المهلب ، فالتقوا ، فقتل الملال بن أحوز خسة من ولد المهلب ولم يُقتش النساء ولم يعرض لهن ، وبعث العبالَ والاسرى إلى يزيد بن عبد الملك .

قال : حدثنى جار بن مسلم قال : لمــا دخلوا عليه قام كُتير بن أبي مجمة الذي رو مقال له كُتير عزة ، فقال :

حليمُ إذا مانالَ عاقبَ نجمِيلاً ، أُسنة عِقاب أو علما لم يُكُرِّب فعفُواً أميرَ المؤمِنين وحِسبةً ، فما تكنَّسِهُ من صالح لك يُكتب أساءوا فإن تنفر فإنك قادِرُ ، وأعظمُ حِلم حِسْةً حَلمُ مُفضي نَضَتْهم قريشٌ عن أباطح مكة ، وذو يَمَن ِ بالمُشْرَفُ المُشَطِّب

و فقال يزيد: الاطت بك الرّحم ، لا سبيل إلى ذلك ؛ من كان له قِبل آل المهلب دمُ طلِقم ! فدفعهم اليهم حتى قتل نحو ثمانين .

قال : وبلغ يزيد بن عبد الملك أن هشاما يتنقُّصه ، فكنب إليه :

إن مثَلي ومثلك كما قال الأوّل :

مَّنَى رجالُ أَن أَمُوتَ وَإِن أَمُتُ ، فِبْلَكَ سَبِيلٌ لَسَتُ فَهَا بَأُوَحَدِ لَمَلُّ الذَّى يَبْغَى ردَّاىَ وَيَرَّجِى ، به قِبلَ مَوْتِى أَنْ يَكُونَ هُو الرَّدَى فَكُتَب إِلِيه هُشَامَ : إِنْ مُثَلَى ومُثَلَكَ كَا قال الأُولُ :

ومن لم يُنفِّضُ عينَهُ عن صديقِه ، وعن بعضِ ما فيه يُست وهو عاتِبُ ومَن يتنَّبع جاهِداً كلَّ عَدْرَةٍ ، يَجِدها،ولا يـقَى له الدهرَ صاحِبُ

فكتب إليه يزيد : نحن منتفرون ماكان منك ، ومكذّبون ما بلغنا عنك ، مع حفظ وصية أبينا عبد الملك ، وما حضّ عليه من صلاح ذات البين ، وإنى لاعلم أنك كما قال معن بن أوس :

۱٥

محمد بن الغاز قال : حدّثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب قال : حدّثنى الزبير ابن بكار قال : كان يزيد بن عبد الملك كِلفاً عِبابة كلفاً شديداً ، فلما توفيت أكبًّ عليا يتشمه المالم عليها يتشمه المالم المالم أن أنت ، فأخذها فى جهازها ، وخرج بين يدى نعشها ، حتى إذا بلغ الفبر نزل فيه فلما فرغ من دفتها الهاق به مسلمة أخوه يعريه ويؤنسه ، فقال : قاتل الله ابن أبى جمة ، كأنه كان يرى ما نحن فيه حيث يقول : فإن تسلُ عنك النَّفُسُ أوْ فَدَع الحرى » فبالياس تدلّق عنك لا بالتجلّم في فإن تسلُ عنك الذَّف أَوْ وَدَعَ الحرى » فبالياس تدلّق عنك لا بالتجلّم ا

وكلُّ خليــــــل زارنِي فهو قاتلُ . منَ آجاكِ هذا ميِّتُ اليورِم أو غدِ 1 قال : وطين في جنازتها فدفناه إلى سبعة عشر يوما .

## خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان

ثم بو یع هشام بن عبد الملك بن مروان ، ویكنی أبا الولید : وأمّه ألم هشام بنت إسماعیل بن هشام المخزوی ، یوم الجمة لخس لیال بقین من شعبان سنة خس ومائة .

ومات بالرصافة يوم الاربعاء لثلاث خلون من ربيع الأؤل سنة خمس وعشرين ومائة ، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، وصلى عليه الوليد بن يزيد ، وكانت خلافه عشرين سنة .

#### أسماء ولد هشام بن عبدالملك

معاوية ، وخلف ، ومسلمة ، ومحمد ، وسليمان ، وسعيد، وعبد الله ، ويزيد ، وهو الابكم ؛ ومروان ، وإبراهيم ، ويحيى ، ومنذر ، وعبد الملك ، والوليد ، وقريش ، وعبدالرحمن .

وكان على شرطته : كعب بن عامر العبسى ، وعلى الرسائل : سالم مولاه ،

وعلى خاتم الحلاقة : الربيع ، مولى لبنى الحريش ، وهو الربيع بن سابور ؛ وعلى
الحاتم الصغير : أبو الزبير مولاه ، وعلى ديوان الحراج والجند : أسامة بن زيد ،

ثم عوله ووتى المشحاث ؛ وعلى إذنه غالب بن مسعود مولاه .

## أخبار هشام بن عبد الملك

أبو الحسن المدانى قال : كان عبد الملك بن مروان رأى فى منامه أنّ عائشة ٢٠ بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المنيرة المخزومى فلقت رأسه فقطعته عشرين قطعة ، فغمّه ذلك ، فأرسل إلى سعيد بن المسيب فقصها عليه ، فقال سعيد : تلد غلاما يملك عشرين سنة . وكانت عائشة أمّ هشام حَمقا. ، فطلقها عبدالملك لحقها ، وولدت هشاما وهي طالق ، ولم يكن في ولد عبدالملك أكملُ من هشام .

قال خالد بن صفوان : دخلت على هشام بن عبد الملك بعد أن سخط على خالد بن عبدالله بعد أن سخط على خالد بن عبدالله القسرى وسلط عليه يوسف بن عمر عامله على العراق ، فلما دخلت عليه استدنانى حتى كنت أقرب الناس إليه فتنفس الصعداء ، ثم قال : يا خالد ، رب خالد قعد مقعدك هذا أشهى إلى حديثاً منك ! فعلمت أنه يربد خالد ابن عبدالله الفسرى ، قلت : يا أمير المؤمنين ، أفلا تعيده ؟ قال : ههات ، إن خالباً أدل قامل ، وأوجف فأعجف ، ولم يَدع لمُراجع مرجعا ؛ على أنه ما سألنى حاجة قط ا فقلت : يا أمير المؤمنين ، فلو أدنيته فغضلت عليه ! قال : ههات ، وأنشد : إذا أنصرَف ففسى عن الشيء لم تكن ه عليه بوجه آخير الدَّهر تُشْعِيسلُ قال أصبغ بن الفرج : لم يكن في بني مروان من ملوكها أعطر ولا ألبس من هشام ؛ خرج حاجًا فحمل ثباب خُهره على سنهائة جل .

ودخل المدينة ، فقال لرجل: انظر من فى المسجد . فقال: رجل طويلُ آدَمُ أَذَّلَمَ قَالَ : هذا سالم بن عبد الله ، آدَعه . فأتاه فقال: أجب أمير المؤمنين ، وإن شئت أرسِلْ فتوقى بثيابك . فقال: ويحك ! أنيتُ الله زائرًا فى رداء وقيص ولا أدخل بهما على هشام ! فدخل عليه ، فوصله بعشرة آلاف ، ثم قدم مكة فقضى حجه ، فلما رجع إلى المدينة قيل له : إن سالما شديدُ الوجع ، فدخل عليه وسأله عن حاله . ومات سالم فصلى عليه هشام وقال : ما أدرى بأى الأمرين أنا أسرُ : بحجتى أم بصلاتى على سالم .

قال : ووقف هشام يوما قريباً من حائط فيه زيتون له ، فسمع نفض ، ، الزيتون ، فقال لرجل : أنطلق إليهم فقل لهم : التقطوء ولا تنفضوه ، فتفقئوا عيونه ، وتكسروا غصونه .

وخرج هشام هاربًا من الطاعون ، فانتهى إلى دير فيه راهب ، فأدخله الراهب بستانه ، فجمل ينتق له أطابب الفاكهة والبالغ منها ، فقال هشام : ياراهب ، هينى بستانك هذا ! فلم ُيُحِبُه ، فقال : مالك لا تشكلم ؟ فقال : ودِدْت أَنَّ النَّاسَ كُلُهم ماتوا غيرك ! قال : ولم ؟ قال : لعلك أن تشبع ! فالتفت هشام إلى الآبرش فقال ، أتسمع ما يقول ؟ قال الآبرش : بلي ، واقد ما لقلك حَرَّ غير .

العتبى قال : إنى لقاعد عند قاضى هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن عمد بن طلحة ، وصاحبُ حرس هشام ، حتى قعدا بين يديه ، فقال الحَرسَى : إن أمير المؤمنين جزاف في خصومة بينه وبين إبراهيم . قال القاضى : شاهدَيك على الجراية . فقال : أترانى قلت على أمير المؤمنين مالم يقل وليس بينى وبينه إلا هذه السترة ؟ قال : لا ، ولكنه لا يثبت الحتى لك ولا عليك إلا بينة . قال : فقام ، فلم يلبث حتى قمقمت الأبواب وخرج الحرسى فقال : هذا أمير المؤمنين . قال : فقام القاضى ، فأشار إليه فقعد ، وبُسط له مصلى فقمد عليه هو وإبراهيم ؛ وكنا حيث نسمع بعض كلامهما ويخنى علينا البعض ، قال : فتكل وأحضرت البينة ، فقضى القاضى على هشام ، فتكلم إراهيم بكلمة فيا بمض الحرق ، فقال : الحد فله الذى أبان للماس ظليك ! فقال : أما والله له نا لله محلك أن أضربك ضربة ينثر منها لحمك عن عظمك ! قال : أما والله لا نسترها على علم يا إبراهيم ! قال : لاستر افته على ذني إذاً يوم القيامة . قال : إنى معطيك عليا مائة ألف ... قال إبراهيم : فسترتها عليه طول حباته ثمناً لما أخذتُ منه ، وأدعتُها عنه بعد موته تزبيناً له .

وذكروا عن الهيثم بن عدى قال : كان سعيد بنُ هشام بن عبد الملك عاملا لابيه على حص ، وكان يُركى بالنساء والشراب ، فقدم حصى لمشام ، فلقيه أبو جمد الطائى فى طريق ، فقال له : هل ترى أن أعطيك هذه الفرس \_ فإنى لاأعلم بمكانٍ مثلها \_ على أن تبلغ هذا الكتاب أمير المؤمنين ، ليس فيه حاجة بمسألة دينار ولا درهم ؟ فأخذها وأخذ الكتاب ، فلما قدم على هشام سأله : ما قصة هذا الفرس؟ فأخبره؛ فقال: هات الكتاب، فإذا فيه:

المِينَعُ الِيكَ أميرَ المؤمنين فقد ، أمدَدُ تَنا بأميرِ ليس عِنْبِينَا طوْرًا كِنْالِفُ تَمْرًا في حَليلته ، وعند ساحَنه يُسقِ الطَّلا دِينا

فلما قرأ الكتاب بعث إلى سعيد فأشخصه ؛ فلما قدم عليه علاه بالخيزرانة وقال : بابن الخبيثة ، تزنى وأنت ابن أمير المئومنين ! ويلك ! أعجوتَ أن تفجر فجورَ قريش ؟ أو تدرى ما فجور قريش لا أمّ لك ؟ قَتل هذا ، وأخذ مال هذا ؛ واقه لا تلى لى عملا حتى تموت ! قال : قال : فا وإلَ له عملا حتى مات .

أحد بن عبيد قال : أخبرنى هشام الكلبى عن أبي محمد بن سُفيان الفرشى عن أبيه قال : كنا عند هشام بن عبد الملك وقد وفد عليه وفد أهل الحجاز ، وكان شباب الكتاب إذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم ، لحضرت كلامهم ، حتى قام محمد بن أبي الجهم بن حُذيفة العدوى ، وكان أعظم القوم قدرا ، وأكرتم سنا ؛ فقال :

أصلح أنه أمير المؤمنين ، إن خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت ؛ وأكثرت وأطنبت ؛ والله ما بلغ قاتلهم قدرك ، ولا أحسى خطبهم فضلك ، وإن أذنت في الفول قلت . قال : قل وأوجر . قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى ؛ وزينك بالتقوى ؛ وجمع لك خير الآخرة والأولى ؛ إن لم حوائج ، أفأذكرها ؟ . قال : هاتها . قال : كَبِرتْ سَنَى ، ونال الدهرُ منى ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يَجُبُر كسرى ، وينني ققرك أمير المؤمنين أن يَجُبُر كسرى ، وينني ققرى ، فعل . قال : وما الذي ينني ققرك ويجبر كسرك ؟ قال : فألم : وإنف دينار ، وألف دينار ، قال : فأطرق عشام طويلا ثم قال : يابن أبى الجهم ، بيت المال لا يحتمل ماذكرت . ثم قال له : هبه ! قال : ما هبه ؟ أما والله إن الأسم لو احد ، ولكن ألف آثرك لجلسك ؛ فإن تعطنا فقنا أديت ، وإن تمننا نسأل الله الذي يبده ما حويت ؛ يأمير المؤمنين ، إن الله جعل العطاء مجة والمنم مَبْقَضة . والله لان أُجبًك أَحَبُ إلى أُمن أن أبغيضا ؛ وأن انه الذي يبده ما حويت ؛ إله من أن أبغيضا ؛ قال : فألن وينار لماذا ؟ قال : أقضى بها دينا قد حُمِ قضاؤه ! المنا : قال : فألف وينار أبي أن الله قد مُم قال ا في المنار الماذا ؟ قال : أفنى بهادينا قد حُم قضاؤه !

وعنانی حمله ، وأضرً بی أهله . قال : فلا بأس ، تنفس كربة ، وتؤدی أمانة . وألف دینار لمماذا ؟ قال : أَدَوِّج بهما من بلغ من ولدی . قال : نعم المسلك سلكت ، أغضضت بصرا ، وأغففت ذَكراً ، وأشرت نسلا . وألف دینار لمماذا ؟ قال : أشتری بها أرضا یعیش بها ولدی ، وأستمین بفضلها علی نوائب دهری ، وتكون ذُخراً لمن بعدی . قال : فإنا قد أمرنا لك بما سألت . قال : فاغمود اقد علی ذلك ، وخرج .

فأتبعه هشاً م بصره ، وقال : إذاكان القرشى فليكن مثل هذا، مارأيت رجلا أوجو في مقال ولا أبلغ في بيان منه ، ثم قال : أما والله إنا لنمرف الحق إذا نزل ، وينكره الإسراف والبَعَل ، وما نعملى تبذيراً ، ولا نمنع تقتيراً ، وما نحن إلا تحرّان الله في بلاده ، وأمناؤ ، على عباده ، فإذا أذن أعطينا ، وإذا منع أبيناً ، ولو كان كل قاتل يصدُق ، وكل سائل يستحق ، ما جهنا قاتلا ، ولا رددنا سائلا ؛ ونسأل الذي يبده ما استحفظنا أن مُجْرية على أيدينا ، فإنه ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه ببياده خبيرٌ بصير .

فقالوا يا أمير المؤمنين ، لقد تكلمت فأبلنت ، وما بلغ كلامُه ما قصصت . قال : إنه مبتدئ ، ولس المبتدئ كالمُقتدى .

وذكروا أن العباس بن الوليد وجماعة من بني مروان اجتمعوا عند هشام ، فذكروا الوليد بن يزيد وعابوه وذموه ، وكان هشام بيغضه ، ودخل الوليد ، فقال له العباس : ياوليد ، كيف حبُّك المروميات ، فإن أباك كان مشغوفا بهن ؟ قال : كيف لا يكون وهن يلدن مثلك ! قال . ألا تسكت يا ابن البظراء ؟ قال : حسك أمها المفتخر علينا مختان أمّك !

وقال له هشام : ما شزابك يا وليد ؟ قال : شرابك يا أمير المتومنين ... وقام يخرج ، فقال لهم هشام : هذا الذي زعمتوه أحمق .

وقرب الوليد بن يزيد فرسه فجمع جراءيزه ووثب على سرجه ، ثم النفت َ

إلى ولد هشام ، وقال له : هل يقدر أبوك أن يصنع مثل هذا ؟ قال : لأبى مائة عبد يصنعون مثل هذا . فقال الناس : لم ينصفه فى الجواب .

العتبى عن أبيه ، قال : سممت معاوية بن عمرو بن عُتبة يحدث قال : إنى لقاعد بياب هشام بن عبد الملك ، وكان الناس يتقربون إليه بعبب الوليد بن يزيد ، قال فسممت قوما يعبونه ، فقلت : دعونا من عيب من يلزمنا مدّحه ، ووضع من يجب علينا رفئه . وكانت الوليد بن يزيد عبون لا يبرحون بباب هشام ، فنقلوا إليه كلامى وكلام القوم ، فلم ألبث إلا يسيرا حتى داح إلى مولى للوليد قد التحف على ألف ديند ، فقال لى : يقول لك مولاى : أنفق هذه في يومك وغدا أمامك قال : فلنت رُعبًا من هشام وخشيت سطوته ، ورماه الله بالعلة ، فدفتاه لشانية عشر يوما بعد ذلك اليوم .

فلما قام الوليد بعده دخلت عليه ، فقال لى : يا ابن عتبة ، أثرانى ناسبا قعودَك يباب الاحول ، يَهدِمُنى وتثنيني ، ويضمُنى وترفعُنى ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، شاركت قومك فى الإحسان ، وتفردت دونهم بإحسانك إلى ، فلست أحمد لك نفسى فى اجتهاد ، ولا أعذرها فى تقصير ، وتشهد بذلك ألسنة الجائزين بنا ، ويصدقُ قولَمُم الفعالُ منا . قال : كذلك أنتم لنا آل أبى سفيان ، وقد أقطعتك مالى بالبَثَنِيَّة وما أعلم لفرشى منه .

وقال عبد الله بن عبد الحكم نقيه مصر : سمعت الأشياخ يقولون : سنة خمس وعشرين ومائة ، أُديل من الشرف ، وذهبت المرومة . وذلك عند موت هشام ابن عبد الملك .

قال أبو الحسن المدانى : مات هشام بن عبد الملك بالنَّجة يوم الاربعاء ... بالرصافة فى ربيع الآخر لِسِتِّ خَلَوْن منه سنة حمس وعشرين ومائة ، وصلى عليه مَسلة بن هشام أو بعض ولده ، وآشترى له كفر من السوق .

#### خلافة الوليدين يزيد بن عبد الملك

بويع للوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لستٍّ خلون من ربيع الآخر سنة خس وعشرين ومائة ؛ وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف ، أخى الحجاج ابن يوسف .

و ُقتل بالبَخراء من تدم على ثلاثة أميال ، يوم الخيس للبلتين بقينا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة ، وهو ابن خمس وثلاثين أوست وثلاثين . قال حاتم بن مسلم : ابن خمس وأربعين وأشهر .

وكانت ولايته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما .

فأول شى. نظر فيه الوليد أن كتّبَ إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك أن إ يأتى الرصافة يحصى ما فيها من أموال هشام وولده ، ويأخذ عماله وحشمه ، إلا مسلة بن هشام ، فإنه كتب إليه أن لا يعرض له ولا يدخل منزله ؛ وكان مسلة كثيراً ما يكلم أباه فى الرفق بالوليد . ففعل العباس ما أمره به .

وكتب الوليد بن يريد إلى يوسف بن عمر ، فقدم عليه من العراق ، فدفع إليه خالد بن عبد الله القسرى ، محمدا وإبراهيم ابني هشام بن إسمعيل المخزوى ، 10 وأمر بقتلهم . فحدث أبو بشر بن السرى قال : رأيتهم حين قدم بهم يوسف ابن عمر الحيرة ، وخالد في عباءة في شق مخل ، فعذبهم حتى قتلهم .

ثم عكف الوليد على البطالة وحب القيان والملاهى والشراب ومعاشيقة النساء، فتعشق سُعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفاف فتروجها ؟ ثم تعشق أختها سلمى فطلق أختها سعدى وتزوج سلمى، فرجعت سعدى إلى المدينة فتزوجت بشر بن الوليد بن عبد الملك، ثم ندم الوليد على فراقها وكلف بحها ، فدخل عليه أشعبُ المضحك ، فقال له الوليد : هل لك أن تبلغ سعدى عنى رسالة ولك عشرون ألف دره ؟ قال : هاتها . فدفعها إليه ، فنقها وال عالم قال : إذا قدمت المدينة فاستأذن عليها وقل لها :

يقول لك الوليد :

أُسْمُنَى ما إليكِ لنا سَبيلُ ، ولا تَحَى القِيامَةِ من تلاقِ بَلَى ولَدُلُّ دَهُرًا أن بُوَّاتِي ، بموتٍ من حَلِيلِكِ أو فِرَاق

فأتاها أشعب فاستأذن عليها ، وكان نساء المدينة لا يحتجبن عنه ؛ فقالت له :
ما بدا لك فى زيارتنا يا أشعب ؟ قال : يا سيدتى ، أرسلى إليك الوليد برسالة .
قالت : هاتها . فأنشدها البيتين ، فقالت لجو اربها : خذن هذا الحنيث . . . وقالت :
ما جرَّاك على مثل هذه الرسالة ؟ قال : إنها بعشرين ألفا معجلة مقبوضة ! قالت والله لاجادنك أو لنبلغته عنى كما أبلغنني عنه . قال : فاجعلى لى تجعلا . قالت :

بساطى هذا . قال : فقومى عنه . فقامت عنه ، وطوى البساط وضمه ، ثم قال : هاتى رسالتك . فقالت له : قال له :

أتبكى على سُمْدَى وأنتَ تَركَتُها \* فقد ذَهَبتْ سُمْدَى ، فا أنتَ صافعُ فلما بلّمنه الرسالة كظم الغيظ على أشعب ، وقال : اختر إحدى ثلاث خصال ، ولا بد لك من إحداها : إما أن أذلك ، وإما أن أطرحك للسباع فتأكلك ، وإما أن ألفيك من هذا القصر ! فقال أشعب : ياسيدى ، ماكنت لتعذب غينين نظر تا إلى سعدى ! فضحك وخل سعله .

10

وأقامت عنده سلمي حتى ُقتل عنها ، وهو القائل في سلمي :

شاع شِعْرَى فَى سُلَيْمَى وَظَهَرْ هَ وَرَواهُ كُلُّ بَدُو وَحَضَرُ وَجَّسَادَتُهُ النَّوانِي بِيْنَهَاهُ وَتَغَيَّرِنَ بِهِ حَى انتشَرْ لو رَأَيْنا مِن سُلَيْمَى أَنْرًا ه لسجَدْنا أَلْفَ أَلْفِي اللَّائر وانخسندناها إمامًا مُرْتضَى ه ولكانت حجَّنا والمُعْتَمر إنما بِنِكُ سُسمَيْدٍ فَرْ ه هل حَرِجْنا أَن سَجَدْنا اللِقَمَر وفها يقول قبل تزوجه لها :

حَدَّثُوا أَنَّ سُلَيْمَى ، خرجت يومَ المُصَلَّى

فإذا طبير مليحٌ ه فوثق عُمْن يَتَفلَّ قلتُ باطَيرُ أَدْنُ مُنِّى ه في قال المُمْ تَوَل قلتُ هلُ تَعْرفُسُلْمی ه قال الا ثُمَّ تَوَل فَنكا فی القلبِ كُلْماً ه باطِناً ثُمَّ تخسلِ

وقال فی سلمی قبل تزوجه لها :

لَعَـلُّ اللهَ يَجْمَعِي بِسلْمى ، أَلَيْسَ اللهُ يَفْعلُ مايشا؛ ويأتى بى ويَطرُخى عليها ، فيوقظنى وقد قُضَى الفضا؛ ويُرسِلُ دِيمةً من بعد هـذا ، فتَنْسِلنا وليس بنـا عنـا؛

وقال فيها بعد تزوّجه لهــا :

أنا فى كُنَى يَدْبُها ﴿ وَمَى فَى يُسْرِى يَدِيَّهُ السَّالِ الْمُخَيَّةُ لِللَّهِ عَدْلٍ يِالْخَيَّةُ لِيْتُ مَنْ لِللَّهِ مَنْ الهوى لاقى مَنْيَّةُ فَاسَرًاحِ الناس منه ، مِيتَةً غيرَ سَدوِيَّةً

قال: ولهج الوليد بالنساء والشراب والصيد ، فأرسل إلى المدينة فحملوا له المغنين ، فلما قربوا إليه أمر أن يدخلوا المسكر ليلا ، وكره أن يراهم الناس ، فأقاموا حتى أمسوا غير محمد بن عائشة فإنه دخل نهاراً ، فأمر الوليد بجبسه ، فلم يزل محبوساً حتى شرب الوليد يوماً فطرب فكلمه معبد ، فأمر الوليد بإخراجه ، ودعاه فغناه فقال:

أنت ابن مُسَلَمُطِيج البِطاج ولم ه تعطف عليك الدُيْ والوُلجُ ٧ فرضى عنه ؛ وكان سعيد الآحوص ومعبد، قدما على الوليد ونزلا فى الطريق على غدير وجارية تستقى ، فزاغت ، فانكسرت الجزة ، فجلست تغنى : يا بينت عاتيكة الذى أتغزَّلُ ، حَدَّر العِدا وبه الفؤاد مُورَكلُ فقال : ياجارية ، لمن أنت ؟ فقالت : كنت لآل الوليد بن عقبة بالمدنة ، فاشترانى مولاى ، وهو من بنى عامر بن صعصمة أحد بنى الوحيد من بنى كلاب ، وعنده بنت عم له ، فوهبنى لها ، فأمرتنى أن أستتى لها . فقال لها : فلمن الشعر ؟ قالت سمعت بالمدينة أن الشعر للأحوص والغناء لمعبد . فقال معبد للآحوص : قل شيئاً أغنى عليه . فقال :

إِنْ رَبْنِ الغدير منْ كَسَرَ الجــــرة وغَنَّى غناء فحــــلِ مُجِيدِ قلت: منأنت بالملبَحة '؟ قالت: « كنت فيا مضى لآل الوليد ثم قد صِرْت بعد عزَّ قريشٍ « فى بنى عامر لآل الوحيــــد وغنائي لمغبـــد ونشــــبدى « لفتى الناس الأحوص الصَّنديد فتضاحَّتُ ثم قلت أنا الاحـــوصُ والشينحُ معبدٌ فأعيدي فأعادت وأحَمدتُ ثم ولت « تتهادى فقلت أثم ســـعيد فيَّمدُرُ المال عن ثِرَاك ولكن « أنتِ فى ذقة الإمام الوليــــد وأم سعيد كانت للاحوص بالمدينة .

فغنى معبد على الشعر ، فقال : ما هذا ؟ فأخبراه ، فاشتراها الوليد .

قال أبو الحسن: وقال ابن أبى الزناد: إنى كنت عند هشام وعنده الزهرى ، فلذكرا الوليد فنتقصاه وعاباه عيباً شديدا، ولم أعرض لشى. بما كان فيه ، فاستأذن فأذن له ، فدخسل وأنا أعرف الفضب فى وجهه ، فجلس قليلا ثم قام ؛ فلسا مات هشام كنب فى ، فَحُملت إليه ، فرحب بى وقال: كيف حالك يابن ذكوان ؟ وألطف المسألة ، ثم قال : أنذكر هشاما الأحول وعنده الفاسق الزهرى وهما يعيبانى ؟ فقلت : أذكر ذلك ، ولم أعرض لشى. بما كانا فيه . قال : هايدت ، أرأيت الغلام الذى كان على رأس هشام قائما ؟ قلت : نعم . قال : فإنه تم الل . بما قالاه ، وأيم الله لو يق الفاسق الزهرى لقتلتُه . قلت : قد عرفت الفضب فى وجهك حين دخلت ، قال : بابن ذكوان ، ذهب الأحول ! قلت : يطيل الله عمرك ، وبمنع الآمة بيقاتك . ودعا بالعشاء قتصينا ، وجاءت المغرب فصلينا ، وجلس فقال : اسقى . فجاءوا بإناء مغطى ، وجىء بثلاث جوار ، فُصففن ينى وبينه حتى شرب ، وذَهَبْن فتحدثنا ، واستسق ، فصنعوا مثل ذلك ، فازال كذلك : يستسق ويتحدث ويصنعون مثل ذلك ، حتى طلع الفجر ؛ فأحصيت له سبعين قدحا .

م على بن عباس قال : إنى عند الوليد بن يريد في خلافته إذ أَتَى بشُراعة من الكوفة ؛ فواقه ماسأله عن نفسه ولاعن مسيره حتى قال له : باشراعة . أناواقه ما بعثت إليك لاسألك عن كتاب الله وسنة رسوله . قال : والله لو سألتى عنهما لوجد تنى فيهما حارا . قال : إنما أرسلت إليك لاسألك عن الفهوة ! قال : هقانها الخبير ، ولقيانها الحكيم ، وطبيها العليم ! قال : فأخرى عن الشراب . قال : يسأل أمير المؤمنين عما بدا له . قال : ما تقول في الماء ؟ قال : لابد لى منه ، والحارشربكي فيه ! قال : ما تقول في اللهن ؟ قال : مارأيته قط إلا استحييت من أمي لطول ما أرضعتني به ! قال : ما نفول في السويق ؟ قال : شراب الحزين والمستحجل والمريض . قال : فنبيذ التر ؟ قال : مربع المائم من الشياء . ما شول في الحز ؟ قال : ما تقول في الحز ؟ قال : ما تقول في الحز ؟ قال : ما شرب الكأس قط على وجه أحسن من السياء .

قال أبو الحسن :كان أبو كامل مضحكا غَزِلا مغنيا، فغنى الوليد يوما فطرب فأعطاه قلنسوة بُرُوداكانت عليه ؛ فكان أبركامل لايلبسها إلا فى عيد، ويقول : كسانيها أمير المؤمنين ، فأنا أصونها ؛ وقد أمرت أهلى إذا متَّ أن توضِيع فى ٧٠ أكفانى، وله يقول الوليد :

مَن مُبِلغٌ عنى أبا كامل ، أنى إذا ماغابَ كالهــــابلِ
وزادنى شــــوقا إلى قُرْبه ، ماقدمضى مِن دهرنا الحائلِ
إنى إذا عاطيّتُـــه مُرَّةً ، ظلتُ يوم الفرّج الجاذِل

قال : وجلس الوليد يوما وجارية تغنيه ؛ فأنشدت الوليد :

ه قَيْنَةً في يَمِينِهَا إبريقُ ه

فأنشده حماد الراوية:

ثم الدى ألاَ أَصْبِعونى فقامت ، قَيْنَـــَةُ فَى بَينِهَـــا إبريق قدَّمَته على عُقارٍ كعبْنِ الدِّبـــك صَفَّى سُلافه الرَّاوُوق مُزَّة قبل مَرْجِها ، فإذا ما ، مُرْبَجِت لذَّ طَهْمُها من يَذوقُ

وكتب الوليد إلى المدينة فُحمل إليه أشعب ، فألبسه سراويل جلد قرد له ذنب؛ وقال له : ارقص وغنَّ صوتا يعجبنى ؛ فإن فعلت أعطيتُك ألف درهم. فرقص وغنى فأعجه ؛ فأعطاه ألف درهم :

1.

وأنشد الوليد هذا :

عُلْلاِنِ وآســقیانی ه من شَرَابِ أَصفِهانی منشَرَابِ الْمُعِمَّرَانِ مَرْمَرَانِ الْهُوْمُرَانِ الْمُوالِ اللهُ مُرَانِ اللهُوْمُرانِ إِنْ بالسَكَاسِ لَمُسَكَا ه أو بَكَنَّى مَن سَقانی السَكاسِ دیئم ، بُنعاطی بالبنان

وقال أيضا :

وصَفرا: فى الكأس كالزعفران ، سَبَاها الدَّهاقين من عَسْقَلاِنِ لها حَبَّبُ كلما صُفِّقتُ ، تَراها كلمُـــَمَة بَرقِ يَمِـــانى فار أردنا :

> لیّت حظّی الیوم من کــــلّ معـاش کی وزادِ قهوتُ أَبدُلُ فهــــا ه طارِفی بعد تِلادی فبظلُ القلبُ منهـــا ه هاتمـا فی کلّ وادی إِنّ فی ذاك فلاحی ه وصلاحی ورشادی !

و قال ۽

آمدج الكأس ومن أعمَلها ٥ وآهجُ قوماً قتلونا بالعطَشْ إنحا الكأس وبيعٌ باكرٌ ٥ فإذا ما لم نَذُقها لم نَعِشْ

وبلغ الوليد أن الناس يعيبونه ويتنقّصونه بالشراب وطلب اللذات ؛ فقال في ذلك :

> ولقد قضيْتُ ولم ُبجلًل لِمتى ، شيْبُ على رغم المِدا لذَاتى مِن كَاعِباتِكالدُّى وَمَناصِفِ ، ومراكب للصيْد والنَّشواتِ فى فِنْمَةِ تَالِى الهُوانَ وجوهُهُم ، شُمَّ الانوفِ جَحاجِمِ سادات إِنْ يُطْلِبوا بِمِراجِم يُعطوا إِمها ، أو يُطلَبوا لايُدْركوا بَرَاتِ

وقال معاوية بن عمرو بن عنبة الوليد بن يزيد حين تغير له الناس وطعنوا عليه : يا أمير المؤمنين ، إنه ينطقني الآذس بك ، وتُسكنني إليك الهيبة لك ، وأراك تأمن أشياء أخافها عليك ؛ أفاسكت مطيعاً أم أقول مشفقا ؟ قال كل مقبول منك ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه . فقتل بعد ذلك ، بأيام .

وقال إذكثر القول فيه :

خنوا مُلْكَكَمَ لائبَّتَ اللهَ مُلْكَكَمَ • ثباتاً يُساوى ما حَبِيثُ عِقالا دعوا لى سُليمى مَعَ طلاء وقينةٍ • وكأسٍ ، ألا حَسْى بذلك مالا أبالمُلْكِ أرجو أنْ أُخلَّد فِكَم • ألا رُبَّ مُلْكِ قد أُزيل فوالا ألا رُبَّ دارٍ قد تَحَمَّل أهلها • فأضَحَتْ قِفاراً والففار حِلالا

قال إسحاق بن محمد الآزرق: دخلت على منصور بن جُهور الكابي بعد قتل الوليد بن يزيد ، وعنده جاريتان من جوارى الوليد ، فقال لى : اسمع من ها بن الجاريتين ما يقولان . قالتا : قد حدثتمانى . قالت إحداهما : كنا أعرَّ جواريه عنده ، فتكح هذه وجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة ، فأخرجها وهى سكرى جنبة متلقَّمة ، فصلَّت بالناس .

#### مقتل ا**لو**ليد بن يزيد

إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني عبد الله بن واقد الجرمي وكان شهد قتسل اله لبد ، قال : لمــا أجمعوا على قتله ، قلدوا أمرَهم بزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فخرج يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فأنى أخاه العباس ليـــلا فشـــاوره في قتل الوليد، فنهاه عن ذلك ، فأقبل بزيد ليسلا حتى دخل دمشق في أربعين رجلا ، فكسروا باب المقصورة ، ودخلوا على والمها فأوثقوه ، وحمل يزيد الاموال على العجل إلى باب المضار ، وعقمه لعبد العزيز بن الحجاج ، ونادي مناديه : من انتدَب إلى الوليمد فله ألفان ، فانتدب معه ألفا رجل وضم مع عبد العزيز بن الحجاج يعقوب بن عبد الرحمن ، ومنصور بن مُجهور ، وبلغ الوليد بن يزيد ذلك فتوجه من البلقاء إلى حمص ، وكتب إلى العباس بن الوليد أن يأتيه في جند من 1٠ أهل حمص، وهو منها قريب؛ وخرج الوليدحتي انتهي إلى قصر في بربة ورمل من تدم على أميال ، وصبَّحت الحيل الوليدَ بالبخراء ؛ وقدم العباس بن الوليد بغير خيل ، فحبسه عبد العزيز بن الحجاج خلفه ، ونادي منادي عبدالعزيز : من أتى العباس بن الوليد فهو آمن وهو بيننا وبينكم، وظن الناس أن العباس مع عبد العزيز، فتفرقوا عن الوليد، وهجم عليه الناس. فكان أول من هجم عليه السرى ١٥ ابن زياد بن أبي كبشة السكسكي ، وعبد السلام اللخمي : فأهوى إليه السرى بالسيف ، وضربه عبدالسلام على قرنه ، فقُتل .

قال إسماعيل: وحدثني عبدالله بن واقد قال: حدثني يزيد بن أبي فروة مو ي بني أمية قال: لما أنى يزيدُ برأس الوليد بن يزيد، قال لى: انصبه للناس. قلت لا أفعل: إنما ينصب وأس الحالوج. فحلف لينصبن ولا ينصبه غيرى؛ فوُضح على على ورم ونصب على درج مسجد دمشق؛ ثم قال: اذهب فعلف به في مدينة دمشق. خليفة بن خياط قال: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه قال: لما أحاطوا بالوليد أخذ المصحف وقال: أقتل كما قتل ابن عمى عثمان. أبو الحسن المدانني قال: كان الوليد صاحب لهو وصيد وشراب واذات، فلما ولي الآسر جمل يكره المواضع التي براه الناس فيها ؛ فلم يدخل مدينة من مدائن الشام حتى قُتل ولم يدل يتنقل وينصيد حتى نقل على الناس وعلى جنده ، واشتد على بني هشام وأضر جمه ، وضرب سليان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغزبه إلى عمان ، فلم يزل عبوساً حتى قُتِل الوليد ؛ وحبس يزيد بن هشام وهو الأفقم ؛ فرماه بنو هشام وبنو الوليد ، وكان أشدهم قو لا فيه يزيد بن الوليد وكان الناس إلى قوله أمّيل ؛ لأنه كان يظهر النسك .

ولما دفع الوليدُ خالدَ بن عبد الله القسرى إلى يوسف بن عمر فقتله ، غضب له اليمانية وغيرهم؛ فأتت يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فأرادوه على البيعة وخلع الوليد ، فامتنع عليهم وخاف أن لا تبايعه الناس ؛ ثم لم يزل الناس به حتى بايعوه سرا .

ولما تُتل الوليد بن يريد قام يريد بن الوليد خطيا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنى والله ما خرجت أشرًا ولا يطرًا ، ولا حرصًا على الدنيا ولا رغبة فى الملك ؛ وما بى إطراء نفسى ، ولا تركية على ، وإنى لظلوم لنفسى الله برحنى ربى ؛ ولكننى خرجت غضباً لله ودينه ، وداعاً إلى كتاب ابلة وسئة نبيه ، حين درست ممالم الهدى ، وطفيع تور أهل التقوى ؛ وظهر الجبال العنيد، المستحل للحرمة ، والراكب للبدعة ، والمغير السنة ؛ فلما رأيت ذلك أشفقت أن غضيتكم ظلمة لا تقلع عنكم ، على كثرة من ذيوبكم ، وقسوة من قلوبكم ؛ وأسفقت أن يدعر كثيرا من الناس إلى ماهو عليه ، فيجيبه من أجابه منكم ؛ فاستخرت الله فى أمرى ، وسألته أن لا يكلنى إلى نفسى ، ودعوت إلى ذلك من أحبابي من أهلى وأهل ولا يق — وهو ابن عمى في نسبى ، ودعوت إلى ذلك من أراح الله منه العباد ، وطهر منه البلاد ، ولاية من الله وعوناً ، بلا حول [منا] ولا قرة ، ولكن عول الله وقوته وولايته وعونه .

أيها الناس، إن لكم علىّ إن ولِيتُ أمودَكم، أن لا أضع لبنة على لبنة ، [٢٥] ولا حجراً على حجر ، ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسدٌ ثغره ، وأقسم بين أهله ما يقوون به ؛ فإن فضل رددته إلى أهل البلد الذى يليه ومَن هو أحوج إله ؛ حتى تستقيم المعيشة بين المسلمين وتكونوا فيه سواه ؛ ولا أجَرَّم في بعوثم مُنتُنتوا ويُفَيِّن أهاليك ؛ فإن أردتم بيعتى على الذى بذلت لكم فأنا لكم به ، وإن ملت فلا يعة لى عليك ؛ وإن رأيتم أحدا هو أقوى عليها منى فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل في طاعته ؛ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

وقال خلف بن خليفة فى قتل الوليد بن بريد : لقتل خالد بن عبد الله : لقد سكّنت كلب وأسياف مِنْحج ، صدى كان يَرقو ليلهُ غير واقد تركنا أمير المؤمنين بخالد ، مُكِبًا على خيشومه غير ساجد فإن تقطعوا منا مَناط قلادة ، وقطعنا بها منكم مناط قلالد وإن تشغلونا عن أذان فإننًا ، شيغنا الوليد عن غِناء الولائد

#### ولاية يزيد الناقص

ثم بويع يزيد بن الوليد بن عبد لملك في أول رجب سنة ست وعشرين ومائة ؛ وأمه ابنة يزدجرد بن كسرى ، سباها قنية بن مسلم بخراسان وبعث بهما إلى الحجاج ابن يوسف ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك ، فأتخذها ، فولدت له يزيد الناقص ولم تلد غيره .

ومات يزيد بن الوليـد بعمشق لعشر بقين مرض ذى الحيخة سـنة ست وعشرين ومائة، وهو ابن خس وثلاثين سنة، وصلى عليه أخوه لمبراهيم بن الوليد ابن عبد الملك .

قال عبد الدريز: بو يع وهو أبن تسع وثلاثين سنة، ومات ولم يبلغ الآريمين. وعلى شرطته بكير بن الشياخ اللّخمى ، وكاتب الرسائل ثابت بن سليمان بن سعد ؛ وعلى الحرام والجند والحاتم الصغير والحرس النصر بن عمرو من أهل. اليمن ، وعلى خاتم الحلافة عبد الرحن بن حيد الكلى، ويقال : قطن مولاه. وكتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد بالجزرة وبلغه عنه تلكُّوُّ فى يعته .

أما بعد : فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، فإذا أتاك كنابي هذا فاعتمد على أيهما شئت ، والسلام .

م قطع إليه البعوث وأمر لهم بالمطاء: فلم ينقص عطاؤه حتى مات يزيد . ولمسا بلغ مروان أن يزيد قطع البعوث إليه كنب ببيعته ، وبعث وفداً عليهم سليان ن علائة العقيلي ، فخرج ، فلما قطعوا الفران لقيهم بريد بموت يزيد ، فانصرفوا إلى مروان . والله أعلم .

# ولآية إبراهيم بن الوليد المخلوع

العلاء بن يزيد بن سنان قال : حدّ أنى أبى قال : حضرت يزيد بن الوليد حين حضرت الوفاة ، فأتاه قطن فقال : أنا رسول من وراء بابك ، يسألونك بحق الله لو وليت أمرهم أخاك إراهيم بن الوليد 1 فغضب وضرب بيده على جبته وقال : أنا أُولَى إبراهيم ؟ ثم قال لى : يا أبا العلاء ، إلى من ترى أن أعهد؟ قلت أثر نهيتك عن الدخول فى أوله ، فلا أشير عليك فى الدخول فى آخِره .
قال: فأصابته إنحاءة حتى ظننت أنه قد مات ، فقعل ذلك غير مرة ، ثم خرجت من عنده .

فقعد قطن وافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد لإبراهيم بن الوليد ،ودعا ناسا فأشهدهم عليه . قال : والله ماعهد إليه يزيد ولا إلى أحد من الناس .

وقال يزيد فى مرضه لو كاب سعيد بن عبد الملك قريبا منى لرأيتُ ٢٠ فيه رأيي .

وفى رواية أبى الحسن المدانى ، قال : لمما مرض يزيد قبل له : لو بايعت لآخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج بعده 1 فقال له قيس بن هانئ العبسى : اتق الله باأمير المؤمنين وانظر نفسك وأرْض الله فى عباده ، فاجعل ولمَّ عهدك عبدالملك بن عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك . فقال يزيد: لا يسألني الله عن ذلك ، ولو كان سعيد بن عبد الملك منى قريباً لرأيتُ فيه رأيى ا ... وكان يزيد يرى رأى الفقدية ويقول بقول غيلان ، فألحت القددية عليه وقالوا: لا يحل لك إممالُ أمر الانقة ، فبايع لاخيك إبراهيم بن الوليد ولعبدالعزيز من بعده . فلم يزالوا به حتى بايم لإبراهيم بن الوليد ولعبدالعزيز من بعده .

ومات بزید لعشر بقین من ذی الحجة سنة ست وعشرین وماثة ، وكانت ولایته خمسة أشهر واثنی عشر یوما .

فلما قدم مروان نبش يزيدَ من قبره وصلبه . وكان يُقرأ فى الكتب القديمة يا مبذر الكنوز ، ياسجادُ فى الاسحار ،كانت ولايتك لهم رحمة ، وعليهم حجة ، نبشوك فصلبوك 1

وبويع إبراهيم بن الوليد ، وأمّه بربية ، فلم يتم له الآس ، وكان يدخل عليه قوم فيسلمون بالخلافة ، وقوم يسلمون بالإسرة ، وقوم لايسلمون بخلافة ولا يامرة ، وجاعة تبايع ، وجاعة يأبون أن يبايموا ، فكك أدبعة أشهر حتى قدم مروان بن محمد فخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز بن الحجاج ، ووَلِيَ الآمر بنفسه .

۱٥

وفى رواية خليفة بن خياط قال : لما أتى مروانً بن محمد وفاةً يزيد بن الوليد ، دعا قيساً وربيعة ، ففرض لسنة وعشرين ألفاً من قيس ، وسبعة آلاف من ربيعة ، وأعطام أعطياتهم ، وولى على قيس إسحاق بن مسلم المقيلي ، وعلى ربيعة المساور بن عقبة ؛ ثم خرج ربيد الشام ، واستخلف على الجزيرة أغاه عبد العزيز بن محمد بن مروان ، فتلقاه وجوه قيس : الوثيق بن الهذيل بن زفر ، وعاص ويزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ، وأبو الورد بن الهذيل بن زفر ، وعاص ابن عبدالله بن يزيد الهلالي ، في خسة آلاف من قيس ، فساروا معه حتى قدم حلب ، وبها بشر ومسرور ابنا الوليد بن عبدالملك ، أرسلهما إبراهيم ابن الوليد حين بلغه مسير مروان بن محمد ، فالتقوا ، فانهزم بشر. ومسرور .

من ابن محمد من غير قتال ، فأخذهما مروان فحبسهما عنده ، ثم سار مروان حتى أتى حمص ، فدعاهم للمسير معه والبيعة وولَّى العهدَ الحكمَ وعثمانَ ابني اله لمد · ابن يزيد ، وهما محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق ؛ فبايعوه ، وخرجوا معه حتى أتى عسكرَ سليمان بن هشام بن عبد الملك [ فانهزم جندُ سليمان وقر إلى دمشق ] بعد قتال شديد ؛ وبلغ عبدَ العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لق سلبمان ، وهو معسكر في ناحية عين الجَرّ ؛ فأقبل إلى دمشق ، وخرج إبراهيم ان الوليد من دمشق ونزل بياب الجابية ، وتهيأ للقتال ومعه الأموال على العجل، ودعا الناس فحذلوه ؛ وأقبل عبدالعزيز بن الحجاج وسلمان بن الوليد ، فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان بن الوليد وهما في السجن ؛ وجاء ريد بن خالد بن عبدالله القسري فدخل السجن فقتل بوسف بن عمر ، والحكم وعثمان ابنى الوليد بن يزيد ، وهما الحَمَلان ؛ وأتاهم رسول إبراهيم ؛ فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى داره ليخرج عياله ، فثار به أهل دمشق فقتلوه ، واحتزوا رأسه فأتوا به أما محمد بن عبدالله بن بزيد بن معاوية ، وكان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه ، فأخرجوه ووضعوه على المنبر في قيوده ، ورأس عبدالعزيز بين يديه ، وحلُّوا قيوده وهو على المنبر ، فحطهم وبايع لمروان ، وشتم يزيدَ وإبراهيم ابني الوليد ، وأمر بجثة عبد العزيز فصُلبت على باب الجابية منكوساً ، وبعث برأسه إلى مروان بن محمد ؛ واستأمن أبو محمد لأهل دمشق ، فأتمنهم مروانُ ورضى عنهم ؛ وبلغ [ ذلك ] إبراهيمَ فخرج هارباً حتى أتى مروان ، فبايعه وخلع نفسه ، فقبل منه وأمنه ، فسار إبراهيم فنزل الرُّقة على شاطئ الفرات ؛ ثم أتاه كتاب سليمان بن هشام يستأمنه فأمَّنه ، فأتاه فبايعه . والشقامت لمروان بن محمد .

وكانت ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً . قال أبو الحسن: شهرين وقصفا .

## ولاية مروان بن محمد بن مروان

ثم بويع مروان بن محمد بن مروان بن الحمكم . أنمه بنت إبراهيم بن الأشتر . قال بعضهم : بل كانت أنمه لحبناز لمصعب بن الزبير ، أو لآبن الأشتر ، واسم الحباز : رزبا ؛ وقال بعضهم : كان رزبا عبداً لمسلم بن عمرو الباهلي .

وقال أبو العباس الهلالى حين دخل على أبى العباس السفاح : الحمد نته الذى أبدلنا بحيار الجزيرة وابن أمّة النخع ، ابنَ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عبد المطلب .

وكان مروان بن محمد أحزم بنى مروان وأنجدهم وأبلغهم ، ولكنه ولي الحلافةَ والأمرُ مدّبر عنهم ،

ودُفع إلى مروان أبياتُ قائمًا الحكم بن الوليد وهو محبوس ، وهى :

ألا فِيَانَ مَن مُصَرِ فَيَحْمُوا ۞ أُسارَى فى الحديدِ مُكبِّلينا
أندَهَبُ عامرٌ بدَى ومُلكِى ۞ فلا غَثًا أصبْتُ ولا سمينا
فإنْ أهلِكُ أنا وولئُ عهدى ۞ فرُواب أميرُ المؤمنينا
فأذَبْ لاعدِمتُكَ حربَ قيسٍ ۞ فتُخرِجَ منهمُ الداء الدِّفينا
ألا مَن مُبلغَ مرُوانَ عَنى ۞ وعمَّى النَّمَرَ طال بذا حَنينا
ألا مَن مُبلغَ مرُوانَ عَنى ۞ وعمَّى النَّمَرَ طال بذا حَنينا
أن قد ظلتُ وطال حبْبى ۞ لَدى البخراء فى لِحْفِ مَهِينا

وقتـل مروانُ يوصير مر\_ أرض مصر فى ذى الحجة سـنة اثنتين وثلاثين وماتة .

الوليد بن هشام عن أيه ، وعبدالله بن المنيرة عن أبيه ، وأبو اليقظان ، قالوا : وُلد مروان بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين ، وقتل بقرية من قرى مصر ، يقال لهـا بوصير يوم الخيس لخس بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وكانت ولايته خمس سنين وسنة أشهر وعشرة أيام . وأتم مروان أمّة لمصعب بن الزبير ، وقتل وهو ابن ستين سنة .

#### ولد مروان

عبدالملك ، ومحمد ، وعبدالعزيز ، وعبيدالله ، وعبدالله ، وأبان ، ويزيد ، ومحمد الاصغر ، وأبو عثبان .

- وكانبه عبد الحميد بن يحيى بن سعيد مولى بنى عامر بن لؤى ، وكان معلما .
   وكان على القضاء سليان بن عبدانة بن علائة .
  - وعلى شرطته الكوثر بن عتبة وأبو الأسود الغنوى .

وكان للحرس نُوب، فى كل ثلاثة أيام نوبة، يلى ذلك صاحب النوبة . وعلى حجانه صقلا ومقلاص .

وعلى الحاتم الصغير عبد الأعلى بن ميمون بن مهران !
 وعلى ديوان الجند عمران بن صالح مولى بني هذيل .

وذلك في السحر .

# مقتل مروان بن محمد بن مروان

قال : والنق مروان وعامر بن إسماعيل بيوصير من أرض مصر ، فقاتلوهم

ليلا ، وعبدالله وعبيدالله ابنا مروان واقفان فى ناحية فى جمع من أهل الشام ،

قمل عليهم أهل خراسان فأزالوهم عن مراكزهم ، ثم كزوا عليهم فهزموهم
حتى ردّوهم إلى عسكرهم ، ورجعوا إلى موقفهم ؛ ثم إنّ أهل الشام بدموهم
قملوا على أهل خراسات فكشفوا كشفاً قبيحا ، ثم رجعوا إلى أهاكنهم
وقد مضى عبيدالله وعبدالله ، فلم يروا أحداً من أصحابهم ، فضوا على وجوههم

وقتل مروان وانهزم الناس ، وأخذوا عسكر مروان وماكان فيه ، وأصبحوا فاتبعوا الفلّ ، وتفرق الناس ؛ فجنلوا يقنلون من قدروا عليه ، ورجع أهل خراسان عنهم . فلما كان الغد لحق الناس بعبد الله وعبيد الله ابنى مروان ، وجعلوا يأتونهما متقطعين العشرة والعشرين وأكبر وأقل ؛ فيقو لان : كيف أمير المؤمنين ؟ فيقول بعضهم : ركناه يقاتلهم . ويقول بعضهم : انحاز وثاب إليه قوم ولا يتبعو نه . حتى أنوا الحرون ، فقال ، كنت معه أنا ومولى له ، فصرع فجررت برجله ، فقال : أوجعتنى ا فقالت أنا ومولاه عنه ؛ وعلموا أنه مروان فألحوا عليه ، فتركتُه ولحقتُ بكم . فبكى عبد الله ، فقال له أخوه عبيد الله : يا ألام الناس ! فررت عنه وتبكى عليه ؟ ومضوا ، فقال بعضهم : كانوا وتبكى عليه ؟ ومضوا ، فقال بعضهم : كانوا ألهبة آلاف . وقال بعضهم : كانوا ألهبن . فأنوا بلاد النوبة ، فأخرى عليهم ظكُ النوبة ما يصلحهم ، ومعهم أم عالد بغت يزيد ، وأم الحكم بغت عبيد الله ـ صبية عام بها وجل من عمكر مروان حين انهزموا ـ فدفعها إلى أيها .

ثم أجمع ابنا مروان على أن يأتيا النين، وقالا: نأتيها قبل أن يأتيها المسوِّدة فتحصَّن في حصونها وندعو الناس. فقال لهم صاحب النوبة لا تفعلوا إنكم في بلاد السودان وهم في عدد كثير، ولا آمن عليكم ؛ فأقيموا . فأبوا ، قال : فاكتبوا له : إنا قدمنا بلادك فأحسنت مثوانا ، وأشرت علينا أن لا تخرج من بلادك ، فأبينا ، وخرجنا من عندك وافرين راضين شاكرين لك يطيب أنفسنا .

وخرجوا فأخذوا فى بلاد العدو ، فكانوا ربما عرضوا لمم ولا يأخذون منهم إلا السلاح ، وأكثر من ذلك لا يعرضون له ؛ حتى أتوا بعض بلادهم فتلقاهم عظيمهم فاحتبسهم ، فطلبوا المماء فنعهم ، ولم يقاتلهم ولم يخلّهم وعطشهم ، وكان يبيعهم القربة بخمسين درهما ، حتى أخذ منهم مالا عظيما .

۲.

ثم خرجوا فساروا حتى عرض لهم جبل عظيم بين طريقين فسلك عبد الله أحدهما في طائفة ، وسلك عبيد الله الآخر في طائفة أخرى ، وظنوا أن للجبل غاية يقطعونها ثم يجتمعون عند آخرها ، فلم يلتقوا .

وعرض قوم من العدو لعبيدالله وأصحابه فقاتلوهم ، فقُتل عبيد الله ، وأخذت أم الحسكم بنته وهى صبية ، وقُتـل رجل مر\_\_ أصحابه ، وكفُوا عن الباقين وأخذوا سلاحهم .

و تقطع الجيش ، فجعلوا يتنكبون العمران ، فيأتون الماء فيقيمون عليه الآيام ، فتمضى طائفة و تقيم الآخرى ، حتى بلغ العطش منهم ؛ فكانوا ينحرون الدابة فيقطون أكر اشها فيشربونه ، حتى وصلوا إلى البحر بحيال المنقب ؛ وواقاهم عبد الله وعليه مِقْرَمةٌ قد جاء بها ، فكانوا جميعًا خمسين أو أدبعين رجلا ، فيهم المججاج بن قنيبة بن مسلم الحرون ، وعفان مولى بنى هاشم ، فعبروا إليهم البحر في السفن ، فصوا إلى المنتب ، فأهموا بها شهراً غلم تحملهم ، فحروا إلى مكة . وقال بعضهم : أعلم بهم العامل ، خرجوا مع الحجاج عليهم ثباب غلاظ وجباب الأكرياء ، حتى وافوا جدة وقد تقطعت أرجلهم من المذى ، فمروا بقوم فرقوا لم فحموا وخرجوا من مكة إلى تبالة . فلموهم ، وفارق عبد الله الحجاج بحدة ، ثم حجوا وخرجوا من مكة إلى تبالة .

وكان على عبد الله فضُّ أحر كان قد غيَّبه حين عبر إلى المتدب، فلما أمن استخرجه، وكانت قيمته ألف دينار ، وكان يقول وهو يمثى: ليت به دامة ا حتى صار في مِقْرمة تكون عليه بالنهار فيلبها بالليل؛ فقالوا: مارأينا مشل عبد الله، قائل فكان أشد الناس، ومشوا فكان أقواه، وجاعوا فكان أصبرهم وعرُوا فكان أحسبَهم عُربا ا وبعث وهو بالمندب إلى العدو الذين أخذوا أم الحكم بنت أخيه عبيد الله، ففداها وردها إليه؛ فكانت معه.

ثم أخذ عبد الله نقُدِمَ به على المهدى ، فجاءت آمرأته بنت يزيد بن محمد بن مروان بن الحسكم ، فكلمت العباس بن يعقوب كاتب عيدى بن على وأعطته الواثوا ، ليكلم فيه عيدى ؛ فكلمه وأعله بما أخطته ؛ فلم يكلم فيه عيدى بن على المهدى ً؛ وأراد المهدى أن يقتله ؛ فقال له عيدى : إن له في أعناقنا بيعة ؛ وقد أعطى كاتى قيمة ثلاثين ألف درهم . فيسه المهدى .

وكان عبد الله بن مروان تزوج أم يزيد ابنة يزيد بن محمد بن مروان ؛ وكانت

فى الحبس ، فلما أخرجهم العباس خرجت إلى مكة فأقامت بها ، وقدم عبد الله بن مروان سرًا فتروجها .

وقال مولى مروان : كنت مع مروان وهو هارب ؛ فقال لى يوما : أين عربت عنا حاومنا فى نساتنا ؟ ألا زوّجناهم من أكفائهن من قريش فكُفينا مؤتنهن اليوم .

وقال بعض آل مروان : ماكان شيء أنفعَ لنا في هربنا من الجوهر الحقيف الثن الذي يساوى خمسة دنانير فا دولها ؛كان يخرجه الصبي والحادم فيبيمه ، وكنا. لا نستطم أن نظهر الجوهر الثمن الذي له قيمة كثيرة .

وقال مصعب بن الربيع الحنعمى كاتب مروان بن محمد : كما انهزم مروان وظهر عبد الله بن على على أهل الشام ، طلبت الإذن : فأنا عنده جالس وهو متكى ، إذ ذكر مروان وانهزامه فقال : أشهدت القتال ؟ قلت : فعم أصلح الله الأمير . قال لى مروان : آخرُر القوم . فقات : إنحا أنا صاحبُ قلم ولستُ بصاحب حرب . فأخذ يمنة ويسرة فقال لى : هم آتنا عشر ألف رجل .

وقال مصعب: قيـل لمروان : قد انتُهب بيت المـال الصغير 1 فانصرف يريد بيت المـال ، فقيـل له : قد انتُهب بيت المـال الأكبر ، انتهبه . أهل الشام .

وقال أبو الجارودالسلمى : حدثنى رجل من أهل حراسان قال : لقينا مروان على الزاب ، فحل علينا أهل الشام كأنهم جبال حديد ، فجنونا على الرحب وأشرعنا الرماح ، فرالوا عنا كأنهم سحابة ، ومنجنا الله أكنا فهم وانقطع الجسر عما يليم حين عبروا ، فبق عليه رجل من أهل الشام ، فخرج إليه رجل منا ، ، ، فقتله الشامى ؛ ثم خرج إليه آخر ، فقتله ؛ حتى والى بين ثلاثة ؛ فقال رجل منا : اطلبوا لى سيفا قاطما وترسا صلبا . فأعطيناه ومثى إليه ، فضربه الشامى فاتقاه بالترس وضرب رجله فقطمها ، وقتله ورجع ، فحملناه وكبرنا ، فإذا هو عبد الله الكابل .

سمر النصور ذات ليلة ، فذكر خلفاء بنى أمية وسيرهم ، وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين ، وكانت همنهم مع عظم شأن الملك وجلالة قدره ، قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاصى الله ومساخطه جَهلا باستدراج الله وأمنا لمكره ؛ فسلهم الله العز ونقل عنهم النممة . فقال له صالح بن على : يا أمير المؤمنين ، إن عبد الله بن مردان لما دخل النوبة هار افيمن تبعه ، سأل ملك النوبة عنهم فأخبر ، فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه ، وأزعجه عن بلده ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه اللبلة وبسأله عن ذلك ! فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة ، فقال :

يا أمير المؤمنين ، قدمنا أرض النوبة وقد خبَّرَ الملك بأسمنا ، فدخل علىّ رجـلُ أقى الآنف طُوالُ حسنُ الوجه فقمد على الارض ولم يقرب النياب ، فقلت : ما يمنعك أن تقمد على ثيابنا ؟

قال : لأنى ملك ، ويحق على الملك أن يتواضع امظمة الله إذ رفعه الله ! ثم قال لأى شي. تشربون الخر وهي بحرمة عليكم ؟

المثل على ذلك عبيدنا وغلماننا وأتباعنا ، لأن المُلك قد زال عنا .
 قال : فير تطنون الزروع بدوابكم والفساد عرم عليكم في كتابكم ؟
 قلت : يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم .

قال : فِلَمَ تلبسون الديباح والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرِّمُ عليكم ؟

لا قلت : ذهب الملك عنا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في
 ديننا فليسوا ذلك على الكره منا .

قال: فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت الأرض ويقول عبيدنا وأتباعنا، وقوم دخلوا فى ديننا، وزال الملك عنا 11 يردده ممادا، ثم قال: ليس ذلك كذلك؛ بل أثم قوم قد استحللتم ماحرم الله، وركبتم مانهاكم عنه وظلاتم من ملكتم ، فسلبكم الله العِر ، وألبسكم الذل بذنوبكم ، ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتُها ؛ وأخاف أن يحل بكم المذاب وأنتم بيلدى فيصيبَى ممكم ، وإنمــا الضيافة اللائة أيام ، فتزودوا ما احتجتم واوتجلوا عن بلدى .

#### أخبار الدولة العباسية

الهيثم بن عدى قال : حدثنى عياش قال : حدثنى بكير أبو هاشم مولى مسلمة قال : لم يزل لبنى هاشم يبعة مِشّر ودعوةٌ باطنة منذ تُقسل الحسين بن على بن أبي طالب ، ولم يزل نسمع بخروج الرايات السود من خراشان وذوال ملك بنى أمية ، حتى صاد ذلك .

وقيل لبعض بنى أمية : ماكان سبب زوال ملككم ؟ قال : اختلاف فيها يننا واجتماع المختلفين علينا !

الهيثم بن عدى قال : حدثى غير واحد بمن أدركت من المشايخ أن على بن أب طالب أصار الآس إلى الحسين بن على صادر أمر الشبعة إلى محد بن الحنفية . وعد بن الحنفية . فالما قتل الحسين بن على صاد أمر الشبعة إلى محد بن الحنفية . وقال بعضهم : إلى على بن الحسين ، ثم إلى محد بن على ثم إلى جعفر بن محد . والذي عليه الآكثر أن محد بن الحسين ، ثم إلى أبى هاشم ابنه : عبد الله بن محد ابن الحنفية ، ولم يزل قائماً بأمر الشبعة يأتونه ويقوم بأمرهم ويؤدون إليه الحراج حى استخلف سلبان بن عبد الملك ، فأناه وافداً وممه عدة من الشبعة ، فلما كله سلبان قال : ماكلت قط قرشيا يشبه هذا ؛ ومانظن الذي كنا نحدث عنه إلاحقا المناز وقضى حواتجه وحواتج من ممه . ثم شخص وهو يريد فلسطين ، فلما كان يقوم قالوا : هل لكم في الشراب ؟ قالوا : بُحريم خيراً ! ثم يآخرين فعرضوا عليه بقوم قالوا : هل لكم في الشراب ؟ قالوا : بُحريم خيراً ! ثم يآخرين فعرضوا عليه فقال : هاتوا . فلما شرب واستقر بجوفه ، قال لاصحابه : إني ميت ، فانظروا من فقال : هاتوا . فلما ثب عن فنظروا من فنظروا فينا : منظروا فيال ابن عمى

وما أحسبني أُدركه ! فأسرعوا حتى أتوا الحُمَيْمَة من أرض الشراة ، وبها محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، فنزل بها ، فقال : بابن عبى ، إنى ميت ؛ وقد صرت إليك ؛ وأنت صاحب هذا الآمر ، وولدك القائم به ، ثم أخوه من بعده ، والله لَيُتِّمِّنَّ الله هذا الامر حتى تخرج الرايات السود من قعر خراسان ، ثم ليغلبنُّ على ما بين حضرموت وأقصى أفريقية ، وما بين الهند وأقصى فَرغانة ، فعليك بهؤلاء الشيعة واستوص بهم خيرا ، فهم دعاتك وأنصارك ، ولتكن دعوتك خراسان لا تعدوها ، لا سبما مرو ، واستبطن هذا الحيّ من البمِن فإن كل مُلك لا يقوم به فصيره إلى انتقاض ، وانظر هذا الحي من ربيعة فألحقهم بهم ، فإنهم معهم ف كل أمر؛ وانظر هذا الحيّ من قيس وتميم فأقصهم إلا من عصم الله منهم ، وذلك قليل ثم مُرْهِم أن رجعوا فليجعلوا اثني عشر نقيبا ، وبعدهم سبعين نقيبا ؛ فإن الله لم يصلح أمر بني إسرائيل إلا بهم ، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا مضت سَنَة الحار فوجه رسلك في خراسان ، منهم مَن يُقتل ومنهم من ينجو ، حتى يُظهر الله دعو تكم. قال محمد بن على : ياأبا هاشم ، وما سنة الحار ؟ قال : إنه لم تمض مائة سنة من نبوَّة قط إلا انتقض أمرها ، لقول الله عز وجل : ﴿ أَوْ كَالِنِّي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وهي خاويَةٌ على عُروشِها قال أنَّى يُعْنِي هذه آللهُ بعد موَّتِها فأَمالهُ ٱللهُ مائةَ عام ِ ثُمَّ بِعَثه قال كُمْ لِبْدَّتَ قال لِبْنْتُ يوماً أَوْ بعض يوم ِ قال بل لبثْتَ مائة عام ِ فأنظر إلى طمامِك وشرابِك لم يتَسَنَّهُ وانظر إلى حِارِكُ ولِنْجَمَلُكَ آيَةً للناس﴾ .

واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك عبدالله بن الحارثية ، ثم عبدالله أخوه .

ولم يكن لمحمد بن على فى ذلك الحين وله يسمى عبد الله ، فولد له من ٧ الحارثية ولدان ، سمى كل واحد منهما عبدالله ، وكنى الأكبر أبا العباس ، والأصغر أبا جعفر ، فوليا جميعاً للخلافة .

ثم مات أبو هاشم وقام محمد بن على بالامر بعد ، واختلفت الصبعة إليه ؛ فلما وُلد أبو العباس أخرجه إليهم فى خرقة ، وقال لهم : هذا صاحبكم . فجلسوا يلحسون أطرافه . ووُلد أبو العباس فى أيام عمر بن عبد العزيز .

ثم قدم الشيعة على محمد بن على فأخبروه أنهم ُحبسوا بخراسان فى السجن ، وكان يخدمهم فيه غلام من السرَّاجينِ مارأوا قط مثل عقله وظرفه ومحبته فى أهل يبت رسول الله ، يقال له أبا مسلم . قال : أخُنُّ أم عبد؟ قالوا : أما عيسى فيزعم أنه حر . قال : فاشتروه وأعيّقوه واجعَلوه يبنكم إذا رضيتموه . وأعطوا يحد بن على ماتتى ألف كانب معهم .

فلما انقضت المماثة سنة بعث محمد بن على رسله إلى خراسان فغرسوا بهما غرساً ، وأبو مسلم المقدم عليهم ؛ وارت الفتنة فى خراسان بين المضرية واليمانية فنمكن أبو مسلم وفرق رسله فى كور خراسان يدعو الناس إلى آل الرسول ، فأجابوه ؛ ونصر بن سيار عامل تحراسان لهشام بن عبد الملك ، فكان يكتب لهشام بخرهم ، وتمضى كتبه إلى ابن هبيرة صاحب العراق ليُنفِدها إلى أمير المؤمنين ، فكان يجبها ولا يُنفذها ، لئلا يقوم لنصر بن سيار قائمة عند الحليقة \_ وكان فى ابن هبيرة حسد شديد \_ فلما طال بنصر بن سيار ذلك ولم يأته جواب من عند هشام ، كتب كتاباً وأمضاه إلى هشام غلى غير طريق ابن هبيرة ، وفى جوف هوف الكتاب هذه الأبيات مُدرجة يقول فها :

۱۰

أرى خَلَل الرَّماد ومِيض جَمْرٍ ، فَيُوشِك أَنْ يَكُون لَمَا ضِرامُ فإنَّ النساد بالمُودِيْن تُذَكَى ، وإنَّ الحربَ أَوْلَما السَكلامُ فإنْ لَم تَطفِئوها تَبَن حرباً ، مُشَمَّرةً يَشِيبُ لَمَا الغلام فقلت من التَّحْب: ليت شِعْرى ، أَأْيْقاظ أُميَّت أَم نيام؟ فالت كانوا لحِينِم نيامًا ، فقل قوموا فقد حان القيامُ ففرِّى عرب رحالِكِ ثم قولى ، على الإسلام والعرب السَّلام

فكتب إليه هشام أن احسِم ذلك الثَّولول الذي نجم عندكم . قال نصر : وكيف لنا بَعْسَمه . وقال نصر بن سـيار يخاطب المضرية والبيـانبة ُويحدِّرهم هذا العدق الداخل عليهم ، بقوله :

أبلغ ربيعة فى مَرُو وإخوتهم ، فليغْتَسَوا قبل أنْ لا ينفَعَ النَصَبُ ولينْصِوا الحرب إنَّ الفرض ولينْصِوا الحرباً يُحرَّق فى حافاتها الحطَبُ ما بالكُمُّ تَلقحون الحرب بينكم ، كَانَ أهل الحِبَاعن رأْيهم عَرَبوا (الله وتَتَرُكون عدوًا قد أظلَّكُم ، مَّا تأشّب لادينُ ولا حسبُ قِعْمًا يَدينون دِينًا ما تَعِمْت به ، عن الرَّسول ولم تَتَوْل به الكَتُبُ فَن يكنْ سائلا عنْ أصل دينِهم ، فإنْ دِينَهم أن تُقْتَل العربُ

ومات محمد بن على فى أيام الوليد بن يزيد ، وأوصى إلى ولده إبراهيم بن عمد ؛ فقام بأمر الشيعة ، وقدَّم عليهم أبو مسلم السراج وسلمان بن كثيّر ؛ وقال لابى مسلم : إن استطعت أن لا تدع بخراسان لسانا عربيًّا فأفعل ، ومن شككت فى أمره فاقتله .

فلما استملى أمر أبى مسلم بخراسان وأجابته الكور كالها ، كتب نصر بن سيار إلى مروان بن محد بخبر أبى مسلم وكثرة من تبعه ، وأنه قد خاف أن يستولى على خراسان وأن يدعو إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس . فأنى الكتاب مروان وقد أناه رسول أبى مسلم يجواب إبراهيم إلى أبى مسلم ؛ فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وهو عامله على دمشق، أن اكتب إلى عاملك بالبلقاء ليسير إلى العميمة فيأخذ إبراهيم بن محمد فيشده وثاقا ثم يمت به إليك ، ثم وجهه إلى . فعمل إلى مروان ، وتبعه من أهله عبد الله ابن على ، وغيسى بن موسى؛ فأدخل على مروان ، فأمر به إلى الحبس .

قال الهيثم : حدثني أبو عُبيدة قال : كنت آنيه في السجن ، ومعه فيه سعيد ابن [ هشام بن ] عبد الملك ، وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز ؛ فوالله إنى ذات ليلة

<sup>(</sup>١) في بعضِ الاصول : , عن فعلكم غيب ، .

فى سقيفة السجن بين النائم واليقظان ، إذا بمولى لمروان قد استفتح الباب ومعه عشرون رجلا من موالى مروان الأعاجم ، ومعهم صاحب السجن ، فأصبحنا وسعيد وعبد الله وإيراهيم قد ماتوا .

قال الهيثم : حدّثني أبو عبيدة قال : حدّثني وصيف عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الذي كان يخدمه في الحبس ، أنه غمّ عبدَ الله مولاه بمرفقه ، وإبراهيم ابن محمد بحراب ُنورة، وسعيدُ بن عبد الملك أخرجه صاحب السجن، فلقيه بعض حرس مروان في ظلمة الليل ، فوطئته الحنِيل وهم لا يعرفون من هو ، فــات .

ثم استولى أبو مسلم على خراسان كلها ، فأرسل إلى نصر بن سيار ، فهرب هو وولده وكاتبه داود ، حتى انتهوا إلى الرى ، فات نصر بن سيار بساوة ونفرق أصحابه ، ولحق داود ، الكوفة وولده جميعاً .

واستعمل أبو مسلم عماله على خراسان ومرو وسمرقند وأحوازها ؛ ثم أخرج الرايات السود ، وقطع البعوث ، وجهز الحيل والرجال ، عليم قعطبة ابن شبيب ، وعامر بن إسماعيل ، ومحرز بن إبراهيم فى عدّة من القواد ، فلقوا مَنْ بِطوس ، فانهزموا ؛ ومن مات فى الزحام أكثر بمن قسل ، فبلغ القنلى بضعة عشر ألفا .

ثم مضى قعطبة إلى العراق ، فبدأ بجرجان وعليها نباتة بن حنظلة الكلابى ، وكان قعطبة يقول لأصحابه : والله ليُقتلن عامرُ بن صُنبارة ، وينهرمنَّ ابن هبيرة، ولكنى أخاف أن أموت قبل أن أبلغ ثأرى ، وأخاف أن أكون الذى يغرق فى الفرات ، فإن الإمام محمد بن على قال لى ذلك .

قال الهيئم : فقدم قحطبة جرجان فقتل ابن ُنباتة ودخل جرجان فانتهبها ، وقــم ما أصاب بين أصحابه؛ ثم سار إلى عامر بن ضبارة بأصبهان فلقيه ، فقتل ابن ضبارة وقتل أصحابه ، ولم ينجُ منهم إلا الشريد ، ولحق فألهم بابن هبيرة .

وقال قحطبة لمــا قـــل ابن ضبارة : ماشى. رأيتُه ولا عدُوُّ قتلتُه إلا وقد حدّثنى به الإمامُ صلوات الله عليه ، إلا أنه حدّثنى أنى لا أعمر الفرات . وسار قحطة حتى نزل بحلوان ووجه أبا عون فى نحو من ثلاثين ألفاً إلى مروان بن محمد ، فأخذ على شهرزور حتى أنى الزّاب ، وذلك برأى أبى مُسلم .

فحدث أبو عون عبد الملك بن يزيد : قال لى أبو هاشم بكير بن ماهان : أنت والله الذى تسير إلى مروان ، ولتَبَعْنُ إليه غلاماً من مذحج يقال له عامر فليقتلنّه فأمضيتُ والله عامر بن إسماعيل على مقدمي ، فلق مروان فقتله .

ثم سار قحطبة من حلوان إلى ابن هبيرة بالعراق، فالتقوا بالفرات، فاقتتلوا حتى اختلط الظلام، وقُتل قحطبة فى المعركة وهو لا يُعرف ، فقال بعضهم : غرق فى الفرات .

ثم أنهزم ابن هبيرة حتى لحق بواسط ، وأصبح المسوَّدةُ وقد فقدوا أميرهم ، ا فقدَّموا الحسن بن قحطلة . ولما بلغ مروانَ قتلُ قحطة وهزيمة ابن هبيرة قال : هذا والله الإدبار ، وإلا فتى رأيتم ميناً هَزِم حيًّا!

وأقام ابن هبيرة بواسط وغَلبت المسوَّدة على العراق ، وبايعوا لآبى العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، لئلاث عشرة ليلة خلف من شهر ربيع الآخر سنة انتين وثلاثين ومائة ، ووجه عمّه عبدالله بن على لغتال مروان وأهل الشام ، وقدمه على أبى عون وأصحابه : ووجه أخاه أبا جعفر إلى واسط لغتال ابن مُعيرة ، وأقام أبو العباس بالكوقة ختى جاءته هزيمة مروان بالزاب . وأمضى عبد الله بن على أبا عون في طلبه ، وأقام على دمشق ومدائن الشام يأخذ بيعتها لابن العباس .

وكان أبو سلة الحلال . واسمه حفص بن سليهان . يُدْتَى وزيرَ آل محمد ، . ب وكان أبو مسلم يدعى أمينَ آل شحد ؛ فقتل أبو النباس أبا سلة الحلال ، واتهمه بحب بنى فاطمة وأنه كان يحطِب فى حبالهم ؛ وقتَل أبو جعفر أبا مسلم .

وكان أبو منظم يقول لقواده إذا أخرجهم : لا تكلموا الناس إلا رشماً . ولا تلحظوهم إلا شرّراً : لتمثلئ صدورُهم من هيبتكم .

# مقتل زيد بن على أيام هشام بن عبد الملك

كتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك: إن خالد بن عبد الله أودع زيد بن حسين بن على بن أبي طالب مالا كثيرا ، فبعث هشام إلى زيد فقدم عليه فسأله عن ذلك فأنكر ، فاستحلفه لحلف ؛ فلّى سبيله . وأقام عند هشام بعبد ذلك سنة ، ثم دخل عليه في بعض الآيام ، فقال له هشام : بلغني أنك تحدث ه نفسك بالحلاقة ولا تصلح لها لآنك ابن أمة ا قال : أما قولك إنى أحدث نفسى بالحلاقة ، فلا يعلم الغيب إلا الله ؛ وأما قولك إنى ابن أمة فهذا إسماعيل صلى الله عليه وسلم ابن أمة ، أخرج الله من صلبه القردة والحنازير وعبدة الطاغوت . وخوج وإسحاق أبن حرة ، أخرج الله من صلبه القردة والحنازير وعبدة الطاغوت . وخوج زيد منضباً ، فقال زيد : ما أحب أحد المياة إلا ذلًا ! قال له الحاجب : لا يسمع 
هذا الكلام منك أحد . وخرج زيد حتى قدم الكونة ، فقال :

> شرَّدهُ الحُوفُ وَأَذَرَى به . كذاكَ مَن يكرَهُ حَرَّ الجِلادُ مُنخرقَ النَّمُهُينِ ''يشكوالوتجى . تشكُبُهُ أطرافُ مَرْوٍ حدادُ قد كان في الموتِ له راحةٌ . والموتُ حنثُمٌ في رقابِ العبادُ

ثم خرج بخراسان ، فوجه يوسفُ بن عمر إليه الحيلَ وخرج في أثرهم حتى الله ، فأن من زيد في آخره الله ، فأن من زيد في آخر النهار بنشابة في غره فيات ، فدفته أصحابه في حاة كانت قريبة منهم ، وتقبع أصحاب ذيد ، فانهزم من انهزم وقتل من قتل ، ثم أنى يوسف فقيل له : إن زيداً دُفن في حاة . فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام ، ثم صلبه في سوق الكُناسة ، فقال في ذلك أعود كلب ، وكان مع يوسف في جيش أهل الشام :

نصبنا لكم زيدًا على جذيج نخلة م وما كان مهديّ على الجذع يُنصب الشيباني قال: لما نزل عبد الله بن على نهر أبي فطرُس ، حضر الناس بابّه

<sup>(</sup>١) فى بعض الاصول: و محتنى الرجلين . .

للإذن ، وحضر اثنان وثمانون رجلا من بنى أمية ، فحرج الآذن فقال : يا أهل خراسان ، قوموا . فقاموا سماطين فى بجلسه ، ثم أذن لبنى أمية فأخذت سيوفهم ودخلوا عليه . قال أبو محمد العبدى الشاعر : وخرج الحاجب فأدخلى فسلمت عليه فرد على السلام ، ثم قال : أنشدنى قولك :

## ه وقفَ المُتَمِّمُ في رسومِ دِيادٍ ه

فأنشدته حتى انتهيت إلى قو لى :

أَمَّا النَّمَاةُ إِلَى الجِنانَ فهائِيمٌ ، وبنو أُميَّةً من دُعَاةِ النَّارِ مَن كان يفخرُ بالمكارِم والفُلا ، فلها يَمُّ المجدُّ غير فخارِ

والغَمر بن يزيد بن عبد الملك جالس معه على المصلى ، وبنو أمية على الكراسى

ا فألق إلى صرة حرير خضراء فيها خمسهانة دينار ، وقال : لك عندنا عشرة آلاف

درهم وجارية وبرذون وغـلام وتخت ثياب ، قال : فوَفَى والله بذلك كله
ثم أنشأ عبد الله بن على يقول :

حِيبِتُ أُمِيَّةُ أَنْ سَيَرْضَى هائِم ، عنها ويذَهَب زَيْدُهَا وَحُسَيْنُهَا كلا وربَّ تُحَمَّدِ وإلمَّـــــــــ ، حتى 'تباعَ سُهوها وحزونها "'

ثم أخذ قلنسوته من رأسه فضرب بها الأرض ، فأفبل أولئك الجند على بنى أمنةٍ فخبطوهم بالسيوف والعمد ، وقال الكلي الذى كان بينهم وكان من أتباعهم : أيها الأمير ، إنى والله ما أنا منهم ! فقال عبد الله بن على :

ومُدخِلٍ رأْسَهُ لم يَدْعُهُ أحدُ ، بين الفريقَيْنِ حتى لزَّهُ القرَن

اضربوا عنقمه 1 ثم أقبل على النمر فقال : ما أحسب اك في الحياة بمدد ٢٠ هؤلا. خيراً 1 فقال : أجمل . قال : يا غلام ، اضرب عنقه ، فأقيم من المصلى فشُرب عنقه ، ثم أمر بيساط فطرح عليهم ، ودعا بالطعام لجمل يأكل وأنين بعضهم تحت البساط .

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول: دحتي يفادوا زيدها وحسينها . .

وفي رواية أخرى ، قال : لما قدم الغَمر بن يزيد بن عبد الملك على أبي العباس السفاح في ثمانين رجلا من بني أمية ، وُضعت لهم الكراسي ، ووضعت لهم تمارقُ وأُجلسوا عليها. ، وأُجلس الغمرَ مع نفسه في المصلى ، ثم أذن لشيعته فدخلوا ، ودخل فيهم سُديف بن ميمون ، وكان متوشحاً سيفا ، متنكبًا قوسا ، وكان طويلا آدم ، فقام خطيبا ، فجمد الله وأثنى عليه ، ثم ه قال : أيزعم الضُّلالُ بما حبطت أعمالهم أنْ غير آلِ محمد أولى بالخلافة ؟ فلمَ وبمَّ أمها الناس؟ لكم الفضل بالصحابة ، دون حق ذوى القرابة ، الشركاء في النسب ، الأكفاء في الحسب ، الخاصة في الحياة ، الوُفاة عند الوَفاة ، مع ضرَّجِم على الامر جاهلَكم ، وإطعامهم في اللاوا. جائمَكم ، فكم قصم الله بهم مر جبار باغ ، وفاسق ظالم ، لم يُسمَع بمثل العباس ، لم تخضع له أمَّة ال يواجب حق ، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه ، وجلدة ما بين عينيه ، أمينُه ليلة العقبة ، ورسوله إلى أهل مكة ، وحاميه يوم ُحنين ، لاَ يَرُدُ له وأيا ، ولا يخالفُ له فسَما ؛ إنكم والله معاشرَ قريش ما اخترتم لانفسكم من حيث ما اختاره الله لكم ، تَيْمَيُّ مرة ، وعدَّويَ مرة ، وكنتم بين ظهراَئَىْ قوم قد آ تَرُوا الماجل على الآجل ، والفانىَ على الباقى ، وجعلوا 🔞 ١٥ الصدقاتِ في الشهوات ، والذيء في اللذات والفناء . والمفاتمَ في المحارم ، إذا ذُكِّرُوا بالله لم يَذكروا ، وإذا قَدَّموا بالحق أدروا ، فذلك زمانهم ، وبذلك كان يعمل سلطانهم .

فلمــاكان الغد أذن لهم فدخارا ، ودخل فيهم شبل ، فلمــا جلسوا قام شبل فاستأذن في الانشاد ، فأذن له ، فأنشد :

۲.

أَصْبَح المُلكُ ثابتَ الآساسِ ، بالبّهالِيل من بني العَبْاسِ طلّبوا وِثْرَ هاشمْ فَلَقُوها ، بعبدَ مَثْلِ من الزمان ويَاس لا تُقِيلنَ عبد شمسِ عِناراً ، وأَنطَمَنْ كلّ تَخلةٍ وغِراس ولقد غاظّي وغاظَ سدوانِي ، قربُهم من مَنابِر وكراسي وآذكروا مصرَع الحسين وزيداً 。 وقتيب لا بجانِب المِهْــراسِ وقتبلا بجوْفي حَرَانَ أَضَى 。 تنجه الطَّير حوّله في الكَنَاس نم شِبْلُ الهِراش مؤلاك شِبلُ 。 لو نَجا مر حبائِل الإفلاس ثم قام وقاموا ، ثم أذن لهم بعدُ ، فدخلوا ودخل الشبعة ، فلما جلسوا قام. سديف بن ميمون ، فأنشد :

قد أتنك الوُفودُ من عبد شمس ، مستمدين يُوجِعون العَطِيًا غفوة أثبًا الحليفة لاعر. ، طاعة بل تَخَوَّفوا المَشْرَفِيَّا لا يَعْرَبْك ما تَرى مر. رجال ، إن تَحَت الطُوعِ داء دَويًا فضج السيف وآرفيج السوط حتى ، لا تَرى فوقَ ظهر ما أُمويًّا ثم قام خلف بن خليفة الاقطع فأفشد :

إِنْ تَجَاوِزْ فَقَدْ فَقَدْتَ عَلِيهِمْ . أَوْ تُعاقِبْ فَلْمُ تَعَاقَبْ رَبًّا أَدْ تَعَانَبُهُمُ عَلَى رَقَةِ الدِّيدِ . مِن فقد كان دِينُهم سامِريًا

فالتفت أبو العباس إلى الغمر فقال :كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : والله إنّ هذا لشاعر ، ولقد قال شاعرنا ما هو أشعر من هذا . قال : وما قال ؟ فأنشده : شُمْسُ العداوة حتى يُستَقادَ لهمْ ، وأعظم الناسِ أحلامًا إذا قدرواً

فشرق وجه أبى العباس بالدم وقال :كذبتَ يابنَ اللخناء 1 إلى لأرى الخيلاء فى رأسك بعد 1 ثم قاموا ، وأمر بهم فدفعوا إلى الشيمة فاقتسموهم فضربوا أعناقهم ، ثم جرّوا بأرجهم حتى ألقَوْهم فى الصحراء بالآنبار وعليهم سراويلات الوشى ، فوقف عليهم سديف مع الشيعة ، وقال :

طمِعتْ أُمَّيْهُ أَنْ سَيَرْضَى هَاشُمُ ، عَنَمَا وَيَذَهَب زِيدُهَا وَحُسَيْنُهَا كُلَّ وربِّ محمــــد وإلههِ ، حَى يُباد كَفُورُهَا وَخَوْمَهَا وكان أشد الناس على بني أمية عبدالله بن على ، وأحمّنهم عليهم سلميان بن على ، وهو الذي كان يسميه أبو مسلم : كنفَ الآمان ! وكان يحير كلّ من استجار به . وكتب إلى أبي العباس :

يا أمير المؤمنين ، إنا لم نحارب بنى أمية على أرحامهم ، وإنمــا حاربناهم على عقوقهم ، وقد دفت إلى منهم داقة لم يشهروا سلاحا ولم يكثروا جمعا ، فأحب أن تكتب لهم منشور أمان .

فكتب لهم منشورَ أمان وأنفذه إليهم ، فسات سليان بن على وعنده بضع وتمانون حرمة لبني أمية .

# خلفاء بنى أمية بالاندلس عد الرحن بن معاوية بن هشام

أوّل خلفاء الأندلس من بني أمية : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن ١٠ عبد الملك ولي الملك يوم الجمعة لمشر خلون من ذى الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة ، وهو ابن ثمان وعشرين سنة . وتوفى فى عشرة من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة ، فكان ملكم اثنتين وثلاثين سنة وخسة أشهر ، وكان يقال له صقر قريش ، وذلك أنّ أبا جعفر المنصور قال لاصحابه : أخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالو ا : أمير المؤمنين الذى راض الملك ، وسكّن الولاول ، ١٥ وحسم الأدواء ، وأباد الأعداء . قال : وحسم الأدواء ، وأباد الأعداء . قال : والله هذا . قالو ا : فعاوية . قال : ولا هذا . قالو ا : فعاوية . قال ؛ ولا هذا . قالو ا : فعاوية ، قال بالمو ، وقطع الققر ، ودخل الداً قال : عبد الرحمن بن معاوية ، الذى عبر البعر ، وقطع الققر ، ودخل الداً الجمعة منه المذا المكا ملكا المحمد المو عالم عالم على عبد انقطاعه ، بحسن تدبيره ، وشدة شكيمته ، إنّ معاوية نهض بمركب ٢٠ حلم علم علم عمر وعثمان وذلا له صعبه ، وعبد الملك ببيعة تقدّم له عقدها ، مؤيد المؤمنين بطلب عشيرته واجتماع شيعته ، وعبد الرحمن منفرد بنفسه ، مؤيد رأم ، مستصحب لعزمه .

وقالوا لمــا توطد ملك عبدالرحمن بن معاوية عمل هذه الأبيات وأخرجها إلى وزرائه فاستغربت من قوله إذ صدقها فعله ، وهى :

ماحقُ مَن قام ذا آمتما مِن . مُنتَظِيق الشَّفْرَ بَنِن نَصْلا 
فَبَرٌ مَلْكَا وسَاد عِزًا . ومنبَرًا المخطاب فضلا 
الجارَ قَضْراً وشَتَّى بَغْراً . مُسامِياً لُجُهُ وَنَحْسلا 
وجنّد الجُند حين أودَى . ومصّر المِصرَ حين أبلى 
مُم دعا أهله جميّسا ، حيث أتتأوا أن هم الملا 
الجاء هذا طريد جوع ، شريد سنيف أبيد تمثلا 
الحَمْ أمنا ونال شِسسَبْما ، وحاز مالا وضم شملا 
المَمْ بَكُن حَقَ ذا على ذا ، أوجَبَ مِن مُنعِ ومولى ؟

وكنب أمية بن يزيد عنه كتابا إلى بعض عماله يستقصره فيها فزط فيه من عمله ، فأكثر وأطال الكتاب ، فلما لحظه عبد الرحمن أمر يقطعه ، وكتب :

أما بعد ، فإن يكن التقصير الك مقدما يعد الاكتفاء أن يكون لك مؤخرا ، وقد علمت بمنا تقدّمت ، فاعتمد على أبهما أحببت .

اد وكان ثار عليه ثائر بغربي بلدة، فغزاه فظفر به وأسره، فينها هو منصرف وقد محل التائر على بغل مكبولا ، نظر إليه عبد الرحمن بن معاوية وتحته فرس له ، فقتم دأسه بالقناة ، وقال : "با بغل ، ماذا تحمل من الشقاق والنفاق ! قال الثائر : يا فرس ، ماذا تحمل من العفو والرحمة ! فقال له عبد الرحمن : واقد لا تذوق مو تا على يدى أبدا .

## هشام بن عبد الرحمن

ثم ولى هشام بن عبدالرحمن لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبمين ومائة . ومات فى صفر سنة ثمـانين ومائة . وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر . ومات وهو ابن إحدى وثلاثين سنة .

وهو أحسن الناس وجها، وأشرفهم نفسا، الكامل المزومة، الحاكم بالكتاب والسنة، الذي أخذ الزكاة على حِلها، ووضعها في حقها، لم يُعرف منه هفوةً في حداثته، ولا زلة في أيام صباه، ورآه يوما أبوه وهو مقبل ممثل شبابا فأعجبه فقال: ياليت نساء بني هاشم أبصرنه حتى يُعُدننَ فوارك

وكان هشام يصر الصَّرر بالأموال في ليالي المطر والطَّلة ، ويبعث بمــــا إلى المساجد فُعطي مَن وُجد فها ؛ برمد مذلك عمارة المساجد .

وأوصى رجل فى زمن هشام بمال فى فك سبيّة من أرض العدو ، فطُلبت ظر توجد ، احبّر اسا منه النخر ؛ واستنقاذا لأهل السبى .

# الحكم بن هشام

۱٠

ثم ولى الحلافة الحكم بن هشام فى صفر سنة ثمانين ومائة؛ وكانت ولايته ستا وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا . ومات يوم الخيس لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ست وماتين وهو ابن اثنتين وخمسين سنة .

وكانت فيه بطالة إلا أنه كان شجاع النفس، باسط الكف، عظيم الدفة متخيراً لاهل عمله ولاحكام رعيته، أورع من يقدر عليه وأفضًاهم، فيسلّطهم على نفسه ، فضلاعن ولده وسائر خاصته .

وكان له قاص قد كماه أمور رعيته ، بفضله وعدله وورعه وزهده ، فرص مرضنا شديداً واغم له الحكم غما شديداً ؛ فذكر يزيدُ فناه : أنه أرِقَ بو ما وليلة وبعد عنه يومه وجعل يتملل على فراشه ، فقلت : أصلح الله الأمير ، إنى أراك متمللا وقد زال النوم عنك ، فلم أدر ما عرض لك ا قال : ويحك ، إنى سممت نائحة هذه الليلة ، وقاضينا مريض ، فما أراه إلا قد قدى نحيه ، وأين لنا بمشله ؟ ومن يقوم الرعية مقاه ؟ ثم إرنب القاضى مات ، واستقضى الحكم بعده سميت

ابن بشير ؛ فكان أقصد الناس إلى الحق ، وآخَذهم بعدل ، وأبعدهم من هوى ، وأنفذهم لحكم :

رفع إليه رجل من أهل كورة جيان أن عاملا للحكم اغتصبه جارية وهمل ق تصييرها إلى الحكم ، فوقعت من قلبه كل موقع ، وأن الرجل أثبت أمره عند القاطني ، وأناه بينة يشهدون على معرفة ما تظلم منه ، وعلى عين الجارية ومعرفتهم بها ، وأوجب البينة أن تحضر الجارية ؛ فاستأذن القاضى على الحكم ، فأذن له فلما دخل عليه قال : إنه لا يتم عدل في العامة دون إقاصته في الحاصة . وحكى له أمر الجارية ، وخيره في إبرازها إليه ، أو عزله عن القضاء ! فقال له : ألا أدعوك إلى خير من ذلك ؟ تبتاع الجارية من صاحبها بأنفس ثمن وأبلغ ما يسأله فيها . فقال : إن الشهود قد شخصوا من كورة جبان يطلبون الحق في منظانه ، فلما صاروا يبابك تصرفهم دون إنفاذ الحق لأهله ! والمل قائلا أن يقول : باع ما يملك يبع مُقتَدَم على أمره . فلما رأى عزمه أمر بإخراج الجارية من قصره ، وشهد الشهود على عينها ، وقضى بها لصاحبها .

وكان سعيد بن بشير القاضى إذا خرج إلى المسجد أو جلس فى بجلس الحكم ، على فى رداء معصفر وشعر مفرق إلى شحمة أذنيه ؛ فإذا طُلب ما عنده وُجد أورع الناس وأفضلَهم .

وكانت للحكم ألف فرس مربوطة بياب قصره على جانب النهر ، عليها عشرة عرفا. ، تحت يدكل عريف منها مائة فرس لا تندب ولا تبرح ، فإذا بلغه عن ثائر فى طرف من أطرافه عاجله قبل استحكام أمره ، فلا يشعر حتى يُحاط به .

وأتاه الحبر: أن جار بن لبيد يحاصر جبان وهو يلعب بالصولجان فى الجسر، فدعا بعريف من أولئك فأشار إليه أن يخرج من تحت يده إلى جار بن لبيد، ثم فعل مثل ذلك بأصحابه من العرفاء، فلم يشعر ابن لبيد حتى تساقطوا عليه متساوين، فلما رأى ذلك عدوه سُقِط فى أيديهم وظنوا أن الدنيا قد حشرت لديهم، فوله ا مدرين. وقال الحكم يوم الهيجاء بعد وقعة الرَّ بض :

رأيتُ صُدُوعَ الأرضِ بالسَّيفِ رافِقا ، وقِدْما رأيتُ الشَّمْبَ مُذَكَّتُ يَاضا السَّفِ السَّفِ الوَما الوَم نَعْرَةً ، أَبادِرُها مُستَنْظِيَ السَيفِ دارِعا وشافِ على أرضِ الفضاء جماجاً ، كأفحاف شَرْيانِ الهبِيدِ لوامعا تُنتَبَّنُكَ أَنى لم أكن عن قراعهم ، يوانِ وأنى كنت بالسيف قارعا ولما تسافينًا سِجمالً حُروبِنا ، سَقَيتُهمُ سُمَّا منَ الموتِ نافعا وهل زِدْتُ أَن وقَيْتُهُمْ صَاع قرضِهمْ ، فواقوا المنابى قدّرت ومَصارِعا على عنال عنال بن المحرّرة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، فاستنشدنى شعر الحكم ، فانشدته ، فلما انتهيت إلى قوله : عبد الرحمن بن الحكم ، فاستنشدنى شعر الحكم ، فانشدته ، فلما انتهيت إلى قوله :

قال : لو جُوثَىَ الحَكم في حكومة لاهل الربض لقام بعدره هذا البيت .

## عبد الرحمن بن الحكم

ثم وَلِيَ بعده عبد الرحمن بن الحكم ، أندى الناس كفا ، وأكرمهم عطفاً ، وأوسعهم فضلا ، فى ذى الحجة سنة ست وماتين : فلك إحدى وثلاثين سنة وخمة أشهر ، ومات ليلة الخيس لنلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان ١٥ وثلاثين وماتين ، وهو ابن اثنتين وستين سنة .

وكتب إليه بعض عماله ، يسأله عملا رفيعا لم يكن من شاكلته ؛ فوقّع فى أسفل كنابه :

من لم 'يصِبْ وجْهَ مَطلبِهِ ، كان الحِرْمانُ أَوْلَى بِهِ .

## محمد بن عبد الرحمن

ثم ولى الملك محمد بن عبد الرحمن ، يوم الخيس لثلاث [خلون] من شهر ربيع الآخر سنة ثمــان وثلاثين وماتين ، فلك أربعا وثلاثين سنة ، وتوفى يوم الجمة مستهل ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ومانين ، وهو ابن سبيع وستين سنة .

وكتب عبد الرحمن بن الشمر إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن في حياة أبيه عبد الرحمن ـ وكان يتجنب الوقوف بيابه مخافة نصر الفتى ـ فلما مات نصر كنب ابن الشمر هذه الابيات إلى محمد يقول فها :

لَئن غابَ وجهى عنكَ إنّ مودَّثى ، لشاهِدَةُ ۚ فَى كُلِّ يوم تَسَلُّمُ وما عاقبي إلا عـــدَقُ مسلَّفُك ﴿ يُذِلُّ ويقصي من يشا؛ وتُرغم ولم يستَطِل إلا بكم وبعزِّكم ، ولا ينبَغي أن يُمنَحَ العِزُّ مجرم فَكُنْتُمُوهُ ۚ فَاسِـتِطَالَ عَلِيكُمُ ۞ وَكَادَتْ بِنَا نِيرانُهُ تَنْضَرُّم كذلك كلبُ السُّوء إن يشبع انبرى . لمُشبعه مُسْتَشْلِياً يَتَرَمْرَم فَجَمَّع إخواناً لُصُوصاً أراذلا ، ومنَّاهم أن يَقْتُلُونا ويغْنَمُوا رأَى بأَمين آلله سُـــقُما ففرهُ ، ولم يكُ يدرى أنَّه يتقدّم فنحْمَدُ ربًّا سرًّنا بهلاكِهِ ، فما زال بالإحسان والطُّول ينْهُمُ أَرَادَ يِكِيدُ الله نَصْرُ فَكَادَهُ ، ولله كِيدُ يَغْلُبُ الكيدَ ، مُسرَم بِكَي الكُفْرُ والشَّيطانُ نصراً فأَعْوَلا ، كَا ضحكَتْ شـــوقاً إليه جَهَّمْ وكانت له في كلِّ شهْرِ جِبايةً ، جِبايةُ آلاف تُعَدُّ وتَخْتُمُ فهل حائطُ الإسلامِ يوماً يسُومهم ، بمَـا ٱجْرَمُوا يوماً عليهِ وأَقْدَمُوا وُيْنَهُبُنا أَمُوالْمُم وهُو فاعـــلٌ ﴿ فَإِنَّى أَرَى الدُّنيا لَهُ تَتَبَسَّم أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ آسْمِعُوا قُولَ ناصِحٍ ، خَريْصِ عَلَيكُمْ مُشْفِق وَتَفَهَّمُوا مُمَّدُ أُنُوزٌ يُستضاءُ بوجههِ ﴿ وَسَيْفٌ بَكُفِّ آللهِ مَاضٍ مُصَمِّم فكونوا له مِثْلَ البنينَ يكن لكُمْ ، أبَّا حَدِبًا في الرَّحْم بل هو أَرْحَم فيا بن أمين آلله لا ذِلتَ سالمًا ، مُعافَى فإنا ما سَلتَ سنَسْلَم

أَلَسَتَ الدُّرَّجِي مِن أُمِيَّة والذي ﴿ لَهُ الجِمْذُ مَمْهَا ۚ الْآتَلُا ۗ المُتَقَدَّمُ وأنت لاهل الحير روْحُ ورخمَّة ، نَتَم ، ولاهل الشَّرِّ صابُ وعلْمَ أ

وحدث بتى بن مخلد الفقيه قال : ماكلت أحداً من الملوك أكمل عقلا ،
ولا أبلغ لفظاً من الأمير محمد ؛ دخلت عليه يوما فى مجلس خلافته فافتتح الكلام
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الحلفاء خليفة
خليفة ؛ فحكى كل واحد منهم بحليته ونعته ووصفه ، وذكر مآثره ومناقبه ، بأفصح
لسان ، وأبين بيان ، حتى انتهى إلى نفسه فسكت .

وخرج الأمير محمد يوما متنزها إلى الرصافة ومعه هاشم بن عبد العزيز ، فكان بها صدر نهايه على الذّاته ، فلما أمسى واختلط الظلام رجع منصرفا إلى القصر وبه اختلاط ؛ فأخبرنى من سمعه وهاشم يقول له : ياسيدى يابن الخلائف ، ما أطيب الدنيا لولا ، قال له : لولا ماذا ؟ قال : لولا الموت ! قال له : يابن اللخناء لحنت فى كلامك ؛ وهل مَلكنا هذا الملك الذى نحن فيه إلا بالموسم، ولولا الموت ما ملكناه أبدا .

وكان الامير محمد غزًا. لاهل الشرك والحيلاف، وربما أوَّيْقل فى بلاد العدة السنة الاشهر أو أكثر، يحرق وينسف، وله فى العدة وقيمة وادى سليط، وهم من أمهات الوقائع؛ لم يعرف مثلها فى الاندلس قبلها، وفيهما يقول عباس بن فرناس، وشعره يكفينا من صفتها:

ومخلِفِ الآد اتِ مُوتَلِفِ الزَّحْف • لَهُومِ الفَلا عَبْلِ القبائل مُلْنَفْ إِذَا وَمَصَتْ فِيهِ الصَّوامُ خِلْتُهَا • بُرُوقاً تَرَاءَى في العَبَهام وتَسْتخفِي كَانَ ذُرَى الاعالمِ في سَيَلاِنِه • فراقِدُ يَمَ قد عِجْزْب عن القذف وليْ طَخَنَت أركانُه كان تُطْبُها • حِجَى مَلِكَ تَخْدي شمائله عن سَيِّق ختام الانبياء محسدٍ • إذا وُسف الاملاكُ جلَّ عن الوصف فن أجله وم الثلاثاء غُسدةٍ • وقد تَقَض الإمباح عَدْعُرَى السَّجْف

بكى جَلا وادى سليط فأغرلا • على النّفر المُبدان والمُصْبة الفائف دعاه صريح ُ الحَيْن فاجتَمَعوا له • كا آجتَمَع الجُمْلان للبَعْر فى قفّ فاكان إلّا أرث رمام بيعضها • فولوا على أعقاب مهزومة كُشف كأرث مَساعير الموالى عليهم • شواهين جادت للفرانيق بالسيف بنفسى تنانيرَ الوغى حين صَمّت • إلى الجبل المشجرن صفًا على صفّ يقول آبن بُلْيُوسٍ لموسَى وقد وَنَى • أدى الموت قداى وتحتى ومن خلق تنائمُ أنف والفياً ومناها • والفياً والفياً بعد النه إلى الفيسوى من طواه النهر فى مُسْتَلَجه • فأغرق فيه أو تداداً من جرف سوى من طواه النهر فى مُسْتَلَجه • فأغرق فيه أو تداداً من جرف

### المنذر بن محمد

ثم ولى المنذر بن عمد ، يوم الأحمد الثلاث خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وماتين . ومات يوم السبت فى غزاة له على 'بَيْشتر لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة خس وسبعين وماتين ، وهو ابن ست وأربعين سنة .

وكان أشد الناس شكيمة ، وأمضاهم عربة ؛ ولما ولى الملك بعث إليه أهـل طليطلة بجبايتهم كاملة ، فردّها عليهم وقال : استمينوا بها في حربكم ، فأنا سائر إليكم إن شاء الله .

ثم غزا إلى الممارق الموتر عمرو بن حفصون ، وهو بحصن قامرة فأحدق به بخيله ووجله ، فلم يحد الفاسق منفذاً ولا متنفساً ، فأعمل الحبلة ، ولاذ بالمكر والحديمة ، وأظهر الإنابة والإجابة ، وأن يكون من مستوطنى قرطبة بأهمله وولده ، وسأل إلحاق أولاده في الموالى ؛ فأجابه الأمير إلى كل ماسأل ، وكتب له الأمانات ، وقطعت لاولاده النباب ، وتحرزت له الجنفاف ؛ ثم سأل مائة بغل يحمل عليها جاله ومتاعه إلى قرطبة ، فأمر الأمير بها ، وطلبت البغال ومضت إلى بيتمتر وعليها عشرة من العرفاء ، وانحل العسكر عن الحصن بعض الانحلال ، وعكف القاضي وجماعة من الفقها، على تمام الصلح فيها حسبوا فلما رأى

الفاسق الفرصة ، انتهزها ؛ ففسق ليلا وخرج ، فلق العرفاء بالبغال ، فقتلهم وأخذ البغال ، وعاد إلى سيرته الاولى ؛ فعقد المنذر على نفسه عقدا أن لا أعطاه صلحاً ولا عهداً إلا أن يُلق بيده ، وينزل على عهده وحكمه ، ثم غزاه الغزاة التي توفى فها، فأحر بالبنيان والسكنى عليه . وأن يرد سوق قرطبة عليه ؛ فعاجله أجله عن ذلك .

## عبد الله بن مخمد

ثم تولى عبد الله بن محمد النتى النابد الزاهد ، النالى لكتاب الله ، والقائم بحدود الله ، يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومانتين فبى الساباط ، وخرج إلى الجامع والنزم الصلاة إلى جانب المنبر حتى أناء أجلم رحمه الله يوم الثلاثاء لليلة بقيت من صفر سنة ثلثائة .

وكانت له غزوات ، منها غزاة بلى ، التى أنست كل غزاة تقدمها ؛ وذلك أن المرثد بن حفصون ألّب عليه كور الآندلس ، فنزل حصن بلى ، وخرج إليه الامير عبد الله بن محمد في أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة خاصة ، وأربعة آلاف من حشمه ومواليه ؛ فبرز إليه الفاسق وقد كردس كراديسه في سفح الجبل ، وناهضه الأمير عبد الله بحمهور عسكره ، فلم يكن لهم فيه إلا صدمة صادقة ، أزالوهم ، بها عن عمكرهم ، فلم يقدروا أن يتراجعوا إليه ؛ ونظ الفاسق إلى معسكر عبدالله الإمير، فإذا بمدد مقبل مثل الليل ، في أعدار السيل ، لا ينقطع ؛ فحقمت نفسه ، وعطف إلى الحصن يظهر إخراج من بتى فيه ، فثام ثلة وخرج منها في خسة معه ، وقد طار بهم جناح الفرار ؛ فلما أنهى ذلك إلى أهل عسكره ، ولواً خماقهم ، حتى أفنوهم أو كادوا ، وكان منهم جماعة قد افترقوا في عسكر الأمير عبد الله ، فقتد الأمير في المظلة وأمر بالتقاطهم ، وأن لا يمر أحد على أحد منهم علم التعد منهم إلا تعلد منهم الا تعلد منهم ألف رجل صبراً بين يدى الأمير .

## عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين

ثم ولى الملك القمر الازهر ، الاســد النصنفر ، الميمون النقية ، المحمود الضريبة ، سيد الحلفاء ، وأنجب النجباء ، عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين ، صبيحة هلال ربيع الاول سنة ثلثانة ، فقلت فيه :

> بدًا الهلالُ جدیداً ه والمُلْكُ غَضْ جدید یانعمهٔ آلله زیدی ه ماکان فیـه حرید

وهى عدة أبيات؛ فنولى الملك وهى جرة تحتدم ، ونار تضطرم ، وشقاق ونفاق ، فأخمد نيرانها ، وسكّن زلزالهـا ، وافتتمها عَوْدًا كما افتتمها بدءا سميّه عبد الرحن بن مقاوية رحمه الله .

وقد قلت وقيل في غزواته كلها أشعار قد جالت في الأمصار ، وشردت في البلدان ، حتى أتهمت وأنجدت وأعرقت ، ولو لا أن الناس متكنفون بما في أيديهم منها لاعدنا ذكرها أو ذكر بعضها ، ولكنا سنذكر ماسبق إلينا من مناقبه التي لم يتقدمه إليها متقدِّم ولا أخت لها ولا نظير . فن ذلك أول غزاة غزاها ، وهي الغزاة المعروفة بذراة المتلون ، افتتح بها سبعين حصناً ، كلُّ حصن منها قد نكبت عنه العلوافف ، وأعيا على الحلائف ، وفيها أقول :

قد أوضح الله للإسلام منهاجا ، والناس قد دخلوا في الدَّين أفواجا وقد تَرْيَّلْتِ الدُّنِيا السَّاكِمِا ، كَأَيْما أَلْبَسَتْ وشَسِياً وديباجا يابن الحلائف إن الدُون لوعليت ، تداك ماكان منها الماء تَجَاجا والحربُ لوعليت بأساً تصولُ به ، ما هيَّجَت من حُمَّاك الذي اهتاجا مات النَّفاقُ وأعلَى الكفرُ ذِمَتَه ، وذلّت الحيْسل إلجاماً وإسراجا وأصبح النصر مفقوداً بألوبة ، تعلوي المراجل تَهجيراً وإدلاجا أَدَخَلْت في قبّة الإسلام مارقة ، أخرَجَها من ديار الشَّرك إخراجا بخضل تشرق الأمواج أمواجا

يقودُه البدرُ يَسِرى في كواكِيهِ ، عَرَمْهَا كسوادِ اللبلِ رَجْمَابَا رَوْقُ لِهِ بُرُوقُ الموتِ لايعةَ ، ويسمون به للرّعدِ أهراجا غادرت في عَقْوَقَ جيّان ملتحمة ، أبكيْت منها بأرض الشّركِ أعلاجا في نصفِ شهْرِ تركْت الارض ساكِنة ، مِن بعدِ ما كان فيها الجور قد ماجا وجدت في الحبّر المماثور مُنْصِلنا ، مِنَ الحلائفِ خزاجاً وولاجا نُمُلا بِك الارضُ عدلا مِثل مامُلِيتُ ، جوزًا وتوضِحُ للمعروفِ مِنهاجا يابدُ طُلْنَا ، يا تُعَمَّى سُبْحَتِها ، ياليّتَ حومْتِها إِنْ هَائَمٌ هاجا إِلَا لَهُ مَنْ وَلا رضِيَتْ ، حق عقدت لها في رأسِك النّاجا ولم يكن مثل هذه النواة لملك من الملوك في الجاهلية والإسلام.

وله غزاة مارشن التى كانت أخت بدر وحنين ، وقد ذكرناها على وجهها فى . الأرجوزة التى نظمتها فى مغازبه كلها من سنة إحدى وثلثهائة إلى سنة اثنتين وعشرين وثلثهائة ، وأوقفناها .

ومن مناقبه أن الملوك لم تزل تبنى على أقدارها ، ويُقضى عليها بآثارها ، وأنه بنى فى المدة القليـلة مالم تبنّ الحلفاء فى المدة الطويلة ، فعم : لم يبق فى القصر الذى فيه مصانع أجداده ومعالم أوليته بَنيّة إلا وله فيها أثر مجدث ، إما تربيد أو تجديد .

ومن مناقبه أنه أول من سمى أمير المؤمنين من خلفاء بني أمية بالأندلس . ومن مناقبه التي لا أخت لها ولا نظير ، ما أعجر فيه من بعده ، وفات فيه من قبله ، من الجود الذي لم 'يعرف لاحد من أجواد الجاهلية والإسلام إلاله: وقد ذكرت ذلك في شعرى الذي أقول فيه :

يابنَ الحلايْفِ والمُسلا لِلْمُعَلِى \* والجودُ يُعرفُ فضلُه لِلْمُفضِلِ وَهْتَ بِالْخَلفَاءِ بِل الْتَمْلَتُهُمْ ، حَى كَانَ نَبِلَهُم لَم يَلْبُسلِ أَذِكَرْت بِل انْسَيْتَ ما ذَكَرَ الأَلَىٰ \* مَنْ فِعلهم فَكَانُه لم يُفْسل وأَتَيْتَ آخِرَهُمْ مِشَالُوكَ فَانَتُ ، للآخِرين ومُدرِكُ للأوْلِ أَلَانَ تُمْمَتِ الحَلالةُ باشِهِها ، كالبدرِ يُقْرَنُ بالسَّهاكِ الاعولِ نابى فِعالُك أن نقِرَ لِآخِرِ ، مِنْهُمْ وَجودُك أن يكونَ لاوْلِ

وهذه الأرجيرزة التي ذكرت جميع مغازيه وما فتح الله عليه فيهـا في كل غزاة ، وهي :

> سُبحان مَنْ لم تَّحوه أقطارُ . ولم تكن تُدْركهُ الابصارُ وِمَنْ عَنَتْ لُوجِهِهِ الْوُجِوهُ \* فَمَا لَهُ نَذُّ وَلَا شَمِيهُ سُبحانهُ مِن خالق قدير ، وعالم بخلقيم بصير وأوَّل ليسَ له ايتـداءُ . وآخِـــر ليس له انتهاء أُوسَمَّنَا إحسانَهِ وَفَهِنْلَهُ مَ وَعَزَّ أَنْ يَكُونَ شِيءٌ مثلَّه وجلَّ أن تُدركه العيونُ ء أو يَحوياهُ الوهمُ والظُّنونُ ــ لَيَكُنَّهُ يُبِدَكُ بِالقريحَةُ . والعقل والابينَة الصَّحيحةُ وُهُدُه مِن أَتَبَتِ المُعارِفِ ۞ فِي الْأُوجُ العَامِضَةِ اللَّطَائِفِ معرفةُ العقل من الإنسانِ ، أثبت من معرفة العيان فالحبيدُ لله على نعْيَانَهُ ، خَمْدًا جزيلًا وعلى آلائهُ وبعدَ حَمد آلله والتَّمجيد ﴿ وبعد شُكر الْمَبِدِي الْمُعيدِ أقولُ في أيام خير الناسِ ، ومَن تَحلَّى بِالنَّدى والْبَاسِ ومَن أبادَ الكُفْرَ والنِّفاقا نه وشرَّد الفننةَ والشِّقاقا ونحنُ في حنادِس كالليل ، وفِتنهِ مشل غُثاء السَّـيل حتى تُولِّي عابدُ الرَّحْمٰنِ ﴿ ذَاكَ الْأَعَزُّ مِن بَنِي مَرُوانِ مُوَيَّذُ حكَّمَ في عُـــدانه . سيْفاًيسيلُ الموتُ منظِّباته وصبَّحَ الْمُلْكَ مع الهِلالِ ، فأصبحا يُدِّين في الجمالِ

۲.

تأویل آخر من کتاب الله بدل علی استخلافه إباه ، لا يقدر أحد أن يحتج فيه ، ولا أعملم أحدًا احتج به وأرجو أن يكون توفيقا من الله . قلت : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله عز وجل حين حكی عن موسی قوله : ﴿ وَآجَمَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هُرُونَ أَخِی آشَدُو بِهِ أَذْرِی وَأَشْرِكُهُ فَي أَمْرِی كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَلَدُ كُتِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بَنَا بَصِيرًا ﴾ وفأنت منى ياعلى في بمنزلة هارون من موسی : وزیری من أهلی ، وأخی ، شد الله به أذری ، وأشركه في أمری ، كی قسیح الله كثیرًا ، ونذكرَه كثیرًا ، فهل يقدر أحدُ أن يُدخل في هذا ولم يكن ليبطل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لامني له ؟

قال : فطال المجلس وارتفع النهار ؛ فقال يحي بن أكثم القاضى : الأمير المؤمنين ، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الحير ، وأثبت ما يقدر أحد أن يدفعه . قال إسحق : فأقبل علينا وقال : ما تقولون ؟ فقلنا : كلنا نقول بقول أمير المؤمنين أعره الله ، فقال : والله لو لا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقبل اللهم قد نصحت لهم القول ؛ اللهم إلى قد أخرجت الأمر من عنق ، اللهم إنى أدينك بالتقرب إليك المجم على وولايته !

المساحق والدعوة إلى المأمون النا

وكتب المأمون إلى عبد الجبار بن سعد المساحق عامله على المدينة ، أن آخطب الناس وأدعهم إلى بيعة الرضا على بن موسى ، فقام خطيباً فقال :

يا أيها الناس هذا الأمر الذي كنتم فيه ترغبون ، والعدلُ الذي كنتم تنتظرون ، والحيرُ الذي كنتم ترجون ؛ هذا على بن موسى بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، ستة آباءهم ماهم ، من خيرِ مَن يَشرب صَوب الغيام .

وقال المأمون لعلى بن موسى : علام تدّعون هذا الامر ؟ قال : بقرابة

المأمون والرضى

# أول غزاة غزاها أمير المؤمنين

#### عبد الرحمن بن محمد

ثم آنتلی جَیَّان فی غزانه \* بعسکر یسعرُ مر ، مُعانه فاستنزلَ الوحشَ مِنَ الهضاب ، كأنما حطَّتُ مِنَ السَّحاب فأذعنَتْ مُرَّاقُهما سِراعا ، وأقبلَتْ مُصورُتهما تَداعَى لمَّا رماها يسم ف العزم ، مشحر ذَّةً على دروع الحزم كادتُ لهما أنفسُهم تجودُ م وكادت الأرضُ بهم تَّميد لولا الإلهُ زُلُولت زلزالها ، وأخرَجت من رهبة أثقالها فأنزل الناسَ إلى السيط ، وقطع البيُّنَ منَ الخليط وافتتحَ الحصونَ حصنًا حصنا . وأوسعَ الناسَ جميعًا أمنا ولم يَزِلُ حتى آنتخي جيَّانا ، فلم يَدع بأرضِها شـــيطانا فأصبحَ الناسُ جميعاً أُمَّهُ , قد عقدَ الإلَّ لهم والذِّمَّهُ ثم انتحى من فوْره إلبيره ، وهمى بكلِّ آفةٍ مشهورَهُ فداسها بخيــــــله ورجبه . حتى توطًّا خـدَّهَا بنعْـله ولم يَدع من جنَّها مَربدا . بها ولا من إنْسِها عنيدا إِلَّا كَسَاهُ الذُّلُ والصَّغَارَا ، وعنَّهُ وأهـــلَهُ دمارًا فيا رأيتُ مِثل ذاك العام ، ومثلَ صُنعِ آللهِ للإسلام فانصرفَ الأميرُ من غزاته يه وقد شفاهُ الله من عُداته " وقبلها ماخضعَتْ وأذعنَت ، إستَّجة وطالمًا قد صنعتْ وبعدها مدينة الشِّنيل ، ما أذعنَت الصَّارم الصَّقيل لمَّا غزاها قائدُ الآميرِ ، باليُّمن في لوائه المنصور فأسلت ولم تكن بالمسلمة ، وزال عنها أحدُ بن مَسلَّمة

وبعسدها فى آخر الشهور ، من ذلك العام الزكى النُور أرْجفتِ القلاعُ والحصونُ ، كأعما ساوَرها المَنونُ وأقبلتَ رجالها وُفودا ، تبغى لدى إمامها السُعودا وليس من ذى عزةٍ وشدة ، إلاتوافوا عند باب السُدة، قلومُهم باخعه اللاخولَ في الجاعة

#### سنة إحدى وثلثائة

ثم غوا في عقب عام قابل ، فال في شدونة والسّاحل ولم يدغ مَريَّة الجسسريرة ، حتى كوّى أكْلَبَا الهريرة حتى أناخ بدرّى قرمونة ، بكلكل كدرة الطاحونة على الذي عالف فيها وأنتزى ، يُعزى إلى سوادة إذا أعترى فسال أن يُمهله شهورا ، ثم يكون عبده المأمورا فأسقف الأميرُ منه ماسأل ، وعاد بالفضل عليه وقفل

#### سنة اثنتين وثلثمائة

كان بها القُفُول عند الجَيْشَة ه من غزُو إحدى وثلثْهَالهُ ظم يكن يُدرَك في باقيها ، غزُوْ ولا بْعثُ يكون فيها

#### سنة ثلاث و ثلثانة

نُّمْتُ أَغْزَى فى الثلاث عَمَّة ه وقد كساه عزمَّه وبحزمة فساد فى جيش شديد الباس ه وقايْد الجيش أبو العبّاس حَى تَرَقَّى بَذُرَى بَيْشَتَر ه وجال فى ساحتِها بالعسْكر فلم يدغ زدعا ولاثمِارا ه لهم ولا علْفاً ولا عَقارا

١.

10

وقطعَ الكرومَ منها والشحر ، ولم يُبايع عَلَمْهَا ولاظهر ثم انتَى من بعد ذاك قافلا ، وقد أباد الزرع والمآكِلا فأيقن الحنزيرُ عند ذاكا ، أن لا بقاء يُرتَّمَى مناكا فكاتَب الإمامَ بالإجابة ، والسَّمْع والطاعة والإنابة فأخد الله شهابَ الفتة ، وأصبح الناس ممّا في هدتَه وارتسي الشأة ممّا والذّبي ، إذ وصَّعت أوزارها الحروبُ

# سنة أربع وثلثمائة

وبعدها كانت عَراة أربع ، فأَى صُنع رَبْنا لم يصنع ... ويا، بيسط الملك الآواه ، كتا يديه في سبيل الله وذاك أن قرد قايدين ، بالنّصر والتأييسد ظاهرين وذاك أن قرد وما يليه ، على عدو الشرك أو دُويه وذا إلى شمّ الرّبا من مُرسية ، وما مضي جرى إلى بَلْنسية فكان مَن وجّهه المساحل ، القُسرشي القايد القنابل وأن أبي عبدة تحو الشرك ، في خير ما تعبية وشِسك فأقبلا بكلّ فتح شامل ، وكلّ مُكل المسدد تاكل وبعد هذى الغزوة الغزاء ، كان أفتاح لبلة الحسراء أغزى يجند تحوها مولاه ، في عقب هذا العام لا سواه بدراً ، فضم جانبيه ضمة ، وعَمّها حتى أجابت حكمة وأسلت صاحبها مقهروا ، حتى أنى بَدْرًا به مأسورا

#### سنة خمس و ثلثمائة

وبعدها كانت غَزاة خمين • إلى السُّواديُّ عقِيد النُّحين

لمَّا طغى وجاوز الحدُودا • ونقَض الميشاق والعهودُا وناَبَذ السُّلطان من شقايَه \* ومر ن تعدِّيه وسوء رايُّه \* أغزى إليه القرشيّ الفائدا ، إذ صار عن قصدالسيل حائدا أُمَّتَ شــدًّ أزره بيــدر ، فكان كالشَّفْع لهذا الوثر أُخْدَقِهَا بِالحَيْسِلِ وَالرِّجَالِ مَ مُشَمِّرًا وَجِسَدٌ فَي القَتَالَ فنازلَ الحصنَ العظيمَ الشَّانِ • بِالرَّجْلِ وَالرُّمَاةِ وَالفُّرَسَانِ فلم يزلُّ بدرُّ بهـا تحاصراً ، كذا على قتاله مُثاراً والكلب في تَهوُّر قد انغمسْ • وضيَّق الحلْقَ علمه والنَّفْسُ فافتَرق الأصحابُ عن لوائه \* وفتَّحوا الابوابَ دون رائه وأَقْتَحَمُ العَسَكُورُ فِي المدينة ، وهو بها كهيئة الظُّعينة مستسلسًا للذلِّ والصَّغار ، ومُلْقيا يديه للإسار فَنَزع الحاجبُ تاجَ مُلْكُمْ . وقاده مُكتَّمَاً لَمُلْكُمْ وكان في آخر هــذا العام \* نكُبُ أبي العبّاس بالإسلام غزا فكان أُنجدَ الانجادِ ، وقائدًا مر. \_ أفحل القواد فسار في غير رجال الحرب ، الضاربين عند وقت الضرُّب نحاربًا في غير مانحاربٍ • والحشَم الجهور عند الحاجب وآجتمعت اليه أخلاط الكُور . وغاب ذوالتَّحصيل عنه والنظرُ حتى إذا أوغل في العدوِّ . فكان بين المُعد والدُّنوّ أُسلَه أهلُ القلوب القاسة ، وأفرَدوه للكلاب العاومَةُ فاستشهدَ القائدُ في أبرار ، قد وهَيوا نفوسَهم الباري ف غير تأخيرِ ولا فرادٍ . إلا شديدَ الضرب للكفار

#### سنة ست و ثلثائة

ثم أقاد اللهُ من أعدائِهِ • وأحكمَ النصرَ لأوليائه في مبدا العام الذي من قابل ، أزْهق فيه الحقُّ نفْسَ الباطل فكانسررأىالإمام المساجد ۽ وخير مولود وخير والد أنِ آحتمَى للواحد القهّار ، وفاض من غيظِ على الكفّار فجَمَع الأَجْناد والخشودا ، ونقُّــر الســيَّدَ والمَسـودا وحشَر الاطْرافَ والثُّعورا ، ورفَض الَّلذَّةَ والخُهُورا حتى إذا ما وافَّت الجنودُ ، وآجتمعَ الخشَّادُ والخشودُ قوَّدَ مَدْرًا أَمْنَ مَلِكُ الطائفة ، وكانت النفسُ عليه خائفة فسار في كنائب كالسَّيْل ، وعسكر مثْل سواد الليل حتى إذا حلَّ على مُطنيَّهُ ، وكان فها أخبثُ البَّريَّهُ ناصَهَم حرباً لها شَرادُ ، كانما أُضرمَ فيها النادُ وَجَدَّ من بينهم القتالُ ، وأحدقتُ حوطم الرجالُ فحارَنوا نومَهـــمُ وباتوا له وقذ نفت نَوْمَهُمُ الزَّماةُ فهُمْ طُوالَ الليل كالطَّلائج ، جراحُهم تَنْغَلُ في الجَوارج ثم مضوًّا في حربهم أيَّاما ه حتى بَدا الموتَ لهم زُوْاما لمَّا رأوا سَحانبَ المَنبَّةُ ، تُمْطرُهُمْ صَواعِقَ البليَّهُ تَعْلَمْلَ العُجمُ بأرض العَجمِ \* وانحشَدوا من تَحتِ كُلِّ بَجْم فأُقبِ ل العِلْجُ لهم مُغِيثًا ، يومَ الخيس مُسرعا حثيثًا بين يديه الرَّجل والفو ارسُ . وحوْله الصُّلْبانُ والنَّواقسُ وكان رجو أنْ ريل العَسكرا ، عنجانب الحصن الذي قددُمّرا فاعتاقه بدر عرب لديه ، مُستبصراً في زخفه إليه

حتى التقَتْ مَيمَنة بميسره ، وأعتَلتِ الأرواحُ عند الحنجَرهُ ففازَ حزْبُ اللهِ بالعلْجَاتِ ، وانهزَمَتْ بطانةُ الشيطان نقُتلوا قَتْلا ذريعاً فاشـــيا ، وأَدْبَر العِلْجُ ذميماً خازيا وانصرف الناس إلى القُليمة ، فصبَّحوا العـدة يومَ الجمعة فأعقدا على انتهاب العَسكَر \* وأن يُموتا قبل ذاكَ المحْضَر وأَقْسَمَا بِالجَبْتِ والطاغُوتِ ، لا يُهزَما دون لِقاء الموت فأقبَلوا بأعظم الطُّغْيان ، قد جَعَّلُوا الجبالَ بالفُرسان حتى تداعَى الناسُ يومَ السَّبتِ ، فكانِ وقتاً باله من وقْت فأُشرعتْ بينَهُ ــــمُ الرماحُ ﴿ وقد علا السُّكبيرُ والصِّياحُ ــ وفارقَتْ أغمادَها الشَّيوفُ • وفغَرَتْ أَفُواهِها الحُتُهُ ف والتقَتِ الرجالُ بالرجالِ ، وانغَمَسوا في غمرة الفتال في موقفِ زاغَت به الابصارُ ، وقصرَتْ في طولِه الاعمارُ وهبَّ أهلُ الصبر والبصائر ، فأوعقوا على العَدُوِّ الـكافِر حتى بدت هزيمةُ البُشكنس ، كأنَّه تُختَّضَبُ مالورْس فَانْقَضَّتِ العِفْبَانُ والسَّلَالِقَةُ \* زَعْقاً على مُقدِّمِ الجَّلَالقَةُ عِقْبَانُ مُوتِ تَخْطِفُ الْأَرُواحَا ، وتُشْبِيعُ السَّيُوفَ والرماحا فانهـــزَمَ الحَنْزِيرُ عندَ ذَاكا ، وانكشفت عورُتُه مُناكَ نَفَتِـــــاوا في بطن كلِّ وادِي ، وجاءَت الزُّءُوسُ في الآعو إد وقدّم القايْدُ أَلْفَ راسٍ ، مِنَ الجلاليق ذوى العَمَاسِ فتمُّ صُنْعُ اللهِ للإسلامِ ، وعَّمنا بُسرورُ ذاكَ العام وخيرٌ ما فيه من الشُّرورِ ، موتُ ابن حفْصُونَ به الحِنْدير فاتصلَ الفَشَحُ بفتح ثانبِ \* والنَّصرُ بالنَّصْرِ من الرَّحْن ولهذهِ الفَرَاةُ تدعَى القاضِيةُ \* وقد أَتَثْهُمْ بعد ذاكَ الداهية

# سنة سبع وثنهائة

وبَدْوُهَا أَنَّ الإِمامَ الْمُشْطِقِ \* أَصْدَقَ أَهْلِ الْأَرْضِ عَدْلًا وَوَفَا كَاتَبَهُ أُولادُه بِالطَّاعَةِ \* وَبِالدُّخولِ مَدْخَلِ الجَّاعَةِ وأرب ُيقِرْهُم على الولايه \* على وُرودِ الخزجِ والجبايه فاختارَ ذلك الإمام الْمُفْضِلُ \* ولم يزله من رأيه التَّفضُّلُ ثُم لوى الشيطانُ رأْسُ جعْفَر \* وصار منه نافحًا في المِنْخَر فنقَضَ العُهُودَ والميشاقا \* واستعْمَلَ النَّشغيبَ والنَّفاقا وضمَّ أَهْلِ النَّـٰكُثِ والحَلافِ \* من غير ماكافِ وغير وافي فَاعْتُــاقه الحُليفةُ المؤيَّدُ ﴿ وَهُو الذِّي يَشْقَى بِهِ ويسعَد ومن عليه من عُيُونَ اللهِ \* حوافظ من كُلُّ أَمْرِ داهِ ِجْنَّدَ الجنودَ وااڪنائِبا \* وقوّدَ القوادَ والمقانبا ثُم غَزا في أكثر المديد \* مُسْتُصحباً بِالنَّصر والتأبيد حتى إذا مَّ بحصن بَلدهْ ﴿ خلف فيمه قائدًا في عدَّهُ يمَنَّهُم من انتشار حليهم \* وحارساً في يومهم ولنلهم حتى أتاه باشرٌ من بلده ﴿ يعدو برأسٍ وأسِها في صَعْدَهُ فقدَّمَ الحيلَ إليها مُسرعا \* واحتَلَها من يومهِ تسرُّعا **خَفَّهَا بَالْحَبِيلُ وَالزُّمَّةِ \* وَجُمَّلَةِ الْحَمَّاةِ وَالسُّمَاةِ** 

. .

۲.

أَطْلَعَ الرَّجِلَ على أَلقابِها ﴿ وَالتَّحِمِ الْجُنْدُ على أَلوابِها فَأَدْعَت وَلَمْ تَكُل بَمُنْعِتْه ﴿ وَأَسْلَمَت كَافِرَةٌ لَمُوْمَةُ لَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

# سنة ثمارس وثلثمائة

ثم غزا الإمام دار الحرب و فكان خطباً باله من خطب فحصر المختلف المكرد و ومن له في النار ذكر وخطر إلى ذوى الديوان والرابات و وكل منسوب إلى الشامات وكل من أخلص الرخن و بطاعة في السر والإعلان وكل من طاوع بالجهاد و أوضمه سرج على الجياد فكان حشدا باله من حشد و من كل مُر عندنا وعيد فنحسب الناس جراداً منتشر و كا يقول ربنا فيمن محير أمان بجند من المطفر المنصور وعلى جبيبه الهدى والنور أمان بجند من الملائك و آخسنة لربا و والكور

حتى إذا فوزَ في العدَّو \* جنَّبهُ الرُّحْمٰنُ كل سَوٍّ وأنزلَ الجزية والدواهي \* على الذين أشركوا بالله فزلزلتُ أقدامُهم بالزُّعبِ \* واستَنْفروامنْ خوفنار الحرب واقتحموا الشُّعابَ والمكامنا \* وأَسْلَمُوا الحصون والمداثنا فما تبيَّى من جناب دور \* من بيعة لراهب أو دير. إلا وقد صيَّرها هباء \* كالنار إذ وافقتِ الأباء وزعزَعَتْ كتائبُ السُّلطان \* بكلِّ مافهما من البنيان فَكَانَمِنَ أُوَّلَ حَصَنَ زَعْزَعُوا \* وَمِنْ بِهِ مِنْ العَدُوِّ أُوقَعُوا ا مدينة معرُوفة وخشمَة \* فغادرُوها فَحْمَة مُسخَّمة ثم ارَ تَقَوْا منها إلى حَواضر \* فنادروها مثل أمين الدابر ثم مضوا والعِلْجُ يحتَذيهم \* بجيئيه يمشى ويقتفهم حتى انتَّهُوا منه لوادِي ديٍّ \* ففيه عنِّي الرُّشدُ سُبْلَ الغَيِّ لَّمَا التقوا بَمَجْمَعِ الْجَوزَيْنِ \* واجتمَعت كنائبُ العِلْجين من أهل اليُونَ وبَنْبَـلُونَه \* وأهل أَرْنيط ورَشِلونَهُ تضافرَ الكفرُ مع الإلحادِ \* واجتمعوا من ساير البلادِ فأضطَر بوا في سفيح طود عالي \* وصفقًوا تعبية القتال فبادرت إليهم المقدّمة \* سامية في خيلها المُسَوِّمَه وردُّها متَّصِل برد \* يَمُدُّهُ بحرٌ عظيم المدّ فانهزمَ المِلجان في علاجٍ \* ولبسوا ثُوباً من المجَاجِ كَلاهُما ينظُرُ حِنْناً خَلْفَهُ \* فَهُوَ يَرِي فِي كُلِّ وَجُه حَتْفَهُ والبيضُ في آثارِ هم والشَّمْرُ \* والقتلُ ماض فهم والأسرُ فلم يكن للنَّاسِ من بَراجٍ \* وجاءتِ الرُّءُوسِ في الرِّماجِ فَأَمَرَ الْأَمِيرُ بِالتَّقْوِيضِ ﴿ وَأَشْرَعَ العَسْكَرُ فِي النَّهُوضِ

فصادَفُوا الجمهِ رَكًّا هُزِمُوا ، وعاينُوا تُقوَادَهُم تُتُحُرَّمُوا فدخلوا حب ديقة للموت \* إذ طمعه ا في حصنها بالقوت فيالها حسديقةٌ وبالهَا م وافت بها تُفوسُهُم آجالُها تَحصَّنوا إذ عاينوا الآهوالا ، بمغقِل كان لهم عِقالا وَصَحْرَةً كَانْتَ عَلَيْمٍ صَنْلَياً ۚ وَانْقَلُوا مَنْهِ ۚ إِلَى جَهْنِهَا تَساقطوا يَسْتطعمون الماء ، فأُخرَجَتْ أرواُحهم ظهاء فكم لسيف آلله من جَرُور \* في مأدب الغرَّبان والنِّسور وكم به قتل من الفساوس ، تندّب للصُّلْبان والنَّواقس ثم ثنّى عنانَه الأمــــير ، وحوله التَّهْليل والتَّكِيرُ مُصمَّماً بحرب دار الحرب ، تُدَّامَه كَنائبٌ من عُرْب فداسَها وسامَها بالخشف والهنك والسَّفْكُ لهاو النَّسف فرّة و مرّة و الحصونا \* وأسْخنوا من أهلها العونا فانظُر عن اليمين والبسار ، قما تَرى إلا لهيبَ النــار وأصبَحَتْ دَنَارُهُمْ بَلاقِعَا هُ فَمَا تَرَى إِلَّا دُخَانًا سَاطَعًا ونصِر الإمام فيها المصطنى ه وقد شنَى من العدُوِّ واشتنَى

# غزوة سنة تسع وثلثمائة

وبعدها كانت غَراة طَرْش ، سَمَت البها جيسُه لم يُنهش وأحدَقت بحضِها الآفاعي ، وكلُّ سِـلِ أَسُودُ نُجاعِ ثُم بني حصناً عليها راتبا ، يُعْتور القوّادَ فيــه دائبا حي أنابت عَنْوة جِنْانها ، وغاب عن يافوخها شيطاكها فأذعنَتْ لســيّد السادات ، وأكرم الاحياء والاموات خليفة الله على عبـادِه ، وخير من يَحكُمُ في بلادة

وكان موتُ بذر آبن أحمـــدِ ، بعــــد ُففولِ المَلِكِ المَوْيَّدِ واستَحجَب الإمام خيرَ حاجبِ ، وخيرَ مصحوبٍ وخيرَ صاحبِ موسى الاَغَرِّ من بني جُدير ، عقبـدَ كلِّ رأْقَةٍ وخَــــيرِ

### سنة عشر و ثلثمائة

وبعدها غَراة عَدْرِ غَرْوه ، بها أنتناحُ مننلون عَدْوهُ الْإِمَامِ فِي دُوى الشُّلْطَان ، يَوْمُ أَهْلِ النَّكُ والطُّنْيانِ فَاحَلًا حَصَنَ مننلون قاطما ، أسبابَ من أصبح فيه عالما ساد إليسه وبني عليه ، حتى أناه مُلْقيساً يديه ثم انتَى عنه إلى تَسَدُونَهُ ، فعاصَها سهلا من السُّرونَة والله الله والولدان ، إلى لؤوم فُجِنْدُ الإيمان ولم يدع صحاباً ولا منيماً ، إلا وقد أذلَم جميسا ثم المُثنِي بالطيب القفول ، كا مضى بأحسن الفصول

## سنة إحدى عشر و المائة

وبعدها غَزاة إحدى عشرة ه كم نبهت من نائم في سَكَرَهُ غوا الإمام يَاتِمِي بُبَشِتَرا ه في عسكر أعظِمْ بذلك عسكرا فاحتــلِّ من بَيشتر ذراها ه وجال في شاط وفي سواها غوب المُمران من بَيشتر ه وأَدْعَنت شاط لربّ العسكر فأدّ عَنت شاط لربّ العسكر ثم انتحى بعدُ حُصونَ المُعج ه فداسها بالقَعْم بعدَ الخَصْم ماكان في سواحل البُحور \* منها وفي النابات والوُعور ماكان في سواحل البُحور \* منها وفي النابات والوُعور وأدّ عَلَى المُطان المُلمَان \* لم يَدْر قَعْل طاعة السُلطان المُلمَان \* لم يَدْر قَعْل طاعة السُلطان \* لم يَدْر قَعْل عَلَى \* لمَانَ \* لم يَدْر قَعْل طاعة السُلطان \* لم يَدْر قَعْل عَلَى \* لمَانَ \* ل

ثم رمى الثَّفَر بخـــيْر قائد ٥ وذادهم منها بخــيْر ذائد به قــا الله ذوى الإشراكِ ٥ وأنقَد الثَّغَرَ من الهلاك وأتناش من مَهْواتِها تُطلِهُ ٥ وقد ثوّت دماؤها مطلوله وسهل الثّغر وما يلبـــه ٥ من شِيعةِ الكُفر ومن ذويه ثم انتئى بالفتح والنجاج ٥ قد غير الفساد بالصلاح

## سنة اثنتي عشر و ثلثمائة

وبعدها غَزاة ثِنْتَى عشرَهُ \* وكم بها من حشرة وعشرهُ غزا الامامُ حوله كتائنة \* كالبدر تحفو فا به كواكنة غزا وسنْفُ النصر في بمينه \* وطالعُ السعد على جبينة وصاحبُ العسكر والتَّذير ﴿ موسى الآغرُ حاجب الأمير فَدَمَّ الحَصُونَ مِن تُدْمِيرٍ \* وَآسَتَنزلالهِ حَشَّ مِنالصُّخورِ فاجتمَعت علمه كلُّ الأُمَّة \* وبايعته أمراء الفتنهـــــة حتى إذا أوْعَب من حُصونها \* وحَّمل الحقَّ على مُنونهما مضى وسار في ظلال العسكر \* تحت له أو الأسد الفضَّنْفُر رجالُ أُتَدْمير ومَن يلهم \* من كلِّ صنْف يَعتَّزي إلهم حتى إذا حلَّ على تُطِيله \* بَكت على دمامًا المَطْلُوله \* وعُظْمِ ما لاقت من العدوِّ \* والحرب في الرَّواجِ والغُدُوِّ فَهَمَّ أَنْ يُدِيخَ دارَ الحرب » وأن بكونَ ردَّأَةً فى الدَّرْب ثم آستشار ذا النُّـهَى والحجر \* من صَّفيه ومن رجال الثُّغُر فكُّلُهُم أشـار أنْ لا يُدْرِيا ﴿ وَلا بَحُوزِ الْجَيْلَ الْمُؤشِّيا ۗ لأنه في عسكر قد آنخره \* بندب كلِّ العُرَفاء والحشَمْ وشنَّعُوا أنَّ وراء الفَجُّ ﴿ خَسَيْنِ ٱلفَّا مَنْ رَجَالُ العِلْجِ

فقال لاُبِّد من الدُّخول \* وما إلى حاشاهُ من سبيل وأَنْ أُديخ أرضَ بَنْبَلُونَه \* وسَاحةَ المدينةِ المُلعونَهُ \* وكان رأيًا لم يكن من صاحب \* ساعَدَه عليه غير الحاجب وآستَنصر الله وعَنَّى ودخلُ ﴿ فَكَانَ فَتُحَّا لَمْ بَكُنَ لَهُ مَثَلَ لمَّا مضى وجاوز الدُّرُوبا \* وأَدَّرَع الهيْجاء والحروبا عَنَّى له عِلْمُ من الاعلاج \* كتائباً غطَّتْ على الفِجَاجِ فاستَنصرَ الإمامُ ربَّ الناس \* مم آستمان بالنَّدى والبَّاس وعاذ بالرُّغْبِـة والدعاء \* وآستَنزل النَّصْرَ من السَّماء فقدَم القدُوادَ بِالْحُشود \* وأتبَعَ المُدود بالمُدودِ فَانْهُزُمُ الْعِلْجُ وَكَانَتَ مَلْحَمَةً \* جَاوَزَ فَيَهَا السَّاقَةُ المُقَدِّمَةُ فقت الوا مقتلة الفناء \* فارْ تُوت البيضُ من الدَّماء ثُم أَمالَ نحو بَنْبلونَه \* وآقتَحَم العسكرُ في المدينة حتى إذا جاسو اخلال دُورها \* وأُسِرَع الخرابُ في مَعْمورها بكت على ما فاتَها النَّواظِرُ \* إذ جُعِلَت تدَّقها الحوافِر لفقْد منْ قَتَّل من رجالِيا \* وذُلُّ من أُبَّمَ من أطفالها فكم بها وحوْلُما مِن أَغْلَفِ \* تَهمىعليهاللسمعَ عين الاسقُفِ وَكُم بِهَا حَقَّر من كنائس \* بَدَّلت الآذات بالنَّواقِس يبكي لها النَّاقوسُ والصَّليبُ ﴿ كَلاُّهُمَا فَرْضُ لَهُ النَّحيب وآنصرف الإمامُ بالنَّجاجِ \* والنصُّر والتأييدِ والفلاج ثم ثنَى الرَّايات في طريقة \* إلى بَينذي النُّون من توفيقة فأصبحوا من بسطهم في قبض \* قد الصقَّت تُحدودُهم بالارض حتى بَدُوا إليه بالبرهان ، من أكبر الآباء والوادان فالحمــــ له على تأييره ه حمدًا كثيرًا وعلى تسديده

.

١٥

۲۰

### سنة ثلاث عشرة و ثلثمائة

ثم غزا بيُمنه أشــونا \* وقد أشادوا حوْلِما مُحصونًا وحقّها بالخيْـل والرِّجال \* وقاتلوهُمْ أبلغَ القـــال حتى إذا ماعاتنوا الهلاكا \* تبادّروا بالطّـوْع حبنداكا وأسلَّموا حصَّهُمُ المنعا \* وسمَّحوا بخرْجهم تُحضوعا وقبلهم في أهذه الغيزاة \* ما هُدمتُ معاقل العُصاة وأحكمَ الإمامُ في تدبيرهْ \* على َبني هابلَ في مسيرهُ ومن سواهمن ذَوىالعشيرَهْ \* وأُمراءِ الفتنة الْمُغــــيرهُ إذ حبسوا مراقباً عليهم \* حتى أتوا بكلِّ ما لديهم مَنَ البنينَ والعيال والحَشَمُ \* وكلِّ من لاذ بهم منَ الحدمُ فهطُوا من أجْمَع البُـلدان \* وأسكنوا مدينة السلطان فكان في آخر هذا العام \* بعدَ خضوعِ الـكُفر للإسلام مشاهِدٌ من أعظم المشاهد \* على يدى عبد الحيد القائد لمَّا غزا إلى بني ذي النونِ ﴿ فَكَانَ فَتُحَّا لَمْ يَكُنَ بِاللَّهُونَ إذجاوزُوا في الظُّم والطُّغيان \* بقتلهم لعامِل السُّلطان وحاوَلُو االدخولَ في الآذيَّة \* حتى غزائمٌ أنجـدُ البَّريَّةُ فعاقهُم عن كلِّ ما رجوْهُ \* بنقضِهِ كلُّ الذي بنـوْهُ وضبْطهِ الحِصنالعظيمَ الشَّان \* أَشْـنين بالرَّجل والفُرسان ثم مضى الليثُ إليهم زحْفًا \* يختطفُ الارواحَ مِنهُم خطُّفًا فانهزموا هزيمةً لن تُزقدا \* وأسلَوا صِنْوهُم مُحَمَّدًا وغيره من أوجُه الفُرسان \* مغرّب في ماتّم الغربان مُقطِّع الأوصال بالسَّنابك \* من بعيد ما مُزِّق بالنِّيازك

10

ثم لَجُوا إلى طِلاب الآمنِ ٥ وبذلِم ودائماً من رهين فَقْبِضَت رِهَاتُهِم وأَمْسُوا ٥ وأَلْمَصُوا ووَسَهُم وأَدْعَنُوا ثم مضى القائدُ بالشّاييدِ ٥ والنصرِمنذِي العرشِ والتسديد حتى أَنى حِصن بنى عمارة ٥ والحربُ بالتدبير والإداره فافتتح الحِصنَ وخلَى صاحِه ٥ وأمِنَ الناسُ جميعاً جانبة

# سنة أربع عشرة وثلمائة

لم يغزُ فنها وغزتُ قُوَاده \* واعتوَرت سُشِيرًا أجنادُهُ فَكُلُّهُمُ أَبْلِي وَأُغَنِّي وَاكْتَنِي \* وَكُلُّهُم شُنَّى الشُّدُورِ وَاشْتَنَّى ثم تلاهم بعد ليث الغيل \* عبد الحييد من بني بسيل هو الذي قامَ مقام الصَّيْغَم \* وجاء في غزانه بالصَّـيْلِم رأس جالو تالنِّفاق والحسد \* مَن جُمِّع الحنزيرُ فيه والأسد فهاكهُ من صحيه في عُدّه \* مُصلّبين عند باب ٱلسّدة قدِ امتطَى مطيَّةً لا تبرحُ \* صائمــةً قائمــةً لا تُرح مطبّة إن يعرُها انكسارُ \* يطلُها النّجار لا البيطار كأنه مر. \_ فوقها أسوار ُ \* عيناه في كُلْنَبْهِما مِسهاد مباشراً للشَّمس والرَّباحِ \* على جَوادٍ غير ذي جِماحٍ يقول للخـــاطر بالطَّريق \* قوْل مُحبِّ ناصح شفيق هذا مقامُ عادم الشَّيطان \* ومَن عصى خليفةَ الرُّحْن فيا رأينا واعِظاً لاينطِق \* أصدقَ منه في الذي لا يصدقُ فقل لمن غُرَّ بسوء رائه \* يَكُت إذا شاء عثل دائه. كم مارق مضى وكم مُنافق \* قد آر تَقَى في مثل ذاك الحالق وعاد وهو في العصى مُصلبُ \* ورأمه في جذَّعه مُرَكِّب [m]

## سنة خس عشرة و ثلمائة

فيها غَوا معَتَوماً يُبشَتَرا \* فِحـــال فى ساحبًا ودَّمرا ثم غزا طلْجـــيرَة عليها \* وفى الشَّجى من بين أخدعيْها وآمندها بابن السَّليم رابّا \* مُشــمَّرا عن ساقه محارِبا حى رأى حفضُ سيل رُشده \* بعد بلوغ غاية من جُهده فدان للإمام قصداً خاضعا \* وأحــلَم الحِيصن إليه طائما

## سنة ست عشرة و ثلثمائة

لم يغزُ فيها واتتحى بَبَشترا • فرتها بما رأى ودبَّرا واحتلها باليزِّ والنمكينِ • وغُوِ آثار بنى حفصونِ وعاضها الصَّلاحمن فسادِهم • وطهَّر القبورَ من أجسادهم حق خلا مأجودُ كلَّ قبرِ • من كلِّ مُرْمَد عظيم الكفر عصابة من شيعة الشَّيطانِ • عدوةً بنه والسُّلطان فخرمت أجسادُها تخرُها • وأُصلِيت أرواحهم جهنَّها ووجَّه الإمام في ذا العام • عبد الحيد وهو كالشرغام إلى أبن داود الذي تقلَّما • في جبلَ شَـنونةٍ تمتّما فظم منها إلى البسيط • كطائرِ آذنَ بالسُقوط ثم أنى به إلى الإمام • إلى وفي المهـدوالدُمام

## سنة سبع عشرة و ثلثمائة

وبعد سبع عشرة وفيا ، غزا بطلبوس وما يليها فلم بزل يسومُها بالحسف ، وينتجها بسيوفِ الحتف حتى إذا ماضم جانبها ، محاصرا ثم بنى عليها خلّى ابن إسحاق عليها راتيا ، منابِرًا في حربه مُواظبا حتى قضى منهن كلّ حاجه ، وآفتتُيحت أكشونية وباجه وبعد فتح الفربوآستقصائه ، وحسمه الادواء من أعدائه ختى بطلبوس على نفاقها ، وحسمه الادواء من أعدائه حتى إذا شافهت الحتوظ ، وشامت الرّماح والسّوفا فعار في توسعة الإمام ، وساكنًا في قبة الإسلام

## سنة ثمانءشرة وثلمائة

فها غزا بعرمه طُليْطُلَة • وآمنموا بمفيل لا مِثلَ له حتى بنَى حرنَكشه بجنها • حِصنا منيعاً كافلاً بحربها وشدها بابن سليم قائدا • نجالياً لاهلها عجاهدا فجاسها في طولِ ذاك العام • بالحسف والنسف وضرب الهام

# سنة تسع عشرة وثلثمائة

ثم أنى رِدْفًا له دُرِّئُى ف ف عسكر قضاؤه مقطِئً خاصروها عام تسعَ عشرَه \* بكلِّ عجوكِ القُوىذى مِرِّهُ ثم أتائم بعد بالرِّجالِ \* فقاتلوها أبلغ القِسَالِ

## سنة عشرين وثلثمائة

حتى إذا ماسلَفتْ شهورُ \* من عام عشرين لها ثُيورُ ألقت بديها للامام طائعة \* وآستسلمت قسر الله باخعة فأَذعنتُ وقبُّلها لم تُذعن \* ولم ُتقد من نفسها وُتمكن ولم تَّدِنْ لرِّها بدين \* سبعاً وسبعين من السِّنين ومُبتداعشر بن مات الحاجب \* موسى الذي كان الشَّماب الثاقبُ وبَرز الإمام بالتأييب؛ ﴿ فِي عُدَّة منه وفي عديد صَمْداً إلى المدينة اللعينة \* أتعسما الرحمن من مدينة مدينة الشِّقاق والنُّفاق \* وموتل الفُسَّاق والمُرّاق حتى إذا ماكان منها بالأُممُ \* وقد ذكا حرُّ الهَجير وأحتدمُ أتاه والما وأشياخ البلد \* مستسلين للامام المُعتمَد فوافَقوا الرُّحبَ من الإمام \* وأُنزلوا في الرُّ والإكرام ووَّجه الإمام في الظهيره \* خيلًا لكي تدخل في الجزيره جـــريدُةُ قائدها درِّئُ \* يلمع في مُتونهــا المــاذيُّ فاقتحَموا في وعرها وسهلها \* وذاك حين غفلة من أهلها ولم يكن للقوم من دفاع \* بخيْل درى ولا امتناع وفوض الإمام عند ذلكا \* وقام صنْديداً (1) بما هنالكا حتى إذا ماحلَّ في المدينة \* وأهلُها ذاـــلة مَهنـــة أَقْمِعُهَا بِالْحَيْلِ وَالرَّجَالِ \* مَنْ غَيْرُ مَاحِرْبِ وَلا قَتَالَ وكان من أول شيء نظَرا \* فيه ومارَوي له ودِّرا تَهمَدُمُ لِبابِهَا والسُّور \* وكان ذاك أحسنَ التدبير حتى إذا صيَّرها بَراحا \* وعايَنوا حريمها مُساحا (1) في بعض الإصول: روقله صبي.

10

أَمَّرُ النَّشِيدِ والنَّاسِيسِ \* في الجبل النامى إلى عَمروس حى استوى فيها بناء محكمُ \* فسسلًا عاملًه والحَمَّمُ فعندذاك اسلت وآستسلت \* مدينة الدماء بعد ما عنتُ

## سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

فيها مضى عبدُ الحيد ملتم \* في أُهيةٍ وعُدَةٍ من الحدْم حق أَق الحصن الذي تقلَّما \* يَحِيَى نُ ذَى النونِ به وآمتنَما فحطًه من هنبات ولب \* من غير تعنيت وغير حرب إلا بترغيبٍ له في الطاعة \* وفي الدخول مدخّل الجناعة حتى أتى به الإمام راغبا \* في الصّفح عن ذنو به وتائبا فصفَح الإمام عن جناية \* وقبِل المبذول من إنابته وردّه إلى الحصونِ ثانيا \* مُسجّلا له عليها وإليا

# سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة

ثم غزا الإمامُ ذو الجِدْنِ \* فى مُبتدا عشرين واثنتين فى فيلق بجمهر لهُمام \* مُدكدكِ الرادوس والآكام جاب الرابا لرخمه يَجيش \* تَجيش فى حافاته الجيوش كأنهم جرت على سَمالِ \* وكُلهم أمضى من الرّبالِ فاقتحموا مُلوندة ورومه \* ومَن حواليا حُصون حيمه حتى أناه المارق التُجيي \* مستجديًا كالناب المُنيبِ نفسة الإمام بالترجيب \* والصّفيح والنفران للدُنوبِ ثم حَباه وكساه ووصل \* بشاحِج وصاهل لا يَمتثل كلاهما من مركب الخلائفِ \* في حلية تُعجرُ وصفى الواصفِ ١٠

10

۲.

تَكُنُ وزيرًا أعظم الناسخطرُ ﴿ وَقَائِدًا تَجِي لَنَا هَذَا الثَّغَرُ فقال إني ناقة من علَّتي \* وقد ترى تغيُّري وصُفرتي فَإِنْ رأيتَ سيِّدي إمْهالي \* حتى أرمَّ من صَلاحٍ حالي ثم أُوافيكَ على آستعجالِ \* بِالْأَهْلُ وَالْأُولَادُ وَالْعِيالُ ـ وأُوثَقَ الإمامَ بالعُهود \* وجَعل اللهَ من الشُّهود فقلَ الإمامُ من أثمانهُ \* وردّه عفواً إلى مكانهُ ثُم أَتَنُه رَبُّهُ البَشَاقِص \* تُدلى إليه بالوداد الحالص وأنها مُرسَلةٌ من عنده \* وجَدُّها مُتَّصلُ بَحَدِّه واكْتَفَلَتْ بَكُلُّ بِلْبَلُونِي \* وأطلقت أسرَى بني ذي النون فأوعد الإمام في تأمينها \* ونكب العَسكر من حُصونها ثم مضى بالعزِّ والمُمكين \* وناصرًا لأهل هذا الدِّين ف ُجُملةِ الراياتِ والعساكِر \* وفيرجالِ الصبر والبصائر إلى عِدا اللهِ من الجَلالِق \* وعابدِي المخلوق دون الخالق فدمَّرُوا السهولَ والقِلاعا \* وهَتَكُوا الزُّرُوعَوالرِّماعا وَخَرَبُوا الحصونُوالمدائِنا \* وأقفَرُوا من أهلهاالمساكنا فليس في الدِّيار من دَيَّار \* ولا بهامر. نافخ للنار فغادَروا مُحرانها خَرابا \* وبدّلوا رُبوعَها يَسابا وبالفِلاعِ أحرَقوا الحصُونًا \* وأُسْخَنوا من أهلها العُمه نا ثم ثنى الإمامُ من عنانه \* وقد شَنَ الشجيُّ من أشجانه وأمَّنَ القِفارَ من أنجايِنها \* وطهَّر البلادَ من أرجاسها

> انتهت الارجوزة وكمل كتاب العسجدة الثانة من أخبار الحلفاء

# كِتِ السِينِيِّ مِنْ الثَّالِيَّةِ اللَّهِ اللْمُعَالِمِ اللَّهِ اللْمُعِلَّةِ اللْمُعِلَّةِ اللْمُعِلَّ الْمُعِلَّةِ اللْمُعِلِي الْمُعِلَّةِ اللْمُعِلَّةِ

لان عبد ز به

فرشكتاب أخيار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة .

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه رضى الله تعالى عنه :

قد مضى قولنا فى أخبار الخلفاء وتواريخهم وأيامهم وما تصرفت به دولهم : ونفن قاتلون بعون الله فى أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة ، وماسحون على شى. من أخبار الدولة ؛ إذ كان هؤلا. الذين جزدنا لهم كتابنا هذا ، قطب الملك الذى عليه مدار السياسة ، ومعادن التدبير ، وينابيع البلاغة ، وجوامع البيان ؛ هم راضوا الصعاب حتى لانت مقاودها ، وخزموا الأنوف حتى اسكنت شواردها ، ومارسوا الأمور ، وجزبوا الدهور ، فاحتملوا أعبامها ، واستفتحوا مغالفها ، حتى استقرت قواعد الملك ، وانظمت قلائد الحكم ، ونفذت عزائم السلطان .

## أخبار زياد

كانت سُمِّية أم زياد قد وهبها أبو الحبر بن عمرو الكندى للحارث بن كَلدَة ، من اخبار اله وكان طبيبا يمالجه ، فولدت له على فراشه نافعا ، ثم ولدت أبا بكَرة ، فأنكر لونه . وقيل : [قيل] له : إنّ جاريتك بغيّ ا فانتنى من أبى بكّرة ومن نافع ، وزوّجها عُبيدا : عبدًا لابنته ، فولدت على فراشه زيادا ، فلما كان يوم الطائف نادى منادى رسولي الله صلى الله عليه وسلم : أيّا عبد نزل نهو حرَّ وولاؤه لله ورسوله . فنزل أبو بكرة وأسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسـلم ؛ فقال الحادث ابن كلمة لنافع : أنت ابني فلا نفمل كما فعل هذا . يريد أبا بكرة ؛ فلحق به ، فهو يتسب إلى الحارث بن كلمة .

> شيء عن البغايا في الجاهلية وخبر أبيسفيان أ وسمية

وكانت البغايا فى الجاهلية لهن رايات يُعرفن بها وينتحيها الفتيان ، وكان أكثر الناس يكرهون إماهم على البغاء والحزوج إلى تلك الرايات ؛ يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا ، فنهى الله تعالى فى كنابه عرف ذلك بقوله جل وعز : (ولا تُتكرفوا فَيَاتِكُم على البغاء إنْ أُردُنَ تَعُصَّنَا لتَبْتَمُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنيا ومَنْ يُنكُرفُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدُّنيا وَمَنْ يُنكُرفُونَ ﴾ بريد فى الجاهلية ﴿ وَإِنْ اللهَ مِن بعْدٍ إكراهِونَ غَفُورٌ رحِمٌ ﴾ رُحد فى الإسلام .

فيقال إن أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك الرايات ، فقال لصاحبة الراية : هل عندك مِن بغيّ ؟ فقالت : ما عندى إلا سمية . قال : هاتيها على نتن إنطها ! فوقع بها ، فولدت له زماداً على فراش عُبيد .

خبراستلحاقأبی سفیان لزیاد

ووجّه عاملٌ من عمال عمر بن المخطاب ذيادا إلى عمر بفتح فتحه الله على المسلمين ؛ فأمره عمر أن يخطب الناس به على المنبر ، فأحسن فى خطبته وجؤد ، وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعلى بن أبى طالب ، فقال أبو سفيان لعلى : أيعجبك ماسممت من هذا الفتى ؟ قال :لمم ، قال :أما إنه ابن عمك ! قال : وكيف ذلك ؟ قال : في رحم أقه سمية . قال : فيا ينمك أن تقعيه ؟ قال : أخشى هذا القاعد على المنبر \_ يعمى عمر بن الخطاب \_ أن يقسد على إهابي.

فهذا الحبر استلحق معاوية زياداً وشهد له الشهود بذلك ، وهذا خلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : «الولد للفراش وللماهر الحنجر». العتى عن أبيه قال : لما شهد الشهود لزياد، قام فى أعقابهم ، فحمدالله وأثنى عليه بمما هو أهله ، ثم قال :

هذا أمرام أشهد أوله، ولا علم لى بآخره؛ وقد قال أمير المؤمنين ما بلغكم، وشهد الشهود بما سممتم؛ فالحدالله الذي وفع منا ما وضع الناس وحفيظ منا ما ضيَّعواً.؛ وأما عُبيد فإنما هو والدمبرور، أو ربيب مشكور. ثم جلس. وقال زياد : ما مُجيت ببيت تَطُّ أَشدَّ على من قول الشاعر :

فكُّر فَقِي ذَاكَ إِنْ فَكُرتَ مُعْتَبَرُ ، هل نِلتَ مَكْرُمَةً إلا بِتَأْمِيرِ عَاشَتُ سُمِّيَّةُ مَاعَاشت ومَا عَلِمتْ ۚ ؞ أَنَّ آبَنَهَا مِن قريش في الجماهِير سُبْحان من مُلك عَبَّاد بقدْرَته ء لا يدفعُ الناسُ أسبابَ المقارير

وكان زياد عاملا لعليّ بن أبي طالب على فارس ، فلما مات على رضي الله عنه ساوية وزياد وبايع الحسن معاويةَ عام الجماعة ، يق زيادٌ بفارس وقد ملكها وضبط قلاعها ، فاغتم به معاوية ، فأرسل إلى المغيرة بن شعبة ، فلما دخل عليه قال : لكل نبإ مستقرّ ، ولكل سر مستودع ؛ وأنت موضع سرى وغاية ثقتى. فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين. إن تستودعني سرك تستودعُه باصحاشفيقا ، ورعا رفيقا ؛ فما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : ذكرتُ زياداً واعتصامه بأرض فارس ومقامه سما ، وهو داهية العرب ، ومعه الاموال، وقد تحصن بأرض فارس وقلاعها بدير الامور؛ فما 'يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هـذا البيت، فإذا هو قد أعادها جَذَعَة ! قال له المغيرة : أتأذن لى يا أمير المؤمنين في إتيانه ؟ قال : نعم . فخرج إليه ، فلما دخل عليه وجده وهو قاعد في بيت له مستقبل الشمس ؛ فقام إليه زياد ورحَّب به وسُرَّ بقدومه ، وكان له صديقًا ؛ وذلك أن زياداً كان أحدَ الشهود الأربعة الذين شهدوا على المغيرة ، وهو الذي تاجلج في شهادته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فنجأ المغيرة وُجُلد الثلاثةُ من الشهود ، وفهم أبو بكرة أخو زياد ، فحلف [أبو بكرة] أن لا يكلم زياداً أبدا .

فلما تفاوضًا في الحديث قال له المغيرة : أعلمتَ أن معاوية استخفَّه الهَ جَلَّ حتى بعثني إليك ؟ ولا نعلم أحداً بمدُّ يده إلى هذا الامر غير الحسن ، وقد بايع معاوية ، فحذ لنفسك قبل التَّوطين فيستغنى عنك معاوية . قال : أشرْ علىَّ وآرم الغرض الأقصى ، فإن المستشار مؤتمن . قال : أرى أن تصل حيلك بحيله وتسير إليه ، وتعير الناس أذنا صماء وعينا عمياء ! قال : ما ان تسعبة ، لقد قلت قولا لا يكون غرُّسه فى غير منبته ، ولا مَدَرة تنذيه ، ولا ماء يسقيه ، كما قال زهير :

> وَهَلَ يُنْسِتُ الحَطَّىَّ إِلَّا وَشِيجُه ۞ وَتُغرَّسَ إِلَا فَ مَنَابِتِهَا النَّخْلُ؟ ثم قال: أرى ويقضى الله .

وذكر عمرُ بن عبد العزيز زياداً فقال : سعى لأهل العراق سعى الأمُّ البرة ، ه وجمع لهم جمّ الدّرّة .

لعمر ين عهدالعزيز في زياد

ليعضهم

وقال غيره : تشبّه زيادٌ بعمر فأفرط ، وتشبّه الحجاج بزياد فأهلك الناس . وقالوا : الدهاة أربعة : معاوية للرويّة ، وعمرو بن العاص للبديهة ، والمغيرة للمعضلات ، وزياد لكل صغيرة وكبيرة .

ولمــا قدم ذیاد العراق قال : مَن على حَرسِكم ؟ قالوا : بِلَج . قال : إنمــا . . يُحترس من مثل بلّج فكيف يكون حارسا .

أخذه الشاعر فقال :

#### وحارسٌ من مِثله نُحْتَرَسُ

- ياسة زياد العتبى قال : كان فى مجلس زياد مكتوباً : الشذة فى غير عنف ، واللين فى غير صعف . المحسل أبجازى بإحسانه ، والمسىء يعافبُ بإساءته . الاعطيات فى أيامها. ١٥ لا احتجاب عن طارق ليل ، ولا صاحب ثغر .

وبعث زیاد إلی رجال من بنی تمیم ورجال من بنی بکر ، وقال : دلُّونی علی صُلَحاء کل ناحیة ومن یطاع فیها ، فدلو ه فضمّهم الطریق وحد لکل رجل منهم حدّاً ؛ فکان یقول : لو ضاع حبل بینی وبین خراسان عرفت من آخذ به .

وكان زياد يقول : من سقى صبيًّا خمراً حدَّدُناه ، ومن نقب بيتاً نقبنا عن قلبه، . ، ومن نبش قبراً دفناه فيه حيا .

وكان يقول : اثنان لا تقاتلوا فيهما العدق : الشتاء ، وبطون الأودية .

وأول من مُعمت له العراق زياد ، ثم ابنه عبيد الله بن زياد ؛ لم تجتمع لفزشي قط غيرهما . وعبيد الله بن زياد أول من جمع له العراق وسجستان وخراسان والبحران وعمان ، وإنماكان البحران وعمان إلى عمال أهل الحجاز .

وهو أول من عرف العرفاء ، ودعا النقباء ، ونكّب المناكب ، وحصل الدواوين ، ومُميني بين يديه بالعَمد ، ووضع الكراسي ، وعمل المقصورة ، ولبس الزيادي ، وربَّع الأرباع بالكوفة ، وتُخ س الاخاس بالبصرة ، وأعطى في يوم واحد للمقاتلة والذرية من أهل البصرة والكوفة ، وبلغ بالمقاتلة من أهل الكوفة ستين ألفا ، ومقاتلة البصرة ثمانين ألفا ، والدرية مائة ألف وعشرين ألفا ، وضبط زياد وابنه عبيد الله العراق بأهل العراق .

عبد الملكوعباد انن زياد قال عبد الله بن مروان لعباد بن زياد : أين كانت سيرة زياد من سيرة الحجاج ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن زيادا قدم العراق وهى جمرة تشتمل فسل أحقادهم ، وداوى أدوامهم ، وضبط أهل العراق بأهل العراق ؛ وقدمها الحجاج؛ فكسر الحراج، وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق ولو رام منهم ما رامه زياد لم يفجأك إلا على قعود يوجف به .

نافع وزياد

وقال نافع لزياد: استعملت أولاد أبى بكرة وتركت أولادى ؟ قال: إنى رأيت أولادك كُزْمًا قصارا ، ورأيت أولاد أبى بكرة نجا. طوالا .

معاوية وابن عامم فی زیاد ودخل عبد الله بن عاصر على معاوية ، فقال له : حتى متى تذهب بخراج العراق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تقول هذا لمن هو أبعد منى رحما ! ثم خرج فدخل على يزيد فأخبره وشكا إليه ، فقال له : لعلك أغضبت زيادا ! قال : قد فعلت . قال : فإنه لا يَرضى حتى تُرضِى زياداً عنك ! فانطلق ابن عاصر فاسنأذن على زياد ، فأذن له وألطفه ، فقال له ابن عاصر : إن شئت فصلح بنير عتاب ، فإنه أسلم للصدر . . . ، ثم راح زياد إلى معاوية فأخبره وأصبح ابن عاصر غاديا إلى معاوية ، فلما دخل عليه ، قال : صحباً بأبى عبد الرحن . فيها ، وأجلسه إلى جنبه فقال له : يا أبا عبد الرحن :

لنا سياق ولكم سياق ، وقد علمت ذلك الرفاق

أبربكرة وسمى أنس ليصلح بينه وبين أخيه

الحسن بن أبى الحسن قال: ثقل أبو بكرة ، فأرسل زياد إليه أنس بن مالك ليصالحه ويكلمه ، فانطلقت معه ، فإذا هو مُولِّ وجهه إلى الجحدار ، فلما قعد قال له :كيف تجدك أبا بكرة ؟ فقال صالحاً :كيف أنت أبا حرة ؟ فقال له أنس : اتن الله إلم بكرة و فالي أبيك ؛ فإن الحياة بكون فيها ما يكون ؛ فأما عند فراق الدنيا فليستغفر الله أحدكما لصاحبه ، فوالله ماعلت إنه لوصول للزحم ؛ هذا عبد الرحمن ابنك على الأبلة ، وهذا داود على مدينة الرزّق ، وهذا عبد الله على فارس كلها ؛ والله ما أعلمه إلا مجتهدا . قال : أقيدونى . فأقدوه ، فقال : أخبرنى ما قلت فى آخر كلامك . فأعاد عليه القول ، فقال : يا أذس ، وأهل حروراء قد اجتهدوا ، فأصابوا أو أخطئوا ؛ والله لأكله أبدا ولايصلى على ا فلما رجع أنس إلى زياد أخبره بما قال ، وقال له : إنه قبيح أن يموت مثل أبى بكرة بالبصرة ، إلى زياد أخبره بما قال ، وقال له : إنه قبيح أن يموت مثل أبى بكرة بالبصرة ، فلا تصلى عليه ولا تقوم على قبره ؛ فاركب دوابك والحق بالكوفة . قال : ففعل . ومات أبو بكرة بالند عند صلاة الظهر ، فصلى عليه أنس بن مالك .

زیاد وشریح وابن سیربن

وقدم شريح مع زياد من الكوفة لقضاء البصرة ، فكان زياد يجلسه إلى جنبه ويقول له : إن حكمت بشي. ترى غيره أقرب إلى الحق منه فأعلينيه . فكان زياد يعكم فلا يرد شريح عليه ، فيقول زياد لشريح : ما ترى ؟ فيقول : هذا الحكم . حتى أناه رجل من الانصار فقال: إنى قدمت البصرة والحفظ موجردة ، فأردت أن أختط لى ، فقال لى بنو عمى وقد اختطوا ونزلوا : أين تخرج عنا ؟ أقم معنا واختط عندنا فوسعوا لى ، فأتخذت فيهم داراً وتزوجت ؛ ثم نزغ الشيطان بيننا ، فقالوا لى : اخرج عنا ! فقال زياد : ليس ذلك لكم ، منعتموه أن يخط والحفظط موجودة وفى أيديكم فضل فأعطيتموه ، حتى إذا ضاقت الحفظط أخرجتموه وأردتم الإضرار به ؟ لا يخرج من منزله ! فقال شريح : يامستمير القدر آددها . فقال زياد : يامستمير القدر آديدها . فقال زياد : يامستمير القدر آديدها .

وقال زياد : ما غلمني أمير المؤمنين معاوية إلا في واحدة : طلبت رجلا فلجأ

إليه وتحرَّم به ، فكتبت إليه : إن هذا فسأدٌ لعملى : إذا طلبت أحداً لجماً إليك فنحرم بك فكتب إلى : إنه لا يتبغى لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة ، فيكون مقامُنا مقام رجل واحد ؛ ولكن تسكون أنت للشدة والفلظة ، وأكون أنا للرأنة والرحة ، فيستريح الناس فيا بيننا .

بین عمرووزیاد حین عزله ولما عَزل عمر بن الحطاب رضى الله عنه زياداً من كتابة أبي موسى، قال له: أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال: لا عن واحدة منهما، ولمكنى كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك .

معاوية والحسن وزياد وكتب الحسن بن على رضى الله عنه إلى زياد فى رجل من أهل شيعته قد عَرَض له ذياد وحال بينه وبين جميع ما يملكه ، وكان عنوان كتابه : دمن الحسن بن على الى زياد ، فغضب زياد إذ قدم نفسه عليه ولم ينسبه إلى أبى سفيان ، وكتب إليه: من زياد بن أبى سفيان إلى حسن : أما بعد ، فإنك كتبت إلى في فاسق لا يُؤويه إلا الفُسَّاق ، وآيم الله لأطلبنه ولو بين جلدك ولحمك ، فإن أحب لحمر إلى أن آكا لم لحمرٌ أنت منه .

فكتب الحسن إلى معاوية يشتكى زيادا، وأدرج كتاب زياد فى داخل كتابه. فلما قرأه معاوية أكثر التعجب من زياد، وكتب إليه .

أما بعد ، فإن لك رأيين : أحدهما من أبي سفيان ، والآخر من سمية ؛ فأما الذي من أبي سفيان غور م وعرم ، وأما الذي من سمية فكما يكون رأى مثالها : وإن الحسن بن على كتب إلى يذكر أنك عرضت لرجل من أصحابه ، وقد حجز ناه عنك ونظراءه ، فليس لك على واحد منهم سبيل ولا عليه محكم ؛ وعجبت منك حين كتبت إلى الحسن لا تنسبه إلى أبيه ، أفإلى أمه وكلته لا أم لك ؟ فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الذهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالآن حين اخترت له .

نماوية وابن عباس وزياد وكتب زياد إلى معاوية : إن عبد الله بن عباس يفسد الناس على ، فإن أذنت لى أن أتوعده فعلت . فكتب إليه : إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا فى الجاهلية فى مسلاخ واحد ، وذلك حلف لا يَحِلْهُ سوء رأيك !

معاوية وزياد في الحج

واستأذن زياد معاوية فى الحج، فأذن له ؛ وبلغ ذلك أبا بكرة ، فأقبل حتى دخل على زياد ، ثم قال : يابى دخل على زياد ، ثم قال : يابى أخى ، إن أباكم ركب أمرًا عظيما فى الإسلام بادعاته إلى أبى سفيان ؛ فو الله ما علمت سميّة بَشَتْ قط ؛ وقد استأذن أمير المؤمنين فى الحج، وهو مأزٌ بالمدينة لا محالة ، وبها أمَّ حيية ابنة أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، ولابد له من الاستئذان عليها ، فإن أذنت له فقعد منها مقعد الآخ من أخته ، فقد انتهك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حُرْمة عظيمة ، وإن لم تأذن له فهو عارُ الآبد. ثم خرج ، فقال له زياد : جزاك الله خيرًا من أخ فما تدع النصيحة على حال .

دعوة ابن عمر على زياد

وكتب زياد إلى معاوية : إنى قد أخذت العراق بيمينى ، وبقيت شمالى فارغة . وهو يعرَّض له بالحجاز ، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فقال : اللهم اكفنا شماله ! فعرضت له قرحة فى شماله فقتلته .

ولمـا بلغ عبد الله بن عمر موت زياد قال : اذهب إليك ابن سمية ، لايداً رَفْت عن حرام ولادنيا تملّيت .

قال زياد لعجلان حاجبه : كيف تأذن للناس ؟ قال : على البيوتات ، ثم

زياذ وعجلان

على الأنساب، ثم على الآداب. قال: فمن تؤخر؟ قال: من لا يعبأ الله بهم . قال: ومن هم؟ قال: الذين يلبسون كسوة الشتاء فى الصيف، وكسوة الصيف فى الشتاء.

وقال زياد لحاجه: وليتُك حجابتي وعزلتك عن أدبع: هـذا المنادى إلى الله في الصلاة والفلاح، لا تموجته فلا سلطان لك عليه؛ وطارق الليل لا تحجبه فشر ماجاء به، ولو كان خيراً ماجاء في تلك الساعة؛ ورسول صاحب الثغر، فإن أبطأ ساعة أفسد عمل سَنة؛ وصاحب الطعام، فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد.

وقال عجلان حاجب زياد : صار لي في يوم واحد مائة ألف دينار وألف سيف

لمجلان

قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : أعطى زيادٌ ألف رجل مائتى ألف دينار وسيفاً سيفاً ، فأعطانى كل رجل منهم نصف عطائه وسيفه .

### أخبار الحجاج

طلاق الفارعة من المغيرة وزواجهامن ابن أبي عقبل دخل المغيرة بن شمعية على زوجته فارعة ، فوجدها تتخلل حين انفتك من صلاة الغداة ، فقال له ا : إن كنت تتخللين من طعام البارحة ، فإنك قدرة ، وإن كان من طعام البوم إنك لنهمة ؛ كنتِ فبنتِ ! قالت : والله ما فرحنا إذ كنا ، ولا أسفنا إذ بنا ؛ وما هو بشيء بما ظننت ، ولكني استكت فأردت أن أتخلل للسواك! فندم المغيرة على ما بدر منه ، ففرج أسيفاً ، فلق يوسف بن أبي عقيل ، فقال له : هل لك إلى شيء أدعوك إليه ؟ قال : وماذاك؟ قال : إنى نزلت الساعة عن سيدة نساء ثقيف ، فترقجها ، فإنها تنجب لك . فترقجها في لدت له الحجاح .

ومما رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال : إن الحجاج بن يوسف كان من خبر المجاج يعلّم الصبيان بالطائف ، واسمه كليب ؛ وأبوه يوسف معلم أيضا . وفي ذلك يقول وأيه مالك بن الرَّب :

> فاذا عنى الحجاجُ يبلغُ جُهدَه ﴿ إذا نحن جاوزُنا حَفِير زِيادِ فلولا بنومَرُوانكانابن يوسُف ﴿ كَاكَانَ عَبِدًا مَن عَبِيدِ إَيَادِ زَمَانَ هُو الْمَبْدِ الْمُقِرُّ بِذَلَةٍ ﴿ يُراوح صِبِيانَ القرى ويُعَادى

من شدة الحجاج

ثم لحق الحجاج بن يوسف برَوح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان ،
فكان في عديد شرطته ، إلى أن شكا عبد الملك بن مروان مارأى من انحلال
المسكر ، وأن الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله . فقال روح بن
زنباع : يا أمير المؤمنين ، إن في شرطتى رجلا لو قلّده أمير المؤمنين أمر عسكره
لارحلهم برحيله وأنزلم بنزوله . بقال له الحجاج بن يوسف 1 قال : فإنا قد
قلّدناه ذلك . فكان لا يقدر أحد [أن] يتخلف عن الرّحيل والنزول ، إلا أعوان

روح بن زنباع ؛ فوقف عليهم يوماً وقد رحل الناس وهم على طعام يأكلون ، فقال لهم : ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقال له : انزل يا آبن اللخناء فكل معنا . فقال: هيات . ذهب ما هنالك . ثم أمر بهم فحيلووا بالسياط وطوفهم في العسكر ، وأمر بفساطيط دوح بن زنباع فأحرقت بالنار ؛ فدخل بن زنباع على عبد الملك بن مروان باكباً ، فقال له : مالك ؟ فقال يا أمير المؤمنين ، الحجامُ ابن يوسف الذي كان في عديد شرطتى ، ضرب عبيدى وأحرق فساطيطى ! قال : عالمي المأومنين ! قال : ما أنا فعلتُه يا أمير المؤمنين ! قال : ما أنا فعلتُه يا أمير المؤمنين أن يُخلِف على دوح ابن زنباع للفسطاط فسطاطين سوطك ؛ وما على أمير المؤمنين أن يُخلِف على دوح ابن زنباع للفسطاط فسطاطين ولنظلام غلامين ، ولا يكسرني فيا قدمي له ؟ فأخلف لووح بن زنباع ما ذهب له وتقدم الحجاج في منزلته ، وكان ذلك أول ما عرف من كفايته .

من أخبار أم الحجاج

قال أبو الحسن المدانى: كانت أم الحجاج الفارعة بنت هبّار. فقال: كان الحجاج بن يوسف يضع كل يوم ألف خوان فى دمضان وفى سارٌ الآيام خسمائة خوان، على كل خوان عشرة أنفس، وعشرة ألوان، وسمكة مشوية طربة، وأدزة بسكر، وكان يُحمل فى محقة ويُدار به على موائده يتفقدها، فإذا رأى أدزة ليس عليها سكر وسمى الخباز ليجى. بسكرها فأبطأ حتى أكلت الارزة بلا سكر، أمر به فضرب ماتني سبوط؛ فكانوا بعد ذلك لا يمشون الا متأبط, خرائط السكر.

من كرم ابن عمر

قال : وكان يوسف بن عمر والى العراق فى أيام هشام بن عبد الملك يضع خسبانة خوان ، فكان طعام الحجاج لاهل الشام خاصة ، وطعام يوسف بن عمر لمن حضره ؛ فكان عند الناس أحمد .

الحجاج وابن

العتبى قال : دخل على الحجاج سليك بن سلكة ، فقال : أصلح الله الأمير ، أعرّنى سمعك ، واغضض عنى بصرك ، واكفف عنى غرّبك ؛ فإن سمعت خطأ أو زللا فدونك والعقوبة . فقال : قل . فقال : عصى عاص من عُرض العشيرة ، فُحَلَّق على اسمى ، وُهَدِمت دارى ،.وُحرمْتُ عطائى . قال : هبهات ، أما سمعت قول الشاعر :

> جانيكَ مَن يَمِي عليكَ وقد ، تُعدِى الصَّحاحَ مَباوِكُ الجُربِ وَلَرُبَّ مَاخُوذ بَذَنبِ عشيرِه ..ونَجَا المقارِفُ صاحبُ الذَّنبِ

أَتَى الحجاج بامرأة عبد الرحمن بن الأشعث بعد دير الجماجم ، فقال لحرسى قل لها : يا عدوة قلت ؛ يا عدوة قل الله عدوة الله ، أين مالُ الله الذي جعلتيه تحت استك ؟ فقال له : كذبت ، ما هكذا قلت ، أرسلها : فخلً عنها .

الحجاج فی حدیث للثمبی الأصمحي قال: ماتت رفقة بالشَّجِي \_ والشَّجِي ربو من الأرض في بطن فلج فشجى به الوادى فسمى شج \_ فقال الحجاج : إنى أراهم قد تضرعوا إذ نول بهم الموت ، فاحفروا في مكانهم . فخروا ، فأمر الحجاج رجلا يقال له عضيدة يخفر البئر ، فلما أنبطها حمل منها قربتين إلى الحجاج بواسط ، فلما قدم بهما عليه قال : يا عضيدة لقد تجاوزت مياماً عذباً ، أخَسَفُت أم أوشلت ؟ قال : لا واحد منها ، ولكن نبطا بين المماين . قال : وكيف يكون قدره ؟ قال : مرت بنا رفقة فيها خسة وعشرون جملا ، فرويت الإبل وأهلها . قال : أو للإبل حفرتها ؟ إنما حفرتها الناس . إن الإبل ضمُّرُ خسف ، ما جُشَمت بحشَّمت

الحجاج على العراق بعث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف واليا على العراق ، وأمره أن بحشر الناس إلى المهلب في حرب الازارقة ، فلما أتى الكوفة صعد المنبر مثلثا منتكباً قوسه ، فجلس واضعاً إبهامه على فيه ، فنظر محمد بن محمير بن عُطارد التميمى ، فقال : لعن الله هذا ولعن من أرسله إلينا ؛ أرسَل غلاما لا يستطيع أن ينطق عيّا ، وأخذ حصاة بيده لبحصبه بها ، فقال له جليسه : لا تعجل حتى ننظر ما يصنع . فقام الحجاج فكشف لنامه عن وجهه وقال :

> أَنَا أَبِنُ جَلَا وَطَلَاعُ الثَّنَايَا . مَى أَضِيمِ الِيَامَةَ تَعَرَقُونِي صَلَيْبُ العُودِ مِن سَلَقِ يُزارٍ ، كَنَصْلِ السيفِ وضَّاحِ الجبين أَخُو خَسينَ نُجِنعُمُّ أَشُدًى . وتَجَذَفُ مُداوَرَةُ الشَّنُونِ

أماوانه إنى لاأحمل الشر بثقله ، وأحذوه بنعله ، وأجزيه بمثله ؛ أماوانه إنى لارى رموساً قد أينعت وحان قطافها ، وكأنى أرى الدماء بين العهائم واللح ، تترقرق :

١.

۲.

هذا أوانُ الشدُّ فاشتدًى زِيمٌ 。 قد لقَّها الليلُ بسَوَاقِ حُطَمٌ لبس براعى إبلِ ولاغَمْ ، ولا بجزَّارِ على ظَهرِ وضَمْ

ألا وإنّ أمير المؤدنين عبد الملك بن مروار كبّ كناتة فعجم عبداتها ،
فوجدنى أصلبها عودا ، فوجهنى إليكم ؛ فإنكم طالمـا سعيتم فى الضلالة ، وسننتم
سنن البنى ؛ أما والله لألفُورَ أنكم لوفو العصا ، ولاعصبنكم عصب السَّلمة ، ، ها
ولاقرعتْكم قرع المروة ، ولاضربتُكم ضرب غرائب الإبل ؛ والله ما أخلق
إلا فَريت ، ولا أعد إلا وفيت ، ولا أغَر تَعاز النين ، ولا يُقتقع لم بالشّنان .
إياى وهذه الزرافاتِ والجماعات ، وقبلَ وقال وما تقول ، وفيم أنتم ونحو هذا ؛
ومن وجدتُه بعد ثالثة من بنت المهلب ضربتُ عنقة .

ثم قال: ياغلام ، اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين . فقرأ عليهم : بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلين ، سلام عليكم .

فلم يقل أحد شيئًا ، فقال الحجاج : آسكت ياغلام ، هذا أدب ابن نِهْيَة ؛

والله لأؤذبهم غير هذا الأدب أو ليستقيمُن ؛ اقرأ يا غلام كتاب أمير المؤمنين . فلما بلغ إلى قوله : سلام عليكم ، لم يبق أحد فى المسجد إلاقال : وعلى أمير المؤمنين السلام .

ثم نزل فأتاه عمير بن ضابئ فقال : أيها الأمير ، إنى شيخ كبير عليل ، وهذا ابنى أقوى على النزو منى . قال : أجيزوا ابنه عنه ؛ فإن الحدث أحبُّ إلينا من الشيخ . فلما ولى الرجل قال له عنبسة بن سعيد : أيها الأمير ، هذا الذى ركض عثمان برجله وهو مقتول . فقال : ردّوا الشيخ . فردّوه ، فقال : اضربوا عنقه ! فقال فه الشاعر :

تَجَهَّزُ فَإِمَّا أَنْ تَزُورَ آبَنَ صَافِيْ ، مُحْيَرًا ، وإِمَّا أَنْ تَزُورَ النُهلِّبا هما خُطَّنا خَسْفِ تَجَاوُكُ منهما ، ركوبُك حَوْ لِيَّا مِن النلج أَفْهَها

ثم قال : دلونى على رجل أوليه الشرطة . فقبل له : أيَّ الرجال تريد ؟ قال : أريد دائم العبوس ، طويل الجلوس ، سمين الامانة ، أبجف الحيانة م لا يُحتَى فى الحق على حرّ أوحرة ، يهون عليه سِبالُ الاشراف فى الشفاعة . فقيل : عليك بعبد الرحمن بن عبيد القيمى فأرسل إليه يستعمله ، فقال له : لست أقبلها إلا أن تكفينى عيالك وولدك وحاشيتك . فقال الحجاج : يا غلام ، ناد : من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت الدقة منه . قال الشعبى : فواقد مارأيت قط صاحب شرطة مئلة ، كان لا يحبس إلا فى دين ، وكان إذا أتى برجل نقب على قوم ، وضع منقبته فى بطنه حتى تخرج من ظهره ، وكان إذا أتى برجل نباش حفر له قبراً ودفته فيه حيا ، وإذا أنى برجل قائل بحديدة أو شَهَر سلاحا قطع يده ؛ فربما أقام أربعين يوما لا يؤتى إليه بأحد ، فضم الحجاج إليه شرطة البصرة مع شرطة الكرفة .

ولمنا قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان ، فتر الحجاج بخالد المجاج وعالدبن نزيد في مسجد ان يزيد بن معاوية وهو جالس في المسجد ، وعلى الحجاج سيف عملي وهو يخطر الدينة متيختراً في المسجد ، فقال رجل من قريش لحالد : مِن هذا النختارة ؟ فقال : تَخ يخ 1 هذا عمرو بن العاص ! فسمعه الحجاج ، فال إليه فقال : قلت : هذا عمرو بن العاص ! والله ماسرًّن أنّ العاص ولدنى ولا ولدتُه ولكن إن شئت أخبرتك من أنا : أنا ابن الأشياخ من ثقيف ، والعقائلِ من قريش ، والذى ضرب مائةً بسيفه هذا كلهم يشهدون على أبيك بالكفر وشرَّب الخر حتى أقروا أنه خليفة . ثم وتى وهو يقول : هذا عمرو بن العاص .

الحجاج وّابن يسر فى الحسن ابن على

الأصمى قال : بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر ، فقال له : أن الذي تقول : إن الحسن بن على ، آبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لتأثيدًى بالمخرج أو لاضربن عنقك ! فقال له : فإن أتيت بالمخرج فأنا آمن ؟ قال : نعم . قال له : اقرأ ﴿ وتلك حُجِّمُنا آتيناها إراهيم على قومه نَرفعُ درجاتٍ مَن نشاء إنّ ربّك حكيمٌ عليمٌ . ووهبنا له إسحق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هَدَينا من قبل ومن ذُرّيّه داود وسلمان وأبوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك بجزى المحسنين . وزكريًّا ويحيى وعيسى ﴾ فن أفربُ ، عيسى إلى إراهيم ، وإنما هو ابن ابننه ، أو الحسن إلى محد ؟ قال الحجاج : فوائه لكأنى ما قرأت هذه الآية قط ا وولاه أولاه ، فل برل بها فاطباً حتى مات .

ءبد الملك والحجاج

قال أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ: كان عبد الملك بن مروان سنان و قريش وسيقها دأيا وحزما ، وعابدها قبل أن يُستخلف ورعا وزهدا ؛ فجلس بوماً في خاصّته فقيض على لحيته فشقها المياً ، ثم اجتر نفسه ، ونفتح نفخة أطلحا ، ثم نظر في وجوه القوم فقال : ما أقول يوم ذى المسألة عن ابن أم الحجاج ، وأدحض المُحتج على العليم بما طوته المُجب ؟ أمّا إنّ تمليكي له قرن بي لوعة يحشها التذكار ! كيف وقد علمتُ فتعاميت ، وسمعت فتصاعت ، وحمله الكرام الكاتيون ! والله لكأني إلف ذى الصّغن على نفسى ، وقد نَسَتِ وحمله الكرام الكاتيون ! والله لكأني إلف ذى الصّغن على نفسى ، وقد نَسَتِ الالم بتصرُّ فها أنفساً حق لها الوعيد بتصرُّم الدُّول ، وما أبقت الشبهة المباقى متعلّقاً ، وما هو إلا البيل الكامن من انفس بحوباتها ، والفيظ المندمل ؛ اللهم متعلّقاً ، وما هو إلا البيل الكامن من انفس بحوباتها ، والفيظ المندمل ؛ اللهم انت الدواة والقرطاس .

فقعد كاتبه بين يديه وأملى عليه :

بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله ، عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ابن يوسف : أمّا بعد ، فقد أصبحتُ بأمرك بَرِما ، يُقعدنى الإشفاق ، ويقيمنى الرجاء ، وإذا ججزتُ فى دار السعة وتوشط الملك وحين المهل واجتاع الفكر أن أتم المدر في أمرك ؛ فأنا لعمرُ الله فى دار الجزاء وعدم السلطان واشتغال الحامة والركونِ إلى الذلة من نفسى والتوقع لما طُويت عليه الصحف أنجز ؛ وقد كنت أشركتُك فيا طوقى الله عز وجل حملة ولاث يحقوى من أمانته فى هذا الحَلق المرعى ، فدُلك منك على الحزم والجذ فى إمانة بدعة وإنعاش سنة ، فقعدت عن تلك وبهضت بما عاندها ، حتى صرت حجة الغائب ، وعذر اللاعن والشاهد القائم .

فلمن الله أبا عقيل وما تجل ، فألأم والد وأخيث نسل ، فلممرى ما ظلم الزمان ، ولا قعدت بكم المراتب ، فقد ألبستُكم ملبَسكم ، وأقعدتكم على روابى خططكم ، واحلَّنكم أعلى متعتكم ، فقد ألبستُكم ملبَسكم ، وأقعدتكم على روابى المتفهقة ، ما نتقتم فيكم الإسلام ولقد تأخرتم ، وما الطائف منا بعيد مجهل أهله ؛ ثم قمت بنفسك ، وطفحت بهمتك ، وسرَّك انتضاء سيفك ، فاستخرجك أمير المؤمنين من أعوان روح بن زنباع وشرطته ، وأنت على معاونته يومئذ عسود ، فهفا أمير المؤمنين والله يُصلح بالنوبة والنفران رَّله ، وكأنى بك وكأن ما لو لم يكن لكان خيراً عاكان ؛ كل ذلك من تجامُرك وتحامُلك على المخالفة لرأى أمير المؤمنين ، فصدعت صفاتنا ، وهتكت حجبنا ، وبسطت يديك تحفين بهما من كراثم ذوى الحقوق الملازمة والأرحام الواشجة ، في أوعية ثقيف ؛ فاستفر الله لذنب ماله عند ، فائن استقال أمير المؤمنين فيك الرأى ، فلقد جالت البصيرة في نقيف بصالح النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ التمنه على الصدقات وكان عبد ، نهرب بها عنه ، وماهو إلا اختيار للنقة ، والمطلب لمواضع الكفاية : فقعد فيه الرجاء كا قعد بأمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أميراً المين أمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير الميرا المنه في الصبة فقعد فيه الرجاء كا ومسلم أمين أسبح المنات أميرا المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أمير الميرا المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أميراً المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أميراً الميرا المؤمنين فيا نصبك له ، فكان هذا ألبسَ أميراً الميرا المؤمنين فيا نصبك المنه فيكان هذا ألبسَ أميراً المؤمنين فيا نصبك المنه فكان هذا ألبسَ أميراً المؤمنين فيا نصبه على المهدا الميرا المؤمنين فيا نصبك الم ، فكان هذا ألبسَ أميراً المؤمنين فيا الميرا المؤمنين فيا نصبك الميرا المؤمنين فيا نصبك الميرا المؤمنين فيا الميرا المؤمنين فيا الميرا المؤمنين فيا الميرا الميرا المؤمنين فيا الميرا الميرا الميرا المؤمنين الميرا الميرا الميرا الميرا ال

ثوب العزاء ، ونهض بُمُذَّره إلى استنشاق نسيم الرَّوح ؛ فاعترل عمل آمير المؤمنين وآظمن عنه باللعنة اللازمة ، والعقوبة الناهكة إن شاء الله ، إذ استحكم لامير المؤمنين ما يحاول من رأيه ، والسلام .

ودعا عبد الملك مولى له يقال له نُباتة ، له لسان وفضل رأى ، فناوله الكتاب، ثم قال له : يانبانة ، العجل ثم العجل ، حتى تأتى العراق ، فضع هذا الكتاب فى يد الحجاج ، وترقب ما يكون منه ، فإذا أُجبَلَ عند قراءته وأستيعاب مافيه ، فأقلمه عن علم وانقلع ممه حتى تأتى به ، وهدّن الناس حتى يأتيهم أمرى ، عمل تصفى به فى حين انقلاعك ، مِن حبّى لهم السلامة ؛ وإن هش للجواب ولم تكتنفه أُربة الحيرة ، فخذ منه ما يحيب به وأقرِرْه على عمله ، ثم اعْجَل على بجوابه .

قال نبائة : فحرجت قاصداً إلى العراق ، فضمتني الصحادى والفيانى ، واحتوانى الفتر ، وأخذ منى السفر ، حتى وصلت ؛ فلما وردته أدخلت عليه فى يوم ما يحصُره فيه الملا ، وعلى شحوب مُفتنى ، وقد توسيط خدمه من نواحيه وتدثر بمطرف خو أدكن ، ولاث به الناس من بين قائم وقاعد ؛ فلما نظر إلى وكان لى عارفات قعد ، ثم تبسّم تبشم الوجل ، ثم قال : أهلا بك يا نبائة ، أهلا بمولى أمير المؤمنين لقد أثر فيك سفرك ، وأعرف أمير المؤمنين بك ضنينا ، فليت شعرى ما دهمك أو دهمنى عنده ؟ قال : فسلت وقعدت ، فسأل : ما حال أمير المؤمنين وخوله ؟ ... فلما هدأ أخرجت له الكتاب فناولته إياه ، فأخذه منى مسرعا ويده وخوله ؟ ... فلما هدأ أخرجت له الكتاب فناولته إياه ، فأخذه منى مسرعا ويده ترعد ، ثم نظر فى وجوه الناس فا شمرت إلا وأنا معه ليس معنا ثالث ، وصار كل من يُطيف به من خدمه يلقاه جانباً ، لا يسمعون منا الصوت ؛ ففك الكتاب فقراً ، وجعل يتنام ويردد تناؤيه ، ويسيل العرق على جبينه وصدغيه \_ على شدة البرد \_ من تحت قلنسوته من شدة الفرق ، وعلى رأسه عمامة خير خضراه ، وجعل يَشخص إلى يبصره ساعة كالمنوم ، ثم يعود إلى قراءة الكتاب ويلاحظنى وجعل يَشخص إلى يبصره ساعة كالمنوم ، ثم يعود إلى قراءة الكتاب ويلاحظنى وجعل يَشخص إلى أنه واجم ؛ ثم يعاود الكتاب ، وإنى لاتقول : ما أراه مُتبت

حروقَه؛ من شـدة اضطراب يده ، حتى استقصى قرامته ؛ ثم مالت يده حتى وقع الكتاب على الفراش ، ورجع إليه ذهنه ، فسح العرق عن جبينه . ثم قال متمثلا :

#### وإذا المنِيَّةُ أَنْشَبتْ أَظْفَارَهَا ۞ أَلْفَيتَ كُلُّ تَمْيَمَةٍ لا تَنْفُحُ

ثم قال: قُبْح والله منا الحسن با نباتة ، وتو اكاتنا عند أمير المؤمنين الالسن ، وما هذا إلا سانح فكرة نمقها مرصد يكلّب بقصتنا ، مع حسن رأى أمير المؤمنين فينا . يا غلام ! فتبادر الغلمان الصيحة ، فلمع علينا منهم المجلس ، حتى دفا تني منهم الإنفاس ، فقال : الدواة والقرطاس . فأنى بدواة وقرطاس ، فكتب بيده ، وما رفع القل مستيداً حتى سطر مثل خد الفرس ، فلما فرغ قال بي با نباتة ، هل علمت ما جت به فلسمعك ما كتبنا ؟ فلت : لا . قال : إذاً حسبك منا مثله . ثم ناولني الجواب ، وأحر بي بجائزة فأجول ، وجزد لي كساء ودعا لي بطعام فأكلت ثم قال : نَكاكَ إلى ما أمرت به من عجلة أو تو ان ، وإنى لاحب مقارنتك والأنس برؤينك . فقلت : كان معي تُقل مفتاحه عندك ، ومفتاح قفلك عندى ، فأحدثت لك العافية بأمرين : فاقفلت المكروه وفتحت العافية ، وما سادى ذلك وما أحب أن أزيدك بيايا ، وحسبك من استعجال القيام .

ثم نهضت وقام مودعا لى ، فالتزمنى وقال : بأبى أنت وأمى ، رب لفظة ٍ مسموعة ومحتقر نافع ؛ فكن كما أظن .

غرجت مستقبلا وجهى حتى وردتُ أمير المؤمنين ، فوجدته منصرفا من صلاة العصر ، فلما رآنى قال : ما احتواك المضجع يا نبانة ! فقلت : من خاف من وجه الصباح أدلج . فسلت وانتبنت عنه فتركنى حتى سكن جأشى ، ثم قال : مَهمَ . م قال : مَهمَ م الدفعت إليه الكتاب فقرأه متباجا ، فلما مضى فيه شحك حتى بدت له سنٌ سوداء ثم استقصاه فانصرف إلى فقال : كيف رأيت إشفاقه ؟ قال : فقصصت عليه مارأيت منه فقال ؛ صلوات الله على الصادق الأمين : إن من البيان لسحرا . ثم قنل الكتاب إلى فقال ؛ اقرأ . فقرأته فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحميم . لعبد الله أمير المؤمنين ، وخليفة رب العالمين ، المؤيّدِ بالولاية ، بكفالة الله الواجبة المؤيّدِ بالولاية ، المصوم من خطل القول وزلل الفعل ، بكفالة الله الواجبة النوى أمره ؛ من عبد اكتنفتُه الوَّلة ، ومدّ به الصّفاد إلى وخيم المرتع ، ووبيل المكرع ، مرب جليل فادح ومعتد قادح ؛ والسلام عليك ورحمة الله التصت فوسِمَت ، وكان بها إلى أهل النقوى عائدا ؛ فإنى أحمد إليك الله الذي الا إله الا هر ، ، إحيا لعطفك بعطفه .

أما بعد ، كان الله لك بالدُّعة في دار الزوال ، والأمن في دار الزلزال ؛ فإنه من عُنيتْ به فكرتك باأمير المؤمنين مخصوصاً ، فما هو إلا سعيد يؤثر ، أو شقُّ يوتّر ؛ وقد حجيني عن نو اظر السعد لسان مُرصد ونافس حَقد ، انتهز به الشيطان حين الفكرة ، فافتتح مه أمواب الوسواس بما تحنق مه الصدور ؛ فواغوثاه آستعاذةً بأمير المؤمنين من رجيم إنمـا سـلطانه على الذين يتولونه ، واعتصاما بالتوكل على من خصه بمـا أجزل له من تشم الإيمـان وصادق السنة ، فقد أراد اللعين أن يفتُق لأولـائه فنقا نبا عنه كبده ، وكثر علمه تحسم ه ، بلمة قَرع سهـا فكر أمير المؤمنين مُلبِساً وكادحا ومؤرّشا ، ليفلُّ من عزمه الذي نصبني ، ويصيب تأراً لم بزل به موتورا، وذكر قديمَ مامُني به الأوائل حتى لحقُّتُ بمثله منهم وماكنت أبلوه من خسة أقدار ، ومزاولة أعمال ، إلى أن وصلت ذلك بالتَشرُّط لروح ابن زنباع · وقد علم أمير المؤمنين بفضل ما اختار الله له تبارك وتعالى من العلم المأثور المـاضي ، بأن الذي عُيِّر به الفوم من مصانعهم من أشد ما كان بزاوله أهل اللُّهُمَّة الذين اجتى الله منهم ، وقد اعتصموا وامتعضوا من ذكر ما كان ، وارتفعوا بمـا يكون ، وما جهـلَ أمير المؤمنين ــ للبيان موقعُه ، غير محتبح ولا مُتعدِّ ــ أن متابعة رَوح بن زنباع طريقُ الوسيلة لمن أراد مَن غوقه ، وأن رَوْحا لم ُ يُلْبِسْني العزم الذي يه رفعني أمير المؤمنين عن خوله ؛ وقد ألصقتْني بروح ابن زنباع هِمةٌ لم تزل نو اظرها ترمى بي البعيد ، وتطالع الأعلام . وقد أخذت من أمير المؤمنين نصيبا اقتسمه الإشفاق من سَخطته والمواظبة على موافقته ، فما بقرلنا

۱0

بعد إلا صُبابة إرث ، به تجول النفس وتطرف النواظر ، ولقد سرت بعين أمير المؤمنين سيرَ المثيِّط لمن يتلوه ، المتطاول لمن تقدَّمه ، غير مُبتَّ موجف ، ولا متثاقل مجحف ؛ ففتُّ الطالب، ولحقت الهـارب، حتى سادت السنَّة، وبادت البدعة ، وخَسيّ الشيطان ، وحُملت الادبان إلى الجادة العظمي والطريقة المثلى ؛ فها أناذا يا أمير المؤمنين ، نصب المسألة لمن رامني ، وقد عقدت الحبوة، وقرنت الوظيفتين لقائل محتج، أو لائم مُلتج ؛ وأمير المؤمنين ولى المظلوم ، ومعقل الحائف ؛ وستظهر له المحنةُ نبأ أمرى ؛ ولكل نبإ مستقر ؛ وما حَفَنت يا أمير المؤمنين في أوعية ثقيف حتى رَوى الظمآن ، وبطن الغَرْثان ، وغصَّت الأوعة ، وأَنقدَت الأوكمة في آل مروان ، فأخذتْ ثقيفٌ فضلا صار لهما ، لو لاهم للقطته السابلة ؛ ولقد كان ما أنكره أمير المؤمنين من تحاملي ، وكان مالو لم يكن لعظم الخطب فوق ماكان ؛ وإن أمير المؤمنين لرابع أربَّه : أحدهم ابنةُ شعيب النبي صلى الله عليه وســلم ؛ إذ رمت بالظن غرضَ اليقين تفرّسا في النجيِّ المصطفى بالرسالة ، في لهـا فيه الرجاء ، وزالت شبهةُ الشك بالاختبار ؛ وقبلها العزيز في يوسف ؛ ثم الصديق في الفاروق ، رحمة الله عليهما ؛ وأمير المؤمنين في الحجاج. وما حَسد الشيطان يا أمير المؤمنين خاملاً ، ولا شرق بغير شجى ؛ فكم غبطة ياأمير المؤمنين للرجيم أدبر منهاوله عُوا. وقد قلت حيلته ، ووَهَن كيده يوم كيت وكيت ؛ ولا أظن أذْكَر لها من أمير المؤمنين . ولقد سمعت لامير المؤمنين في صالح \_ صلوات الله عليه \_ وفي ثقيف مالا هجم بي الرجاءُ لعدله عليه بالحجة فى ردّه ، بمحكم التنزيل على لسان ابن عمه خاتم النبيين وسيد المرسلين ؛ صلى الله عليه وسلم . فقد أخبر عن الله عز وجل؛ وحكاية غُرِّ الملأ من قريش عند الاختيار والافتخار ، وقد نفخ الشيطان في مناخرهم ، فلم يدَّعوا خلف ما قصدوا إليه مرمّى ، فقالوا ﴿ لُولًا نُزُّلَ هَذَا القرْآنُ عَلَى رَجِلِ مِن القَرْيَتَيْنِ عَظيمٍ ﴾ . فوقع اختيارُهم ـ عند المباهاة بنفخة الكفر ، وكبر الجاهلية ، على الوليد بن المغيرة المخزومي ، وأبي مسعود الثقني ؛ فصارا في الافتخار بهما صنَّوين ، ما أنكر اجماعَهما من

الأمة منكر فى خبر القرآن ومبلّغ الوحى ، وإن كان ليقال للوليد فى الأمة يومئذ: ربحانة قريش ؛ وما ردّ ذلك العزيز تعالى إلا بالرحمة الشاملة فى القسم السابق ، فقال عز وجل : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبِّكَ ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتُهُمْ فى الحياةِ الذّباكَ ؟ . وماقدمتْى ياأمير المؤمنين ثقيف فى الاحتجاج لها ، وإن لها مقالا رحباً ، ومعاندة قديمة ؛ إلا أن هذا من أيسر ما يحتج به العبد المشفق على سيده المنصّب ، والأمر إلى أمير المؤمنين ، عَزَل أم أقرّ ، وكلاهما عدل مُتبّع ، وصواب مُمتقد . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله .

قال نباتة : فأتبت على الكتاب بمحضر أمير المؤمنين عبدالملك ، فلما استوعبته سارقتُه النظر على الهيبة منه ، فصادف لحظى لحظه ، فقال : أقطعه ولا تُعلِينَ بمـاكان أحدًا . فلما مات عبد الملك فشا عنى الحبر بعد موته .

١.

الحجاج وابن المنتشر فی ذمی

محد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني قال : دفع إلى الحجاج رجلا ذِمّيا ، وأمرني بالتشديد عليه والاستخراج منه ، فلما انطلقت به قال لى : يامحمد ، إن لك لشركاً ودينا . إنى لا أعطى على القسر شيئا ، فاستأذى وآرفق بى . قال : ففعلت فأذى إلى في أسبوع خسياته ألف ، فيلغ ذلك الحجاج فأغضبه ، فانتزعه من يدى ودفعه إلى الذي كان يتولى له العذاب ، فدق يديه ورجليه ولم يعطه شيئا . قال محمد ، ابن المتشر : فإنى لسائر يوما في السوق ، إذ صائح بى : يامحمد ، فالتفت ، فإذا أنا به معترضاً على حمار مدقوق اليدين والرجلين ، فخفت الحجاج إن أتيته وتذبّت منه ، فلت إلى وليت منى ماولي هؤلاء ، فرفقت بى وأحسنت إلى ، فقلت : ماكنت لآخذ منك على معروفي أجرا ، ولا لارزأك على هذه الحالة عن نقلت : ماكنت لآخذ منك على معروفي أجرا ، ولا لارزأك على هذه الحالة عن نبيك صلى الله عليه وسلم : إذا رضى الله عن قوم أزل عليهم المطر في وقته ، وجعل المال في مُخَلائهم ، واستعمل عليهم شيرارهم ، واستعمل عليهم شيرارةم ، واستعمل عليهم شيرارهم ، واستعمل عليهم شيرارهم ، واستعمل عليهم شيرارهم ، واستعمل عليهم شيرارهم ، واستعمل عليهم شيراركم .

فانصرفت ، فما وضعت ثوبي حتى أتاني رسول الحجاج ، فسرت إليه ، فألفيته جالسًا على فراشه والسيف مصلَت بيده ، فقال لي : آدن . فدنوت شيئًا ، ثم قال لي : أدن فدنوت شيتا ، ثم قال لي الثالثة : أدن ، لا أمالك ! فقلت : ما بي إلى الدنوِّ مَن حاجة ، وفي بد الامير ما أرى ! فضحك وأغمد سمفه . وقال : اجلس ، ماكان من حديث الحبيث ؟ فقلت له : أمها الأمير ، والله ماغتَشتُك منذ استصحبتَني ولاكذبتك منذ استخبرتني ، ولاخنتُك منذ انتمنتني ؛ ثم حدثته ؛ فلما صرت إلى ذكر الرجل الذي المــال عنده أعرض عنى بوجهه ، وأومأ إلى بيده ، وقال : لا تُسمَّه . ثم قال : إن للخيث نفساً ، وقد سمع الأحاديث .

ويقال : إن الحجاج كان إذا استغرب ضَحِكا والى بين استغفاد ، وكان إذا شي. عن المجاج صعد المنبر تلفع بمطرفه ، ثم تكلم رويداً فلا يكاد 'يسمع ، حتى يتزايد فى الكلام فيُخرج يده من مُطرفه ، ثم يزجر الزجرة فيقرع بها أقصى مَن فى المسجد .

خالد القسرى في شأن الحجاج

صعد خالد بن عبد الله القسري المبر في يوم الجمعة وهو إذ ذاك على مكة ؛ فذكر الحجاج، فحمد طاعته وأثنى عليه خيرا؛ فلماكان في الجمعة الثانية ورد علمه كتاب سليمان بن عبد الملك ، يأمره فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه ؛ فصعد المنسر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

إن إمليس كان ملكا من الملائكة ، وكان يُظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة ترى له به فضلا ، وكان الله قد علم من غِشَّه وخُبِثه ماخني على ملائكته ؛ فلما أراد الله فضيحتَه أمره بالسجود لآدم ، فظهر لهم ماكان يخفيه عنهم ، فلعنوه ؛ وإن الحجاج كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنين ماكنــا نرى له به فضلا ، وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين من غشه وخبثه على ماخني عنا ؛ فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على بدى أمير المؤمنين ؛ فلعنَه ، فالعنوه لعنه الله ! ثم نزل .

الحجاج واممأة ابنُ الأشمث

ولما أتى الحجاج بامرأة ابن الأشعث قال للحرسى : قل لها : يا عدَّة الله ، أَن مال الله الذي جعلته تحت ذيلك ؟ فقال منا الحرسي : ياعدوة الله أين مال الله الذى جعلته نحت استك ؟ قال الحجاج : كذبت ؛ ما هكذا قلت ؛ أُرسِلُها . فغَّى سيلها .

> الحجاج وأبو وائل

أبو عَوانَة عن عاصم عن أبي وائل قال : أرسل الحجاج إلى . فقال لى : ما اسمك ؟ قلت : ما أرسل الأمير إلى حتى عَرَف اسمى! قال لى : منى هبطت هذه الارض ؟ قلت : ما أرسل الأمير إلى حتى عَرَف اسمى! قال لى : منى هبطت هذه الارض ؟ قلت : أقرأ ه منه ما إن اتبعّه كفانى . قال : إنى أربد أن أستعين بك على بعض عملى ؟ قلت : إن تستعن بى تستعن بى تستعن بحبير أخرق ضعيف ، يخاف أعوان السوء . وإن تدّغنى فهو أحبُّ إلى أن وإن تُقعِمنى أتقعَم . قال : إن لم أجد غيرك أقحمتك وإن وجدت غيرك لم أقحمتك وإن وجدت غيرك لم أقحمك . قلت وأخرى أكرم الله الأمير : إنى ماعلت الياس هابو اأميرا قط هيئتهم لك ؛ والله إنى لا تعارُ من الليل فأذكرك فما يأتينى النوم حتى أصبح ؛ . اهذا ، ولست لك على عمل ا فأجبه ذلك وقال : هيه اكيف قلت ؟ فأعدت عليه الحديث . فقال : إنى والله ما أعلم اليوم رجلا على وجه الأرض هو أجرأ على دم منى ا قال : فقمت فعدك عن الطريق عمداً كأنى لا أبصر ، فقال : آهدوا الشيخ ، أرشدوا الشيخ .

الحجاج وابن أبى ليلى

أبو بكر بن أبى شببة قال: دخل عبد الرحمن بن أبى ليلى على الحجاج ، فقال ه الجلسائة : إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فانظروا إلى هذا . فقال عبد الرحمن : معاذ الله أيها الامير أن أكون أسُبُ عثمان ؛ إنه ليعجرنى عن ذلك [ثلاث] آيات فى كتاب الله تدالى [قال الله تدالى] : ﴿ للفقراء المهاجرينَ الله فريجوا من ديارِهم وأمو الحمر ينتفُونَ فضلاً من الله ورضواناً ويتشرون الله ورسوله ، أولئك مُح الصادقونَ ﴾ . فكان عثمان منهم ، ثم قال : ﴿ والذين • تبوقروا الدار والإيمان من قبلِهم يُحبُّون من هاجر اليهم ولا يحدثون فى صدورهم عاجةً منا أو توا ويُؤثرون على أنفُسهم ولو كان بهم خَصَاصةٌ ﴾ . فكان أبى منهم ثم قال : ﴿ والذين جاءوا من بقدهم في يقولون ربَّنا آغفر لنا ولإنجوانِنا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ . فكنت أنا منهم . قال : صدقت .

ان أني ليل في

أو بكر بن أبي شبية عن أبي معاوية عن الأعمش قال : رأيت عبد الرحمن ان أبى ليلي ضربه الحجاج وأوقفه على باب المسجد ، فجملوا يقولون له : العن <sub>الزبير</sub> والحجار الكاذبين : على من أبي طالب ، وعبدالله من الزبر ، والخنار من أبي عبيد . فقال : لعن الله الكاذبين ثم قال : على بن أبي طالب ، وعبد الله بن الزبير ، والمخنار بن أبي عبيد ... بالرفع ... فعرفت حين سكت ثم ابتدأ فرفع ، أنه ليس يريدهم .

قال الشعى: أُنَّى في الحجاج مُوثقاً ، فلما جنت باب القصر لقبني يزيد بن أبي مسلم الحجاج والسمي كاتبه ، فقال : إنا لله يا شعى لما بين دفتيك من العلم ، وليس اليوم بيوم شفاعة ا قلت له : فما المخرج ؟ قال : بُوُّ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك ، وبالحرى أن تنجو . ثم لقيني محمد بن الحجاج ، فقال لى مثل مقالة يزيد ؛ فلما دخلت على الحجاج قال لى : وأنت ياشعي فيمن خرج عليا وكفر ؟ قلت: أصلح اللهالامير ، نيا بنا المنزل، وأجدب بنا الجناب، واستحلَّسنا الخوفُ، واكتحلُّنا السهر، وضاق المسلك ، وخبطننا فتنةُ لم نكن فيها بررةً أتقياء ، ولا فجرة أقوياء ! قال : صدق والله ، ما برُوا بخروجهم علينا ، ولا قَوُوا ؛ أطلقوا عنه . فاحتاج إلىّ في فريضة بعد ذلك ، فأرسل إلىّ فقال : ما تقول في أمّ وأُخت وجَدٍّ ؟ فقلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود ، وعلى ، وعثمان وزيد ، وابن عباس . قال : فما قال فيها ابن عباس ، إن كان لَمِنْقَبَّا " . قلت : جعل الجد أبًّا ولم يُعْط الآخت شيئا ، وأعطى الآمّ الثلث . قال : فما قال فيها ان مسعود؟ قلت جعلها من ستة ، فأعطى الجدُّ ثلاثة ، وأعطى الأمّ اثنين ، وأعطى الآخت سهماً؟. قال : فما قال زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة ، فأعطى الأمّ ثلاثة ، وأعطى الجدُّ أربعة ، وأعطى الآخت اثنين ؛ فجمل الجد معها أخا . قال : فما قال فيها أمير المؤمنين عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثًا . قال : فما قال فيها أبو تُراب ؟ قلت : جعلها من ستة ، فأعطى الآخت ثلاثة ، وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما ، قال : مُن القاضي فليُمْضها على ما أمضاها أمير المؤمنين .

المنقب: العالم الاشياء ، الكثير البحث والتنقيب .

... فينيا أنا عنده إذ جاءه الحاجب فقال له : إنّ بالباب رسلا . فقال : إبّدَن لهم . قال : فدخلوا ، وعماتهم على أوساطهم ، وسيوفهم على عواتقهم ، وكتبهم بأيمانهم ؛ وجاء رجل من بني سُليم يقال له شبابة بن عاصم ، فقال له نهن أين ؟ قال : من الشام . قال : كيف تركت أمير المؤمنين ؟ وكيف تركت حشمه ؟ فأخبره ، قال : هل وراءك من غيث ؟ قال : نمي ، أصابتني فيا بيني وبين الأمير عائب . قال : أصابتني عائب . قال : أصابتني عائب . قال : أصابتني عائب بحرة اربن ، فوقع قطر صمنار وقطر كبار ، فكانت الصغار كُمهة للكبار ؛ عواد نازح ؛ وأرض مُقبلة ، وأرض مدرة . وأصابتني سحابة بمبرأ نه وأد سائل ، وواد نازح ؛ المبرّاز ، وأدحنت النلاع ، وصدعت عن الكمأة أما كنها ؛ وأصابتني سحابة بالقريتين . فقاءت الأرض بعد الريّ ، وامتلات الأخاديد ، وأفعمت الأودية ، بالقريتين . فقاءت الأرض بعد الريّ ، وامتلات الأخاديد ، وأفعمت الأودية ،

ثم قال : إيذن . فدخل رجل من بني أسد ، فقال : هل ورامك من غيث ؟ قال : لا ، كنُر والله الإعصار ، وأغبرت البلاد ، وأيقنًا أنه عام سَنة . قال : بئس المُخبر أنت . قال : أخبرتك الذي كان .

۱٥

40

ثم قال: إيذن . فدخل رجل من أهل اليمامة ، قال : هل ورامك من غيث ؟ قال : نعم ، سممت الرقاد يدعون إلى الماء ، وسمعت قاتل يقول : هلم ظمنكم إلى علة تطفأ فيها الديران ، وتشتكى فيها النساء ، وتنافش فيها المهرى . قال الشعبى : فلم يدر الحجاج ما قال ، فقال له : تبا لك . إنما تحدّث أهل الشام فأفهمهم . قال : أصلح الله الأمير ، أخصب الناس ، فكثر التم والسمن والزبد واللبن ، فلا توقد نار يخنبز بها ؛ وأما تشكى النساء ، فإن المرأة تظل تُربق بهما ، وتمنحس لبنها ، فنبيت ؛ ولها أنين من عضدها وأما تنافش المهرى ، فإنها ترى من أنواع التمر وأنواع الشجر وتور النبات ، ما يشبع بطوتها ولا يشبع عونها ، فبيت وقد المتلات أكراشها ، ولها من الكظة جزة ، فتبق الجزة حق تستنزل الدرة .

ثم قال : إيذن . فدخل رجل من الموالى كان من أشد الناس فى ذلك الزمان ، فقال له : هل ورامك من غيث ؟ قال : نعم ، ولكنى لا أحسن أن أقول ما يقول هؤلاء . قال : فعا تحسن ؟ قال : أصابتنى سحابة بحُلوان ، فلم أزل أطأ فى آثارها حتى دخلتُ عليك . فقال : لأن كنت أقصرَهم فى المطر خطبة ، إنك لاطولهم بالسيف تُحطرة .

عيد الملك والحجاج وابن عمر إبراهيم بن مرزوق عن سعيد بن جوبرية قال : لما كان عام الجماعة ، كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : انظر ابن عمر فاقند به وخذ عنه . يمنى في المناسك ، قال : فلما كان عشية عرقة ، سار الحجاج بين يدى عبد الله ابن عمر وسالم آبنه ، فقال له سالم : إن أردت أن تُصيب السُّنة اليوم فأوجز الخطبة وعجل الصلاة . قال : فقطب ونظر إلى عبد الله بن عمر ، نقال : صدقت . فلما كان عند الزوال مرَّ عبد الله بن عمر بسرادقه وقال : الرواح . فما لبث أن خرج ورأسه يقطر كأنه قد اغتسل ، فلما أفاض الناس وأيت الدم يتحدر من النجيبة التي عليها ابن عمر ، فقلت : أباعبد الرحن ، عقرت النجيبة ! قال : أنا عقرت ليس النجيبة . وكان أصابه زج ربح بين أصبعين من الدعبية المناسك فقلت ، قال له : أنت أصبتني . قال غفر الله الله عبد الوحن ، لم تقول هذا ؟ قال : حملت السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح ، وفي بلد لا تحمل فيه السلاح ، وفي بلد لا تحمل فيه السلاح .

أبو الحسن المداني قال : أخبرني من دخل المسجد والحجاج على المنبر وقد مناخبارالمجاج ٢٠ ملا صوتُه المسجد بأبيات سُويد بن أبي كاهل اليشكري حيث يقول :

رُبُّ مَن أَنصَجتُ غَيْظًا صَدْرَه ، قد تَّمَـــنَّى لَى مُوتًا لَم يُعَلَّمُ

ســـاء ماظَنُوا وقد أَبلِيْتُهُم ، عند غاياتِ المَدَى كيف أَفَعُ

كيف يَرجون سِقاطى بعدما ، شيل الرأس مَشيبُ وصَلَّعُ

كتب الوليد إلى الحجاج ، أن صف لى سيرتك ، فكتب إليه : إني أيقظت

رأيى ، وأنمت هراى ، فأدنيت السيد المطاع فى قومه ، ووليت الحربَ الحازمَ فى أمره ، وقلدت الحراج المرقر الاماته ، وصرف السيف إلى التّطف المسى ، والثواب إلى المحسن البرى ، ؛ فحاف المُريب صولة العقاب ، وتمسك المحسن بحظة من التواب .

لحجاج وقارىء

قرأ الحجاج في سورة هود : ﴿ قال يا نوحُ إِنه لِبسَ مِن أَهَاكِ إِنه كَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ ؛ فلم يدركيف يقرأ : تَمَلُّ بالضم والتنوين ، أُوعَمِلَ بالفتح ؛ فبعث حرسيًا فقال : إينني بقارئ . فأتى به وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه ، فبسه ونسيه حتى عرض الحجاج حبسة بعد ستة أشهر ، فلما انتهى إليه قال له : فيم حبستَ ؟ قال : في ابن نوح ، أصلح إلله الأمير ! فأمر بإطلاقه .

عبد الملك والحجاج وأنس

إراهيم بن مرزوق قال : حدّثنى سعيد بن جُورِية قال : خرجتُ خارجة على الحجاج بن يوسف ، فأرسل إلى أنس بن مالك أن يخرج معه ، فأبى ؛ فكتب إليه يشتمه ، فكتب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان يشكوه وأدرج كتاب الحجاج فى جوف كنابه .

قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر : بعث إلى عبد الملك بن مروان في ساعة لم يكن يبعث إلى في مناها ، فدخلت عليه وهو أشد ماكان حنقاً وغيظا ، ١٥. فقال : يا إسماعيل : ما أشد على أن تقول الرعية : ضعف أمير المؤمنين ، وضاق ذرعه في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ! لا يقبل له حسنة ، ولا يتجاوز له عن سيئة ، فقلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال أنس بن مالك : خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى يذكر أن الحجاج قد أضر به وأسله جواره . وقد كتبت في ذلك كتابين ، كتابا إلى أنس بن ١٠٠ المراق فابدأ بأنس بن مالك فادنع له كتابي ، وقل له : اشتذ على أمير المؤمنين ماكان من الحجاج إليك ، ولن يأتى إليك أمر تمكرهه إن شاء الله . ثم الت الحجاج فادفع إليه كتابه ، وقل له : قد اغتررت بأمير المؤمنين غيرة لا أظنه الحجاج فادفع إليه كتابه ، وقل له : قد اغتررت بأمير المؤمنين غيرة لا أظنه

يخطئك شرَّها . ثم افهم ما يتكلم به وما يكون منه ، حتى تُقهِمنى إياه إذا قدمتَ على إن شا. الله .

قال إسماعيل: فقيضت الكتابين وخرجت على البريد ، حتى قدمت العراق فبدأت بأنس بن مالك في منزله ، فدفعت إليه كتاب أمير المؤمنين ، وأبلغته رسالته ؛ فدعا له وجزاه خيرا ؛ فلما فرخ من قراءة الكتاب قلت لك : أبا حرة ، إنّ الحجاج عامل ، ولو وُضع لك في جامعة لقدر أن يضرك وينفعك ؛ فأنا أريد أن تصالحه . قال : ذلك إليك ، لا أخرج عن رأيك . ثم أتبت الحجاج ؛ فلما رآني رحب وقال : واقه لفد كنت أحبُ أن أراك في بلدى هذا ! قلت : وأنا والله قد كنت أحبُ أن أراك في بلدى هذا ! قلت : وأنا وماذاك ؟ قلت : فارقت الخليفة وهو أغضبُ الناس خليك ! قال : وما ؟ قال : فدفعت إليه الكتاب ، فجمل يقرؤه وجبيئه يعرق فيمسحه بيمينه ، ثم قال : أركب بنا إلى أنس بن مالك . قلت له : لا تفعل ، فإني سأتلطف به حتى يكون هو الذي يأتيك \_ وذاك لِلذي أشرتُ عليه من مصالحته \_ قال : أمير المؤمنين ، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ابن يوسف ، أمّا بعد فإنك عبد طَمَتْ بك الأمور فطغيت ، وعلوت فيها حتى بُحزت قدرَك ، وعَدَوْت طورك ، وأيم الله يابن المُستفرمة بَعجم زبيب الطائف ، لاغمزنّك كبعض غرات الليوث الثمالب ، والاركضنّك ركضة تدخل منها في وَجماء أمّك ؛ أذكر مكاسب آبائك بالطائف ، إذ كانوا ينقلون الحجارة على أكنانهم ، ويحفرون الآبار في المناهل بأيديهم ؛ فقد نسيت ماكنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللؤم والضراعة ؛ وقد بلغ أمير المؤمنين استطالة منك على أنس بن مالك عادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جرأة منك على أمير المؤمنين ، وغيرة بمرفة غيرة ونقائه وسطواته على من خالف سبيله وعد إلى غير عبته ، ونزل عند سخطته ، وأظنك أردت أرت روزه بها

لتملم ما عنده من التغيير والتنكير فيها ، فإن سُوِّعَتها مصيت قُدما ، وإن بُغَضتها وليت دُرا ، فعليك لعنة الله من عبد أخفس العينين ؛ أصك الرجلين ؛ مسوح الجامرتين ، وآيم الله وأن أمير المؤمنين علم أنك آجرمت منه جُرما وانتهكت له عرضاً فيها كتب به إلى أمير المؤمنين ، لبعث إليك من يسبحك ظهراً لبطن حتى ينتهى بك إلى أنس بن مالك ، فيحكم فيلك بما أحب ، ولن يختى على أمير المؤمنين نؤك ، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون .

قال إسمعيل: فانطلقت إلى أنس فسلم أول به حتى انطلق معى إلى الحجاج ؛ فلما دخلنا عليه قال: يغفر الله لك أبا حزة : تَجِلت باللائمة ، وأغضبت علينا أمير المؤمنين . ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السرير ، فقال : أنس : إنك كنت تزعم أنا الأشرار ! والله سمّانا الانصار ، وقلت : إنا من أبحل الناس ! وضح الذين قال الله فهم : ﴿ وَيُوْرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ ولو كَانَ مِهمْ خَصاصَةٌ ﴾ ، وزعمت أنا أهل نفاق ! والله تعالى يقول فينا : ﴿ والذينَ تَبوَّ أوا الدَّارَ والإيمانَ مِنْ فَيْهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَر إليهم ولا يَعَدُونَ في صُدُورِهِم حاجَةٌ عَمَّا أُو تُوا ﴾ فكان المقوع والمشتكى ذلك إلى الله وإلى أمير المؤمنين ؛ فنولى من ذلك ما ولاه الله ، وعرف من حقنا ما جهلت ، وحفظ منا ما صَمَّعت ؛ وسيعكم في ذلك رُبُّ هو أرضى المُرضى ، وأسحك للمُسخِط ، وأقدر على المغير ، في يوم لا يشوبُ الحقّ عنده الباطل ، ولا النور والظلمة ، ولا الهدى الصلالة ؛ والله لو لا أن البود أو النصارى رأت مَن خَدم موسى بن عمران أو عيسى ابن مرجم يومًا واحدًا لرأت له ما لم

قال : فاعنذر إليه الحجاج وترضّاه حتى قبـلَ عذره ورضى عنـه ، وكتب برضاه وقبوله عذرَه ، ولم يزل الحجاج له معظّماً هائباً له حتى هلك ، رضى الله عنه .

وكتب الحجاج إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان : بسم انه الرحن الرحيم . أما بعد ، أصلح انه أمير المؤمنين وأبقاه ، وسهل

حظه وحاطه ولا أعدمناه ، فإن إسماعيل من أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين ـ أعز الله نصره ـ قدمَ عليّ بكناب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، وجعلن. من كل مكروه فداه ، مذكر شنيمتي وتوسخي مآمائي ، وتعسري بما كان قبل نزول النعمة بي من عند أمير المؤمنين ، أتم الله نعمتَه علمه ، وإحسانه إلىه ، وبذكر أمير المؤمنين ، جعلني الله فداه ، استطالةً مني على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جرأة على أمير المؤمنين، وغرة بمعرفة غيره ونقياته وسطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير محبته ونزل عند سخطته وأمير المؤ منين ـ أصلحه الله \_ في قرابته من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إمام الهدى وخاتم الانبيا. ـ أحق من أقال عَـُثرَتى وعنا عن ذني ، فأمهلني ولم يُعجلن عند هفوتى للذي ُجبل عليه من كريم طبائعه ، وما قلده الله من أمور عباده ؛ فرأى أمير المؤمنين \_أصلحه الله \_ في تسكين روعتي وإفراح كربتي ، فقدمُلمُت رعباً وفرقا من سطوته ، وفجاءة نقمته ؛ وأمير المؤمنين ــ أقاله الله العثرات ، وتجاوز له [عن] السيئات، وضاعف له الحسنات، وأعلى له الدرجات ـ أحق من صفح وعفا، وتعمد وأبق، ولم يشمت بي عدوا مكبا ولا حسرداً مضا، ولم بحرَّ عني غُصصاً ؛ والذي وصف أمير المؤمنين من صنيعته إلى ، وتنوجه لي بما أسند إلى من عمله ، وأوطاني من رقاب رعيته ، فصادق فيه ، مجزى بالشكر عليه ، والتوسل مني إليه بالولاية والتقرب له بالكفاية .

وقد عابن إسماعيل بن أبى المهاجر رسول أمير المؤمنين وحامل كتابه نزولى عند مسرة أنس بن مالك ، وخضوعى لكناب أمير المؤمنين ، وإقلاقه إباى ، ودخوله على بالصيبة ، على ماسيمله أمير المؤمنين ويهيه إليه ؛ فإن رأى أمير المؤمنين \_ طوّقنى الله شكره ، وأعانى على تأدية حقه ، وبلتنى إلى ما فيه مرافقة مرضاته ومد لى فى أجله \_ أمرلى بكتاب من رضاه وسلامة صدره ، يؤمّنى به من سفك دى ، ويرد ما شرد من نومى ، ويطمئن به قلى ، [ فعل ] ؛ فقد ورد على أمر جليل خطبه ، عظيم أمره شديدٌ على حرّ به ، أسأل الله أن لا يُسخِط أمير المؤمنين جليل خطبه ، عظيم أمره شديدٌ على حرّ به ، أسأل الله أن لا يُسخِط أمير المؤمنين

[على]، وأن يبتليه فى حزمه وعزمه، وسياسته وفراسته، ومواليه وحشمه، وعماله وصنائعه، ما يحمّد به حسنَ رأيه، و بعد همته، إنه ولى أمير المؤمنين والذابُّ عن سلطانه، والصافع له فى أمره، والسلام.

فحدث إسماعيل أنه لمما قرأ أمر المؤمنين الكتاب ، قال : ياكاتب ، أَفْر خُ رُوعَ أَبِي محمد . فكتب إليه بالرضا ءنه .

سليان والحجاج كان سليمان بن عبد الملك يكنب إلى الحجاج فى أيام أخيه الوليد بن عبد الملك كتبا فلا ينظر له فيها ، فكنب :

بسم الله الرحمن الرحميم . من سليمان بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف ، سلام على أهل الطاعة من عباد الله ، أما بعد ؛ فإنك امرقُ مهتوك عنه حجابُ الحق ، موكم بما عليك لا لك ، منصرف عن منافعك ، ولا يحقظك ، مستخفُ بحق الله وحق أولياته ، لا ما سلف إليك من خير بمطفك ، ولا ما عليك لآلك يصرفك في مهمة من أمرك مفعور منكوس مُحْمَوْمِرْ عن الحق اعْصِيصارا ، لا تتنكّب عن قبيح ، ولا ترعوى عن إساءة ، ولا ترجو لله وقارا ؛ حتى دُعيت فاحشا سباباً ، فقي شبرك بفترك ، وآخذ زمام نعلي بحدو مثله فايم الله أن أمكنى الله منك لادوسنك دوسة تلين منها فرائصك ، ولا جملنك شريداً في الجبال . تلوذ بأطراف الشمال ، ولا علقن الرومية الحراف الشمال ، فإنك متى تنظر كيف يكون مصيرك إن كانت بى وبك مدة أتعلق بها ، وإن تكن فرويدك حتى تنظر كيف يكون مصيرك إن كانت بى وبك مدة أتعلق بها ، وإن تكن شرمصير 1 والسلام .

فكتب إليه الحجاج: بسم الله الرحمن الرحيم. من الحجاج بن يوسف إلى سليمان ابن عبد الملك ، سلام على من اتبع الهدى ، أماومد ، فإنك كتبت إلى تذكر أنى آمرؤ مهتوك عنى حجابُ الحق ، مولع بما على لالى، منصرف عن منافعى ، تارك لحظى ، مستخفّ بحق الله وحق ولى الحق ؛ وتذكّر أنك ذو مصاوّلة ؛ ولعمرى إنك لصّيْ حديثُ السن ، تُعذر بقلة عقاك ؛ وحداثة سنك ويَرقب فيك غيرُك .

فأماكتابك إلى فلعمري لقد ضعف فيه عقلك ، واستخن به حلمك ، فلله أبوك! أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك ، ورجاء الله دون, جائك وأمَتُّ غيظَك وأمنت عدوك، وسترت عنه تدبيرك، ولم تنبُّهه فيلتمس من مكايدتك ما تلتمس من مكالمة ؟ ولكنك لم تستشفُّ الأمور علما ، ولم تُرزق من أمرك حزما.، جمعت أموراً دلَّاك فها الشيطان على أسول أمرك ، فكان الجفاء من خلفتك ، والحمقُ من طبيعتك ، وأقبل الشيطانُ بك وأدر ، وحدَّثك أنك لن تكون كاملا حتى تتعاطى ما يعيبك، فتحذلفت حنجر ُتك لقوله، واتسع جو انها لكذيه، وأما قولك لو مَلَّكُكُ اللهُ لعَلَّقَت زينب ابنة يوسف بثديها ؛ فأرجو أن يُكْرمَها الله جوانك وأن لايوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك ؛ مع أنى أعرف أنك كتبت إلى والشيطانُ بين كمفيك ، فشرُّ بمل على شرِّ كاتب راض بالخسف ، فأحر بالحق أن لا يداك على هدى ، ولا يردِّك إلا إلى ردَّى ؛ وتحلب فوك للخلافة ، فأنت شاخ البصر ، طامح النظر تظن أنك حين تملكها لاتنقطغ عنك مدُّتها ؛ إنها لَلـقُطّة الله ، أسأل الله أن يلهمك فها الشكر ، مع أنى أرجو أن ترغب فيم رغب فيه أبوك وأخوك فأكون لك مثلي لها ، وإن نفح الشيطان في منخريك فهو أمر أراد الله نزعه عنك وإخراجه إلى من هو أكمل به منك ؛ ولعمرى إنها النصيحة فإن تقبلها فمثُلها قُبل ، وإن تردّها على افتطعتُها دونك وأنا الحجاج .

الحجاج والوليد وأم البنين ول سبه سهه سبه بين ، وإله رباط على المصلمه دول والاستجاج .
وقوس عربية ، وكناتة ؛ فبنت إليه أمّ البنين بنت عبد العريز بن مروان : مَن
هذا الأعرابي المستلّم في السلاح عندك وأنت في غلالة ؟ فبعث إليها :
هذا المجاج بن يوسف . فأعادت الرسول إليه تقول : والله لأن يخلو بك ملك
الموت أحبّ إلى من أن يَخلو بك الحجاج ! فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه ؛
فقال : يا أمير المؤمنين ، دع عنك مفاكهة النساء برخرف القول؛ فإنما المرأة ويحانة ،
وليست بقهرمانة ؛ فلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد

عليها أخبرها بمقالة الحجاج ؛ فقالت : ياأمير المؤمنين ، حاجتي أن تأمره غداً يأتيني مستلمًا . ففعل ذلك ؛ فأتاها الحجاج فحجبته ، فلم يزل قائمًا ؛ ثم قالت له : إنه ناحجاج ! أنت الممتنُّ على أمير المومنين بقتاك عبدالله بن الزبير وابن الأشعث ؟ أماوالله لولا أن الله عـلم أنك من شرار خلقه ما ابتلاك برمى الكعبة ، وقتْل ان ذات النطاقين ، أول مولود ولد في الإسلام ؛ وأما نهيُك أمبر المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره منهن ؛ فإن كن ينفرجن عن مثلك فمـا أحقه بالآخذ عنك ، وإن كن ينفرجن عن مثله فغيرُ قابل لقولك : أما والله لقد نفض نساءُ أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن فبعْنَه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق مر. \_ الفرق ، قد أظلتك رماحهم ، وأثخنك كماحهم ؛ وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آمائهم وأبنائهم ؛ فمـا نجّاك الله من عدو أمير المؤ منين إلا بحمم إياه ؛ ولله در القاتل إذ نظر إليك وسنانُ غزالة بن كنفيك :

أَسدُّ على وفي الحروب نعامةُ ه رَبُواء تجفِلُ من صفِير الصافِر هلاّ بَرِزْتَ إلى غزالة في الوغَى ، بل كان قلبُك في مخالب طائر صَدعَتْ غزالةُ جَمْعَهُ بعساكِر ، ترَكَتْ كتابَيهُ كأَمْسِ الدابر ثم قالت : اخرج ! فخرج مذموماً مدحورا .

۱٥

كان عروة بن الزبير عاملا على البين لعبد الملك بن مروان ، فاتصل به أن الحجاج بُجْمِع على مطالبته بالأموال التي يبده وعزله عن عمله ؛ ففر إلى عبد الملك وعاذ به تخوُّفا من الحجاج واستدفاعا لضرره وشرَّه ؛ فلما بلغ ذلك الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان :

ان الزيم

عد الملك والحجاجوء, وة

أما بعد فإن لواذ المعترضين بك ، وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك ، ۲. واستلانتهم دمث أخلاقك وسعة عفوك ، كالعارض المبرق لاعدائه لايعدم له شائمًا ، رجاء استمالة عفوك ؛ وإذا أَدْنَى الناسُ بالصفح عن الجرائم ، كان ذلك تمرينا لهم على إضاعة الحقوق مع كل وال والناس عبيد العصا ، هم على الشدة أشدُّ استباقاً منهم على اللين ، ولنا قِبَل عروة بن الزبير مال من مال الله ، وفي استخر اجه منه قطعٌ لطمع غيره ، فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك ، والسلام .

فلما قرأ الكتاب ، بعث إلى عروة ثم قال له : إن كتاب الحجاج قد ورد فيك ، وقد أبي إلا إشخاصَك إليه . ثم قال لرسول الحجاج : شأنك به . فالنفت إليه عروة مقبلاً عليه ، وقال : أما والله ماذل وخَرِيّ من ملكتموه ؛ والله لأن كان الملك بجواز الاسر ونفاذ النهي ، إن المحجاج لسلطانٌ عليك ، ينفذ أموره دون أمورك ؛ إنك لتريد الاسر يزينك عاجله ويبق لك أكرومة آجله ، فيجذبك عنه ويلقاه دونك ، ليتولى من ذلك الحكم فيه ، فيحظى بشرف عفو إن كان ، أو بجرم عقوبة إن كانت ؛ وماحاربك من حاربك إلا على أمر هذا بعشه .

١٠ قال: فنظر فى كتاب الحجاج مرة ورفع بصره إلى عروة تارة ، ثم دعا بدواة
 وقرطاس فكتب إليه :

أما بعد ، فإن أمير المؤمنين رآك مع ثقته بنصيحتك ، خابطا فى السياسة خبط عشواء الليسل ؛ فإن رأيك الذي يسوّل لك أن الناس عبيد العصا ، هو الذي أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك ، وإذا أحرجت العامة بعنف السياسة ، كانوا أوشك وثوبا عليك عند الفرصة ، ثم لايلتفتون إلى ضلال الداعى ولا هداه ، إذا رجوا بذلك إدراك النار منك ؛ وقد وليّت العراق قبلك ساسة ، وهم يومئذ أحمى أنوفا ، وأقرب من عمياء الجاهلة ، وكانوا عليهم أصلح منك عليهم ، وللشدة واللين أهلون ، والإفراط فى العفو أفضل من الإفراط فى العقوبة ، والسلام .

ابن شهاب والحجاج فی ضعف بصرہ و ذكريا بن عيسى عن ابن شهاب قال : خرجنا مع الحجاج جُجاجا ، فلما انتهينا إلى البيدا. وافيا ليلة الهلال هلال ذى الحجة فقال لنا الحجاج : تبصّروا الهلال ؟ فأما أنا فني بصرى عامة . فقال له نوفل بن مساحق : أو تدرى لم ذلك أصلح الله الأمير ؟ قال : لكثرة نظرك في الدفاتر .

الاصمعي قال : عُرضَتِ السجونُ بعد الحجاج ، فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً

لم يحب على واحد منهم قتلٌ ولا صلب ووُجد فيهم أعرابى أُخذ يبول فى أصل مدينة واسط ، فكان فيمن أُطلق؛ فأنشأ الاعرابي يقول :

إذا نحنُ جاوزنا مدينةَ واسِطٍ ، خَرِينَا وبُلنا لانخافُ عِقابا

أبو داود المصحنى عن النضر بن تُثميل ، قال : سمعت هشاما يقول : أَحصَوْا من قتل الحجاجُ صبراً فوجدوهم مائة ألف وعشرين ألعاً .

بعاج وخطب الحجاج أهل العراق فقال: يا أهل العراق ، بلغنى أنكم تروون عن للمراق نتيكم أنه قال: دمن مَلك على عشرة رقاب من المسلين جى. به يوم الفيامة مغلولة يداهُ إلى عنقه، حتى يفكمالعدلُ أو يُوبقه الجور، 1 وآيم أنه إنى لاَتَب إلىَّ أن أَحْشر مع أبى بكر وعمر مغلولا من أن أحشر معكم مطلقا .

ب ومرض الحجاج، ففرح أهل العراق وقالوا : مات الحجاج ! مات الحجاج ! فلما أفاق صعد المنبر وخطب الناسَ فقال :

يأهل العراق ، يأهل الشقاق والنفاق 1 مرضت فقلتم : مات الحجاج 1 أما والله لاحب إلى أن أموت من أن لا أموت ، وهل أرجو الخير كله إلا بعد الموت ؟ وما رأيت الله رضى بالخارد فى الدنيا ، لاحد من خلقه إلا لابغض خلقه إليه وأهوجم عليه : إبليس ؛ ولقد رأيت العبد الصالح يسأل ربه فقال : ﴿ رَبِّ هُب لِي مُلْكًا لا يَنْجَنِي لِا تَحدِ مِن بَعْدِي ﴾ . ففعل ، ثم اضمحل ذلك فكأنه لم يكن .

راد وأراد الحجاج أن يحج ، فاستخلف محمداً ولده على أهل العراق ، ثم نلف خطب ، فقال :

يأهل العراق ، يأهل الشقاق والنفاق ، إنى أردت الحج ، وقد استخلفت عليكم محمداً ولدى ، وأوصيتُه فيكم بخلاف ما أوصى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الانصار ؛ فإنه أوصى فيهم أن يقبل من محسنهم ، ويُتجاوز عن مسيئهم ؛ وإنى أوصيتُه أن يقبل من محسنكم ، وأن لا يتجاوز عن مسيئكم ! ألا وإنكم قاتلون بعدى مقالة لايمتكم من إظهارها إلا خوفى : لا أحسن الله له عدة من قتل الحجاج

خطبة الحجاج في أعل العراق

> الحجاج يخطب أهل العراق بدد مرضه

وله حين أراد الحج واستخلف ولده الصحابة ! وأنا أعجل لكم الجواب : فلا أحسن الله عليكم الحلافة أثم نزل .

فلما كان غداة الجمة مات محمد بن الحجاج، فلما كان بالعشى أتاه بريد من اليمن وله ف وفداينه بوفاة محمد أخيه : ففرح أهل العراق ، وقالو ا : انقطع ظَهر الحجاج وهِيض جناحه غرج فصمد المندر ثم خطب الناس . فقال :

أيها الناس ، محمدان فى يوم واحد ؛ أما والله ماكنت أحب أنهما معى فى الحياة الدنيـا لمِـّا أرجو من ثواب الله لحما فى الآخرة ؛ وآيم الله ليوشكن الباقى منى ومنكم أن يَفنى ، والجديد أن يبلى ، والحنى منى ومنكم أن يموت ، وأن تُدال الآرض مناكا أدلنا منهـا فتأكل من لحومنا ، وتشرب من دماتما . كا مشينا على ظهرها ، وأكلنا من ممارها ، وشربنا من ماتها . ثم نكون كا قال

الله تعالى : ﴿ وَتُشِخَ فَى السُّورِ فَإِذَا هُمْ مَنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبَّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ .
 ثم تمثل بدنين البيتين :

عزانى نئى الله من كلِّ ميَّتٍ ، وحسي ثوابُ اللهِ من كلِّ هاللهِ إذا مالقِيتُ آللهُ عنَّى راضياً ، فإنْ سُرورَ النَّفْس فيا هُنالك

ثم نول ، وأذن للناس فدخلوا عليه يعرونه . ودخل فيهم الفرزدق . فلما نظر إليه قال : يا فرزدق ، أما ركَبت محداً ومحمدا ؟ قال : نعم أيها الآمير وأنشد : لئن جَزع الحبِّجاءُ ، مامِن مُصيبة ، ه تَكُونُ لمُحْرُونِ أَمْضٌ وأَوْجِعا .. .. من المصطنى والمنتق مِن نِقايَة ، جَناحاهُ لمَّا فارقاهُ وودَعا جَناحاً عتبق فارقاهُ كلاُهما ، ولو نُزعا منْ غيره لتضعُفما ولو أنّ يَوْنَى مُجْمَعَيْسه تنابعا ، على شاخ صَعْب الذرى لتصَدّعا سَمِيًّا رسـولِ اللهِ سَمَّامُها به ، أَبُّ لم يكن عند الحوادثِ أخضعا

قال: أحسنت . وأمر له بصلة . فخرج وهو يقول: والله لوكُلفنى الحجاج بيئاً سادساً لضُرب عنتي قبل أن آنيه به . وذلك أنه دخل ولم ُبهيْ شيئاً.

## قولهم فى الحجاج

الدي عن أيه الرياشي عن العتبي عن أبيه ، قال : مارأيت مثل الحجاج . كان زِيه زيّ فَي الحَباج شاطر ، وكلامه كلام خارجيّ ، وصولته صولة جبار . فسألته عن زِيه فقال :
كان يرجّل شعره ويخضب أطرافه .

ولابن مهران كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان ، قال : سألت ميمون بن مهران ، فقلت :
كيف ترى فى الصلاة خلف رجل يذكر أنه خارجى ؟ فقال : إنك لا تصلى له ،
إنما تصلى نق ، قدكنا نصلى خلف الحجاج وهو حرورى أزرق ! قال : فنظرت
إليه ، فقال : أتدرى ما الحرورى الأزرق ؟ هو الذي إن خالفت رأيّه سماك كافرًا
واستحلَّ دمك ؛ وكان الحجاج كذلك .

واسر نبه أبو أمية عن أبى مُسهر قال : حدثنا هشام بن يحيى عن أبيه قال : قال عمر . ابن عبد العزيز : لو جامت كل أمة بمنافقها ، وجثنا بالحجاج لفضلناهم .

الحمد وحائم وحلف رجل بطلاق امرأته: أن الحجاج فى النار ، فأتى امرأتَه فنعتُه نفسَها ف شأن الحجاج فسأل المحسن بن أبى الحسن البصرى ، فقال : لا عليك يابن أخى ، فإنه إن لم يكن الحجاج فى النار ، فما يضرك أن تكون مع امرأتك على زنى .

عل بنزيد ف أبو أمية عن إسحاق بن هشام عن عثمان بن عبد الرحمن الجمحى عن على بن العباج موت الحباج زيد، قال: لمــا مات الحجاج أتيت الحسن فأخدرته ، فخر ساجدا.

لإبراه بم في بن عبد العربز عن إسحاق عن جرير بن عبد الحيد عن منصور بن المعتمر المباح قال : قلت لإبراه بم : ما ترى في لعن الحجاج ؟ قال : ألم تسمع لقول الله تعالى : ﴿ أَلَا الْمُنَّةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ ؟ فأشهد أن الحجاج كان منهم .

- جابر والمجاج وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ، قال : دخلت • ٢٠ على الحجاج فما سلمت عليه .

الرفائن والحسن : إنى لارجو للمجاج. في الحجاج قال الحسن : إنى لارجو أن يخلف الله رجاك .

> قال عبد الملك بن مروان للحجاج : ليس من أحمد إلا وهو يعرف عببً نفسه ، فصيف لى عيوبك . قال : أغفين يا أمير المؤمنين . قال : لابد أن تقول .

قال : أنا لجوج حسو د حقود . قال : ما في إبليس شر من هذا .

أبو بكر بن أبى شيبة قال ُ: قبل لعبد الله بن عمر : هـذا الحجاج قد وليّ النَّعرفولا.ة الحبمين . قال : إن كان خيراً شكرْنا ، وإن كان شرا صبرنا .

ابن أبي شيبة قال : قبل للحسن : ما نقول في قنال الحجاج ؟ قال : إن المحسن في قال الحجاج المجاج عقوبة من الله ، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف .

ابن فضيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: أس الحجاج بماهان أن يُصلب على الحجاج وسلب بابه ، فرأيته حين رُفعت خشبتُه يسبح ويهلل ويحجر ويعقد بيده ، حتى بلغ تسعا وتسمين ؛ وطمنه رجل على تلك الحال ، فلقد رأيتها بعد شهر فى بده . قال: وكنا نرى عند خشنته باللهل شعها بالسراج .

أبو داود المُصحق عن النضر بن شيل ، قال : سمعت هشاما يقول : أُحصَوا عدة قلىالحجاج من قتل الحجاج صبرًا فوجدوهم مائة وعشرين ألفاً .

# من زعم أن الحجاج كان كافرا

ميمون بن مهران عن الأجلح، قال: قلت للشعبي : يزعم الناس أن الحجاج الدبي مؤمن . قال مؤمن بالجبت والطاغوت ، كافر بالله .

على بن عبد العزيز عن إسحاق بن يحيى عن الاعش ، قال : اختلفوا في الأعش ، الحجاج فقالوا : بمن ترصّون ؟ قالوا : بمجاهد . فأنوه فقالوا : إنا قد اختلفنا في الحجاج . فقال : أجتم تسألونى عن الشيخ الكافر ؟

محمد بن كثير عن الأوزاعي ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كان الناس الحجاج بن يوسف ينقض عُرى الإسلام عُروة عروة

لأبن البخترى

عطاء بن السائب ، قال :كنت جالسا مع أبى البخترى والحجاجُ يخطب ، فقال في خطئه :

إِن مثل عُمَّان عند الله كثل عيسى ابن مريم : قال الله فيه : ﴿ إِنِّى مُتَوَفِّكُ ورافِعُكُ إِنَّى ومُطَهِّرُكُ مَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وجاعِلُ الذِينِ اتَّبِمُوكُ فَوْق الدِين كَفَرُوا إِلَى يُوْمِ القيامَةِ ﴾ .

فقال أبو البخترى :كفر وربِّ الكعبة .

وممــاكفّرت به العلماء الحجاج ، قوله ورأى الناس يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره : إنمــا يطوفون بأعواد ورمّة .

الملياء

الشيباني عن الهيثم عن ابن عياش قال : كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه كتاب الحجاج بعظم فيه أمر الخلافة ، ويزعم أنْ ماقامت السموات والارض إلا بها 🕠 ١٠ وأن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المفربين، والأنبياء والمرسلين. وذلك أن الله خلق آدم بيده ، وأسجد له الملائكة ، وأسكنه جنته ، ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفتَه، وجعل الملائكة رسلا إليه. فأعجب عبد الملك بذلك، وقال: لو ددت أن عندى بعض الخوارج فأخاصمه بهذا الكتاب! فانصرف عبد الله بن يزيد إلى منزله ، فجلس مع ضيفانه وحدَّثهم الحديث ، فقال له حُو ار بن زيد الضي ، وكان هاريا من الحجاج : تَوَثَّقُ لي منه ثم أعلمني به . فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان ، فقال : هو آمنٌ على كل ما يخاف . فانصرف عبد الله إلى ُحوار فأخده مذلك ، فقال : بالنداة إن شاءالله . فلما أصبح اغتسل ولبس ثوبين ، ثم تحنَّط وحضر باب عبد الملك ، فقال : هذا الرجل بالباب ، فقال : أدخله باغلام . فدخل رجل علمه ثياب بيض يوجد عليه ريح الحنوط ، ثم قال : السلام عليكم . ثم جلس ؛ فقال عبد الملك: إيت بكتاب أبي محمد ياغلام . فأتاه به ، فقال : اقرأ . فقرأ حتى أتى على آخره ، فقال حوار : أراه قد جعلك في موضع مَلَكًا وفي موضع نبيًّا وفي موضع خليفة ؛ فإن كنت ملكا فمن أنزلك؟ وإن كنت نبيا فمن أرسلك؟ وإن كنت خليفة فن استخلفك ؟ أعَّن مشورةٍ من المسلمين ، أم ابتززت الناس أمورهم بالسيف؟

لعبد الملك

فقال عبدالملك : قد أمناك ولاسبيل إليك ، والله لاتجاورنى فى بلاي أبدا ؛ فارحل حيث شنت . قال : فإنى قد اخترت مصر . فلم يزل بها حتى مات عدالملك .

على بن عبدالعزيز عن إسحاق بن إسماعيل الطالقانى ، قال : حدثنا جرير الربيح عن مُغيرة عن الربيع قال : قال الحجاج في كلام له : ويُحَكّم ! أخليفة أحدكم في أهله أكرمُ عليه أم رسوله إليهم ؟ قال : ففهمت ماأراد ، فقلت له : تنه على ألا أصلى خلفك صلاة أبدا ، ولأن وجدت قوما يقاتلونك لقاتلتك ممهم . فقاتل في الجاجم حتى قتل .

قبل للحجاج : كيف وجدتَ منزلك بالعراق ؟ قال : خيرَ منزل لو أدركتُ العجاج فادبة ١٠ بها أدبعةً [ نَفَر ] فتقربتُ إلى الله بدماتهم ، قبل : ومن هم ؟ قال : مقاتل بن مسمع ، ولى سجستانَ فأتاه الناس فأعطام الأموال ، فلما قدم البصرة بسط الناسُ له أرديتهم . فقال : لمثل هذا فلعمل العاملون .

> وعبيد الله بن ظبيان ، قام فخطب خطبة أوجز فيها ، فنادى الناس من أعراض المسجد : أكثر الله فينا أمثالك ! قال : لقد سألتم الله شططا .

ومعبد بن زُرارة ، كان ذات يوم جالساً على الطريق ، فمرّت به امرأة فقالت : ياعبدالله ، أين الطريق إلى مكان كذا ؟ فنصب وقال : أميثلي يقال له ياعبدالله ؟

وأبو سماك الحننى ، أضلُ ناقتَه فقال : والله لأن لم رِدْها علَى لاصليت له أبدًا فلما وجدها قال : علمَ أنّ يمنى كانت بَرَّة !

 قال ناقل الحديث : وندى الحجاج نفسه وهو خامس الاربعة ، بل هو أفسقُهم وأطفاهم وأعظمُهم إلحاداً وأكفرهم فى كتابه إلى عبد الملك ابن مروان :

إنَّ خليفة الله في أرضه أكرمُ عليه من رسوله إليهم .

وكنابه إليه وبلغه أنه عطس يوما فحمداللهَ وشمَّته أصحابُه فردّ عليه ودعا لهم .

فكتب إليه:

بلغنى ماكان من عطاس أمير المؤمنين ، ومن تشميت أصحابه له وردّه عليهم ؛ فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيماً .

> الحجاج وأسرى الجماجم

وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج فى أسرى الجاجم أن يعرضهم على السيف ، « فن أقرّ منهم بالكفر بخروجه علينا فؤلَّ سبيلة ، ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه ، ففعل ، فلما عرضهم أنى بشيخ وشاب ، فقال الشاب : أمؤمن أنت أم كافر ؟ قال : بل كافر ! فقال الحجاج : لكن الشيخ لا يرضى بالكفر ! فقال له الشيخ : أعن نفسى تخادى يا حجاج ؟ والله لو كان شيء أعظم من الكفر لرضيتُ به ! فضحك الحجاج وخلى سبيلهما .

ثم قدّم إليه رجل ، فقال له : على دينِ مَن أنت ؟ قال ؛ على دين إبراهيم حنيفًا وماكان من المشركين . فقال : آضربوا عنقه .

ثم قدِّم آخر ، فقال له : على دين مَن أنت ؟ قال : على دين أبيك الشيخ يوسف ! فقال : أما والله لفد كان صرّاما قرّاما ، خلَّ عنه يا غلام ! فلما خلَّى عنه انصرف إليه فقال له : يا حجاج ، سألت صاحى : على دين إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين ؛ فأمرت به فقتُل ؛ وسألنى : على دين من أنت ؟ فقلت : على دين من أنت ؟ فقلت : على دين أبيك الشيخ يوسف ، فقلت : أما والله لقد كان صوّاما قواما ؛ فأمرت بتخلة سبيلى ؛ والله لو لم يكن لابيك من السيئات إلا أنه وكله مثلك لكفاه ! فأمرت به فقتل .

ثم أنى بعمران بن عصام العَنزى ، فقال: عران ! قال: نعم . قال: ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفَدُ مثلُك ؟ قال: بلى . قال: ألم أزوَّجك مارية . . بنت مسمع سيدة قومها ولم تكن لها أهلا ؟ قال: بلى . قال: فاحلك على الحزوج علينا ؟ قال: أخرجنى باذان . قال: فأين كنت من مُحجة أهلك ؟ قال: أخرجنى باذان . فأمر رجلا فكشف العهامة عن رأسه ، فإذا هو محلوق ؛ قال: وعلوق أيضا ؟ لأأقالنى الله إن لم أقبلك ! فأمر به فضرب عنقه ، فسأل

عبدُ الملك بعد ذلك عن عمران بن عصام ، فقيل له : قنله الحجاج . فقال : ولِمَ ؟ قال : بخروجه مع ابن الأشعث . قال : ماكان ينبنى له أن يقتله بعد قوله [فيه] :

> وبَعْتَ مِن وَلَدَ الْآغَرُّ مُعَتَّبٍ ، صَفَّرًا كَلُوذَ حَمَّامُهُ بِالعَوْسَجِ فَإِذَا طَبْحَتَ بِنَارِهِ أَلْصَجْمًا ، وإذَا طَبْحَتَ بِغَيْرِهَا لَمُ تُنْضِج وهو الهَرَّبُرُ ، إذا أَراد فريسةً ، لم يُنْجِها منه صريحُ الْهَجْهَج

مُم أَتِيَ بعاس الشعبي ومطرف بن عبد الله الشّخِير ، وسعيد بن جبير ؛ وكان الشعبي ومطرف بريان النورية ، وكان سعيد بن جبير لا يرى ذلك ؛ فلما قدّم له الشعبي قال : أكافر أنت أم مؤمن ؟ قال : أصلح الله الأمير ، بنا بنا المنزل ، وأجدب بنا الجناب ، واستحلسنا الحوف ، واكتحلنا السهر ، وخبطننا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ، ولا فجرة أقوياء . قال الحجاج : صدق والله ، ما بروا عرجهم علينا ولا قَوُوا ، خلّيا عنه .

ثم قدَّم إليه مطرَّف بن عبدالله ، فقال له : أكافر أنت أم ،ؤمن ؟ قال : أصلح الله الأمير ، إن مَن شق المصا ، ونكث البيمة ، وفارق الجماعة ، وأخاف المسلمين ــ لجدرٌ بالكفر . فقال : صدق ، خليا عنه .

ثم أنَىَ بسعيد بن جبير ، فقال له : أنت سعيد بن جبير ؟ قال : نعم ، قال : لا ، بل شقى ابن كسير 1 قال : أعلى أعلم بأسمى منك . قال : شقيتَ وشقيتُ ألَّك . قال : الشقاء لاهلِ النار ! قال : أكافرُ أنت أم مؤمن ؟ قال : ماكفرتُ بلاته منذ آمنتُ به . قال : اضربوا عنقه .

## موت الحجاج

مات الحجاج فى آخر أيام الوليد بن عبدالملك ؛ فنفجّع عليه وولّى مكانه يزيدَ بن أبى مسلم كاتب الحجاج ، فاكتنى وجاوز ؛ فقال الوليد : مات الحجاج ووليت مكانه يزيد بن أبى مسلم ، فكنت كن سقط منه درهمٌ فأصاب دينارا . وكان الوليد بن عبدالملك يقول : ألا إن أميرالمؤمنين عبدالملككان يقول : الحجاج جلدة ما بين عيني وأنني ؛ وأنا أقول : إنه جلدة وجهى كله .

ولما بلغ عمرَ بنَ عبدالعزيز موتُ الحجاج خز ساجدا ؛ وكان يدعو الله أن يكون موتُه على فراشه ، ليكون أشدً لعذابه في الآخرة . عمربنءبدالعزيز وموت الحجاج

أبو بكر بن عياش قال : سُمَعَ صياحُ الحجاج فى قبره ؛ فأتوا إلى يزيد بن أبى مسلم فأخبروه ؛ فركب فى أهل الشام فوقف على قبره ، فسمع ؛ فقال : يرحمك الله يا أبا محمد؛ فما تدع الفراءة حيًّا وميتا .

يزيد على قبر الحجاج

الرياشى عن الأصمعى قال: أقبل رجل إلى يزيد بن أبى مسلم فقال له: إنى كنت أرى الحجاج فى المنام ، فكنت أقول له: ما فعل الله بك ؟ قال: قتلنى بكل قبل قتلتُه قتلة ، وأنا منتظر ما ينتظره الموجّدون . ثم قال: وأيتُه بعد الحول ، فقلت: ماصنع الله بك ؟ فقال ياعاض بظرِ أَمْه ! أما سألتنى عن هذا عام أول فأخبرتُك ؟ فقال يزيد بن أبى مسلم: أشهد أنك رأيت أبا محمد حقا .

يزيد ورجل فى الحجاج

للفرزدق فی رثاء الحجاج

۱۰

افرزدق فی این المهلب

قال ابن عياش : فلما هلك الوليد واستخلف سليمان استعمل يزيد بن المهلب على العراق وأمره بقتل آل أبي عقيل فقتاهم ، فأنشأ الفرزدق يقول : لَيْنِ نَفَرُ الحَجَّاجِ آلُ مُعتَّبِ ، لَقُوا دُولةً كَانَ العَدُو يِدَاهُمَا لَقَدَ اصَبَحَ الآحِيَاء مَهُمَ أَذَلَةً ، وموتاهُم في النار كُلْخًا سِبالها وكانوا يرَوْنَ الدَّارِاتِ بغيْرِهِ ، فصار عليهم بالعذاب انتِقالها وكنّوا إلا قلنا آتَّتِي اللهَ شَمَّتْ ، به عِرّةً لا يُستطاعُ جِدَالها أَلِكُنِي لِلهَ مَنكان بالصَّيْنِ أُورِمَتْ ، به الهِندَ أَلُواحً عليها جِلالها هُمُ إِلَى الإسلامِ والعذلِ عندنا ، فقد مات مِن أُرضِ العِراقِ جَبالها لا تَفْكُرون اللهِ إذ فلَّ عنكُ ، أداهِمَ بالمهدِي مُمَّا تقالها وشِيمت به عنكم سُبوفُ عليكم ، صَباحَ مساء بالعذابِ آستلالها وإذ أنتُم مَن لم يقل أنا كافرٌ ، تردّن غيارًا عشرةً لا يُقالما وإذ أنتُم مَن لم يقل أنا كافرٌ ، تردّن غيارًا عشرةً لا يُقالما

قال ابن عياش : فقلت للفرزدق : ما أدرى بأىَّ قوليك نأخذ ؛ أبمدحِك فى الحجاج حياته ؛ أم هجوِك له بعد موته ؟ قال : إنمـا نكون مع أحدهم ماكان الله مه ؛ فإذا تخل عنه تجلينا عنه .

و لما مات الحجاج دخل الناس على الوليد يعزُّونه ويتنون على الحجاج خيرا ، لسربزميدالغربز وعنده عمر بن عبد العزيز ؛ فالنفت إليه ليقول فيه ما يقول النـاس ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وهل كان الحجاج إلارجلا منا ؟ فرضها منه .

### أخبار البرامكة

10

قال أو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، حدثني سهل بن هرون ، قال : والله لابنمارون نيم إن كانوا سجموا الحظب ، وقرضوا القريض لعيالٌ على يحيى بن خالد بن برمك وجعفر بن يحيى ؛ ولو كان كلام يتصور درّا ، أو يحيله المنطق السرى جوهرا ، ٢٠ لكان كلامهما والمنتقى من لفظهما ؛ ولقد كانا مع هذا عند كلام الرشيد وبديته وتوقيعاته فى كتبه فدمين عَيِينْين ، وجاهلين أُمَّيْينْ ؛ ولقد عُمَّرْتُ معهم وأدركت طبقة المتكادين فى أيادهم ؛ وهم يروز أن البلاغة لم تستكل إلا فيم ، ولم تكن مقصورة إلا عليهم ، ولا انقادت إلا لهم ؛ وأنهم عض الآيام ، ولباب الكرام وملح الآنام ، عِنْق منظر وجودة تخبر ، وجزالة منطق ، وسهولة لفظ ، ونزاهة أقس ، واكتال خصال ؛ حتى لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهم والمأثور من خصالهم كثير أيام سواهم من لدن آدم أيهم إلى النفخ فى الصور وانبعاث أهل القبور حاشا أنبياء الله المكرمين ، وأهل وحيه المرسلين لما باهت إلا بهم ، ولا عقلت إلا يهم ، ولا عقلت ورونق سياقهم ، وسعد كانوا مع تهذيب أخلاقهم ، وكريم أعراقهم ، وسعة آفاقهم ، ورونق سياقهم ، ومعسول مذاقهم ، وبهاء إشراقهم ، ونقاوة أعراضهم ، وتهذيب أغراضهم ، واكتال الحبر فيهم س في جنب عاسن الرشيد كالنقطة في البحر ، والخرداة في المهمه القفر .

قال سهل ين هارون : إنى لأَحَسَّلُ أُرزاق العامة بين بدى يحيى بن عالد فى بناء خلا به داخل سرادقه ، وهو مع الرئسيد بالرقة وهو يمقدها جملا بكفه ، با خطر به داخل سرادقه ، وهو مع الرئسيد بالرقة وهو يمقدها جملا بكفه ، أن غشيته سآمةٌ فأخذته يسنةٌ فغلبته عيناه ، فقال : ويحك ياسهل ا طَرَق النومُ شفرى ، وحلت السَّنةُ جَفَى ، فما ذلك؟ قلت : ضيف كريم ، إن قريته رقحك وإن منعته عنتك ، وإن طربة طلبك ، وإن أقصيته أدركك ، وإن غالبته غلبك ! قال : فنام أقل من فواق بكية ، أو نزع ركية ؛ ثم انتبه مذعورا ، فقال : ياسهل لامي ماكان ا والله لقد ذهب مُلكنا ، وولى عزّنا، وانتقضت أيامُ دولتنا ! قلت : وماذاك أصلح الله الوزير ؟ قال : كأن منشداً انشدنى :

كَأَنْ لم يكن بين الحجُونِ إلى الصّفا ، أنيسٌ ولم يسْمُر بمكةَ سامِرُ فأجبته من غير روبة ولا إجالة فكرة :

للى نحنُ كَنا أَهْلُهَا فَأَنادَنَا هَ صُرُوفَ اللَّيالِ والجدودُ العواثِر قال : فوالله ما زلت أعرفها منه وأراها ظاهرة فيه إلى الثالث من يومه ذلك فإنى لنى مقعدى بين يديه أكتب توقيعاتٍ فى أسافل كتبه لطلاب الحليمات إليه ، قد كلفنى إكال معانبا بإقامة الوزن فيها ، إذ وجدت رجلا سعى إليها حتى ارتمى مكنًا عليه ، فرفع رأسه فقال : مهلا ويجك ! ما اكُنتم خيرٌ ولا اشتتر شرٌ . قال : قتل أمير المؤمنين جعفراً الساعة ! قال : أوقد فعل ؟ قال : فع . قال : فما زاد أن رحى القلم من يده ، وقال : هكذا تقوم الساعة بننة .

قال سهل بن هارون: فلو انتكفأت السهاء على الارض ما زاد . فترأ منهم الحميم واستبعد عن نسبهم القريب ، وجحد ولاءهم المولى واستعبرت الفقدهم الدنيا ، فلا لسان يخطر بذكرهم ، ولا طرف ناظر كشير إليهم .

وضم يحيى بن خالد وقته ذلك الفضل وعمداً رخالداً بنيه ، وعبد الملك ويحيي عجم بند مة وخالداً بنى جعفر بن يحيى ، والعاصى وسريدا وخالدا ومعمراً بنى الفضل بن يحيى ، ويحيى وجعفرا وزيدا بنى محمد بن يحيى ، وإراهيم ومالكا وجعفرا وعمرً ومعمراً

بنى خالد بن يحيى ، ومن لفُّ لفهم أن هجس بصدره أمل فيهم .

الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر [قال سهل]: وبعث إلى الشيد، فرانه لقد أُعِمَلَتُ عن النظر، فلبست ثباب أحرانى، وأعظم رغبتى إلى الله إلا راحة بالسيف وألا تُعبَتَ بى عَبَتَ جعفر، فلما دخلت عليه عرف الذعر فى تحرض ربق وشخوص إلى السيف المشهور بيصرى فقال: إيها ياسهل، من غمط نعمتى وتعدّى وصيتى وجانب موافقى أعجلته عقربتى قال: فواته ما وجدتُ جوابها حتى قال: يُمْرِخُ روعُك ويسكن جأشك وتطيب نفسُك وتطمئن حواشك؛ فإن الحاجة إليك قربت منك، وأبقت عليك بما يبسط منقيضك؛ ويُعطلق معقولك، فما اقْتُصر على الإشارة دون اللسان، فإنه الحاكم الفاصل، والحسام الباتر. وأشار إلى مصرع جعفر فقال:

مر لَم يُؤَدِّبُهُ الجميـ . لُ فني عقوبتِه صلاُحه

واله مهل: والله ما أعلم أنى عبيت بجواب أحد قط غير جزاب الرشيد يومئذ
 فا عؤلت في الشكر إلا على تقبيل باطن بديه ورجليه .

ثم قال : اذهب فقد أحللنك محل يحيى ، ووهبتك ما مُخْمَنَتُه أفنيته وماحواه سرادقه ؛ فاقبض الدواوين ، وأحصِ جباءه وجباء جعفر لنأمرك بقبضه إن شاء الله . قال سهل: فكنت كمن نُشر عن كفن وأُخرج من حبس؛ وأحصيت حباءهما فوجدته عشرين ألف ألف دينار ، ثم قفلت راجعاً إلى بغداد .

وفرّق البُردُ إلى الأمصار بقبض أموالهم وغلاتهم ، وأمر بجيفة جعفر وجثته ففصلت على ثلاثة جـذوع : رأسه فى جذع على رأس الجسر مستقبل الصّراط ، وبعض جسده على جذع بالجزيرة ، وسائره فى جذع على آخر الجسر الثانى بمـا يلى باب بنداد .

فلما دنونا من بغداد ، طلع الجسر الذي فيه وجه جعفر ، واستقبلنا وجهه واستقبلنا وجهه واستقبلته الشمس ؛ فوالله لجلّتُها تطلع من بين حاجبيه ؛ فأما عن يمينه وعبد الملك ابن الفضل الحاجب عن يساره ، فلما نظر إليه الرشيد ـ وكأيمـا قنـاً شعره وطلى بنور بشره ـ اربد وجهه وأغضى بصره ؛ فقال عبد الملك بن الفضل : لقد عظم ذنب لم يسعه أمير المؤمنين ا قال الرشبيد : من يَرِدْ غير مأته يصدر بمثل دائه ، ومن أراد فهم ذنبه يوشك أن يقوم على مثل راحلته ؛ على بالنضاخات . فنضح عليها حتى احترقت عن آخرها وهو يقول : لئن ذهب أثرك لقد بنى خبرك، ولئن حط قدرك لقد علا ذكرك !

قال سهل بن هارون: وأمر بضم أموالهم، فوجد من العشرين ألف ألف ١٥ التى كانت مبلغ جبايتهم، اثنى عشر ألف ألف مكتوباً على يدّرِها صكوكٌ مختومة تفسيرها رقيا حبّو ابها . فما كان منها حباء على غرية، أو استطراف مُلحة؛ تصدق به يحيى وأثبت ذلك فى ديوانها على تواريخ أيامها، فكان ديوان إنفاق واكتساب فائدة. وقبض من سائر أموالهم ثلاثين ألف ألف وستهائة ألف وستة وسبعين ألفا، إلى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم، فإنه لا يوصف ٢٠ أقلًا، ولا يعرف أيسرَه إلا من أحصى الإعمال وعرف منتهى الآجال .

وأُبرزت حرمُه إلى دار البانوقة ابنة المهدى؛ فوالله ماعلمته عاش ولاعشنَ إلا من صدقات من لم يزل متصدقا عليه ؛ ومارأوا مثل الرشسيد فيها يُعلم من ملك قبله علم أحد ملكه . يين أم جنفر والرشيد

وكانت أم جعفر بن يحيى ، وهي فاطمة ابنة محمد بن الحسين بن قحطية ، أرضعت الرشيدَ مع جعفر ؛ لأنه كان رُثِّي في حجرها وغذي برسلها ، لأن أمه مات عن مهده ، فكان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها والتيرُّك برأيها ، وكان آلى وهو فى كفالتها أن لايحجها ، ولا استشفعته لاحد إلا شفعها ؛ وآلت عليه أم جعفر أن لادخلت عليه إلا مأذرناً لهـا ، ولا شفعت لاحد لغرض دنيا . قال سهل : فكم أسير فكَّت ، ومهم عنـده فتحت ، ومستغلق منه فرَّجت . واحتجب الرشيد بعد قدومه ، فطلت الاذن عليه من دار الناقر نة ، ومتَّت بو سائلها إليه ؛ فلم يأذن لها ولا أمر بشي. فيها ؛ فلما طال ذلك بها خرجت كاشفةً وجهها واضعة لثامها محتفية في مشها ، حتى صارت بباب قصر الرشيد ؛ فدخل عبدُ الملك ابن الفضل الحاجب ، فقال : ظائرُ أمير المؤمنين بالباب ، في حالة تقلب شماتةً الحاسد إلى شفقة ام الواحد! فقال الرشيد : ويحك باعبد الملك! أوَ ساعية ؟ قال: فعم يا أمير المؤمنين حافية ! قال أدخلِها يا عبد الملك ، فرُبٌّ كبد غذتها ، وكربة فرجتها ، وعورة سترتها ! قال سهل : فما شككتُ نومتذ في النجاة بطلبتها ، وإسعافها محاجتها . فدخلت ، فلما نظر الرشيد إليها داخلة محتفية ، قام محتفيًا حتى تلقَّاها بين عَمد المجلس ، وأكب على تقبيل رأسها ومواضع ثديها ؛ ثم أجلسها معه ، فقالت : ما أمير المؤمنين ، أيعدو علينا الزمان وبجفونا خوفا لك الاعوان، ومحردك عنا المهتان وقد ربيتك في حجري، وأخذبتُ برضاعك الأمان من عدوى ودهرى؟ فقال لها : وما ذلك ما أم الرشيد؟ قال سهل : فآيسني من رأفته ، بتركه كنيتها آخِراً ماكان أطمعَني من برِّه بها أولا ، قالت : ظئرك يحيى وأبوك بعد أبيك ، ولا أصفه بأكثر بمـا عرَّفه به أميرُ المؤمنين من نصيحته ، وإشفاقه عليه ، وتعرُّصه للجنف في شأن موسى أخيه . قال لها : باأمَّ الرشيد ، أَمْرُ سَبِق ، وقضاء حُمَّ ، وغضبٌ من الله نَفذ ! قالت : يا أمير المؤمنين ، يمحوُ الله مايشاء ويُثبت وعنده أمُّ الكتاب، قال: صدقتَ . فهذا مما لم يمحُه الله ! فقالت: الغيب محجوب عن النبيين ، فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ قال سهل بن هارون :

فأطرق الرشيد مليا ، ثم قال :

وإذا المنِيَّةُ أَنْصَبَت أَظْمَارَها مَ أَلْفَيْتَ كُلِّ تَمِيمَةٍ لا تَنْفَعُ فقالت بغير روية : ما أنا ليحي بتميمة يا أمير المؤمنين ، وقد قال الأول : وإذا افتَقَرَتَ إلى الذخائرِ لم تجد م ذُخراً يكونُ كصالِح الأعمالِ هذا بعد قول الله عز وجل ﴿ والـكاظِيمِينَ النَيْظُ والعافِينَ عَن النَّاسِ والله

يُعِب المحسِنينَ ﴾ . فأطرق هرونُ مليا ، ثم قال : يا أُمَّ الرشيد ، أقول : إذا انصرف نفيىعن الثيّء لم تكد ه إليه بوجه آخِرَ آللهُ مُعَمِّلُهُ

إذا انصَرفَتْ نفيىعنِ النَّىء لم تكد ه إليهِ بوجهِ آيُخرَ الدَّهرِ تقيِلُ فقالت : يا أمير المؤمنين ، وأقول :

سَتَقطحُ فِي الدُّنيا إذا ما قطَنْتَني ، يمينَكَ ، فانظُر أَيَّ كَف تبدُّلُ

قال هارون: رضيت ! قالت: فهه لى يا أمير المؤمنين؛ فقد قال رسول الله على الله عليه وسلم ﴿ مَن تُرك شِيئاً لله لم يُوجِدهُ آلله في لقديه ﴾ . فأكب هرون مليا ، ثم رفع رأسه يقول: لله المؤمنين ، مليا ، ثم رفع رأسه يقول: لله المؤمنين بنصر آلله يشاه وهو العزيز الرّحيم ﴾ ؛ ﴿ ويوْمَيْنِهُ بَعْرَتُ المؤمنين بنصر آلله يُنساه وهو العزيز الرّحيم ﴾ ؛ واذكر يا أمير المؤمنين أليّنَك : ما استشفعت إلا شفعنى ! قال : واذكرى يا أم الرشيد أليّنك لاشفعت لفترف ذبًا . قال سهل بن هارون : فلما رأته صرّح المناه الرشيد أليّنك لاشفعت عنه قفلا من ذبرجدة خضراه فوضعته بين يديه ؛ فقال الرشيد : ما هذا ؟ ففتحت عنه قفلا من ذبه فأخرجت منه قبصه وذوائبه وثناياه ، قد خمست جميع ذلك في المسك ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، أستشفع وثناياه ، قد خمست جميع ذلك في المسك ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، أستشفع اليحي عبدك . فأخذ هرون ذلك فليمه ، ثم استعبر وبكى بكاء شديدًا ، وبكى أهل . اليحي عبدك . فأخذ هرون ذلك فليمه ، ثم استعبر وبكى بكاء شديدًا ، وبكى أهل . ومن البشير لل يحيى وهو لايظن إلا أن البكاء رحمةً له ورجوع عنه ، فلم أناق رمى جميع ذلك في الحق ، وقال لها : لحسنًا ماحفظت الوديعة ! قالت : فلم ألم المؤل للكافأة أنت ما أمير المؤمنين !

فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها ، وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ ۚ أَنْ تُؤدُّوا

الامانات إلى أهلها ﴾ . قلمت : والله يقول : ﴿ وَإِنْهَا صَكَّمْتُمْ بِنِينَ النّاسِ أَنْ تَعَكّمُوا بِالْعَدْلُ ﴾ ؛ ويقول : ﴿ وَأُونُوا بِسَهدِ للله إذا عاهدُتُم ﴾ . قال : وما ذلك يالم الرشيد ؟ قالت : ما أقسمت لى به أن الاتحجني ولا تجبني قال : أحب يا أم الرشيد أن تشتريه محكّمة فيه . قالت : أنصفت يالمير المؤمنين ، وقد ضلتُ غير مستقيلة إلك ، ولا راجعة عنك . قال : بكم ؟ قالت : برصلك عن الحق مثلُ الذي لهم ؟ فعن لم يُستِحلك ! قال : يا لم الرشيد ، أمالي عليك من الحق مثلُ الذي لهم ؟ فعن من تميّية بغيرهم ، قالت : يلي قد بوهبتُكم وجعلتك في حِلِ منه ؟ وقامت عنه ، ويتي مهو تا ما أيجير لفظة . قال مهل : وخرجت فلم تمد ، ولا بوالله ما رأيتُ لها عبرة ولا سعت لها أنه .

قال سهل : وكان الأمين محد بن زُيدة رضيع يحيي بن جعفر ، فت إليه يحيي بن خالد بذلك ، فرعده استهاب أمّّه إيام وتنكليها فيهم ؛ ثم شغله اللهو عنهم ، فكتب إليه يحيى ، ويقال : إنها لسليان الاعبى أخيى مسلم بن الوليد ، وكان منقطعاً إلى الدامكة \_ يقول :

با ملاذِى وعِصْمَتِى وعَمَادِى • ونجِيرِى مِنَ الْحَمُوبِ الشَّدَادِ

بِكَ قَامَ الرَّجَاءَ فَى كُلُّ قَلْبِ • زَادَ فَهِ البَّلاء كُلُّ مَرَاد

إنما أنتَ يَعْمَةُ أَعْفَيْتُهَا • نِهُمْ نَفْمُها لِـكُلُّ البِسادِ

هَـفَدَ مُوكُ أَنْمِمْتُهُ فَأَبَى اللَّه • رَّ ما زِيد حُسنُهُ بانفادِ

ما أَظَلَتْ سَمَامِبُ اليَّاسِ إلَّا • كَانَ في كشفِها طليكَ اعتَادِي

ان تراخت يداكَ عنى فُولَها • أكلتَني الآيامُ أَكِلَ الجرادِ

وبعث بها الامين محد ، فبعث بها الامين محد الى أمه زيدة ، فأعطتها هرون و وهو في موضع اذته وعند إقبال أديجيته ، وتبيأت للاستشفاع لهم ، وعبات جو ادبيا ومغلياتها وأحرتهن بالقيامهمها إذا قامت ؛ فلما فرخ الرشيدس قرامتها لم ينقض حبو له حتى وقع في أسفلها : يظلم ذنيك أمات خواطراً العفو عنك ا ودمى بها إلى زيدة ، فلما وأت توقيه علت أنه الا يرجع عنه .

444

الرشيد وإسحاق بن على في البرامكة

وقال بعض الهاشميين : أخبر في إسحاق بن على بن عبد الله بن العباس ، قال :

كُنْت أُساير الرشيد يوما والامين عن يمينه والمأمون عن شماله ؛ فاستدنانى
وقدمهما أمامه ، فسايرته ، فجمل بحدثنى ، ثم بدأ يشاورنى فى أمر البرامكة ،
وأخبر فى بما أخمر عليه لهم ، فإنهم استوحشوه من أنفسهم ، وإنى عنده بالموضع
الذى لا يكتمنى شيئاً من أمرهم . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تنقانى من السّمة إلى •
الضيق ا فقال الرشيد : إلا أن تقول ؛ فإنى لا أتهمك فى نصيحة ولا أغافك على
رأى ولا مشورة ا فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنى أرى نفاستك عليهم بما صاروا
إليه من النعمة والسّمة ، ولك أن تأمر وتنهى ، وهم عبيد لك بإنباتك إياهم ؛
فضل ذلك كُله إلا بك ؟ \_ قال : وكنت أحطب فى حبال البرامكة \_ فقال لى :
فضياعهم ليس لولدى مثلًها وتطبب نفسى بذلك لهم ! فقلت : يا أمير المؤمنين ، 
فضياعهم ليس لولدى مثلًها وتطبب نفسى بذلك لهم ! فقلت : يا أمير المؤمنين ، 
فضياعهم ليس لو ولدى وجهه عنى .

قال إسحاق: فعلمت أنه سيُوقِعُ بهم، ثم انصرفتُ فكتمت الحبر فلم يسمع به أحد، وتجنبت لقاء بحي والبرامكة خوفًا أن يظن أنى أفضى إليهم بسرَّه، حتى قتلهم، وكان أشدَ ما كارب إكراما لهم؛ وكان قتلهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم.

ی<sup>ع</sup>یومنسکه ٔ الهندی

وكان يحيى بن خالد بن برمك قد اعتلَّ قبل النازلة التي نزلت بهم ، فيعث إلى منكة الهندى فقال : ماذا ترى في هذه العلة ؟ فقال منكة : داء كبير دواؤه يسير ، والصبر أيسر ؛ وكان منفيناً . فقال له يحي : ربما ثقل على السمع خطرةً ألحق به، وإذا كان ذلك كان الهجر له ألزم من المفاوضة [فيه] . قال منكة : لكني أرى . . في الطالع أثراً والامَدُ فيه قريب ، وأنت قسيمٌ في المعرفة ، وربما كانت صورة النجم عقيمة لا نتاج لها ، ولكن الاخذ بالحزم أوفى لحظً الطالبين . قال يحيى : الامور منصرفة إلى العواقب ، وما حُمِمَ فلا بد أن يقع ، والمنمة بمسالمة الايام الإمر منافع المادو تك له من هذا الاثر الموجود بالمزاج . قال منكة : هي

الصفراء مازجتها مائية البلغم ، فحدث لذلك ما يحدث من اللهب عند مُماسّة رطوبة المـاء من الاشتمال ؛ فخد ماء الرمان فدق فيه إهليلجة سوداء تُنهضك مجلسا أو مجلسين ، وبسكن ذلك النوقد إن شاء الله .

فلما كان من أمرهم ما كان ، تلطّف منكة حتى دخل الحبس ، فوجد يحيى قاعداً على لبله ، والفضل بين يديه يخدمه ؛ فاستمبر منكة باكيا ، وقال : كنت ناديتُ لو أسرعت الإجابة . قال له يحيى : أثراك كنت علمت من ذلك شمينا جهلته ؟ قال : كلاكان الرجاء السلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشّفق ، وكانت مزايلة القدر الخطير عنا أقل ماتُنقض تنهض به التّهمة ، فقد كانت نقمة أرجو أن يكون أولها صبراً ، وآخرها أجراً . قال : قا تقول في هذا الداء ؟ قال : منكة : ما أدى له دواء أنفح من الصبر ، ولوكان يُفدى بمالي أو بمفارقة عضو كان ذلك بما بجب لك . قال يحيى: قد شكرت لك ما ذكرت ، فإن أمكنك تماهدنا فافعل . قال منكة : لو أمكنك تقليف الروح عندك ما يخلت به ، فإنما كانت الأمام تحسن بسلامتك .

وكتب يحى بن خالد فى الحبس إلى هارون الرشيد :

من محبى فرحيسا إلى الرشيد

الا لامير المؤونين ، وخليفة المهدّ بين ، وإمام المسلمين ، وخليفة رب العالمين ، من عبد أسلمته ذنوبه ، وأوبقته عيوبه ، وخلله شقيقه ، ورفضه صديقه ، ومال به الزمان ، ونزل به الحدثان ، [ فل في الضيق بعد السمة ] وعالج البؤس بعد اللهّ ع وافترش السخط بعد الرضا ، واكتمل السهاد بعد الهجود ، ساعتُه شهر ، وليلتُه دهر ، وقد عاين الموت ، وشارف القوت ، جزعا لموجدتك يا أمير المؤمنين ، وأسفا على ما فات من قربك ، لا على شيء من المواهب ؛ لأن الأهل والمال إنما كانا لك ، وبك وكانا في يدى عارية ، والعارية مردودة ؛ وأما ما أصبتُ به من ولدى فبذنه ، ولا أخشى عليك الحطأ في أمره، ولا أن تكون تجاوزت به فوق حده .

نَهَـكُمْوْ فِي أَمْرِي ، جَمَانِي الله فداك ، وليَمِل هواك بالعفو، عن ذنب إنكان

فن مثلى الزلل ومن مثلك الإقالة : وإنما أعتدر إليك بإقرار مايجب به الإقرار حتى ترضى ، فإذا رضيت رجوت إن شاء الله أن يتبين لك من أمرى وبراءة ساحتى ما لا يتعاظمك بعده ذنب أن تغفره . مذ الله لى فى عمرك وجعل يومى قبل يومك !

وكتب إليه بهذه الابيات :

قل للخليفة ذي الصَّنيــعة والعطايا الفاشية وأن الحلائف من قريب ش والملوك العالية إرت البرامكة الذيب ن رُمُو الديك مداهية صُفْرُ الدُّجوه علمهُ \* خلَعُ المذَلْةَ بادمهُ فكأنهم تما بهم \* أعجازُ نخل خاويه عَنَّهُم لك سَخْطَةٌ ، لم تُرْق مهم باقيه بعد الإمارةِ والوزا \* رة والأمور السامية ومنازل كانت لهم م فرق المنازل عاليه أَضْحَوْا وَجُلُّ مُناهُمُ ، منك الرِّضا والعافيَة ما من مَوَدُّ لِيَ الرَّدِي م تكفيك مني مايسة . كفلكماأبص ْتَمن ، ذُلِّي وذُلِّ مكانسه وبُكاءُ فاطمةَ الكثيبةِ والمدامعُ جاريهُ ومقالها بنوَ نُجع ، يا سـوْأَتَّى وشَـقانيه من لى وقدغضِب الزَّما ﴿ نُ عَلَى جَمِيمِ رَجَالِيهِ يا لهْف نَفْسَى لَهْفَهَا \* مَا لَلزَّمَانِ وَمَالِيهِ يا عطفةَ المالك الرِّضا ، عُودِي علينا ثانيــهـ فلم يكن له جواب من الرشيد .

فلم يلان له جو اب من الرشيد

وأعتلَّ يحيي في الحبس ، فلما أثنى دعا برقعة فكتب في عنوانهـا : ينفذ

۲.

عهد یحی إلی الرشید أمير المؤمنين عهد مولاه يحيي بن خالد . وفيها مكنوب :

بسم الله الرحمن الرحيم . قد تقدّم الخصم إلى موقف الفصل ، وأنت على الأثر ، والله حكمٌ عدّل ، وستَقْدَم فتعلم .

فلما ثقل قال السجان : هذا عهدى توصَّله إلى أمير المؤمنين ، فإنه وليُ نعمى ، وأحق من نفّذ وصدتي .

فلما مات يحى أوصل السجان عهده إلى الرشيد .

قال سهل بن هارون : وأنا عند الرشيد إذ وصلت الرقمة إليه ، فلما قرأها جواب الرهيد جعل يكتب فى أسفلها ولا أدرى لمن الرقمة ، فقلت له : ياأمير المئرمنين ، ألا أكفيك ؟ قال : كلا ، إنى أخاف عادة الراحة أن 'تقوِّى سلطان العجز 1 فيحكم بالففلة ويقضى بالبلادة 1 ووقع فيها : الحكمُ الذي رضيت به فى الآخرة اك هو أعدى الخصوم

عليك ، وهو من لا ينقض حكه ، ولا يُرَدُّ قضاؤه . قال : ثم رمى بالصك إلَّىٰ فلما رأيته علمت أنه ليعني ، وأن الرشيد أراد أن يؤثر الجراب عنه .

فدعبل في البرامكة

وقال دعبل يرثى بنى برمك :

ولمَّا رأيت السيْفَ جَلَّل جَمْفَراً ﴿ وَنَادَى مُنَـادٍ للخَلَيْفَةُ فَى يَمِيَ كِيْتُ عَلَى الدَّنِيا وَأَيْفَنْتُ أَيْمًا ﴿ قُصَارِى الذِّي وِمَا مُفَارَقَةُ الدُّنيا

وقال سليمان الاعمى يزئى بنى برمك :

لسليانالأعم

هَذَا الحَالُونَ عَن شَحْوى وناموا ، وعَنِي لا يُلاَتُهَا المَسَامُ وما سَهِرَى اللهِ عَبْ اللهُ المُستَهَامُ ولا سَهِرَ اللهُ عَبْ اللهُ المُستَهَامُ ولكن الحوادث أرتقتي ، في أرزق إذا تَجَع النّيامُ أُمْنِينَ بُسَق إذا انقطَع النّيامُ فقلت وفي الفؤاد ضريم نادٍ ، وللمَراتِ من عَنِي انسِجام على الممروف والدنيا جميعًا ، ودواتي آلِ برمكِ السّلام جزعتُ عليك فلا يُلامُ لا يُلامُ بَعْنَى ، ومن يَجزعُ عليك فلا يُلامُ لللهُ المُلكِلُمُ عليك فلا يُلامُ يُلامُ ومن يَجزعُ عليك فلا يُلامُ

هُوَتْ بِكَ أَنْجُمُ المعروفِ فينا ﴿ وَعَزَّ بِفَقْدِكُ الْقُومُ الَّذَائُمُ وما ظلَّم الإلهُ أخاك لكن ، قضاءٌ كان سبِّبه اجترام عقابُ خليفة الرِّحن فحرٌ ، لمن بالسيْف صَيَّحه الحَمَامُ عجبْت لمَــا دها فضل بن يَعِيَى ، وما عَجِي وقد غضب الإمام جرى في الليْل طائرُهُمْ بنحس ، وصَيَّح جعفراً منه اصطَّلامُ ولم أَرَ قبل قتْلِك بِان يَحَى \* حُسَاماً قدُّهُ السنفُ الحُسام رُيْنِ الحادثاتُ له سهاما ، فغالتُه الحوادثُ والسَّهام لِيَهْنِ الحاسدينِ بأنَّ يَحَى ، أُسيرٌ لا يضيمُ وبُسْتِضامُ وأنَّ الفضل بعد رداء عِزَّ م غَدَا ورداؤهُ ذالٌ ولامُ فقل للشَّــــامتين بهم جميعاً ، لكم أمثالُهــــا إعاثُم فعَامُ أَمينَ اللهِ في الفضل بن يَحَى . رضيعكُ والرُّضيعُ له ذمام أبا العبَّاس ، إنَّ لكلِّ همِّ \* وإنْ طال انقِر اضُّ وانصرام أرى سببَ الرِّضاء له قَبولٌ \* على الله الزِّيادة والتَّمام وقد آليْتُ فيه بصوم شهر \* فإنْ تمَّ الرِّضا وجب الصِّيام أَأَهُوا بعدكم وأقرُّ عيناً ؟ \* علىَّ اللَّهوُ بعـــدكم حرام وكيف يطيب لي عيشُ او فضلٌ \* أسيرٌ دونَه البلد الشَّمَام وجعفر ثاوياً بالجسر أثلَت ، محاسسنَه السمائمُ والقَتام أُمْنِ بِهِ فَيَغْلُبَنِي بُكِاتِي \* ولكن البكاء له أكنتام أقول وقمت مُنْنتصـــباً لديه \* إلى أن كاد يفضُعني القيام أما والله لولا خوفُ واشِ \* وعينٌ للخليفة لا تنــــام لثمنادُكنَ جِذْعِك واستلَّمنا \* كَا للناس بِالحَجَرِ استلامُ لثاعر فی إثارة الرشيد علی تی برمك وقال بعض الشعراء ُيغرى هارون ببنى برمك :

قل الخليفة باكنفائه ، دون الأنام بحسن رائه ، إمّا بدأت بحف و \* فأسق البرامك من إنائه ، ما برمكى بعده \* تقف الظنون على وفائه إلى وقص د البرمكي إلى انتكاث من شقائه ، فلقد د وفعت لجعفر \* ذِكْريْنِ قَلَا في جوائه فارفع ليحي مشله \* ما العود إلا من لحائه واخضب بصدر مهند \* عُمْنون يحى من دمائه \*

ابن المهدى وجعفر وعبد الملك

إبراهيم بن المهدى قال : قال لى جعفر بن يحى يوما : إنني استأذنت أمير المؤمنين في الحجامة ، وأردت أن أخلو بنفسي وأفرّ من أشغال الناس وأثورَّحد، فهل أنت مساعدي؟ فلت : جعلي الله فداك ، أنا أسعد بمساعدتك وآنَسُ بمخالاتك . فقال: كمّر إلىّ بكور الغراب. قال: فأننت عند الفجر الثاني فوجدت الشمعة مين بديه وهو قاعد ينتظرني للمعاد . قال: فصلمنا ثم أفضنا في الحديث ، حتى أتى وقتُ الحجامة ، فأتى الحجَّام ، فحجمَنا في ساعة واحدة ، ثم قُدِّم إلينا الطعام فطعمنا فلما غسلنا أبدينا تُخلع علينا ثيـاب المنادمة وضمخنا بالخَلوق ، وظللنا بأسرُّ يوم مَرٌّ بنا؛ ثم إنه تذكر حاجة ، فدعا الحاجب فقال له : إذا جاء عبد الملك القهرمان فأذن له . فنسى الحاجب وجاء عبد الملك بن صالح الهاشمي على جلالته وسنَّه وقدره وأدبه ، فأذن له الحاجب ، فما راعنا إلا طلعة عبد الملك بن صالح ، فتغيَّر لذلك وجه جعمر بن يحى، وتنفُّص عليه ماكان فيه ؛ فلما نظر إليه عبد الملك على تلك الحالة ، دعا غلامه ، فدفع إليه سيفَه وسوادَه وعمامته ، ثم جا. فوقف على باب المجلس ، فقال : اصنعوا بنا ماصنعتم بأنفسكم! قال : فجاء الغلام فطرح عليه ثياب المنادمة ؛ ودعا بطعام فطعم ؛ ثم دعا بالشراب فشرب ثلاثًا ، ثم قال : ليخفُّف عني ، فإنه شيء ما شربتُه قط ! فتهلل وجه جعفر فرحا ، وقد كان الرشيد حاور عبد الملك على المنادمة فأبي ذلك وتنزَّه عنه ؛ ثم قال له جعفر بن يحيى : جعلني الله فد اك ؛

قد تفضلت وتطوّلت ، فهل من حاجة تبلُنها مقدرتى ، وتحيط بها نعمتى ، فأقضيها لك مكافأةً لما صنعت ؟ قال : بلى ، إن قلب أمير المؤمنين عاتبُّ على ، فتسأله الرضا عنى . فقال قد رضى عنك أمير المؤمنين ! ثم قال [ عبد الملك ] : وعلى أربة آلاف دينار . قال : هى حاضرةً ، ولكن من مال أمير المؤمنين أحبُّ إلى قد روّجه أمير المؤمنين أبنته عائشة الفالية ، قال : وأحب أن تخفق الألوية على رأسه و لابة . قال : وأحب أن تخفق الألوية على رأسه و لابة . قال : وأحب أن تخفق الألوية على

قال: فانصرف عبد الملك ونحن تعجب من إقدام جعفر على الرشيد من غير استئذان ، فلما كان الغد وقفنا على باب أمير المؤمنين ، ودخل جعفر فلم يلبث أن دعا بأبي بوسف القاضى ، ويحد بن الحسن ، وإبراهيم على مصر ؛ فعقد له النكاح ، ومحلت البدر إلى عبد الملك ، وكتب سجل إبراهيم على مصر ؛ وخرج جعفر ، فأشار إلينا ، فلما صاد إلى منزله ونحن خلفه نزل ونزلنا بنزوله ، فانشت إلينا فقال : تعلقت قلوبكم بأول أم عبد الملك فأحبتم أن تعرفوا آخره وإلى المدئه بالتحق على أمير المؤمنين ومثلت بين بديه سألني عن أمسى ، فابتدأت أحدثه بالقصة من أقراما إلى آخرها ، فجعل يقول أحسن والله ! أحسن والله ا وخرج ثم فال : فما أجبته ؟ فجعلت أخبره ، وهو يقول في كل شيء : أحسنت اوخرج إبراهيم واليا على مصر .

## من أخبار الطالبيين

حدَّث عبدُ العزيز بن عبد الله البصرى ، عن عثمان بن سعيد بن سعد المدنى ،
قال : لما ولى الخلافة أبو العباس السفاح قدم عليه بنو الحسن بن على بن أبى .
طالب ، فأعطاهم الأموال وقطع لهم القطائع ، ثم قال لعبد الله بن الحسن : احتيم
علىً . قال : يا أمير المؤمنين ، بألف ألف دره ، فإنى لم أرها قط ، فاستقرضها
أبو العباس من ابن أبي مقرِّن الصير في ، وأمر له بها .

حفاوة السفاح

قال عبد العزيز : لم يكن يومئذ بيت مال .

ثم إن أبا العباس أتى بجوهر مروان فجعل يقلبه وعبد الله بن الحسن عنده، فبكى عبد الله بن الحسن عنده، فبكى عبد الله بن الماليك يا أبا محمد؟ قال : هذا عند بنات مروان وها رأت بناتُ عمل مثلة قط ؟ قال : فجاه به ، ثم أمر ابن مقرِّن الصيرفيَّ أن يصل إليه ويناعه منه ، قاشتراه منه بهانين ألف دينار . ثم حضر خروج بنى حسن فأرسل ممهم رجلا من ثقاته ، ثم قال له : قم بإزالهم ولا تألُ فى إلطافهم ؛ وكلما خلوت معهم فأظهر الميل إليهم والتحامل علينا وعلى ناحيتنا ، وأنهم أحق بالأمر منا ، وأخيص لى ما يقولون وما يكون منهم في مسيرهم ومقدّمهم .

استيحاشالسفاح من ابن حسن ومما كان خشن قلب أبي العباس حتى أساء بهم الظن ، أنه لمما بني مدينة الانبار دخلها مع أبي جعفر أخيه وعبد الله بن الحسن ، وهو يسير بينهما ويربهما بنيانه وما أقام فيها من المصانع والقصور ؛ فظهرت من عبد الله بن الحسن فلتة ، فجول بنمال جذه الاسات :

> الْمَ تَرَجَوْشَنَا قد صار يَبنِي ، قُصوراً نفعُها لِبَنِي نَفيْله يُؤَمِّلُ أَنْ يُعمَّرَ مُمْرَ نوحٍ ، وأَمْرُ اللهِ يَحْدُثُ كُلِّ لَالِهِ !

قال: فتغير وجه أبى العباس؛ وقال له أبو جمفر: أتراهما ابنيك أبا محمد والامر إليهما صائر لا محالة؟ قال: لا والله ماذهبتُ هذا المذهب ولا أردتُه، ولا كانت إلاكلة جرت على لسانى لم ألق لها بالا .

فأوحشتْ تلك الكلمةُ أبا العباس.

فلما قدم المدينة عبدُ الله بن الحسن ، اجتمع إليه الفاطميون وجعل يفرَّق بيم الأموال التي بعث بها أبو العباس ، فعظم بها سرورهم ؛ فقال لهم عبد الله ابن الحسن : فرحتم ؟ قالوا : وما لنا لانفرح بما كار عجوبًا عنا بأيدى بني مروان حتى أتى الله بقرابتنا وبني عمنا فأصاروه إلينا ؟ قال لهم : أَفَرَضيتم أن تنالوا هذا من تحت أيدى قوم آخرين ؟

فخرج الرجل الذي كان وكله أبو العباس بأخبارهم ، فأخبره بمــا سمع من

قولهم وقوله ؛ فأخبر أبو العباس أبا جعفر بذلك ، فزادت الامورُ شرًّا .

أ<sub>ب</sub>ر جعفر وابن حسن

ثم مات أبو العباس وقام أبو جعفر بالآمر بعده ، فيعث بعطاء أهل المدينة وكتب إلى عامله ، أن أعطِ الناس فى أيديهم ولا تبعث إلى أحد بعطائه ، وتفقّد بنى هاشم ومن تخلّف منهم بمن حضر ، وتحفظ بمحمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن الحسن . ففعل وكتب: إنه لم يتخلف أحد عن العطاء إلا محمد وابراهيم ابناعبد الله ابن الحسن ، وذلك عبد أسنة تسع وثلاثين ومائة ، يسأله عنهما ويأمره بإظهارهما ويخبره أنه غير عاذره . فكنب إليه عبد الله أنه لايدرى أبن هما ولا أبن توجها ، وأن غينتهما غير معروفة ؛ فلم يلبث أبو جعفر — وكان قد أذكى العيون ووضع الارصاد — يحى جاء كتاب من بعض ثقاته يخبره أن رسولا لعبد الله ومحمد وإبراهيم خرج بكتب إلى رجال بخراسان يستدعيهم إلهم ؛ فأمر أبو جعفر برسولهم فأتى به بكتب إلى رجال بخراسان يستدعيهم إلهم ؛ فأمر أبو جعفر برسولهم فأتى به رسوله وكنب إليه :

إنى أنيتُ برسولك والكتبِ التي معه فرددتها إليك بطوابعها ،كراهيةَ أن أطَّلع منهنا على ما يغيَّر لك قلمي ؛ فلا تذعُ إلى التقاطع بعد التواصل ، ولا إلى الفُرقة بعد الاجتماع ، وأظهر لى ابنيك فإنهما سيصيران بحيث تحب من الولاية والقرابة وتعظيم الشرف .

فكتب إليه عبد الله بن الحسن يعتبذر إليه ويتنصل فى كتابه ، ويُعْلِمه أن ذلك من عدق أراد تشتيت مابينهم بعد التئامه . ثم جاءه كتاب ثقة من ثقاته يذكر أن الرسول يعينه خرج بالكتب بأعيانها على طريق البصرة ، وأنه نازل . على فلان المهلّي ؛ فإن أراده أمير المؤمنين فليضع عليه رصدد . فوضع عليه أبو جعفر رصده ، فأنى به إليه ومعه الكتب ، فجبس الرسول وأمضى الكتب لملى خراسان مع رسول من عنده من أهل ثقاته، فقدمت عليه الجوابات بما كره؛

واستبان له الأمر ، فكتب إلى عبد الله بن الحسن يقول :

أُريدُ حياتهُ وُيُريدُ فَتَلِي ، عَذِيركَ مِن خَليلِك مِن مُرادِ

آما بعد فقد قرأت كُتُبك وكُتب ابنيك وأنفذتها إلى خراسان ، وجاءتنى جواباتُها بستحديقها ، وقد استقر عندى أنك منيّب لابنيك تعرفُ مكانهما ، فأظهرهما لى ، فإن لك على أن أعظيم صلتهما وجوائزهما وأضعهما يجيت وضعتهما ورابتها ؛ فندارك الأمور قبل تفاقها .

فكتب إليه عبد الله بن الحسن:

وكيف أُريدُ ذاك وأنت مِنِّى ﴿ وَزَنْدُك حِين تَقْمَح مِن زنادى وكيف أُريدُ ذاك وأنت منى ﴿ بَمَنْزِلَةِ النَّبِاطِ مِن َ الفَوْادِ

وكتب إليه أنه لايدرى أين توجَّها من بلاد الله ، ولا يدرى أين صاروا ، وأنه لا يعرف الكنب ولا يشك أنها مُفتعلة .

فلما اخلتفت الأمور على أبى جعفر ، بعث سَلَمْ بن قُدِية الباهلى ، وبعث معه بمال وأمره بأمره ، وقال له : إنى إنما أدخلك بين جلدى وعظمى ؛ فلا تُوطئنى عشواء ، ولا 'تُخفِ عنى أمراً تعله . فحرج سلم بن قدية حتى قدم المدينة ، وكان عبد الله يبسط له فى رخام المنبر فى الروضة ، وكان جلسه فيه ؛ فجلس إليه وأظهر له المحبة والمبل إلى ناحيته ؛ ثم قال له حين أنس إليه : إن نفراً من أهل خراسان ، وهم فلان وفلان \_ وسمّى له رجالا يعرفهم بمن كان يكاتِ ، بمن استقر عند أبى جعفر أمره \_ قد بعثوا إليك معى مالا ، وكتبوا إليك كتابا فقيل الكتاب والمال ، وكان المال عشرة آلاف ديناد .

ثم أقام معه ماشاء الله حتى ازداد به أنسا وإليه استنامة ، ثم قال له : إنى قد بُعث بكتابين إلى أمير المؤمنين محمد ، وإلى ولى عهده إبراهيم ؛ وأمرت أن لا أوصل ذلك إلا في أيديهما ، فإن أوصلتني إليهما وأدخلني عليهما ؛ أوصلت إليهما الكتابين وإلمال ، ورحلت إلى القوم بما يُشِلج صدورهم ، وتقبله قلوبهم ، نأنا عندهم بموضع الصدق والأمانة ، وإن كان أمرهما مظلما ؛ وإن لم

تكن تعرف مكانهما ، لم يخاطروا بدينهم وأموالهم ومُهَجهم . فلسا وأى عبدُ الله الأمرر تفسد عليه من حيث برجو صلاحها ، [ وأنه لاسبيل إلى مامعه ] لا الإمرار تفسد عليه من حيث برجو صلاحها ، [ وأنه لاسبيل إلى مامعه ] لا بإيساله إليهما وإظهارهما له ، أوصَله ـ فدفع الكتابين مع أربعين ألف درهم ـ ثم قال : هذا محد ، وهذا إبراهيم . فقال لهم : إن من وراق لم يبعثونى ولهم وراق غاية ، وليس مثلي ينصرف إلى قوم إلا بجملة ما يحتاجون إليه ، ومحمد إنما على وسل إلى هذه الحقوة ، لقرابته من رسول الله مو عمله الله ومن هو ؟ قال : أنت ا إلا أن يكون عند ابنك محمد أثر ليس عندك في نفسك ا قال : فكذلك الأمم عندى ، قال لك : فإن القوم يقتدون بك في جميع أمورهم ، ولا بريدون أن يبذلوا دينهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحجة برجون بها من قتل منهم الشهادة ؛ فإن أنت خلعت أبا جعفر وبايعت محمداً اقتدوا بك ، وإن أبيت عليه وسلم ، وموضعك الذي وضعك الله فيه . قال : لقرابتك من رسول الله صلى الله على وسلم ، وموضعك الذي وضعك الله فيه . قال : فأن أنط 1

فِاكِمَ مُحدًا وخلع أبا جعفر ، وبايعه سلّم من بعده ، وأخذ كتُبَه وكتُبَ إراهيم وحمد ، فحرج نقدم على أبى جعفر وقد حضر الموسم ، فأخبره بحقيقة ، الأمر ويقينه .

فلما دخل أبو جعفر المدينة ، أرسل إلى بنى الحسن فجمعهم ، وقال لسلم : إذا رأيت عبد الله عندى فقم على رأسى وأشر إلى بالسلاح ، فقعل ، فلما رآه عبد الله سُقط فى بده وتغير وجهة ، قال له أبو جعفر : مالك أبا محمد ؟ أتعرفه ؟ قال : نعم با أمير المؤمنين ، فأقلنى وصَلتْك رَحِم ! فقال له أبو جعفر : هل علمت أنك تعرف موضع ولديك ، وأنه لا عند لك ؟ وقد باح السر ؛ فأخافرهما لى ، ولك أن أصل رَحِك ورحِهما ، وأن أغظم ولا يتبما ، وأعظمي كل واحد منهما أنف ألف درم ، فتراجع عبد الله حتى المكفأ على ظهره ، وبنو حسن اثنا عشر رجلا ، فأمر يجيمهم جميعا .

وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة ، وعتى على القنال ، ولم يشكِّ أن أهل المدينة سيقاتلونه في بني حسن ، فعنَّي ميمنة وميسرة وقلبًا ، وتهيأ للحرب ، وأجلس في مسجد الني صلى الله عليه وسلم عشرين مُعطيًا يُعطون العطايا ، فلم يتحرُّك عليه منهم أحد . ثم مضى بهم إلى مكة .

فلما انصرف أبو جعفر إلى العراق ، خرج محمد بن عبد الله بالمدينة ، الى محد بن عبد الله فكتب إليه أنو جعفر:

> من عبد الله أمير المؤمنين ، إلى محمد من عبد الله : ﴿ إِمَا جِزاءُ الدُّسْ يُحاربون اللهَ ورْسولُه ويَسْعُونَ في الأرض فساداً أَنْ يُقتِّلُوا أُو يُصلِّبُوا أو تقطَّعَ أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو يُنفوا من الارض ، ذلك لهم خرى ً في الدنيا ولهم في الآخرةِ عذابٌ عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقْيروا عليهم فاعلموا أنَّ اللهَ عَفُورٌ رحيمٌ ﴾ . ولك عهد الله وميثاقُه وذمَّةُ الله وذمَّة نبيه إن أتبها أتيتُما وتبتها ورجمتها من قبل أن أقدر عليكما وأن يقع بيني وبينكما سفكُ الدماء \_ أن أؤمِّنكما وجميعَ ولدِّكما ومن شايعكما وتابعكما على دمائكم وأمو الكم ، وأُسوِّغَكم ما أصبتم من دم أو مال ؛ وأعطيكما ألف ألف درهم لكل واحد منكما ، وماسألتها من الحواثج ؛ وأوِّتكما من البلاد حيث شتنها ، وأطلقَ من الحبس جميع ولد أبيكما ، ثم لا أتعقب واحدًا منكما بذنب سلف منه أبدا ؛ فلا تُشمت بنا وبك عدوّنا من قريش ؛ فإن أحبيت أن تَتَوَثَّق من نفسك بما عرضتُ عليك ، فوجِّه إلىَّ من أحببت ليأخذ لك من الآمان والعهود والمواثبق . ما تأمن به وتطمئن إليه إن شاء والسلام .

فأجابه محمد بن عبدالله : من محمد بن عبدالله أمير المؤمنين ، إلى عبدالله جواب محمد ابن محمد : ﴿ طَسَّم ، تَلُكُ آيَاتُ الكَتَابِ الْمُبِينِ ، نَتُلُو عَلَيْكُ مِن نَبَا مُوسَى وفرعونَ بِالحقِّ لقوم يؤمنونَ . إنَّ فرعون عَلا في الأرض وجعَل أهلَها شِيَعاً يستضعِفُ طائفةً منهم يُذَبِّخُ أَبناءهم ويستخيي نساءهم إنه كان من

'لمُفسدين . ونريدُ أن نَمُنَّ على الذين استُضعفوا في الارض وتَجعلَهم أَئمَّةً ونجعلَهم الوارثين . ونمكِّنَ لهم فى الأرض ونُرِيّ فرعونَ وهامان وجنودِّهما منهم ماكانوا تُحْذَرونَ ﴾ . وأنا أعرض عليك من الأمان ماعرضتَ ؛ فإنّ الحق معنا ، وإنما ادّعيتم هذا الأمرَ بنا وخرجتم إليه بشيعتنا ، وحظيتم بفضلنا ، وإن أبانا عليًّا رحمه الله كان الإمام ؛ فكيف ورثتم ولايةَ ولده ، وقد علمتم أنه لم يَطلب هذا الامرَ أحدُ عمثل نسبنا ولا شرفنا ، وأنا لسنا من أبنا. الظُّنار ، ولا من أبناء الطَلَقاء ؛ وأنه ليس يمُتُّ أحد عثل ما نَمُتُّ به من القرابة والسابقة والفضل ، وأنَّا بنو أُمِّ أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ بنت عمرو فى الجاهلية ، وبنو فاطمة ابنته فى الإسلام دونكم ؛ وإنَّ الله اختارنا واختار لنا ، فوالدنا مر\_ النبيين أفضلُهم . ومن السلف أوَّلهُم إسلاما على بنُ ١٠ أبي طالب ، ومن النساء أفضلُهن خديجة بنتُ خويلد ، أولُ من صلى إلى القبلة منهن ، ومن البنات فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، ولدت الحسنَ والحسينَ سيِّدَىْ شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما ؛ وإنَّ هاشماً ولد عليًّا مرتين ، وإنَّ عبدَ المطلب ولد حسناً مرتين ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ولدنى مرتين ، وإنى من أوسط بنى هاشم نسبًا وأشرفِهم أبًا وأمّا ، ولم تُعرق فيَّ العجم ، ولم تَنازع فيَّ أمَّهات الأولاد ؛ فيـا زال الله بمنَّه وفضله يختار لى الأنهات في الجاهلية والإسلام ، حتى اختار لي في النار . فأنا ابنُ أرفعُ الناس درجة في الجنة ، ومن أهوَنهم عذابًا في النار ، وأبي خيرُ أهل الجنة ، وأبى خيرُ أهل النار ؛ فأنا ابن خير الاخيار وابن خير الاشرار ؛ فلك اللهُ إن دخلتَ في طاعتي ، وأجبتَ دعوتي ، أن أؤمَّنك على نفسك . ومالك ودمك وكلِّ أمرٍ أحدثتَه ، إلاحدًا من حدود الله ، أو حقَّ امرئ مسلم أو معاهَد ؛ فقد علمتَ ما يلزمك في ذلك ؛ وأنا أولى بالام منك ، وأوفى بالعهد ؛ لأنك لا تعطِي من العهد أكثرَ بمـا أعطيتَ رجالا قبلي ؛ فأيَّ الأمانات تعطيني ؟ أمانَ ابن هبيرة ؟ أو أمان عمك عبدالله بن على ؟

أو أمانَ أبي مسلم ؟ والسلام .

ود أبي جننر

فكتب إليه أبو جعفر المنصور :

من عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله بن حسن : أمّا بعد ، فقد بلغنى كتابُك ، وفهمتُ كلامَك ؛ فإذا جلُ فحرك بقرابة النساء ، لتُصِلَّ به الغوغاء ، ولم يجعل الله الغساء كالعمومةِ والآباء ، ولا كالمَصَبّة والآولياء ؛ لأن الله جعل اللم أبًا ، وبدأ به في الفرآن على الوالد الآدنى .

ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن ، لكانت آمنة أقربَهن رحما ، وأعظمَهن حقا ، وأول من يدخل الجنة غدا ؛ ولكن اختيار الله لخلقه على قدر علمه المساخى لهن ؛ فأماما ذكرت مر فاطمة جدة النبي صلى الله عليه وسلم وولادتها لك ، فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها دين الإسلام ، ولو أن أحداً من ولدها دين الإسلام ، ولو أن أحداً من ولدها رُزق الإسلام بالمقرابة لكان عبدالله بن عبد المطلب أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة ؛ ولكن الآمر فه ، مختار لدينه من يشاء ، وقد قال جل ثناؤه : ﴿ إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله بهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ . وقد بعث الله محداً صلى الله عليه وسلم وله عمومة أربعة ، فأنول الله عليه : ﴿ وأنير عَشِيرتَك الأفريقِينَ ﴾ ؛ فدعاهم فأنذرهم ؛ فأجابه اثنان ، أحدهما أبوك ؛ فقطع الله ولا يتّهما منه ، ولم يحمل ينهما ألا ولا ذقة ولا ميراثا .

وقد زعمت أنك ابن أخف أهل النار عذا با، وابن خير الاشرار؛ وليس في الشر خيار، ولا فحر في النار، وستَردُ فعلم ﴿ وسيطُمُ الذين ظَلمُوا أَيَّ مُنقَلَبُ ينقلبُون ﴾ . وأمّا ما فحرتَ به من فاطمة أمّ على ، وأنّ هاشما وَلَدَ عليّا مرتين ، فخير الاوّلين والآخرين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم إلا مرة واحدة ، ولا عندُ المطلب إلا مرة .

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسبا ، وأكرمهم أبًا وأنما ، وأنك لم تلدك الجم ، ولم تُعرق فيك أنهات الاولاد ؛ فقد رأيتك فَخَرت على بني هاشم

طُرًّا ، فانظر أن أنت \_ وبحك \_ من الله غدا ؟ فإنك قد تعديت طورَك ، وفخرت على من هو خيرٌ منـك نفسا وأبًّا وأولاً وآخرا ؛ فخرت على إبراهيم وله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل خيارُ ولد أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد ؟ وما وُله منكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من على ان الحسين وهو لامٌّ ولد، وهو خير من جدك حسن بن حسن، وماكان فكم بعده مثلُ ابنه محمد بن على وجدَّته أمُّ ولد ، وهو خير من أبيك ، ولا مثلُ ابنه جعفر ، وهو خير منك ، وجدّته أم ولد .

وأما قولك : إنا بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله يقول : ﴿ مَا كَانَ محدُّ أما أحد من رجالكُم ولكن رسُولَ الله وخاتَمَ النَّدِينِّنَ ﴾ ؛ ولكنكم بنو ابذه ، وهي أمرأة لا تَحوز ميراثا، ولا ترث الولاية ، ولا يحل لها أن تؤمّ ؛ فكيف تورَث بها إمامة ؟ ولقد ظلمها أبوك بكل وجه ؛ فأخرجها نهاراً ، ومرضها سرا ، ودفنها ليلا ؛ فأبى الناس إلا الشيخين لتفضيلهما ؛ ولقد كانت السُّنة التي لا اختلاف فيها أن الجدُّ أما الأم والحال والحالة ، لارثون .

وأما ما فحرتَ به من علىّ وسابقتِه ، فقد حضرتِ النبي صلى الله عليه وســلم الوفاةُ ، فأمر غيره بالصلاة ، ثم أُخذ الناس رَجُلا رَّجُلا بعد فما أخذوه ؛ وكان 💮 ١٥ فى الستة من أصحاب الشورى ، فتركوه كلهم ؛ رفضه عبدُ الرحمن بن عوف ، وقائله طلحة والزبير ، وأُبَّى سعدٌ بيعته وأغلق بابه دونه وبايع معاويةً بعده ؛ ثم. طلبها بكل وجه ، فقاتل عليها ، ثم حكم الحكمين ورضى بهما وأعطاهما عهد الله وميثاقه ، فاجتمعا على خلعه واختلفا في معاوية ؛ ثم قام جدك الحسن فباعها بخرَق ودراهم ، ولحق بالحجاز وأسـلم شيعته بيد معاوية ، ودفع الأمورَ إلى غير أهلها ، وأخذ مالا من غير ولائه ؛ فإن كان لكم فيهاحق فقد بعتموه وأخذتم ثمنه ؛ ثم خرج عمك الحسين على أن مرجانة ، فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه ؛ ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران وَنَفُوْكُم من البلدان ، حتى قتل يحيي ين زياد بأرض خراسان ؛ وقتيلوا

رجالكم وأسروا الصّبية والنساء وحملوهم كالسبى المجلوب إلى الشام .

حتى خرجنا عليهم ، فطلبنا بثاركم ، وأدركنا بدماتكم ، وأورثناكم أرضَهم وديارهم وأموالهم ؛ وأردنا إشراككم في ملكنا ، فأبيتم إلا الحروج علينا ؛ وظننت مارأيت ذكرنا أباك وتفضيلنا إياه ، لتَقَدَّبه على العباس وحمزة وجعفر ؛ وليس كا ظننت ، ولكن هؤلاء سالمون ، مُسلَّم مهم مجتمع بالفضل عليهم ، وابتُلى بالحرب أبوك ، فكانت بنو أمية تلعنه على المنابر كا تلمر أهل الكفر في السلاة المكتوبة ؛ فأحتجينا له ، وذكرنا فضله ، وعنَّفناهم ، وظلمناهم فيا نالوا منه .

وقد علت أن المكرمة في الجاهلية سقاية الحاج الاعظم وولاية بتر زمرم،

وكانت للمباس من بين إخوته، وقد ناز عَنا فيها أبوك فقضى لنا بها رسول الله صلى

الله عليه وسلم، فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام؛ وقد علت أنه لم يبق أحد من

بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب غير المباس وحده، فكان وارثه

من بين إخوته، ثم طلب هذا الأمر غيرُ واحد من بني هاشم طم ينله إلا ولده،

فالسقاية سقايتنا، وميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميرا أننا، والحلاقة

بأيدينا، فلم يبق فضل ولاشرفُ في الجاهلية والإسلام إلا والمباس وارثه

ومُورَّتُه، والسلام.

مقتل محد و إبر اهيم فلما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة ، بايعه أهل المدينة وأهل مكة، وخرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بالبصرة فى شهر رمضان ، فاجتمع الناس إليه ، فتهض إلى دار الإمارة وبها سفيان بن محمد بن المهلب فسلم إليه البصرة بغير قتال؛ وأرسل إبراهيم بن عبدالله بن الحسن إلى الأهواز جيشاً فأخذها بعد قتال شديد ، وأرسل جيشا إلى واسط فأخذها .

ثم إن أبا جعفر المنصور جهز إليهم عيسى بن موسى ، فخرج إلى المدينة ، فلقيه مجمد بن عبد الله ، فانهزم بأصحابه وقتل . ثم مضى عيسى بن موسى إلى البصرة فلق إبراهيم بن الحسن فقتله وبعث برأسه إلى أبي جعفر .

> كتاب المنصور إلىابن عبيدة

وقال رجل من أهل مكة : كنا جلوساً مع عمر بن عبيد بالمسجد، فأناه رجل بكتاب المنصور على لسان محمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسه ، فقرأه ثم وضعه ؛ فقال الرسول : الجواب ! فقال : ليس له جواب ؛ قل لصاحبك يدعنا نجلس في الظل ونشرب من هذ المهاء البارد حتى تأتينا آجالنا .

> المبيضة وأسر إسماعيل ابن على

مروان بن شجاع مولى بنى أمية قال: كنت مع إسماعيل بن على بفارس أؤدب ولده ، فلما لقينه المبيشة فظفر بهم ، أنى منهم بأربعائة أسير ؛ فقال له أخوه عبد الصمد ، وكان على شرطته : أضرب أعناقهم ا فقال : ما تقول يا مروان ؟ فقات : أصلح الله الأمير ، أول من سن قنال أهل القبلة على بن أبى طالب ، فرأى أن لا يُقتل أسير ، ولا يُجهز على جريح ، ولا ينتبح مُولٍ . قال: خذ بيمتهم وخَلِّ سبيلهم .

عد بن على في قلة إخوته

قيل لمحمد بن على بن الحسين : ما أقلّ ولد أيبك 1 قال : إنى لاعجب كيف وُلدتُ له 1 قبل له : وكيف ذلك؟ قال : إنه كان يصلي فى اليوم والليلة ألف ركمة فتى كان يتفتغ للنساء .

> وصية المنصور لابن موسى فى حرب بنىعبدالله

ولما وجه المنصور عيسى بن موسى فى محاربة بنى عبد الله بن الحسن إلى الطاعة يأبا موسى ، إذا صرت إلى المدينة فادعُ محمد بن عبد الله بن الحسن إلى الطاعة والسخول فى الجماعة ؛ فإن أجابك فاقبل منه ، وإن هرب منك فلا تتبعه ؛ وإن أبي إلا الحرب فناجره واستعن بالله عليه ، فإذا ظفرت به فلا تخيفًن أهل المدينة وعمهم بالعفو ؛ فإنهم الأصل والعشيرة ، وذرية المهاجرين والانصار ، وجيران قير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهذه وصيتى إياك ، لاكما أوصى بها يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة حين وجهه إلى المهينة وأمره أن يقتل من ظهر إلى ثنية الوداع ، مسلم بن عقبة حين وجهه إلى المهينة وأمره أن يقتل من ظهر إلى ثنية الوداع ، وأن بيبحها ثلاثة أيام ، فقمل ، فلما بلغ يزيد ما فعله تمثل بقول ابن الزبعرَى فى يوم أحد ، حيث قال

ليت أشياخي ببدر شهدوا ه جَزَعَ الحزْدج من وقع الاَسَلْ مُ اكتب إلى أهل مكة بالعفو عنهم والصفح ، فإنهم آلُ الله وجيرانه وسكانُ حرمه وأمنه ، ومنبت القوم والعشيرة ، وعظاء البيت والحرم ، لا تُلحد فيه بظلم ؛ فإنه حرم الله الذي بعث منه محداً نبيه صلى الله عليه وسلم ، وشرف به آباءنا بتشريف الله إيانا ؛ فهذه وصيتي ، لاكا أوصى به الذي وجَّه الحجاج إلى مكة ، فأمره أن يضع المجانيق على الكعبة ، وأن يُلحد في الحرم بظلم ، فقمل ذلك ، فلما بلغه الحبر بقول عمرو بن كلتوم :

ألا لاَ يُجْهَلُنْ أحدٌ علينا « فنجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهِلينا لنا الدنيا ومن أضحى عليها « ونبْطشُ حين نبطشُ قادرينا

 الرياشي قال : قال عيدي بن موسى : لما وجهني المنصور إلى المدينة في عيدي بنبوسي ووسيتاللنصود خرب بني عبد الله بن الحسن ، جعل يوصيني و يُكثر ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إلى كم توصيني ؟

> إِنْ أَنَا السَّيْفُ الحَسَامُ الهَندِي ﴿ أَكُلَتُ جَفْنِي وَفَرَيْتُ غَلْدِي فكلُّ مَا تَطْلُبُ مَن عِنْدِي

وقال معاوية يوما لجلسائه: من أكرمُ الناس أبا وأمّاً ، وجدّاً وجدة ، وحمّاً عنديل معاوية وعمّاً عنديل معاوية وعمّاً وعمّاً الله وعمّة ، وعمّا والله وعمّا الله وعمّة ، وأمّه فاطمة ابنهُ محمد ، وجدّه رسول الله ضلى الله على الله عليه وسلم ، وجدّته خديجة ، ، وعمه جعفر ، وعمته هالة بنت أبى طالب ، وخاله القاسم بن محمد ، وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم .

٢ الرياثي عن الأسمعي قال: لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة ، لديف في قل في النصور لابني في الله أخل المدينة وأهل مكة وخرج إبراهيم أخوه بالبصرة فتغلب على البصرة عبد الله والأهواز وواسط \_ قال سديف بن ميمون في ذلك :

إِنَّ الحَامَةَ يُومَ الشُّمْبِ مِن حَصْنَ \* هَاجِتُ فَوَادَ مُحِبٍّ دَائْمٍ الحَرَنَ ِ

إنا لناملُ أن ترثدً أَلفتُنا ﴿ بعد النباعُد والشَّخناء والإَحِنِ
وَسَقَتَى دُولَةَ أَحكام قادَبِ ﴿ فِها كَأَحكام قَوْمٍ عالِدى ُ وَنَنِ
فانهِ مِن بينيمِ مَنهَ مَنهُ بطاعتنا ﴿ إِنَّ الحَلاقة فَيكُم يا بنى حَسَن
لا عَرَّ رَكِنُ لاَى عَند نائية ﴿ إِنْ أَسْلُوكُ ولا رَكْنُ لاَى يَنَ
أَلسَتَ أَكرمَهم بِومَا إِذَا انتسوا ﴿ عُودًا ، وأَنقاهُم ثُو بأَ مِن الدِّرْنِ
وأعظمَ الناس عند الله منزلة ﴿ وأبعدَ الناس مِن عِمْرٍ ومِن أَفَنَ
فلا سمع أبو جعفر هذه الآبيات أستُطير بها ، فكتب إلى عبد الصمد بن على
أن يأخذ سُديقاً فيدفه حيًا ، ففعل .

الرياشى والبغدادى فى اقتل ضديف

قال الربائي: فذكرت هذه الآبيات لآبي جعمَر ، شبخ من أهل بغداد ، فقال : هذا باطل ؛ الآبيات لعبد الله بن مصعب ، وإنما كان سبب قتل سديف أنه قال أبياتا مهمة ، وكنب مها إلى أبي جعفر وهي هذه :

> أَشْرُفْت في قَبْل الرَّعِيَّة ظالمًا ۞ فَا كُفُفْ يِدِيْك أَصَلَّها مَهْدِيَّها فَلتَأْتَيَنَّك رايةٌ حَسَلِيَّةٌ ۞ جَرَارةٌ يَقتادُها حَسَنَيُّها

فالتفت أبو جعفر ، فقال لحازم بن خريمة : تهما جيئة السفر متنكراً ، حى إذا لم يبق إلا أن تضع رجلك فى الخرز التنى ، فقعل ، فقال : إذا أتيت المدينة قادخل مسجد الذي صلى الله عليه وسلم ، فدع سارية ؛ وثانية فإنك نظر عند التالئة إلى شيخ آدم يمكثر النلفت ، طويل كبير ، فاجلس معه فتوجع لآل أبي طالب ، واذكر شدة الزمان عليم ، ثلاثة أيام ؛ ثم قل فى الرابع : من يقول هذه الآبات ؟

### أُسْرَفْت فى قَتْلِ الرَّحَيَّة ظالمًا \*

۲.

قال: ففعل ، فقال له الشبخ : إن شئت نبأتك من أنت ؟ أنت حازم بن خويمة ، بعنك إلىَّ أمير المئومنين لتعرف من قال هـذا الشعر ؛ فقل له : نُجِمِلُت فداك ، والله ما قتُه و لا قاله إلا سديف بن مهمون ، فإنى أنا القاتل وقد دعَوني

إلى الخروج مع محمد بن عبد الله :

دَعُونَى وقد سالت لإبليس راية \* وأُدوِّد الناوينَ الدُّ الحُباحِبِ أَباللَّيْت تَمَرُّون يَحمى عريقه \* وتلقُون جهلًا أُسْدَهُ بالنمالب فلا تَفعَنى السَّنْ إن لم يُؤرَكم \* ولاأحكمنٰى صادِقات النجارب

قال الرياشى : سمعت محمد بن عبد الحميد بقول : قلت لابن أبى حفصة : بن عبد الحميد وابناب حفمة ما أغراك بينى على ؟ قال : ما أحدُّ أحبُّ إلىٌّ منهم ، ولكنى لم أجد شيئاً أنفع عند ...

١٠ القوم منه .

هشام وزید ابن علی لما دخل زيد بن على بن أبي طالب على هشام ، قال : بلغني أذك تحدّث نفسك بالخلاقة ، ولا تصلح لهما لأنك ابن أمة ! قال : أما قولك : إنى أحدّث نفسى بالخلافة ، فلا يعمل إلذيب إلا الله . وأما قولك : إنى ابن أمة ، فهذا إسماعيل بن أمة ، أخرج الله من صلبه محداً صلى عليه وسلم ؛ وإسحاق ابن أمة ، أخرج الله من المناب عداً على الله المناب المناب عداً على الله المناب المناب عداً الله المناب الم

مُورة ، أخرج الله من صلبه القردة والخازير وعَبَدَ الطاغرت ا وخرج من عنده
 فقال : ما أحبَّ أحدُّ الحياة إلا ذَلَّ . فقال له الحاجب : لا يسمع هـذا الكلام
 منك أحد.

وقال زید بن علی عند خروجه من عند هشام بن عبد الملك : شَرَّده الحنوفُ وأَزْرَى به \* كذاك مَن يَكرهُ حَرْ الجلادْ

تخفى الرَّجَلَين يشكو الوَجا \* تَفْرَعُهُ أَطْرَافُ مَرْوِ حِدَادْ قد كان في الموت له راحةً \* والموت حتم في رقاب العبادْ

ثم خرج بخراسان فقتل وصلب.

وفيه يقول سديف لابى العباس ُبغريه ببنى أُمية حيث يقول :

واذكروامَصْرع الحسنين وزيدًا ﴿ وَقَدْبُ لَكُ بَحَانَبُ الْهُرَاسُ يريد إبراهيم الإمام ، أخا أبي العباس .

# باب من فضائل على بن أبي طالب

#### رضي الله عنه

این هشام وشیخ فی علی این آبی طالب

عوالة بن الحكم قال : حج محمد بن هشام ، ونزلت رفقة ، فإذا بها شيخ كبير قد احتوشه النــاس وهو يأمر ويهيى ؛ فقال محمد بن هشام لمن حوله : تجدون الشيخ عراقيا فاسقا ! فقال له بعض أصحابه : نعم ، وكوفيا منافقا ! فقال محمد : على به . فأنى بالشيخ ، فقال له : أعراقيُّ أنت ؟ قال له : نيم عراق . قال : وكوفيٌّ ؟ قال : وكوفى . قال : وترابُّ ؟ قال : وترابى ، من التراب ُخلقت ، وإليه أصير . قال : أنت بمن بهوى أما تراب ؟ قال : ومن أبو تراب ؟ قال : علىً بن أبى طالب . قال : أتعنى ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوج فاطمة ابنيَّه ، وأبا الحسن والحسين ؟ قال : نعم ، فما قولك فيه ؟ قال : قد رأيت من يقول خيراً ويحمد ، ورأيت من يقول شرا ويذم . قال : فأيهما أفضل عندك : أهو أم عثمان ؟ قال : وما أنا وذاك ؟ والله لو أن عليا جاء بوزن الجبال حسنات مانفعني ، ولو جاء يوزنها سيئات ماضرَ في ؛ وعثمان مثل ذلك . قال : فاشتم أبا زاب 1 قال : أو ما رّضي مني بما رضي به من هوخير منك بمن هو خيرٌ منى فيمن هو شر من على ؟ قال : وماذاك ؟ قال : رضى الله وهو خير منك ، ً من عيسى وهو حير مني ، في النصاري وهم شر من على ، إذ قال : ﴿ إِنْ تُعلُّمْ مِم فإنهم عبادُك وإنْ تغفِر لهم فإنك أنت العزيزُ الحكيم ﴾ .

الرياشي قال: انتقص أنَّ لحرة بن عبد الله بن الزبير عليا ، فقال له أبوه : يا بني ، إنه والله ما بنت الدنيا شيئا إلا هدمه الدِّين ، وما بني الدين شيئا فهدمته الدنيا ؛ أما ترى عليا ومايُظهر بعض الناس من يُغضه ولمَّه على المنار فكأنما والله

۲.

حزة وابن له في على يأخذون بناصيته رفعاً إلى السهاء ، وما ترى بنى مروان وما يندبون به موتاهم من المدح بين الناس ؛ فكأنمــا يكشفون عن الجيف !

قدم الوليد مكة فجعل يطوف بالبيت والفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب الوليد وشعر الفضل ف على يستنتى من زخرم وهو يقول :

> > فلم ينكر عليه أحد .

العتبى قال : قيل يوما لمسلة بن هلال العبدى : خطب جعفر بن سليهان لمسلة في جند الهاشمي خطبة لم يُسمع مثلها قط ، وما درينا أوجهُه كان أحسن أم كلامه! قال:

أولئك قومٌ بنور الخلافة كشرقون ، وبلسان النبوّة ينطقون .

من عوام إلى بعض العال وكتب عوام صاحب أبى نواس إلى بعض محمال ديار ربيعة : بحقّ النبِّ بحق الوصيِّ \* بحق الحسين بحق الحسَن بحق التي ظليت حقّها \* ووالدهاخيرُ مَيْتٍ دُفنْ تَرَفِّق بَارْزاقِنا في الحرا ، ج بَرَفهها وبحطّ المؤنْ

١ قال: فأسقط عنه الخراج طول ولايته .

# احتجاج المــأمون على الفقهاء في فضل عليّ

إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عن حاد بن زيد قال : بعث إلى يحيى بن م أكثم وإلى عدّة من أسحابي ، وهو يومئذ قاضى القضاة ، فقال : إن أمير المؤمنين أمرنى أن أحضر معى غداً مع الفجر أربعين رجلا كلهم فقية يَفْقه ما يقال له ويُحسن الجواب ؛ فسمُّوا من تظنُّونه يصلح لما يطلب أمير المؤمنين . فسمِّينا له عدة ، وذكر هو عدة ، حتى تم العدد الذي أواد ، وكنب تسمية القوم ، وأم بالبكور في السحر ، وبعث إلى من لم يحضر ، فأمره بذلك ؛ فندونا عليه قبل طلوع الفجر ، فوجدناه قد لبس ثبابه وهو جالس ينتظرنا ، فركب وركبنا معه حتى

صرنا إلى الباب، فإذا مخادم واقف؛ فلما نظر إلينا قال: باأبا محمد،أميرُ المؤمنين ينظرك . فأدخلنا ، فأمرنا بالصلاة فأخذنا فيها ، فلم نستنمها حتى خرج الرسول فقال : ادخيارا . فدخلنا فإذا أميرُ المؤمنين جالس على فراشه ، وعليه سواده وطيلسانه والطويلة وعمامته ، فوقفنا وسلَّنا ، فردّ السلام وأمر لنا بالجلوس ؛ فلما استقر بنا المجلس انحدر عن فراشه ونزع عمامته وطيلسانه ووضع قلنسوته ، ثم أقبل علينا فقال : إنما فعلت مارأيتم لتفعلوا مثل ذلك ، وأما الحَفُّ فَمَنَّعَ من خلعه علة ، من قد عرفها منكم فقد عرفها ، ومن لم يعرفها فسأُعرُّفه بها. ومدّ رجـله وقال: انزعوا قلانسكم وخِفافكم وطيالستَنكم . قال: فأمسكنا ، فقال لنا يحى : انتهوا إلى ماأمركم به أمير المؤمنين . فتنحينا فنزعْنا أخفافنا وطيالستنا. وقلانسنا ورجعنا ؛ فلما استقر بنا المجلس قال : إنما بعثتُ إليكم معشرَ القوم في المناظرة ، فمن كان به شيء من الاحبثين لم ينتفع بنفسه ولم يفقه ما يقول ؛ فن أراد منكم الخلاء فهناك . وأشار بيده ، فدعو نا له . ثم ألقي مسألة من الفقه ، فقال : يا محمد ، قل ، وليقل القومُ من بعدك . فأجابه يحيى ، ثم الذي يلي يحيى ، ثم الذي يليه ، حتى أجاب آخرنا ، في العلة وعلة العلة ؛ وهوا مُطرِق لا يتكلم ، حتى إذا انقطع الكلام النفت إلى يحيى نقال: يا أبا محد، أصبت الجواب وتركت 10 الصواب في العلة . ثم لم يزل يردُّ على كل واحد منا مقالته ، ويخطِّيمُ بعضنا ويُصُوِّب بعضنا ؛ حتى أنى على آخرنا ؛ ثم قال : إنى لم أبعث فيكم لهذا ، ولكنني أحبب أن أنبثكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هو عليه والذي يدين الله به . قلنا : فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله . فقال : إن أمير المؤمنين يدين الله على أنَّ على بن أن طالب خيرُ خلق الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالحلاقة له .قال إسحاق : فقلت با أمير المؤمنين ، إن فينا من لا يعرف ما ذكر أميرُ المؤمنين في على ، وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة . فقال ما إسحاق، اختر ، إن شنتَ سألتُك أسألك ، وإن شنت أن تسألُ فقل . قال إسحاق : فاغتنمتُها منه ، فقلت : بل أسألك يا أميرَ المؤمنينِ . قال : سل . قلت : من أين قال أمير المؤمنين إن على بن أبي طالب أفضلُ الناس بعد رسول الله وأحقُّهم مالخلافة بعده ؟ قال : ما إسحاق ، خبِّرني عن الناس : بم يتفاضلون حتى يقال فلانُ أفضل من فلان ؟ قلت : بالأعمال الصالحة : قال : صدقت ، قال : فأخبرني عمن فضَلَ صاحبَه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إن المفضول عمل بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله \_ أيُلحق مه؟ قال : فأطرقت ، فقال لى : يا إسحاق ، لا تقل نعمُ ؛ فإنك إن قلت نعمُ أوجدتُك فى دهرنا هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصيامًا وصلاة وصدقة . فقلت أجل يا أمير المؤمنين ، لا يلحق المفضولُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاضلَ أبداً . قال : يا إسحاق ، فانظر مارواه لك أصحابُك ومن أخذت عنهم . . دينك وجعلتهم قُدُوتك من فضائل على بن أبي طالب ؛ فقس عليها ما أتوك به من فضائل أبي بكر ، فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل على ، فقل إنه أفضل منه ؛ لا والله ، ولكن فقس إلى فضائله مارُوي لك من فضائل أبى بكر وعمر ، فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلى وحده ، فقل إنهما أفضل منه ؛ لا والله ، ولكن قبل إلى فضائله فضائلَ أبي بكر وعمر وعثمان ، فإن وجدتها مثل فضائل على ، فقل إنهم أفضل منه ؛ لا والله ، ولكن قس بفضائل العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضُّك منه .

قال : يَا إَسَحَاق ، أَى الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله ؟ قلت :
الإخلاص بالشهادة . قال : أليس السبقُ إلى الإسلام ؟ قلت : نع . قال : اقرأ
ذلك فى كماب الله تعالى يُقول : ﴿ والسَّابِقِونَ السَّابِقِونَ أُولَئُكَ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ ،
إنما عَنى من سبق إلى الإسلام ، فهل علمت أحداً سبق عليًّا إلى الإسلام ؟
قلت : يا أمير المؤمنين ، إن عليا أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم،
وأبو بكر أسلم وهو مستكل يجوز عليه الحكم . قال : أخبرنى أيهما أسلم قبل ،
ثم أناظرك من بعده فى الحدائة والكال . قلت : على أسلم قبل أو بكر على هذه

الشريطة . فقال : نعم ، فأخبرني عن إسلام على حين أسلم : لايخلو من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام ، أو يكون إلهاماً من الله ؟ قال : فأطرقتُ ؛ فقال لي : يا إسحاق ؛ لا تقل إلهاماً فتقدَّمَه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لانت رسول الله لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى . قلت : أجل ، بل دعاه رسول الله إلى الاسلام . قال : ما إسحاق فهل يخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلُّف ذلك من نفسه ؟ قال : فأطرقت ؛ فقال : ما إسحاق، لا تنسب رسول الله إلى التكلف؛ فإن الله يقول: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَّلُّفِينَ ﴾. قلت : أجل ما أمير المؤمنين ، بل دعاه بأمر الله . قال : فهل من صفة الجبـار جل ثناؤه أن يكلِّف رُسلَه دعاء من لايجوز عليه حكم ؟ قلت : أعوذ بالله ! فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق: ﴿ إِن عَلِيا أَسْلَمْ صَبِّيًا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ٱلْحُكُمُ ۗ قد كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الصبيان ما لايطيقون ، فهو يدعوهم الساعة ويرتدُّون بعد ساعة ، فلا يجب عليهم فى ارتدادهم شى. ولا يجوز عليهم حكم الرسول عليه السلام، أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عزّ وجلَّ؟ قلت : أعوذ بالله ! قال : يا إسماق ، فأراك إيما قصدتَ لفضيلة فضَّل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا على هذا الحلق ، أبانه بها منهم ليُعرفَ مكانُه وفضلُه ، ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا عليا ؟ قلت: بلي . قال : فهل بلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته ـــ لئلا تقول إن عليا ابن عمه ـــ ؟ قلت : لا أعلم ولا أدرى فَعلَ أو لم يفعل . قال : إسحاق ، أرأيت مالم تدره ولم تعلمه هل تُسأل عنه ؟ قلت : لا . قال : فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك .

قال: ثم أَى الاعمال كانت أفضلَ بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت: الجهادق سبيل الله . قال: صدقت ، فهل تجد لاحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد لعلى في الجهاد؟ قلت : في أى وقت؟ قال: في أى الاوقات شئت! قلت:

بدر؟ قال : لا أريد غيرها ؛ فهل تجد لاحد إلا دون ماتجد لعليّ يوم بدر؟ أخبرنى: كم قَتْلَى بدر؟ قلت: نيف وستون رجلا من المشركين. قال : فكم قَتَل على وحده؟ قلت: لا أدرى . قال : ثلاثة وعشرين ، أو اثنين وعشرين ؛ والأربعون لسائر الناس . قلت : يا أمير المؤمنين كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه ، قال : يصنع ماذا؟ قلت : يدِّر ، قال : ويحك ا يدِّر دون وسول الله أو معه شريكاً ، أو افتقاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأيه ؟ أى الثلاث أحب إليك؟ قلت: أعوذ بالله أن يدبر أبو بكر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون معه شريكا ، أو أن يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم افتقارٌ إلى رأيه . قال : فما الفضيلة بالعريش إذا كان الأمركذلك ؟ أليس من ضَرب بسيفه بين مدى رسول الله أفضلَ من هو جالس؟ قلت : يا أمير المؤمنين ،كلُ الجيشكان بجاهداً . قال : صدقت ،كل مجاهد؛ ولكن الضارب بالسيف الحامي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وعن الجالس، أفضلُ من الجالس؛ أما قرأتَ كتاب الله: ﴿ لا يُستَّوى القاعدونَ مَنَ المُؤمنين غيرُ أُولى الضَّرَر والمُجاهِدون في سبيل آلله بأُمو الحِم وأ نفُسِهم فضَّلَ اللهُ المُجاهدينَ بأمو الهِم وأَنفُسِهم على القاعدينَ درَجَةَ وكُلاُّ وعَدَ ٱللهُ ٱلحسنى، و فضَّلَ اللهُ المجاهدينَ على القاعدين أجرًا عظيماً ﴾. قلت: وكان أبو بكر وعمر مجاهدَين قال: فهلكان لأبي بكر وعمر فضلٌ على مَن لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت: نعم. قال: فكذلك ! سَيَق الباذلُ نفسهُ فضَّلَ أبي بكر وعمر ، قلت : أجل .

قال: يا إسحاق، هل نقرأ الفرآن؟ قلت: نعم، قال: افرأ على ﴿ هل أَنَّى على الإنسانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لِم يَكُن شيئاً مَذْ كوراً ﴾ فقرأت منها حتى بلغت: ﴿ ويشرّبون من كأس كان مِنائجها كافوراً ﴾ إلى قوله: ﴿ ويُطيعون الطّمام على حُبّة مِسكيناً ويتيما وأسيراً ﴾ قال: على رسُوك ؛ فيمن أنزلت هذه الآيات؟ قلت: في على . قال: فهل بلغك أن عليا حين أعلم السكين والبتم والأسير، قال إنما نظمت الله وصف في كتابه أحداً بمثل ماوّصف به عليا؟ قلت: لا . قال: صدقت الآن الله جل ثناؤه عرف سير ته . باإسحاق، الست تنهد أن العشرة في الجنة ؟ قلت ؛ يه يا أمير المؤمنين، قال:

أرأيت لو أنَّ رجلا قال : والله ما أدرى هذا الحديث صحيح أم لا ، ولا أدرى. إن كان رسول الله قاله أم لم يقله : أكان عندك كافرًا ؟ قلت : أعوذ مالله 1 قال : أرأيت لو أنه قال : ما أدرى هُذه السورة من كتاب الله أم لا ، كان كافراً ؟ قلت : نعم . قال : يا إسحاق ، أرى بينهما فرقا . يا إسحاق ، أتروى الحديث ؟ قلت : نعم . قال : فهل تعرف حديث الطير ؟ قلت : نعم . قال : فَدَّتْنِي مِه . قال : فَدَّنُه الحديث ، فقال : يا إسحاق ، إني كنت أكلك وأنا أطنك غيرَ معاند للحق ، فأمّا الآن فقد بان لي عنادُك ؛ إنك تُوقِن أن هذا الحديث صحيح . قلت : نعم ؛ رواه من لا يمكنني ردّه . قال : أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح ، ثم زعم أن أحداً أفضلُ من على \_ لا يخلو من إحدى ثلاثة : من أن تكون دعوةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مردودة عليه ، أو أن يقول عرف الفاضل من خلقه وكان المفضولُ أحب إليه ، أو أن يقول إن الله عز وجل لم يعرف الفاضلَ من المفضول ؛ فأي الثلاثة أحب إلىك أن تقول ؟ فأطرقت . . . ثم قال : يا إسحق ، لا تقل منها شيئًا ؛ فإنك إن قلت منها شيئًا استنبتُك ؛ وإن كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فقُله . قلت : لا أعلم ، وإن لا بي بكر فضلا . قال : أجل ، لولا أن له فضلا لما قيل إن عليا ١٥ أفضل منه ؛ فما فضلُه إلذي قصدتَ له الساعة ؟ قلت : قول الله عز وجل : ﴿ ثَانَى آثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزَّنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنا ﴾ ؛ فلسبه إلى صحبته . قال : يا إسحاق ، أما إنى لا أحملك على الوغر من ظريقك ؛ إنى وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة مَن رضيَه ورضى عنه كافرا ، وهو قوله : ﴿ فقال له صاحبُه وهو كِعاورُه أكفرتَ بالذي خلقك من تراب ثم من تُعلَّقُهِ ﴿ وَ ثم سَوَاك رجلاً ، لَكِنَّا هو اللهُ ربى ولا أَشْرِكُ بربى أحداً ﴾ . قلت : إن ذلك صاحبٌ كان كافرا ، وأبو بكر مؤمن . قال : فإذا جاز أن يَنسب إلى صحبةٍ مَن رضيه كافرا ، جاز أن يَنسب إلى صحبة نبيه مؤمنا ، وليس بأفعنل المؤمنين ولا النانى ولا النالث . قلت : يا أمير المؤمنين ، إن قدر الآية عظيم ، إن الله يقول ﴿ ثَانَى آتَيْنِ إِذْ هَمَا فَى الغَارِ إِذِ يَقُولُ الصَّاحِبِهِ لاَ يَعُونُ إِنَّ اللّهَ مَعْنَا﴾ ا قال: يا إسحاق ، تأبى الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك ا أخبرى عن حزن أبى بكر : أكان رضاً أم سخطا ؟ قلت : إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه وخما ، أن يصل إلى رسول الله شيء عن الممكروه . قال: ليس هذا جوابي ، إنما كان جوابي أن تقول : رضاً ، أم سخط . قلت : بل كان رضاً لله . قال : فكأن الله جل ذكرُه بعث إلينا رسو لا ينهى عن رضا الله عز وجل وعن طاعته ! قلت : أعوذ بالله ! قال : أو ليس قد زعمت أن حزن أبى بكر رضاً لله ؟ قلت : بلى . قال : أو لم تجد أن الفرآن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحون » ، نهاً له عن الحزن ؟ قلت : أعود بالله ! قال : يا إسحاق ، إن مذهبى الرفقُ بك ، لمل الله يرذك إلى الحق ويعدل بك عن الباطل ، لكثرة ما تستعيذ به . وحدّثني عن قول قلت : بل رسول الله . قال : صدفت !

قال : فدّ تنى عن قول الله عز وجل : ﴿ وَيُومَ حُنَانِ إِذَ أَعِبَتُكُم كَتُرَكُم ﴾ المؤمنون المؤمنون ﴾ : أتملم مَن المؤمنون الله قوله : ﴿ ثُمُ أَذِلَ الله سَكِينَه على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ : أتملم مَن المؤمنون الذين أراد الله في هذا الموضوع ؟ قلت : لا أدرى يا أمير المؤمنين ؛ قال : الناس جميماً أنهزموا يوم حنين ، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاسبه في نفر من بني هاشم : على يضرب بسيفه بين يدى رسول الله ، والحماس آخذُ بلجام بغلة رسول الله ، والحماس تخذُ عني من حضره من بني هاشم ، قال : فن أفضل : من كان مع رسول الله صلى الله على الله صلى الله على وسلم في ذلك الوقت ، أم من انهزم عنه ولم يَره الله موضماً ليُنزلها عليه ؟ قلت ؛ بل من أذرك عليه السكينة .

قال : يا إسحاق ، من أفضل : من كان معه في الغار ، أم من نام على فراشه

ووقاه بنفسه ، حتى تمَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد من الهجرة ؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يأمر عليًا بالنوم على فراشه ، وأن يَقَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ؛ فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فبكى على رضى الله عنه ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يُبكيك يا عليُّ ، أجزعا من الموت ؟ قال : لا ، والذي بعثك يالحق يا رسول الله ، ولكن خوفًا عليك؛ أَفتَسَلَم يارسول الله ؟ قال : نعم . قال : سمعًا وطاعة وطبية نفسي بالفداء لك يارسول الله . ثم أتى مضجعه واضطجع ، وتسجَّى بثوبه ، وجاء المشركون من قريش فحفُوا به ، لا يشكُّون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجلٌ ضربةً بالسيف ، لئلا يطلب الهاشميون من البطون بطناً بدَّمِه ؛ وعليُّ يسمع ما القومُ فيه من إتلاف نفسه ، ولم يدُّعُه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبُه فى الغار ؛ ولم يزل على ْ صابراً محتسبا ؛ فبعث الله ملائكته فمنعته من مشركي قريش حتى أصبح ، فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا : أين محمد ؟ قال : وما عِلمي بمحمد أين هو ؟ قالواً : فلا نراك إلا مغرِّرا بنفسك منذ ليلتنا ، فلم يزل علَى أفضلِ ما بدأ به يزيد ، ولا ينقص ، حتى قبضه الله إليه .

يا إسحاق ، هل تروى حديث الولاية ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : آدوه ، ففعلت قال : يا إسحاق ، أدابت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر ما لم يُوجب لهما عليه ؟ قلت : إن الناس ذكروا أن الحديث إنماكان بسبب زيد بن حارثة لشى، جرى بينه وبين على ، وأنكر ولاء على ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ممن كنتُ مولاه فعليَّ مولاه ؛ اللهم والو من والاه وعاد من عاداه ، قال : في أى موضع قال هذا ، أليس بعد مُنصَرهه من حجة الوداع ؟ قلت : أجل ، قال : فإنَّ قتل زيد بن حارثة قبل الغدير ؛ كيف رضيت لفسك بهذا ؟ أخبرنى : لو رأيت أبناً لك قد أنت عليه خمس عشرة سنة يقول : مولاى مولى ولى ابن عمى ، أبها الناس فاعلوا ذلك ؛ أكنت منكماً

۱٥

ذلك عليه : تعريفَه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون ؟ فقلت : اللهم نعم ، قال : يا إسحاق ، أفتنزُّه ابنَك عما لا تنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ويحكم ! لاتجعلوا فقهاكم أربابكم ؛ إن الله جل ذكره قال في كنابه : ﴿ اتَّخَلُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْباتَهم أَرْبابًا من دُونِ اللهِ ﴾ . ولم يصلُّوا لهم ولا صاموا ولا زعموا أنهم ـ أرباب ، ولكن أمَّروهم فأطاعوا أمْرهم ؛ يا إسحاق ، أتروى حديث : وأنت منى بمنزلة هارونَ من موسى ٢٠ قلت : فعم يا أميرَ المؤمنين ، قد سمعتُه وسمعتُ من صَحَّحه وَجَحَده . قال : فن أو ثقُ عندك : من سمعتَ منه فصحَّحه ، أو مَن جحَده ؟ قلت : من صَّحه . قال : فهل بمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مزح سذا القول؟ قلت: أعوذ بالله! قال: ففال قولاً لامعني له فلا يوقف عليه؟ قلت : أعوذ بالله ! قال : أفما تعلم أن هارونَ كان أخا موسى لابيه وأمَّه ؟ قلتِ : بلي . قال : فعليُّ أخو رسولِ الله لاكبِه وأمَّه ؟ قلت : لا . قال : أو لبس هارون كان نبيًّا وعليٌّ غيرُ نيَّ ؟ قلت : بلي . قال : فهذان الحالان معدومان في علّ وقد كانا في هارون ؛ فيا معنى قوله : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى » ؟ قلت له : إنما أراد أن يُطلِّب بذلك نفسَ على لمَّا قال المنافقون إنه خُلْفه استثقالاً له . قال : فأراد أن يطيِّب نفسه بقول لامعنى له ؟ قال : فأطرقت ؛ قال: يا إسحاق ، له معنى في كناب الله بيِّن . قلت : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله عز وجل حكايةً عر. موسى أنه قال لاخيه هارون : ﴿ آخَلُفُى في قوْمي وأصْلحْ ولا تَتَّبِعْ سبيلَ المُفْسِدينَ ﴾ . قلت : يا أمير المؤمنين ، إن موسى خَلِّف هارونَ في قومه وهو حيُّ ، ومضى إلى ربه ؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلَّف عليًّا كذلك حين خرج إلى غزاته . قال : كلا ، ليس كما قلت ؛ أخبرنى عن موسى حين خلف هارون : هل كان معه حين ذهب إلى ربه أحدُّ من أصحابه أو أحدُ من بني إسرائيل ؟ قلت : لا . قال : أو ليس استخلفه على جماعتهم؟ قلت: نعم . قال: فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى غزاته : هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان ؛ فأتَّى يكون مثلُ ذلك ؟ وله عندى

أويل آخر من كتاب الله يدل على استخلافه إباه ، لا يقدر أحد أن يحتج فيه ، ولا أعلم أحداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقا من الله . قلت : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله عز وجل حين حكى عن موسى قوله : ﴿ وَآجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هُرُونَ أَخِي آشُدُوْ بِهِ أَدْدِي وَأَشْرِكُ فَي أَمْرِي كَنُ شُبِّحَكَ كُيْرًا مِنْ أَهْلِ هُرُونَ أَخِي آئِكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ , فأنت منى ياعلى بمنزلة هارون من موسى : وزيرى من أهلى ، وأخى ، شد الله به أزرى ، وأشركه في أمرى ،كي نسبح الله كثيراً ، ونذكرَه كثيراً ، فهل يقدر أحدُ أن يُدخل في هذا شيئا غير هذا ولم يكن ليبطل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لامنى له ؟

قال : فطال المجلس وارتفع النهار ؛ فقال يحيى بن أكثم القاضى : الحَجْمُ القاضى : والمُعْمِ المؤمنين ، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير ، وأثبت ما يقدر أحد أن يدفَّه . قال إسحق : فأقبل علينا وقال : ما تقولون؟ فقلنا : كلنا نقول بقول أمير المؤمنين أعزه الله ، فقال : والله لو لا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقبلوا القول ؟ اللهم قد نصحت لهم القول ؛ اللهم قد نصحت لهم القول ؛ اللهم إلى قد أخرجت الأمم من عنى ، اللهم إلى أدينك بالنقرب إليك وعم على وولايته ا

وكتب المأمون إلى عبد الجبار بن سعد المساحق عامله على المدينة ، أن آخطب الناس وآدعهم إلى بيعة الرضا على بن موسى ، فقام خطيباً فقال :

يا أيها الناس هذا الآمر الذي كنتم فيه ترغبون ، والعدلُ الذي كنتم تنتظرون ، والخيرُ الذي كنتم ترجون ؛ هذا على بن جمعه بن جمعه بن محمد . ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، سنة آباءهم ماهم ، من خيرٍ مَن يَشرب صَوب النهام .

وقال المأمون لعلى بن موسى : علام تدّعون هذا الامر ؟ قال : بقرابة

المأمون والرضى

والدءوة إلى

على وفاطمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقال له المأمون : إن لم تكن إلا القرابة فقد خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته من هو أقرب إليه مربى على ، أو من هو فى تُعدده ، وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإن الأسم بعدها للحسن والحسين ، فقد ابتزّهما على حقهما وهما حيّان صحيحان ، فاستولى على ما لاحق له فه .

فلم یجد علی بن موسی له جوابا .

# باب من أخبار الدولة العباسية

على و.ماوية في مولود لان عاس

روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه افتقد عبد الله بن عباس وقت صلاة الظهر ، فقال لاصحابه : ما بال أبي العباس لم يحضر ؟ قالوا : وُلِد له مولود ظلما صلاة الظهر قال : انقلبوا بنا إليه . فأناه فهناًه فقال له : شكرت الواهب وبُورك لك في الموهوب ؛ فما سَمِيتَه ؟ قال : لا يجوز لي أن أسمية حتى تسميه أنت . فأمر به فأخرج إليه ، فأخذه فحسَّكه ودعا له ورده ، وقال : خذه إليك أبا الأملاك ، وقد سميتُه عليا ، وكديتُهُ أبا الحسن . قال : فلما قدم معاوية قال لابن عباس : لك آمّه وقد كتيتُه أبا الحسن . قال : فلما قدم معاوية قال لابن عباس : لك آمّه وقد كتيتُه أبا الحسن . قلل :

م**ن أخ**بار على ابن عبد الله ابن عماس

وكان على سبداً شريقاً عابداً زاهدا ، وكان يصلى فى كل يوم ألف ركمة ، وطُرِب مرتبين ، كلناهما ضرّبه الوليد ، فإحداهما فى تَوْجِهِ لَبابة بنت عبد الله ابن جعفر ؛ وكانت عند عبد الملك بن مروان ، فعض تفاحة ورمى بها إليها ، وكان أبخر ؛ فدعت بسكين ، فقال : ما تصنمين به ؟ قالت : أميط عنها الآذي ! فقطأتها ، فتزوجها على بن عبد الله بن عباس ، فضربه الوليد وقال : إنما تتروج أمهات أولاد الخلفاء لنضع منهم — لآن مروان بن الحبكم إنما تزوج أم خالد ابن يزيد ليضع منه — فقال على بن عبد الله بن عباس : إنما أزادت الخروج من مذه البلدة ، وأنا ان عمها ، فتروجكها لأن أكر ن لها نحرًا .

وأما ضربُه إياه في المرة الثانية أ، فإن محمد بن يزيد قال : حدثني من رآه مضروبا يُطاف به على بمير ووجهه بما بلى ذنب البمير ، وصائح يصبح عليه : هذا على بن عبد الله الكذاب! قال : فأنيته فقلت : ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قال : بلغهم أنى أقول : هذا الأمر سبكون في ولدى ا ووالله ليكونن فيهم حتى يملكهم عبيدُهم ، الصغار العيون ، العراض الوجوه ، الذين كأن وجوههم المجان المطرقة .

وفى حديث آخر أن على بن عبد الله دخل على هشام بن عبد الملك ومعه

ابناهُ: أبو العباس ، وأبو جعفر ؛ فشكا إليه دَيْنَا لزِمَهُ ، فقال له : كم دينُك ؟ قال : ثلاثون ألفا ، فأمر له بقضائه ، فشكر له عليه ، وقال له وصَلَت رَحَّا ، وأنا أريد أن تستوصى بآبئ هذين خيرا . قال : نعم ، فلما تولى قال هشام لأصحابه : إن هذا الشيخ قد همر وأسن وتحولط ، فصار يقول إن هذا الاسم سيُنقل إلى ولده . فسمعه على بن عبد الله بن العباس ، فقال : والله ليكونن ذلك ، وليملكن الناى هذان ما تملكه .

زواج على اين عد الله قال محمد بن يزيد: وحدثنى جعفر بن عيسى بن جعفر الهاشمى قال: حضر على بن عبد الله على بن عبد الله وقد أهديت له من خراسان جارية وفص خاتم وسيف ، فقال: يا أبا محمد ، إن حاضر الهدية شريك فيها ، فاختر من الثلاثة واحدا . فاختار الجارية ، وكانت تسمى سعدى ، وهى مر سبى الصغد من رهط مجيف بن عنبسة ، فأولدها سليان بن على ، وصالح بن على .

وذكر جعفر بن عبى أنه لما أولدها سليان اجتبت فراشه ، فرض سليان من جدرى خرج عليه ، فانصرف على من مُصلاً ه ، فإذا بها على فراشه ! فقال :

مرحباً بك يا أم سليان ؛ فوقع عليها فأولدها صالحاً ، فاجتبت فراشه ، فسألها عن ذلك ، فقالت : خفت أن يموت سليان في مرضه ، فينقطع ألنسب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالآن إذ ولدت صالحاً فبالحرى إن ذهب أحدهما يق الآخر ، وليس مثلي وطيئة ألرجال .

رصبة علىلابنيه سليمان وحالح وزعم جعفر أنه كانت فى سليان رُّتَة ، وفى صالح مثالها ، وأنها موجودة فى ٢٠ آل سليان وصالح .

وكان على يقول: أكره أن أوصى إلى محمد ولدى ـ وكان سيد ولده وكبيرَ م ـ فأشينه بالوصية . فأوصى إلى سايمان . فلما دُفنَ على جاء محمد إلى سعدى ليلا ، فقال: أخرِجى لى وصية أبى قالت: إن أباك أجلُ من أن تخرَجَ وضيتُه ليلا ، ولكن تأتى غُدوة إن شاء الله . فلما أصبح غَدًا عليه سليمانُ بالوصية ،

فقال : يا أبى ويا أخى ، هذه وصية أبيك . فقال : جزاك الله من ابن وأخ خيرا ، ماكنت لاَّ تُرَّب على أبى بعد موته كا لم أقرَّب عليه فى حياته .

> وصاة معاوي في موته

العتى عِن أبيه عن جده قال : لما آشنكي معاوية شَكاتُه التي هلك فيها ، أرسل إلى ناس من جملة بني أمية ، ولم يحضرها سمفيانيٌّ غيري وغير عثمان س محمد ؛ فقال : يامعشر بني أمية ، إنى لما خفت أن يسبقكم الموت إلى سبقتُه بالموعظة إليكم ، لا لأرُد قدَرا ، ولكن لِأَ بْلغ عُدْراً ؛ إن الذي أُخلُّف لكم من دنياي أمرُ ستشارَكون فيه وتُعلِّبون عليه ، والذي أُخلِّف لكم من رأى أمرُ مِقصورٌ لكم نفعُه إن فعلتموه ، تَخُوف عليكم ضررُه إن ضيَّعتموه ؛ إن قريشا شاركتكم في أنسابكم ، ، وانفردتم دونها بأفعالكم ، فقدَّ ، كم ما تقدَّمتم له ، إذ أخر غيركم ما تأخروا عنه ؛ ولقد جُهِل بى فحُلُمت ونقر لى ففهمت حتى كأنى أنظر إلى أبنائكم بمدكم كنظرى إلى آبائهم قبلهم ؛ إن دولتكم سنطول ، وكلُّ طويلِ مملول ، وكلُّ مُلُول مخذول ، فإذا كان ذلك كذلك ، كان سببه اختلافكم فيها بينكم ، واجتماع المختلفين عليكم ، فيُدْبر الامر بصدٍّ ما أقبل به ، فلست أذكر جسيها يُركب منكم ولا قبيحاً يُنتَهِك فيكم ، إلا والذي أُمسك عن ذكره أكثرُ وأعظمُ ؛ ولا معوَّل عليه عند ذلك أنصل من الصبر واحتساب الاجر ، فيُهادَكم القوم دولتهم امتداد العنانين في عنق الجواد ، حتى إذا بلغ الله بالأمر مـدَّاه ، وجاء الوقت المبلول بريق النبي صلى الله عليه وسلم ، مع الخلقة المطبوعة على ملالة الشيء المحبوب ، كانت الدولة كالإنا. المُكْفأ فعندها أوصبكم بنةوى الله الذي لم يتنَّه غيركم فيكم ، فجعل العاقبة لكم ، والعاقبة للمتقين .

قال عمرو بن عتبة : فدخلت عليه يوماً آخر فقال : يا عمرو ، أوَعيْت ﴿ ٢٠ كلابى ؟ قلت : وعيْتُ . قال : أعد علىّ كلامى ، فلقد كلمتكم وما أراني أمسى من يومكم ذلك .

قال شبيب بن شبية الاهتمى حَجَجْت عام هَلَك هشام وولى الوليد بن يزيد ، وذلك سنة خس وعشرين ومائة ، فبينما أنا مريح ناحية من المسجد ، إذ طالع

شبيب وعبدالة

من يعض أبو اب المسجد فتي أسمرُ رقيق الشُّمرة ، مُوَ أَوْ اللُّمَّة ، خَفَفَ اللَّحة ، رحب الجيمة ، أقنى منن القَنا ، أغن كأن عدره لسانان «طفان ، تخلط أسَّمية الأملاك بزى النساك، تقبله القلوب، وتتبعه الميون، يُعْرف الشرف في واضعه والعتق في صورته ، واللُّب في مشدته ؛ فما ملكت نفيي أن نهضت في أثره سائلا عن خبره ، وسبقني فتحرّم بالطواف ، فلما سبَّم قصد المقام فركم ، وأنا أرعاء بصرى ، ثم نهض منصر فا ، فكأن عناً أصابته ، فكما كنوة دمت لها أصعه ، فقعد لهـا القرفصاء، فدنوت منه متوجعاً لمـا ناله ، متصلا به ، أمسح رجله من عِفرِ الترابِ ، فلا متنع على ، ثم شققُت حاشية ثوبه فعصبت بها أصبعَه وما يُنكر ذلك ولا يدفعه ، ثم نهض متوكناً على ، وأنقدت له أماشيه ، حتى إذا أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رجلان تكاد صدورهما تنفرج من هيبته ، ففتحا له الباب فدخل واجتذبني فدخلت بدخوله ؛ ثم خلَّى بدى وأقبل على القبلة ، فصلى ركعتين أوجز فهما في تمـام ، ثم استوى في صدر مجلسه ، فحمد الله وأثني عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأطيبًا ، ثم قال : لم يَخْنَ على مكا ُنك منذ اليوم ولا فعلك بي ؛ فن تـكون برحمك الله ؟ قلت : شبيب بن شيبة التميمي ، قال : الأهتمي ؟ قلت : نعم . قال : فرَّحب وقرّب ، ووصف قومي بأبين بيان وأفسح لسان ، فقلت له : أنا أجلك ـــ أصلحك الله ـــ عن المسألة ، وأحبُّ المعرفة ! فتبسير وقال : لطف أهل العراق ! أنا عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله ابن عباس . فقلت : بأبي أنت وأى ، ما أشَهِك بنسبك وأدلُّك على منصبك ! ولقد سبق إلى قلى من محبتكما لا أبْلُغه بوصني لك ! قال : فآحمد الله باأخا بني تميم فإنا قوم إنمــا 'يسعد الله بحبِّنا مَن أحبَّه ؛ و'يشتى ببغضنا من أبغضَه ، ولن يصل الإيمــان إلى قلب أحدكم حتى يحب آلله ويحب رسوله ؛ ومهما ضعفنا عن جزائه قوى الله على أدائه . فقلت له : أنت توصف بالعلم وأنا من حَملته ، وأيام الموسم ضيقة ، وشغل أهل مكة كثير ، وفي نفلَى أشياء أحِبُّ أن أسأل عنها ؛ أفتأذن لم فها ُجعلت فداك ؟ قال : نحن من أكثر الناس مستوحشون ، وأرجو أن تـكونُ

للسرَّ موضعاً ، وللأمانة واعيا ؛ فإن كنت كما رجوت فافعل . قال : ققدَّمت من وثانق القول والأيمان ماسكن إليه ، فتلا قول الله : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيءَ أَكُبُر شَهادةً ؟ قِلْ اللهُ شُهيدُ بِثْنِي وبِيُنْكُمْ ﴾ .

ثم قال : سل عما بدالك .

قلت : ما ترى فيمن على الموسم ؟ وكان عليه يوسف بن محمد بن يوسف الثقنى خال الوليد ؛ فتنفس الصعداء وقال : عن الصلاة خلفه تسألنى ، أم كرهت أن يتأثّر على آل الله من ليس منهم ؟ قلت : عن كلا الأمرين . قال : إن هذا عند الله لعظيم ؛ فأما الصلاة ففرض لله تعبّد به خلقه ؛ فأدَّ ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مع كلِّ أحد وعلى كل حال ؛ فإن الذى ندبك لحجٌ بيته وحضور جماعته وأعياده لم يخبرك فى كتابه بأنه لا يقبل منك نسكا إلا مع أكل المؤمنين إيمانا ، رحمةً منه لك ؛ ولو فعل ذلك بك ضاق الأس عليك ؛ فاسمح يُسمَح لك .

قال : ثم كررت في السؤال عليه ، فما احتجت أن أسأل عن أمر دين أحداً بعده . ثم قلت : يزعم أهل العلم أنها ستكون لكم دولة . فقال : لا شك فيها ، تعلم طلوع الشمس وتظهر ظهورها ؛ فنسأل الله خيرها ، ونعوذ بالله من شرها ؛ غذ بحظ لسانك وبدك منها إن أدركتها . قلت : أو يتخلف عنها أحد من العرب وأتم سادتُها ؟ فال : فم ، قومُ يأبون إلا الوفاء لمن اصطنعهم ، ونأبي إلا طلباً بحقنا ، فنُنفعر ويُخذَل ن منالفتنا مَن خالف منهم قال : فاسترجعت ، فقال : سهُل عليك الأسم ﴿ سُنَةَ اللهِ التي قد خَلَتُ مِن قَبْلُ وَنَ يَجِعَدُ لُسُنَةٍ الله تبديلا ﴾ . وليس ما يكون لهم بحاجز لنا عن صلة أرسامهم وحفظ أعقابهم وتجديد نشينه عندهم . قلت : كيف تنسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم ٧٠ ولون كان علينا ؛ وبُنفين إلينا الفدر ولون كان علينا ؛ وبُنفين إلينا الفدر ولون كان علينا ؛ وبُنفين إلينا الفدر حيوشنا فهم مواليهم ، وموالي القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا بالحسن عن المدىء ، ووهالي القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا بالحسن عن المدىء ، ووهالي القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا بالحسن عن المدىء ، ووهالي القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها وخدا الحسن عن المدىء ، ووهالي اللوحل قومه ومن اتصل بأسبابه ؛ فيذهب وضعة عليه ومن المسابه ؛ فيذهب ونفيها فيهم من المهم المناهم ، وموالي القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها وخدا الحسن عن المدىء ، ووهالي اللوحل قومه ومن اتصل بأسبابه ؛ فنذهب ونفيها وشعاله المناه والمها والمها والمها و ومنا المناه و ومنا المناه و ومنا المناه و ومناه المناه و ومناه المناه و ومناه ومناه ومناه والمها و ومناه المناه و ومناه و

النَّائرة ، وتخبو الفتنة ، وتطمئن القلوب . قلت : ويقال ، إنه يُبتلي بكم من أخلص لكم المحمة . قال : قد روى : إن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره . قلت : لم أُردْ هذا . قال : فمه ؟ قلت : تَعُقُّون الولِّي وَتُحْظُون العدَّقِ ! قال : من يسعد بنا من الأولياء أكثر ، ومن يسلم لنـا من الاعداء أقلُّ وأيسر ؛ وإنمـا نحن بشر وأكثرنا أذن ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، وربما استترت عنا الامور فنقع بما لانريد وإن لنا لإحسانا يأسُو الله به ما نكلم ، ويرتم به ما نَثْلم ، ونستغفر الله بمـا لانعلم ، وما أنكرت من أن يكون الآمر على ما بلغك ، ومع الولى التعزز والإدلال ، والثقة والاسترسال؛ ومع العدو التحرّز والاحتيال، والنذلل والاغتيال، وربمياً ` أَمَلَ المدِل ، وأخلّ المسترسل ، وتجانب المتقرّب ؛ ومع المِقَة تكون الثقة ؛ على أن الماقبة لنا على عدوًّنا ، وهي لولينا ؛ وإنك لسئول يا أخا بني تميم . قلت : إنى أخاف أن لا أراك بعد اليوم! قال: إنى لارجو أن أراك وتراني كما تحب عن قريب إن شاء الله تعالى ! قلت : عجّل الله ذلك . قال : آمين . قلت : ووهب لي السلامة منكم فإنى من محبيكم إ قال : آمين . وتبسم وقال : لا بأس عليك ما أعاذك الله من ثلاث . قلت : وما هي ؟ قال : قدحٌ في الدين ، أو هتك للـُــلْك ، أو تُنهِمَة في حرمة، ثم قال : احفظ عني ما أقول لك ، أَصْدُقُ وإن ضَرَّك الصَّدق ، وانصَحْ وإن باعدَك النُّصح ، ولا تجالس عدة نا وإن أحظيناه ، فإنه مخذول ؛ ولا تَخذُل ولينا ، فإنه منصور ؛ وأتحبنا بترك المهاكرة ، وتواضع إذا رفعوك ، وصلْ إذا قطعوك ، ولا تسخف فيمقتوك ، ولا تنقبض فيتحشموك ، ولا تبدأ حتى يبدءوك ، ولا تخطب الاعمال ، ولا تتعرض للأموال ؛ وأنا رائحٌ من عشيّتي هذه ؛ فهل من حاجة ؟

فتهضت لوداعه فودعتُه ، ثم قلت : أثرقب لظهور الأمر وقاً ؟ قال : الله المُمقدِّر الأمرقِ وقاً ؟ قال : الله المُمقدِّر المُمرَقِّت ، فإذا قامت النَّوحتان بالشام نهما آخرالعلامات . قلت : وماهما ؟ قال : موت هشام العام ، وموت محمد بن على مستهلٌ ذى القعدة ، وعليه أُخلِفَت رما بلغتُكم حى أنضيت ، قلت : فهل أوْصى ؟ قال : نعم ، إلى ابنه إراهيم .

قال : فلما خرجت إذا مولى له يتبعنى ، حتى عرف منزلى ، ثم أتانى بكسوة من كسوته ، فقال : يأمرك أبو جعفر أن تصلى فى هذه . قال : وافترقنا .

قال: فراته مارأيته إلا وحرسيان قابضان على يدنيانى منه فى جماعة من قومى لأبايعه ، فلما نظر إلى البتنى ، فقال : خليا عمن تحقّ مودتُه ، وتقدّمت حرَّمَتُه ، وأُخِذَتُ قبل اليوم بيعتُه ، قال : فأكبر الناس ذلك من قوله ، ووجدته على أول عهده لى ؛ ثم قال لى : أين كنت عنى فى أيام أخى أبى العباس؟ فذهبت أعتنر ، قال : أفسيكُ ؛ فإن لكل شىء وقتاً لا يعدره ، ولن يفو تَك إن شاء الله حظ مودتيك وحق مسابقتك ، فاختر بين رزق يسمك ، أو عمل يرفعك . قلت : أنا حافظ لو صيتك ! قال : وأنا لها أحفظ ، إنما نهيتك أن تخطب الأعمال ولم أنهك عن قبو لها. قلت : الرزقُ مع قرب أمير المؤمنين أحبُّ إلى . قال : ذلك لك وهو أجمُ لقلبك وأودعُ لك ، وأعنى إن شاء الله . ثم قال : هل زدت فى عيالك بعدى شيئاً ؟ وكان قد سألنى عنهم ، فذكرتهم له فعجيت من حفظه .

قلت : الفرس والخادم .

قال: قد ألحقنا عيالك بعيالنا، وخادمَكَ بخادمنا ، وفرسك بخيلنا ، ولو وسعى لحلتُ إليك من بيت المــال ، وقد ضممتك إلى المهدى ، وأنا أوصيه بك ، فإنه ، أ أفرَّخ لك منى .

قال الاحوص بن محمد الشاعر الأنصاري ، من بني عاصم بن ثابت بن أبي

الأحوس وأيمن وابن حزم مع الأ الوليد الإ

الاَقلح الذي حمت لحه الدَّبْرِ ، يشبِّب باحرأة يقال لها أمَّ جعفر ، فقال فيها : أدورُ ولولا أنْ أرّى أمَّ جعفرِ ، بأبيانيكم مادُرْثُ حيث أدورُ

وكان لام جمفر أنح يقال له أيمن ، فاستَعدى عليه ابن حزم الانصارى وهو ٧٠ والى المدينة الوليد بن عبد الملك ـــ وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ـــ فبعث ابن حزم ليل الاحوص فأناه ، وكان ابن حزم يبنضه ؛ فقال : ماتقول فيها يقول هذا ؟ قال : وما يقول؟ قال : يزعم أنك تُصُبِّب بأخته وقد فضحتَه وشهرت أخته بالسعر . فأنكر ذلك ، فقال لها : قد اشتبه على أمركا ، ولكني أدفع إلى

كل واحد منكما سوطاً، ثم اجنادا اوكان الاحوص قصيراً نحيفاً ؛ وكان أيمن طويلا ضخماً جلداً ، فغلب أيمنُ الاحوصَ فضربه حتى صرعه وأثخته ؛ فقال أيمن : لقد مَنع المعروفَ من أُمُ جعفر ه أَشَمُ طويلُ الساعِدَ بن غيورُ علاكَ بِمَن السَّوْط حتى اتَّقَيْتَهُ ، بأصفَرَ من ماء الصّفاق يفورُ قال : فلما رأى الاحوص تحامُلَ ابن حزم عليه ، امتدح الوليد ثم شخص إليه إلى الشام ، فدخل عليه فأنشده :

لَاتَرْبُيْنَ لِحَرْمِيَ رأيتَ به . خُرًا، ولو أُلقِ الحَرْمِيُّ في النادِ الناخسين لِروانِ بنِي خُشُبِ ، المُدْخِلين على عُنبانَ في الدارِ

قال له: صدقت والله ، لقد كنا غَمَلنا عن حرم وآل حرم . ثم دعا كاتبه فقال: اكتب عهد عثمانَ بن حيان المُرَّى على المدينة ، واعول ابنَ حرم ، واكتب بقبض أمو ال حرم وآل حرم وإسقاطهم أجمعين من الديوان ، ولا يأخذوا لإموى عطاء أبداً . فقمل ذلك ، فلم برالو افى الحرمان للمطاء مع ذهاب الأموال والضياع ، حتى انقضت دولة بنى أمية وجاءت دولة بنى المباس ؛ فلما قام أبو جعفر المنصور بأمر الدولة ، قدم عليه أهل المدينة ، فجلس لهم ، فأمر حاجبه أن يتقدم إلى كل رجل منهم أن ينتسب له إذا قام بين يديه ؛ فلم يزالوا على ذلك يفعلون ، حتى دخل عليه رجل قصير قبيح الوجه ، فلما مَثَل بين يديه قال له : يا أمير المؤمنين ، دخر م الانصارى الذي يقول فينا الأحوص :

لاَ رَثِينَ لِمَوْمِي رأيتَ به . صُرا ولو أُلقِ الحزمِثُ ف النارِ الناحسين لمروانِ بنِين مُحشُبِ . والمدخِلين على عثمانَ ف الدارِ

ثم قال : يا أمير المؤمنين ، حُرِمنا العطاء منذ سنين ، قَبضت أموالنا وضياعنا فقال له المنصور : أعِدْ على البيتين ، فأعادهما عليه ، فقال : أما والله الذي كان ذلك ضرًّ كم في ذلك الحين لينفعننكم اليوم ! ثم قال : على بسليمان الكاتب ، فأناه أبو أبوب الحوزى ، فقال : اكتب إلى عامل المدينة أن يردّ جميع ما اقتطعه بنُو أمية من ضياع بني حزم وأموالهم، ويحسب لهم ما فاتهم من عطائهم، وما استذلل بنُو أمية من ضياع بني حزم وأموالهم، ويحسب لهم ما فاتهم من عطائهم، وما استذلل

من غلاتهم من يومتذ إلى اليوم ؛ فيُخلف لهم جميع ذلك من ضياع بنى مروان ، ويُفْرَضُ لكل واحد منهم فى شرف العطاء \_ وكان شرف العطاء يومتُذ ماتى ألف دينار فى السنة \_ ثم قال : على الساعة بعشرة آلاف درهم تُدفع إلى هذا الغنى لنفقته .

فخرج الفتى من عنده بما لم يخرج به أحدُّ بمن دخل عليه .

ذكر خلفاء بي العباس

وصفاتهم ووزرائهم وحجابهم

# أبو العباس السفاح

مواده وُلِله أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب مستهلَّ رجب سنة أربع و مائة .

يت وبويع له بالكوقة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

ولاته وتوفى بالأنبار لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة است وثلاثين ومائة ، فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر .

امه ومنته وأمه ربطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان ، وكان أبيض طويلا أقنى الآنف حسن الوجه حسن اللحية جَمْدُها .

عاتمه نقش خاتمه : الله ثقة عبد الله وبه يؤمن .

أولاد. وصلى عليه عَمه عيسى بن على ، ورزق من الولد اثنين : محمد ، من أم ولد ، ومات صغيرًا ؛ وابنة سماها ريطة ، من أم ولد ، تروجها المهدى وأولدها عليا وعبيد الله .

۲.

وزداؤه ووزر له أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال؛ وهو أول من لقب بالوزارة، فقتله أبو العباس واستوزر بعده خالد بن برمك إلى آخر أيامه ، وكان حاجبه أبو غسان صالح بن الهيثم ، وقاضيه يحيي بن سعيد الانصارى .

### المنصور

وبوبع أبو جعفر المنصور . واسمه عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن المباس ، فى اليوم الذى توفى فيه أخوه ، الثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة

ست وثلاثین و مائة .

وكان مولده بالشّراة لسبع خلون من ذى الخلجة سنة خمس وتسعين ؛ وتوفى مواده ووظاء يمكة قبل السُّروية بيوم ، لسبع خَلُون من ذى الحجة سنة أمان وخمسين ومائة ، · · وهو محرم ، ودفن بالحجون ، وصلى عليه إراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ؛ وكانت مدة خلافته النتين وعشرين سنة إلا أمانية أيام

١٠ وكانت سنه ثلاثًا وستين سنة .

وأَمْهُ أَمَّةَ اسمُها سلامة ، وجنسها بربرية ؛ وكان أسمر طوالا نحيف الجسم ﴿ الله وسنته خفيف العارضين يخصب بالسواد ، ونقش خاتمه : والله ثقة عبد الله وبه يؤمن،

وتزوج أرْوَى بلت منصور الحيربة، وولدت له: محمداً وهو المهدى، وجعفرا وكانت شرطت عليه ألا يتزوج ولا بتسرَّى إلا عن أمرها، وكانب قد ابتاع جاريته أم على وجعلها قيماً فى داره على أم موسى وأولادها، فحظيت عند أم موسى وسألته التسرَّى بها إِكَا رأت من فضلها، فواقعها فأولدها عليا، وتوفى قبل استكال سَنة : ثم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله ، فولدت له

سليمان وعيدى ويعقوب ، ورُزق من أمهات الأولاد : صالحا والعالية وجعفرا والقاسم والعباس وعبد العزيز .

ووزر له ابن عطبة الباهلي ، ثم أبو أبوب المورياني ، ثم الربيح مولاه ؛ وكان حاجبه عيدى بن دوضة مولاه ، ثم أبر الحصيب مولاه ؛ وكان قاضيـه عبد الله بن محمد بن صفوان ، ثم شريك بن عبد الله ، والحسن بن عمــار ، والحجاج بن أرطأة .

وزراؤه وحجابه

أزوابه وأولاده

أزواجه وأولاده

### المهـــدي

ينه ثم ويع ابنه أبو عبدالله محد المهدى بن عبد الله المنصور بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس ، صبيحة اليوم الذى توفى فيه أبوه ، لستّ خلون من ذى الحجة سنة ثمان وحسين ومائة .

مواده ووه ته وكان مولده بالخسيمة يوم الخيس لئلات عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة . وتوفى بمساسبذان فى المحرّم سنة تسع وستين ومائة ، وصلى عليه ابنه الرشيد .

فكانت خلافته عشر سنين وخمسة وأربعين يوما ، وكان سنه إحدى وأربعين سنة ونمــانية أشهر ويومين .

منه وخته وكان أسمر طويلا معندل الخلق جعد الشمر بعينه اليمنى نكتة بياض ، نفش . . خاتمه : دافه ثقة محمد وبه يؤمن ، .

وتزقيج ربطة بنت السفاح وأولدها عليا وعبيد الله . وأوّل جارية ابتاعها عيماة ، فرزق منها ولداً مات قبل استكمال سنة ، وكان يبتاع الجوارى باسمها وتقرّبهن إليه ، وأول من حظى منهن عنده رحيم ولدت له العباسة ثم الحيرران فولات له موسى وهارون والبانوة ، ثم حلة وحسنة ، فكانتا منتينين عسنتين ؛ وتروج سنة تسع وخسين ومائة أمّ عبدالله بنت صالح بن على ، أخت الفضل وعبدالله ؛ وأعتق الحيرران في السنة وتروجها .

وزراؤ، ووزر له أبوعبدالله معاوية بن عبدالله الأشعرى ، ثم يعقوب بن داود السلى ، ثم الفيض بن أبي صالح .

حيابوندانه واستحجب سَلامان الأرش ، واستخلف على القضاء محمد بن عبدالله بن ٢٥ علانة ، وعافية بن يزيد :كانا يقصيان مماً في مسجد الرضافة .

#### الحادي

ثم بویع اینه أبو محمد موسین الهـادی بن المهدی ؛ مستهلٌ صفر سنة تسع بیت وستین ومائة .

وتوفى ليلة الجمة لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة سبمين وهانه ومائة بعيساباذ، وصلى عليه أخوه الرشيد .

وكانت خلافته سنة وشهرين إلا أياما ، وكانت سنه ستا وعشرين ست .

وكان أبيض طويلا جسيما ، بشفته العليا تقلُّص . نقش خاتمه : «الله ربي». منعوعاته

وتزوج أمة العزيز فأولدها عيسى ، ثم رحيم ، فأولدها جعفرا ، ثم سعوف فأولدها الدباس ، واشترى جاريته حسنة بألف درهم \_ وكانت شاعرة \_ فرُزق ا منها عدّة بنات ، منهم أمّ عيسى ، تزوجها المأمون ، وكان له من أتمهات الأولاد : عبدالله ، وإسحاق وموسى وكان أعمى .

. ووزر له الربيع بن يونس ، ثم عمر بن بَريع ؛ واستحجب الفضلَ بن الربيع . ودراؤهوحبابه ونشاته وولى القضاء : أبا يوسف يعقوب بن إراهيم ، فى الجانب الغربى ، وسعيد بن عبد الرحمن الجحر, ، مالجانب الشرقى .

# ٠٠ هارون الرشيد

ثم بويع أخوه أبو محمد هارون الرشيد فى اليوم الذى توفى فيه أخوه ، يوم يبته الجمة لاربع عشرة لبلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة . وفى هذه الليلة ولد عبدالله المأمون ، ولم يكن فى سائر الزمان ليلة ولد فيها خليفة وتوفى فيها خليفة وقام فيها خليفة غيرها .

وكان مولد الرشيد فى المحرّم سنة ثمـان وأربعين ومائة . مواد.

وتوفى فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ودفن بطوس · وماته

وصلى عليه ابنه صالح .

فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوما ، وكانت سنه ستا وأربعين سنة وخمسة أشهر ؛ ولما أنضت إليه الحلافة سلم عليه عمه سلمان ابن المنصور ، والعباس بن محمد عمر أبيه ، وعبد الصمد بن على عم جدّه ؛ فعبد الصمد عم العباس ، والعباس عم سليمان ، وسليمان عم هارون .

وكان الرشيد أبيض جسما طو يلا جميلا ، وقد وخطه الشيب ، نقش خاتمه : صفنه وخاتمه لا إله إلا الله . وخاتم آخر :كن من الله على حذر .

وتزوج زبيدة ، واسمها أمَّة العزيز ، وتكنَّى أمَّ الواحد ، وزبيدة لقب لها ؛ وهي ابنة جعفر بن المنصور ، أولدها محمداً الأمين ؛ ثم مراجل ، فأولدها عبدالله المأمون ؛ وماردة ، أولدها محمداً المعتصم ؛ ونادر ولدت له .٠٠ صالحا ؛ وشَجا ، ولدت له خديجة ولبابة ؛ وسريرة ، ولدت محمدا ، وبربية ، ولدت له أباعيسي ثم القاسم ، وهو المؤتمن ، وسكينة ؛ وحث ، فولدت له إسحاق وأما العماس .

ووزر له جعفر بن يحيي بن خالد البرمكي وقالَه ، ثم الفضل بن الربيع ؛ واستحجب بشر بن ميمون مولاه ، ثم محمد بن خالد بن برمك ؛ واستخلف على قضاء الجانب الغربي نوح بن دراج ، وحفص بن غياث .

## الأمان

ثم بويع أبو عبدالله محمد الامين في جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة .

وقتل يوم الأحد لخس بقين من المحرّم سنة ثمــان وتسعين ومائة .

وكان مولده بالرصافة سنة إحدى وسبعين ومائة في شؤال ؛ فكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وأياما ، ضفا له الامر من جملتها سنتين وشهرا ، وكانت الفتنة بينه وبين أخبه سنتين .

أزواجه وأولاده

وزراؤه وحجابه وفضاته

يەنە

مةنله

مولده

وكان طويلا جسيا جميلا حسن الوجه بعيد ما بين المنكبين أشقر سبطا منع وعامه صغير العينين ، به أثر جدرى؛ نقش خاتمه : ومحمد واثق مالله » .

أزواجه وأولاده

ورزق من الولد موسى من أمّ ولد تدعى نظم . ولقبه : الناطق بالحق ؛ وضرب اسمه على الدراهم .

وذكر الصولى قال : حدّثني من قرأ على درهم :

كلّ عز ومَفْخَرِ ، فلمولَّى المظَفَّــــرِ ملكِّ عُطْ ذِكرُه ، فى الكتاب المسطَّرِ

وماتت نظم فاشتد جزعه علمها ، فدخلت زبيدة معزبة له ، فقالت :

نَفْسَى فِدَاوْكَ لا يَدَهِبْ بِك النَّلَفُ ، فني بقائِك مِنْ قد مضى خَلَفُ عُرِّضْتَ موسَى فكانت كلُّ مُرُونَة ، ما بعد موسى على مفقودة أَسَف

وبايع لابنه موسى فى حياته ، ولآخيه عبدالله ، وأمّه أمّ ولد ، ونقش اسمه أمضا عا, الدراهم .

الأمين وجسفر ابنموسى فى جاريته وكان لجعفر بن موسى الهادى جارية اسمها بذل ، فطلبها الأمين منه فأبي عليه ، وكان شديد الوجد بها ؛ فزاره الأمين يوما ، فسر به وزاد عليه فى الشرب حتى ثمل ، فانصرف وأخذ الجارية ، فلما أصبح جعفر ندم على ما جرى ولم يدر ما يصنع فدخل على الأمين ، فلما مثل بين يديه ، قال له : أحسنت والله يا جعفر

ما يصنع فدحل على الامين ، قلما مثل بين يديه ، قان له : احسلت واقه يا بدفعك بذلَ إلينا وما أحسنًا . وأفر رزقه على عشرين ألف ألف درهم .

وزراؤه وحجابه

بعته

ووزر للامين الفضل بن الربيع إلى آحر أيامه ، وكان حاجبه العباس بن الفضل ابن الربيع ، ثم على بن صالح صاجب المصلى ، ثم السندى بن شاهك .

# المسأمون

ثم بويع أبو العباس عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بعبد قتل آخيه ، يوم الخيس لخس خلون من صفر سنة ثمـان وتسمين ومائة ، وكان مولده

وفاته

مفته وخآعه

حد الرشيد للمأمون

بالياسرية فى ليلة الجمة لأربع عشرة ليلة خلت مر... شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة .

وتوفى بالبذندون سنة ثمـانى عشرة ومانين لئمان خلون من رجب ، ودفن بطرَسوس ؛ فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ، وكان سنه ثمانياً وأربعين سنة وأربعة أشهر إلا أياما .

وكان أبيض تعلوه شقرة ، أَجْنَأ أَعْين ، طويل اللحبة رقيقها ، ضيق الجبين ، بخده حال أسود ، وكان قد وخطه الشيب . نقش خاتمه : «سلِ الله يُعطِك . .

وكان الرشيد حدّ المأمون . وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغنية تغنيه ، فلحنت ، فكسر المأمون عينه عند استهاعه اللحن ، فنغير لون الجارية ، وفطن الرشيد لذلك، فقال : ولا أومأت ١٠ إليها؟ قال : قد كان ذلك ، فقال : كن منى بمرأًى ومسمع ، فإذا خرج إليك أمرى فاته إليه . ثم أخذ دواة وقرطاسا وكنب إله :

يا آخِذَ اللَّمْنِ على اللَّه مَينَةِ عند الطرَبِ تريدُ أن تُفْهَمُها ﴿ حَدَدُ لِنَاتِ الْمَرِبِ أُقِيمُ بِاللَّهِ وَمَا ﴿ سَطِرُ أَهَلُ الكَّتَبِ للْكُلُبُ حَدِيدٌ أَدَبًا ﴿ مِن يَعْضِ أَهِلُ الأَدْبِ

10

إذا قرأتَ ماكتبتُ به إليك ، فأمُر من يضربك عشرين مقرعة جيادا 1 فدعا المأمور النوابين ثم أمرهم بيطحه وضربه ، فامتنعوا ، فأقسم عليهم ؛ فامتناوا أمره .

دووزوچاته ورزق من الولد محمدا الأصغر ، وعُبيد الله بن أم عيسى بنت موسى الهادى ... وتزوج بوران بنت الحسن بن سهل ، بنى بها سنة عشر وماتتين ، ووهب لايها عشرة آلاف ألف درهم ، ولولده ألف ألف درهم ؛ وكان له عدة أولاد من بنين وبنات . وزراؤ. وحجابه ووزر له الفضل بن سهل ذو الرياســـــــــــن • ثم الحـــــن بن سهل ، ثم أحمد بن أبى عالد الاحــول ، ثم أحمد بن يوسف ، ثم ثابت بن يحيى ، ثم محمد بن يزداد ، واستحجب عبد الحميد بن شبيب ، ثم محمدا وعليا ابنى صالح مولى المنصور .

# المعتصم بالله

ثم بويع أخوه أبو إسحق المعتصم بن الرشيند يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة يسته خلت من رجب سنة ثمــانى عشرة وماتتين ، وكان مولدة فى شهر رمصنان ســنة ثمــان وسيمين وماتة .

وتوفی بسرً مَن رأی يوم الخيس لاثنتی عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآول وونه سنة سيم وعشرين وماتين ، وصلى عليه ابنه هارون الوائق .

وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر ؛ وأمه أمُّ ولد يقال لها ماردة . خلافته وكان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعها مشرب اللون حمرة : نقش خاتمه : دالله ثقة منه وخته أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن ، ؛ وكان شديد البأس ، حمل بابا من حديد فيه سبحهائة وخمسون رطلا وفوقه عكام فيه ماتنان وخمسون رطلا ، وخطأ خطأ

كثيرة ؛ وكان يسمى مابين أصبعى المعتصم : المقطرة ، اشدته ؛ وإنه اعتمد يوما على غلام فدقِّه ، وذكر الصولى أنه كانب يسمى المئتمن ، وذلك أنه الثامن من خلفائهم .

ومولده سنة ثمان وسبعين ومائة ، وولى الأمر فى سنة ثمان عشرة وماتين . وله ومات ومات ومات ومات ومات ومات ولا ومات ولا ثمان عند ومات ولا ثمان غروات ، ومات فى يت ماله ثمانية آلاف ألف دينار ،، ومن الورق ثمانية آلاف ألف دينار ،، ومن الورق ثمانية آلاف ألف دوه .

ووزر له الفضل بن مروان، ثم أحمد بن عمار، ثم محمد بن عبد الملك وزراؤ.وحبابه الزيات، واستحجب وصيفا مولاه، ثم محمد بن حماد بن دنفش.

## الواثق

يمنه ثم بويع ابنه أبو جعفر هادوري الواثق ، صبيحة اليوم الذي توفى فيه أبوه يوم الخيس لإحدى عشرة ليسلة بقيت من شهر ربيع الأول ســنة سبع وعشرين وماتين .

مواده وكان مولده يوم الاثنين لعشرة بقين من شعبان سنة ست وتسعين ومائة .
وقانه وتوفى بسرَّ من رأى يوم الاربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين
وماتنين ، وصلى عليه أخوه المتوكل ؛ فكانت خلافه خمس سنين وتسعة أشهر
وثلاثة عشر يوما وكانت سنَّه سنا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأياما .

سنته وغاته وكان أبيض إلى الصفرة ، حسن الوجه جسيها ، فى عينه اليمنى نكتة بياض . نقش خاتمه : دمحمد رسول الله ، . وخاتم آخر : «الواثق بالله» .

أولاد،وزوجات ورزق من الولد محمد المهندى ، وأمه أم ولد يقال لها قرب ؛ وعبد الله ، وأبا العباس أحمد ، وأبا إسحق محمدا ، وأبا إسحق إبراهيم .

وزداۋەوسىباھ ووزر له محمد بن عبد الملك الزيات ، وحاجبه اتباح ، ثم وصيف مولاه ، ثم ابن دنفش ؛ وقاصيه ابن أبى دواد .

# المتـوكل

١.

ين م بويع أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل يوم الاربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة ائنتين وثلاثين وماتين .

مواده وكانمو لده يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شو السنة ست وماتنين .

متنه وقتل ليلة الاربعاء لئلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين وماتتين ، ودفن فى القصر الجعفرى ، وصلى عليه ابنه المنتصر ولى عهده ؛ فكانت مدة خلافته أدبع عشرة سنة وتسمة أشهر وتسمة أيام ؛ وكان سنه أربعين سنة إلا ثمانية أيام . وكان أسمر كبير العبنين نحيف الجسم خفيف العارضين. نقش عاتمه :

# على إلىهى اتكالى ، وكان كثير الولد .

وزر له محمد بن عبد الملك الزيات ، ثم محمد بن الفضل الجرجانى ، ثم عبيد الله وذراؤه بن يحيي بن خاقان ؛ واستحجب وصيفا التركى ، ثم محمد بن عاصم ، ثم إبراهيم ابن سهل ؛ وكان خليفته على القضاء يحيي بن أكثم .

## المنتصر

ثم بويع ابنُه أبو جعفر محمد المنتصر لاربع خلون من شوال سنة سبع ليَّمُ وأربعين وماتين .

وكان مولده يوم الخيس لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وماتنين . ولمده ومات ليلة السبت لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة . ثمان وأربعين وماتنين . موته فكانت خلافته سنة أشهر ، وسنّه سنة وعشر بن سنة إلا ثلاثة أمام .

وكان قصيرا أسمرَ ضخمَ الهـامة عظيم البطن جسيا ، على عينه النبنى أثر . سنته وغاته نقش خاتمه : « يؤتّى الحذيرُ من مأمنه ، ، وعلى خاتم آخر : « أنا من آل محمد ، اللهُ ولـنّى ومحمد » .

-ورزق من الولد عليا وعبد الوهاب وعبد الله وأحمد . أولاده

> ه ووزر له أحمد بن الخصيب ، وحاجبه وصيّف ، ثم بغا ، ثم ابن المرزبان ، ثم أوتامش .

### المسيتعين

ثم بويع المستمينُ أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم ، يوم الاثنين لاربح بيت خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وماتين .

وخلع نفسه \_ بموافقة المعتر بوساطة أبى جعفر المعروف بابن التُكردية \_ عزله
 يوم الجمعة لاديم خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومانتين . وكانت خلافته
 ثلاث سنين وتسعة أشهر .

وكان .ولده يوم الثلاثاء لاربع خلون من رجب سنة إحدى وعشرين وماتتين. مواده

منه وقَبل بالقادسية بعد خلعه نفسه بتسمة أشهر ، وأمه أم ولد يقال لها عارق .

منه وعاته وكان مربوعا ، أحر الوجه ، أشقر ، مُسمنا ، عريض المنكبين ، ضخم
الكراديس ، خفيف العارضين ، بوجهه أثر جدرى ، ألتغ بالسين ، نقش عاتمه :

د في الاعتبار غنى عن الاختبار ، .

وزراؤ،وحجابه وزر له أحمد بن الخصيب فنكبه ، وقلد مكانه ابن يزداد ، ثم شجاع بن • القاسم كاتب أثامش ، وأثامش هغوارحاجيه ، وكانت سنه إحدى وثلاثين سنة إلا ثمانية أمام .

#### المعندتن

بيت ثم ولى أبو عبد الله محمد المُعتر بن المتوكل ، يوم الجُمة لأربع خلوب من المحرم سنة اثنتين وخسين وماثنين ، وكانت الفتنة قبـل ذلك يينه وبين ١٠ المستعين سنة .

منه وقتل عشية يوم الجمعة لليلة خلت من شعبان سنة خمس وخمسين وماتتين .

مواده وكان مولده يوم الخيس لإحمدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وماتين .

خلانه وکانت خلافته منذ بویع له ، واجتمعت الکامة علیه ثلاث سنین وستة أشهر ١٥ وثلاثة وعشرین یوما ، ومنذ بایعه أهل سرَّ مَن رأی إلی أن قتل ، أربع سنین وستة أشهر وخمسة عشر یوما ، وقتله صالح بن وصیف .

منه وغاته وكان أبيض شديد البياض ، ربعة ، حسن الجسم ، على خده الآيسر خال أسود الشعر . نقش خاتمه : د الحد لله رب كل شيء وخالق كل شيء .

وزراؤه وزر له جعفر بن محمود الإسكانى ، ثم عيدى بن فرخان شاه ، ثم أحمد بن ... إسرائيل الانبارى .

حجابه وحاجبه سمـاه بن صالح بن ومحسيف . وكانت سـنه أربعا وعشرين سـُنة وشهرين وأياما .

### المهتدي

ثم بويع المهتدى أبو عبد الله نتمد بن الواثق بِسرٌ من رأى ، يوم الأربعاء ﴿ يَمِنَّهُ اللَّهِ بَقِينًا ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ بَقِينًا مَا لَا لِللَّهُ بَقِينًا مَنْ رَجِّب سنة خمس وخمسين وماتين .

كان مولده يوم الأحد لخس خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة ولده ومتنه وخلافة وخلافة وماتين . وقتل بسرّ من رأى بسهم لحقه يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين وماتين ؛ فكانت خلافته أحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما .

وكان أبيض مشربا مُحرة ، صغير العينين ، أقى الأنف ، فى عارضيه شيب ؛ لمنه وعاتمه وخصّب لمما ولى الحلافة . نقش خاتمه : « من تعدّى الحق ضاق مذهبُه ، .

۱۰ وزر له أبو أيوب سليمان بن وهب . وحاجبه باكباك . ودراؤه وحجابه

#### المعتمد

ثم بويع أبر العباس أحمد المعتمد بن المنوكل ، يوم الثلاثا. لأربع عشرة ليلة يعته يقيت من رجب سنة ست وخمسين وماتنين .

وكان مولده يوم الثلاثاء لثمـان بقين من الحرم سنة تسع وعشرين وماتتين. مولده

١٥ وتوفى ببغداد لاربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة تسع وسبعين وماتنين؟ ونانه وخلافته فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة ؛ وكان سنه خمسين سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما .

ومات أخوه وولئ عهده طلحة الموفق فى أيامه ، فى صفر سنة تمان وسبعين وماتتين ؛ وكان قد غلب على الأحمر لميل الناس إليه ، وكان المعتمد قد عقد لولده جعفر \_ ولقبه المفرقض \_ وبعده لابى أحد طلحة الموفق ، فاشتد أحمر الموفق وقتل صاحب الزنج فى سنة سبعين وماتين ومال الناس إليه واسمه الناصر لدين الله وكان يدعى له على المنبر فى أيام المعتمد .

وكان المرفق حبس ابنه أيا العباس المعتضد ، فلما حضرته الوفاة أطلقه للقيام

يبعثه

مولده ووفاته

بالاسم ، وأجرى المعتمد أمره على ماكان يجرى عليه أمر أبيه الموفق ، وأفرده بولاية العهد ، وأمر بكتب الكتب لخلع ابنه المفوض ، وأفرد المعتضد بالعهد وجعله الخليفة بعده .

صنه وخاته . وكان المعتمد أسمر مربوعا نحيف الجسم حسن العينين مدقرر الوجه ، على وجهه أثر جدرى . نقش خاتمه : « السميد من كُني بغيره » .

ووزر له عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، ثم سليمان بن وهب ، ثم الحسن بن مخلد ، ثم صاعد بن مخلد ، ثم أبو الصقر إسماعيل بن بليل .

حاجبه موسی بن بغا ، ثم جعفر بن بغا، ثم بکتمر .

#### المعتضد

بويع المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق فى رجب سنة تسع وسبعين وماتنين . وكان مولده فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وماتنين ، وتوفى ببغداد ليلة التلاث لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمـانن وماتنين ، وصيل

لبلة الثلاث لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمـانين ومائتين ، وصلى عليه أبو عمر القاضي .

۱٥

۲.

خلافه فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وأربعة أيام؛ وكان سنه خمساً وأربعين سنة وتسعة أشهر وأياما .

أمه ضرار ، وكان نحيف الجسم معتدل الفامة طويل اللحبة أسمر . نقش خاتمه :
 وخاتمه
 الاضطرار يزيل الاختيار .

وزراؤ وحجابه ووزر له عبيه. الله بن سليمان بن وهب ؛ ثم ابنه القاسم بن عبيد الله . وحاجبه صالح الامين .

# المكتني

ين<sup>ينه</sup> مُن بويع ابنه أبو محمد على بن المعتصد يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمـانين وماتين .

موله، وكان مولده في رجب سنة أربع وستين وماثنين .

وفاته وته في يتغداد فدفن عند قبر أبية ليلة الآحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين .

وكانت خلافته ست سنبن وستة أشهر وعشر بن بوما ؛ وكان سنه إحدى خلافته و ثلاثين سنة وأربعة أشهر وأياما .

وأمه جيجق ، وقيل خاضع .

وكان ربعة حسن الوجه أسورَد الشعر وافر اللحمة عريضها ، ولم يَشبُ صفته الى أن مات .

نقش خاتُّمه : د بالله على بن أحمد يثق ، .

وخُلُّف في بيت ماله [من الذهب] ستة عشر ألف ألف دينار ، ومن الورق ثلاثين ألف ألف درهم.

ووزر له القاسم بن عبيد الله ، ثم العباس بن الحسن ، ثم الحسن بن أيوب . وحاجمه خفيف السمّر قندي ، ثم سوسن مولاه.

## المقتدر

ثم بويع المقتدر وهو أبو الفضل جعفر بن المعتضد في اليوم الذي توفى فيه أخوه يوم الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسمين وماتنان وُحُلِم في خلافته دفعتين : الأولى بعد جلوسه بأربعة أشهر وأيام ، بابن المعتز ، وبطل الأمر من يومه ؛ والدفعة الثانية بعد إحدى وعشرين سنة وشهرين ويومين من خلافته ، وخلع نفسه وأشهد عليه ، وأجلس القاهر يومين وبعض اليوم الثالث ، ووقع الخلف بين العسكرين وعاد المقتدر إلى حاله .

وكان مولده لثمـان بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثمـانين وماتنين . مواده وقتل بالشياسية يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين وثلثمائة . مقتله وخلافته فكانت خلافته خمسا وعشرين سنة إلاخمسة عشريوما ،وكانت سنه ثمانيا وثلاثين سنة وشهرا وعشرين يوما.

أسه

خاتمه

وزراؤه وحجامه

صفته

خاتمه

وزراؤه

حجابه

مسولده

خلافته

وزراؤه

حجابه

وكان أبيض مشرَبًا بحمرة،حسن التُعلُقِ،ضخم الجسم ، بعيد ما بين المسكبين جعد الشمر ، مدوّر الوجه ، قد كثر الشيب في وجهه .

نَقْش خاتَمه : دالحد لله الذي ليس كمثله شي. وهو على كل شي. قدير ، .

ووزر له العباس بن الحسن ، ثم على بن محمد بن موسى بن الفرات ، ثم عُبيد الله بن خاقان ، ثم أبو الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح ، ثم حامد ابن العباس ، ثم أحمد بن عبيد الله الخصيبي ، ثم مجمد بن على بن مقلة ، ثم سليمان ابن الحسن بن مخلد بن الجراح ، ثم عبيد الله بن محمد الكلوذاني ، ثم الحسين بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب ، ثم الفضل بن جعفو بن موسى بن الفرات .

واستحجب سوسنا ، مولى المكتنى ، ونصراً القشورى ، وياقوتا المعتصدى ، وإبراهيم وعمدا ، ابنى راتق .

## القساهر

يت ثم بويع أخوه أبو منصور محمد القاهر بن المعتصد يوم الخيس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلثهائة .

وُخلِع وُسُمِل يوم الاربعاء لخسخلون من جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين وثلثهائة.

وكان مولده لخس خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وماتتين .

وكانت خلافه سنة وسنة أشهر وسنة أيام ، وعاش إلى أيام المطبع ، وكانت 4. ... ... ... (')

منه وكان ربعة أسمر اللون ، معتدل القامة ، أصهب الشعر .

ووذر له أبو على محمد بن مقلة ، ثم محمد بن القاسم بن عبيد الله ، ثم أحمد بن عبيد الله الخصيبي .

واستحجب على بن يلبق مولى يونس ، ثم سلامة الطولونى .

(1) هنا بياض بالاصل؛ ويلاحظ أن خلافة المطيع كانت ٣٦٣-٣٦٣؛ وقد توفى ابن عبد ربه صاحب العقد سنة ٢٦٣ س.، فليس من شك أن هذه زيادة على الاصل لم تمكن فيه لعهد مؤلفه، زادهامن زادها المرض لم تحققه ؛ الظر مقدمتنا للتمريف الكتاب ومؤلفه ج

حجابه

خلعه

صفته

## الراضي

ثم بويع الراضى أبو العباس أحمد بن المقندر بوم الاربعاء لست خلون من يت جمادي الاولى سنة اثنتين وعشرين وثائهاتة .

وكان مولده فى رجب سنتم سبع وتسهمين ومائتين . مولده

ومات بيغداد ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الأول من سنة ولانه تسع وعشرين وثلثهائة ودفن بالرَّصافة .

وكانت خلافته ست سنين وثمانية أشهر وعشرة أيام ، وكانت سنه لِمحدى خلاته وثلاثين سنة وثمانية أشهر وأياما .

وأمه أم ولد يقال لهـا ظلوم ؛ وكان قصير القامة نحيف الجسم أسود الشعر امـــ رقيق السمرة في وجهه طول .

نقش خاتمه: ومحمد رسول الله ٠. خاتمه

ووزر له أبو على محمد بن مقلة ، ثم ابنه أبو الحسين على بن محمد ، ثم عبد الرحمن وزراؤه ابن عيسى بن داود بن الجراح ، ثم محمد بن القاسم الكرخى ، ثم سليمان بن الحسن ابن محمد بن الجراح ، ثم الفضل بن جمفر بن الفرات ، ثم أبو عبيد الله أحمد ابن محمد الديديّ .

استحجب محمد بن ياقوت ؛ ثم دكيا مولاه .

## المتسق

ثم بويع أخوه المتق أبو إسحاق إبراهيم بن المقندر ، يوم الأربعاء لعشر بقين يت من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين والثالة .

وكُتلع وسُمل يوم السبت الثمان خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة.

وكان مولده فى شعبان سنة سبع وتسمين وماثنين . مواده

وكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهرًا إلا أياما . خلافته

وكان أبيض تعلوه حرة ، أصهب شعر اللحية ،كث اللحية ، بفكه الآدنى عوج.

خآعه

نقْش خاتمه : «محمد رسول الله ».

وزراؤه ووزر له أحمد بن محمد بن ميمون ؛ ثم اليزيدى ، ثم سليان بن الحسن بن عظد ، ثم أبو إسحاق محمد بن أحمد القراريطى . ثم محمد بن القاسم الكرخى ، ثم أحمد بن عبد الله الاصهانى ، ثم على بن محمد بن مقلة .

واستحجب سلامة مولی ُخمارویه بن أحمد الطولونیّ ، ثم بدراً الحرشنی ، ثم عبد الرحمن بن أحمد بن خاقان الْفلحی .

# المستكني

يت. ثم بويع أبو القاسم عبد الله بن على المستكنى فى صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثهائة بالسندية عقيب كسوف القمر .

خله وخلع فى شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ، فكانت خلافته ســنة واحدة . وستة أشهر وأياما .

مواده ووقاته كان مولده مستهل سنة اثنين وتسمين وماتين . وتوفى سنة تسع وثلاثين وثلثاثة . وكانت سنه سبعاً وأربعين سنة ، وأمّه أم ولد يقال لها غصن ، وكان أيض تعلوه حمرة ، ضخم الجسم ، تام الطول ، خفيف العارضين كبير العينين ، أشهل ، جهورى الصوت . نقش خاتمه دمحد رسول الله . .

وزراؤه وزر له محمد بن على السر من رأتي . واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن وكابه وحبابه عبد الله الشيرازي . واستحبب أحمد بن خاقان .

# المطيع

10

۲.

يت مُ بويع المطبع أبو القاسم الفضل بن المقتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثهائة .

خلمه وخلع نفسه ببغداد السبع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة اللاث وستين والميانة .

وكان مولده في النصف من ذي القعدة سنة إحدى وثلثًائة وتوفي في ... (١) مو اد د فكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرين بوما . وأمه أم ولد تدعى مشعلة . وكان سنه . . . . (٢) . 1-1

وكان شديد البياض أسود شعر الرأس واللحة .

416.0 وزر له على بن محمد بن مقلة ، والناظر في الأمور أبو جعفر الهيميري كاتب وزراؤه أحمد بن بُويه، ثم استولى على اسم الوزارة ؛ وكتب للطيع الفضل بن عبد الرحمن

الشيرازي ، ومات ، وقام مقامه أبو محمد الحسن بن محمد المهلي .

وحاجبه عز الدولة بختيار بن معز الدولة .

تم الجزء الخامس من العقد الفريد لابن عبد ربه ويليه ـــ إن شاء الله ـــ الجزء السادس وأوله :كتاب الدرة الثانية ، في أيام العرب ووقائعها

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ، وكانت وفاة المطيع سنة ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) يباض بالاصل ، وقد كان عره قريباً من ثلاث و حسين سنة .



#### 401

كتاب العسجدة الثانية

السب المصطفى اللي مولد الني اللي الله اليوم والشهر الذي هاجر فيه الني عَلِيُّةِ .

مَّغَةُ النِّي بِهِ إِلَيْهِ . هيأةُ النِّي وقعدتُهُ بِهِ إِلَيْهِ

شرف بيت الني ﷺ .

أبو الني ﷺ . أعمامه وعماته . ولد الني ﷺ

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخدامه

ا وفاة الني بَلِاللَّهُ وسنه .

نسب أني مكر الصديق وصفته .

الله عنه عنه .

١٠ سقيفة بني ساعدة:

١٢٠ الدن تخلفوا عن بيعة أن بكر .

١٣ فضائل أني بكر رضي إلله عنه .

١٥ وقاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ١٨ استخلاف أبي مكر لعمر .

٢٠ نسب عمر بن الخطاب.

٢١٠ فضائل عمر بن الخطاب.

ُ٣٠ مقتل عمر .

٢٤ أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان .

٣٤ نسب عثمان وصفته .

ه و فضائل عثمان .

٣٦ مقتل عثمان بن عفان.

٤٦ ُ القواد الذين أقبلوا إلى عثمان .

ع ٤ ماقالوا في قتلة عثمان .

٤٦ في مقتل عثمان رضي الله عنه .

٥٠ تبرؤ على من دم عثمان .

٥٠ مانقم الناس على عثمان .

٥٧ خلافة على بن أني طالب رضي الله عنه . نسبه

٨٥ صفته . فضائله .

٦٠ يوم الجل.

مقتل طلحة بن عبيد الله .

٦٧) مقتل الزبير بن العوام .

٦٩ ومن حديث الجمل.

قولهم في أصحاب الجُمل. ٧٤

ه٧ أخبار على ومعاوية .

۸۰ نوم صفيت.

٨٣ مقتل عمار بن ياسر. ۸۵ من حرب صفین ۰

٨٧ خر عرو بن العاص.

٨٨ أمر الحكين.

احتجاج على وأمل بيته في الحسكمين.

٩٣ احتجاج على على أهل النهروان . ٩٦ خروج عبد الله بن عباس على على.

١٠١ مقتل على بن أبي طالب رضي الله عنه .

١٠٣ خلافة الحسن بن على رضي الله عنه .

١٠٤ خلافة معاوية رضي الله عنه .

١٠٥ فضائل معاوية .

١٠٦ أخبار معاونة .

١١٠ طلب معاونة البيعة لنزيد .

١١٥ وفأة معاونة رضي الله عنه .

١١٧ خلافة يزبدين معاوية وسنه وصفته وأولاده ١١٨ مقتل الحسين بن علىّ رضي الله عنه .

١٢٦ تسمية من قتل مع الحسين رضيالة عنهم من

أهل بينه ومن أسر منهم . حديث الزهري في

قتل الحسين رضى الله عنه .

١٢٨ وقعة الحرة .

۱۳۱ وفاة يزيد بن معاوية .

۱۲۲ خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية .

فتنة ابن الزمير .

#### 34.00

١٣٥ دولة بني مروان ووقعة مرج راهط.

١٣٨ ولاية عبد الملك بن مروان.

١٤٣ خبر المختار بن أبي عسد.

١٤٦ مقتل عمرو بن سعيد الاشدق .

١٤٨ مقتل مصعب بن الزبير .

١٥٢ مقتل عد الله من الزبير.

المره را أو لاد عبد الملك بن مروان. وفاته . ولاية | ٢٢٧ عبد الله بن محمد . الوليدين عبد الملك.

> وه ا أولاد الولد بن عبد الملك . أخيار الوليد ان عد الملك .

> > ١٦١ ولاية سلمان بن عبد الملك .

١٦٢ ولد سليان .

١٦٣ أخبار سلمان بن عبد الملك .

١٦٦ وفاة سلمان ن عبد الملك .

١٦٨ خلافة عمر بن عبد العزيز .

١٦٩ أخبار عمر بن عبد العزيز .

١٧٤ وفاة عمر بن عبدالعريز

١٧٥ خلافة وبدين عبد الملك.

1**٧**٦ أسماء ولد يزيد .

١٧٩ خلافة هشام بن عبد الملك ن مروان. أخبار هشام بن عبد الملك .

١٨٥ خلافة الوليد بن بريد بن عبد الملك.

١٩٢ مقتل الوليد بن يزيد.

١٩٤ ولانة نزيد الناقص .

١٩٥ ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع .

۱۹۸ ولاية مروان بن محمد بن مروان .

١٩٩ ولد مروان.

مقتل مروان بن محمد بن مروان . ٢٠٤ أخبار الدولة العباسية .

. ٢١٠ مقتل ويد بن على أيام هشام بن عبد الملك .

٢١٤ خلفاء بني أمنة في الاندلس.

عبد الرحمن من معاونة بن هشام .

٢١٥ هشام بن عبد الرحن.

٢١٦ الحكم بن هشام.

٢١٨ عبد الرحن بن الحسكم . محمد بن عبد الرحن ·

۲۲۱ المنذر من محمد.

٣٢٣ عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين .

٧٢٧ أول غزاة غزاها أمير المؤمنين عبد الرحمن ان محمد :

٢٢٨ سنة إحدى وثلثمائة . سنة اثنتين وثلثمائة . سنة ثلاث و ثلثائة .

٢٢٩ سنة أربع وثلثمائة . سنة خس وثلثمائة . ٢٣١ سنة ست و ثلثمائة .

٢٢٣ سنة سبع والثيانة .

٢٣٤ سنة ثمان وثلثمائة .

٢٣٦ غزوة سنة تسع وثلثمائة .

٧٣٧ سنة عشر و ثلثمائة . سنة إحدى عشر ة و ثلثمائة

٢٣٨ سنة اثنتيعشرة وثلثمائة .

٢٤٠ سنة ثلاث عشرة وثلثمائة . ٢٤١ سنة أربع عشرة وثلثمائة .

٢٤٧ سنة خمس عشرة وثلثاثة . سنة ست عشرة وثلثاثة

٣٤٣ سنة سبع عشرة و ثلثمائة . سنة ثمان عشرة و ثلثمائة

٢٤٤ سنة عشرين وثلثمائة .

٧٤٥ سنة إحدى وعشرين وثلثمائة .

سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة .

٧٤٧ كتاب الشمة الثانية

في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة لان عبد ربه . أخبار زباد .

#### \_\_\_

٢٤٨ خبر أبي سفيان وسمية . خبر استلخاق أبي سفيان لزياد .

۲٤٩ معاوية وزياد.

۲۵۰ لعمر بن عبد العزيز فى زياد . لبعضهم . سياسة زياد .

۲۵۱ عبد الملكوعبدبن زياد . نافعوزياد . معاوية وابن عامر في زياد .

۲۰۲ أبو بكرة وأنس. زياد وشريح وابن سيرين ۲۰۳ بين عمرو وزياد حين عزله. معاونة والحسن

۲۰۳ بین عمرو وزیادحین عزله . معاویة والحسز وزیاد . معاویة وابن عباس وزیاد .

۲۵۶ معاوية وزياد فى الحج . دعوة ابن عمر على زياد . زياد وعجلان . لعجلان .

٢٥٥ طلاق الفارعة من المفيرة . من خبر الحجاج وأبيه . من شدة الحجاج .

۲۵۷ الحجاج ف حديث الشعبي . الحجاج على العراق ۲۵۹ الحجاج وخالد بن يزيد في مسجد المدينة .

٢٦٠ الحجاج وان يعمر في الحسن بن على .
 عبد الملك والحجاج .

٢٦٦ الحجاج وابن المنتشر في ذي.

۲۹۷ شىء عن الحجاج . خالد القسرى فى شأن الحجاج الحجاج وأمرأة ن الاشعث .

۲۲۸ الحجاج وأبو وائل الحجاج وابن أبى ليلى . ۲۲۹ ابن أبىليلى فى لعن على وابن الزبير والمختار الحجاج والشعى .

۲۷۱ عبدالملكوالحجاجوابن عر من أخبار الحجاج ۲۷۲ الحجاج وقارث. عبد الملك والحجاج وأنس

۲۷٦ سليمان والحجاج . ۲۷۷ الحجاج والوليد وأم البنين .

٢٧٨ عبد الملك والحجاج وعروة بن الزبير .

٧٧٩ ابن شهاب والحجاج في ضعف بصره.

يد. ٢٨٠ عدة من قتل الحجاج . خطبة للحجاج في أهل العراق . الحجاج يخطب أهل العراق بعد مرضه . ولدحين أراد الحج واستخلف ولده

۲۸۲ قولم فى الحجاج . للعتبى . لابن مهران . اممر بن عبدالعزيز . الحسن وحالف فى شأن

الحجاج . لعلى بن زيد في موت الحجاج . التاه المري في المراح الحجاج .

الرقاشي والحسن في الحجاج . لجابر فيه . لإبراهيم فيه .

٣٨٣ أنس وابن سيرين في دراهم الحجاج . ابن عمر
 في ولاية الحجاج . للحسن في قتال الحجاج .
 الحجاج وصلب ماهان . عدة قتل الحجاج .
 الله مروب المحال . كان كان المحال .

الشعبي من رعم أن الحجاج كان كافرا . للاعش للقام

> ۲۸۶ لابی البختری . للعلماء . لعبد الملك . ۲۸۵ للربیع . للحجاج فی أربعة .

۲۸۶ الحجاج وأسرى الجماجم .

۲۸۸ عمر بن عبد العزير وموت الحجاج . يزيد على قبرالحجاج . يزيدورجل في الحجاج . الفرزدق فى رئاء الحجاج . الفرزدق فى ان المهلب

۲۸۹ لعمر بن عبد العزيز فى الحجاج . أخبار البرامكة
 لابن هارون منهم .

٢٩١ يحيى بعد مقتل جعفر . الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر .

الرسيد وسهل بعد مفتل جعفر ۲۹۳ بين أم جعفر والرشيد .

٢٩٦ الرشيد وإسحاق بن على في البرامكة .

يحيى ومنكة الهندى .

٢٩٧ من بحيي في حبسه إلى الرشيد .

۲۹۸ عهد يحيي إلى الرشيد .

۲۹۹ جواب الرشيد . لدعبل في البرامكة .
 لسلمان الاعمى .

٣٠١ لشاعر في إثارة الرشيد على بني رمك . ان المهدي وجعفر وعبد الملك.

٣٠٧ من أخبار الطالبيين حفاوة السفاح

٣٠٣ استيحاش السفاح من ابن حسن.

٣٠٤ أبو جعفر وان حسن.

٧ ٧ كتاب أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله

۲۰۹ رد أبي جعفر .

٣١٧ كتاب المنصور إلى ابن عبدة . المسطة وأسر إسماعيل بن على وأخيه . محمد بن على وقلة إخوته . وصية المنصور لابي موسى في

حرب بني عبد الله

٣١٥ ابن عبد الحيد وابن أبي حفصة .

ابن هشام وشيخ في على بن أبي طالب .

حزة وإن له في على.

٣١٧ الوليد وشعر الفضل في على . لمسلمة في جعفر

٣٢٧ ماب من أخيار الدولة العباسية .

من أخبار على بن عبدالله بن عباس.

جو اب عمد .

٣١١ مقتل محمد وإيراهم .

۲۱۳ عيسي بن موسى ووصيته للمنصور .

تفضيل معاوية للحسن . لسديف في قتا, المنصور لاني عبد الله.

٣١٤ الرياشي والبغدادي في مقتل سديف.

مشام وزید بن علی .

٣١٦ مرب فضائل على بن أبي طالب.

من عوام إلى بعض العال . احتجاج المأمون على العلماء في فضل على.

٣٧٦ المساحق والدعوة إلى المأمون. المأمون والرضى أ

على ومعاوية في مولود لابن عباس.

٣٧٩ زواج على بن عبد الله . وصية على لابنيه

سلمان وصالح .

. ٣٣٠ و صاة معاوية في موته . شد ، وعيد الله .

٣٣٤ الاحوص وان أيمن وان حزم مع الوليد . ٣٣٩ ذكر خلفاء بني العماس . أبو العباس السفاح

مولده . سعته . وفاته . أمه وصفته . خاتمه .

أو لاده . و زراؤه .

٣٢٧ ألمنصور . معته . مولده ووفاته . أمه وصفته أزواجه وأولاده . وزراؤه وحجابه .

٣٣٨ المدي. سعته . مولده ووفاته . صعته وخاتمه أزواجه وأولاده. وزراؤه. حجابه وفصاته

٣٣٩ الهادي. مدينه . وفاته . صفيته و خاتمه . وزراؤه وحجابه وقضاته .

٣٣٩ هارون الرشيد. بيعته. مولده. وفانه.

و ٣٤٠ صفته و خاتمه . أزواجه وأولاده . وزراؤه وحجانه وقضاته الامين. سعته. مقتله مولده

٣١١ صفته وخاتمه . أزواجه وأولاده .

الامين وجعفر بن موسى فيجاريته . وزراؤه وحجابه بيعته.

المأمون. بيعته.

٣٤٢ وفاته . صفته وخاتمه . حد الرشيد للمأمون. أولاده وزوجاته .

٣٤٣ وزراؤه وحجانه.

المعتصم . بيعته . وفاته .

خلافته . صفته وخأنمه . مولده . وزراۋه وحجابه .

٣٤٤ الواثق. بيعته . مولده . وفاته . صفته و حاتمه ً

أولاده وزوجاته وزراؤه وحجانه . المتوكل. بيعته. مولده. مقتله .

٣٤٥ المنتصر : يبعته . مولده . صفته وخاتمه . l. 14c.

المستعين. بيعثه، عوله.

7: 4

٣٤٩ مقتله صفته وخاتمه . وزراؤه وحجابه . الممتز: بيعته . مقتله . مولده خلافته . صفته وخاتمه . وزراؤه . حجابه .

۳۶۷ المهتدی. بیعته . مولده ومقتله وخلافته . صفته و غاتمه و زراؤه وحجاه .

المعتمد : بيعته . مولده . وفاته وخلافته .

٣٤٨ صفته وخاتمه حجابه . المعتضد : بيعته . مولده ووفاته . خلافته .

أمهوصفته وخاتمه. وزراؤه وحجابه . المكتنى: بيعته . مولده .

۳۶۹ وفاته . خلافته أمه . صفته . عاتمه . وزراؤه وحجانه .

نيهه المقتد

المقتدر : بيعته . مولده . مقتله وخلافته .

. ۳۵ صفته . خاتمه . وازرژه . حجابه .

القاهر : بيعته . خلعه . مولده . خلافته . صفته وزراؤه . حجابه .

۳۰۹ الراضى بيعته . مولده وفاته . وخلافته . أمه خاتمه . وزراؤهحجابه .

المتق: بيعته. خلعه. مولده. خلافته صفته.

۳۵۲ خاتمه . وزراؤه . حجابه .

المستكنى. بيعته خلعه ولدهووفاته وزراؤ وكتابه وحجابه

المطيع: بيعته . خاتمه .

٣٥٣ مولده . أمه . صفته . وزراقره وحجابه .

تم الفهرس

# العِمْتُ القريدُ

أليف

الفقِيَةِ الْحَمَدُ بنَ مَهَال بنُ عَبَدِينَ لَهُ الْمِنْكَ

المتوفى سنة ٣٢٨هـ

بحقيق

مجرست العربان

الجزء السادس

\_\_\_\_

يطلب من

المكت إلتجارة الكبرى

جميع حقوق الطبع محفوظة

[ الطبعة الثانية ]

مطبعَة الايث َقامَةِ بالفَيَاجِمَة

1904 - 1474

# كِيّا ئِيلِدْرة الشِّيانية في أيانية لعربية وقوافينية

لائن عدره

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه رضى الله عنه :

قد مضى قولنا فى أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة ، ونحن قاتلون بعون الله وتوفيقه فى أيام العرب ووقائمهم ؛ فإنهـا مآثر الجاهلية ، ومكارم الاخلاق السنة .

قيل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماكنتم تنحدّثون به إذا خلوتم في مجالسكم ؟

قال :كنا نتناشد الشمر ونتحدّث بأخبار جاهليتنا .

وقال بعضهم : وددت أنّ لنا مع إسلامنا كرمّ أخلاق آباتنا فى الجاهلية : . . ( ألاترى أنّ عنترة الفو ارس جاهلى لادين له ، والحسنَ بن هافئ إسلامى له دين ؛ فمنع عنترة كرمُه ما لم يمنع الحسنَ بن هانئ دينُه ، فقال عنترة فى ذلك :

> وأغضُّ طرْفى إن بَدتْ لى جارتي ، حـــــــــــــــــــــــى يُو ارىَ جارتى مأواها وقال الحسن بن هانئ مع إسلامه :

كان الشبابُ مَطيَّةَ الجهلِ ، وتُحسَّن الضَّحكاتِ والهزْلِ و والباعِثى والناسُ قدرقَدوا ، حتى أَتَلِثُ حَلِيلةً البقْلِ

# 🥟 حروب قيس نى الجاهلية

#### يوم منعج : لغنيّ على عبس

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : يوم مَنْعج يقال له يوم الرَّدْهة ، وفيه قتال شاس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى بمنعج على الردهة ، وذلك أنَّ شاس ان زهير أقبل من عند النعان من المنذر ، وكان قد حياه محياء جزيل ، وكان فيما حباه قطيفةٌ حمرا. ذات هدب ، وطيلسان وطيب ؛ فورد منعج وهو ما. لغنيّ ، فأناخ راحلته إلى جانب الردهة وعليها خبا. لرياح بن الاسل الغنوى ، وجعل يغتسل وامرأةُ رياح تنظر إليه وهو مثل الثور الابيض ؛ فانتزع له رياح سهماً فقتله ، ونحر ناقته فأكلها ، وضم مناعه ، وغيَّب أثرَه . وفُقد شاسُ بن زهير حتى وجدوا القطيفة الحراء بسوق عكاظ ، قد سامتُها امرأةُ رياح بن الأسل ؛ فعلموا أنَّ رباحا صاحب ثأرهم ، فغزتُ بنو عدس غنَّما قبل أن يطلبوا قَوَداً أو دية ، مع الحصين بن زهير بن جذيمة ، والحصين بن أسيد بن جَذيمة ؛ فلما بلغ ذلك غنيًّا قالوا لرياح : آنْجُ لعلنا نصالحُ القوم على شي. فخرج رياح رديفاً لرجل مِن بني كلاب ، لا يربان إلا أنهما قد خالفا وجهة القوم ، فمرَّ صُرَّدٌ على ر.وسهما فصَرْصَر ، فقال : ماهذا ؟ فما راعهما إلاخيل بني عبس ؛ فقال الكلابي لرياح : انحدر من حلني والتمس نفقاً في الأرض ، فإني شاغل القوم عنك . فانحدر رياحٌ عن عجزُ الجمل ، حتى أتى صَمدة فاحتفر تحتها مثلَ مكان الارنب وولج فيه ، ومضى صاحبه ، فسألوه فحدَّثهم ، وقال : هذه غنُّ جامعة ، وقد استمكنتم منهم . فصدَّقوه وخلوا سبيله ؛ فلما ولى رأوا مركب الرجل خلفه ، فقالوا : من الذي كان خلفك ؟ فقال : لا أكذب ، رياح بنُ الأسل ، وهو في تلك الصَّعدات . فقال الحصينان لمن معهما : قد ألمكننا الله من ثأرنا ، ولا نريد أن يَشركنا فه أحد . فوقفوا عنهما ، ومضياً فجعلا يُريغان رياح بن الأسل

بالصّعدات ، فقال لهما وياح : هذا غزالكما الذي تُريغانه . فابتدراه ، فرمى أحدهما بسهم فأقصده ، وطعنه الآخر قبل أن يرميه فأخطأه ، وحمرت به الفرس ، واستدبره وياح بسهم فقتله ، ثم نجا حتى أنى قومَه ، وانصر فوا خاتمين مو تورين ؛ وفى ذلك يقول الكميَّتُ بنُ زيد الأسدى ، وكان له أقانٍ من غنى :

أنا آبَنُ غَنِّى والدايَ كِلاهما ، لأَمَّنِنِ منهم فى الفُروع وفى الأصْلِ هُمُ آستوْدَعوا زُهراً بسيبَ بن سالم ، وهم عدّلوا بين الخصينين بالنَّبْلِ وهم قَتَلوا شاسَ الملوكِ وأدَّعُوا ، أباه ذُهيْرًا بالمُذَلِّةِ والنُّكُلُ

#### يوم النفراوات : لبني عأمر على بني عبس

فيه قتل زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى ، وكانت هوازن تؤدّى إليه إتاوة ، وهي الخراج ، فأتنه يوما عجوزٌ من بني نصر بن معاوية بسَمن في نخي . ١٠ وآعتذرت إليه وشكت سنين تتابعت على الناس ؛ فذاقه فلم يرضَ طعمَه ، فَدَعَسُهَا بَقُوسَ فِي يَدِهُ عُطُلِ فِي صَدَرَهَا ، فَاسْتَلَقْتَ عَلَى قَفَاهَا مَنْكَشَفَةَ ، فَأَلَّى خاله من جعفر ، وقال : والله لاجعلن ذراعي في عُنقه حتى ُلقتال أو أُفتال! وكان زهير عَدوسا مقداما لا يبالي ما أَقدم عليه ؛ فاستقل \_ أي انفرد من قومه \_ بابنيه وبني أخويه أسيد وزنباع ، يرعى النيث في عُشَراوات له وشَوِل فأتاه الحادث بن الشَّريد ، وكانت تمـاضر بنت الشريد تحت زهير ؛ فلما عرف الحادث مكانه أنذر بني عامر بن صعصعة ، رهط خالد بن جعفر ؛ فركب منهم ستة فوارس ، فيهم خاله بن جعفر ، وصخر بن الشريد ، وُحندج بن البِّكَاء ، ومعاونة بن عُبادة بنَ عقيل ، فارس الهزار ، ويقال لمعاونة : الآخيل ، وهو جد لبلي الأخيلية ، وثلاثة فوارس من سائر بني عامر ؛ فقال أسيد لزهير : أعلمتني . ٧ راعيةُ غنمي أنها رأت على رأس الثنية أشباحا ، ولاأحسما إلاخيلَ بني عامر ؛ فالحقُّ بنا بقومنا . فقال زهير : دكلُّ أزَّبِّ نَفورٍ > وكان أسد أشعر القفا . فذهبت مثلا ؛ فتحمل أسيد بمن سعه ، وبق زهير وابناه : ورقاء ، والحارث ؛ وصبّحتهم الفوارس ، فنعردت بزهير فرسُه الفعساء ، ولحقه خالد ومعاوية الاخيل ، فطعن معاوية القعساء ، فقلبت زهيرا ، وخرّ خالد فوقه فرفع المغفر عن رأس زهير ، وقال : ياآل عاس ، أقبلوا جمعا ! فأقبل معاوية فضرب زهيرا على مفرق رأسه ضربة بلغت النّماغ ، وأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا وعليه درعان ، فلم يُغني شيئا ، وأجهض ابنا زهير القوم عن زهير ، واحتملاه وقد أتخنته الضربة ، فنعوه الماء ، فقال : أميتُ أنا عطشا ! آسقونى الماء وإن كان فيه نفسى ! فسقوه فهات بعد ثلاثة أيام ؛ فقال فى ذلك ورقاء بن زهير :

رأيتُ زُهيْرًا تحتَ كَلْكَلِ عاليهِ ، فأَقبلْتُ أَسْمَى كَالْمَجولِ أَبادِرُ إلى بطَلَيْنِ يَنْهِضَانِ كَلاهما ، يُرِيدانِ نَصْلَ السيفِ والسيفُ نادرُ فَشَلْتُ بَمِنَى يومَ أَضَرِبُ عالدًا ، ويَعنه مَنى الحَسديدُ النُظاهِرِ فياليتَ أَنَى قبلَ أَيامِ عاليهِ ، ويومٍ زُهيْرٍ لَم تَلِدْنَى تَماضر لعمْرى لقد بشرتِ بي إذ وَلَدْتِنَى ، فَاذَا الذّي رَدَت عليك البشائرِ وقال عالد بن جعفر في قتله زهرا :

۱۰

بلكيف تُكْفَرُنِي هُوازَنُ بِعِدَما ، أَعْتَقْتُهم فَتُوالَّدُوا أَحْسَرارا وقتلتُ رَّبِّهمُ زهيرًا بعيد ما ، جَدَعَ الأَنُوفَ وأكثرَ الأوْتارا وجَعلت مَهرَ بنامِهمْ ودِيَاتِهمْ ، عَقْلَ الملوكِ هَجَاءِنَّا وبِكارا

## يوم بطن عاقل : لذبيان على عامر

فيه قتل خالد بن جعفر ببطن عاقل ، وذلك أنّ خالداً قدِمَ على الآسود ابن المنذر ، أخى النمان بن المنذر ، ومع خالد عروة الرَّحال بن عنة بن جعفر ، فالتق خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان ، عند الآسود بن المنذر ، قال : فدعا لهما الآسود بتمر ، فجى ، به على يَطْع فَجُعِل بين أيديهم ، فجمل خالد يقول للحارث بن ظالم : يا حارث ، ألا تشكر يدى عندك أن قتلت عنك سيد قومك زهيراً وتركنك سيدهم ؟ قال : سأجريك

شكر ذلك ! فلما خرج الحرث قال الاسود لخالد: ما دعاك إلى أن تحرّ بهذا الكلب وأنت ضبق ؟ فقال له خالد إنما هو عبد من عبيدى ، لو وجدنى نائمًا ما أيقظنى ! وانصرف عالد إلى قبته ، فلامه عروةُ الرحال ، ثم ناما وقد أشرجت عليما القبة ، ومع الحرث تبيع له من بنى محارب يقال له خراش ، فلما هدأت العيون أخرج الحرث ناقنه وقال لحراش : كن لى بمكان كذا ، فإن طلع كوكب الصبح ولم آتك فانظر أى البلاد أحبَّ إليك فاعمِدْ لها . ثم انطلق الحرث حتى أتى قبة خالد ، فهتك شرَجها ثم ولجها ، وقال لعروة : اسكت فلا بأس عليك .

وزعم أبو عبيدة أنه لم يضمر به حتى أتى خالدًا وهو نائم فقتله ، ونادى عروة عند ذلك : واجوارَ الملك 1 فأقبل إليه الناس ، وسمع الهتاف الاسسودُ ابن المنذر وعنده امرأة من بنى عامر ، يقال لها المتجردة ، فشقت جيها وصرخت وفى ذلك يقول عبد الله بن جعدة :

> شقَّتْ علیْـكَ العامریَّهُ جَبَها ، أسفاً وما تبـکِی علیكَ ضلالا یاحارِ لو نَبْهَتَه لوجَــــدْتُهُ ، لاطارِشناً رَعشاً ولا مِـزَالا' وآغرَوْرقتْعنای لمَّـا أُخبرت ، بالجعفری وأسبَلتْ إنسبالا فلنَقْتُكنَّ بخـــالیــ سَرواتِکُمْ ، ولنِحْمَلرَــثِ للظالمينَ نَكالا فإذا وأیتمْ عارِضاً متبللا ، منّا فإنا لا نحـــاوِلُ مالا

# يوم رحرحان: لعامر على تميم

قال: وهرب الحرث بن ظالم ونبَتْ به البلاد فلجأ إلى معبد بن زرارة ـ وقد هلك زدارة ـ فأجاره ؟ فقالت بنو تميم لمعبد : مالكَ آويتَ هذا المشتوم الانكد . وأغريت بنا الاسوَد وخذلوه ، غير بنى دُماويّة ، وبنى عبد الله بن دارم ، وفى ذلك يقول لقبط بن زرارة :

فأمَّا نَهْسُلُ وبنو نعيْمٍ ﴿ فَلْمَ يُصِيرِ لنَا مَنْهُمْ صَبُورُ

فإن تغمد طُهَيَةٌ فَ أَمُورٍ ، تَجدُها ثَمَّ لِيس لها نصير وربُوعٌ بأسفل ذيطُوحٍ ، وعمرو لا تحيلُ ولا تسير أُسيْدُ والهجيمُ لها حُصاصٌ ، وأقوامٌ من الجغراء عُور وأسلبْنا قبائِلَ من تَمهم ، لها عَدَدُ إذا حُسِبوا كثير وأمّا الآيمانِ بنو عَدِيّ ، وتشهر إذ تُدُبِّرتِ الأمُور فلا تنتم بهم فِتْيانُ حربٍ ، إذا ما الحيُّ صَبْعَهُمْ نذير إذا ذَهَبَتْ رماحَهُمُ رَبْيِهِ ، فإنَّ رماح تيم لا تَضيرُ

قال: وبلغ الاحوص بن جعفر بن كلاب ، مكان الحارث بن ظالم عند معبد فأغزا معبداً ، فالتقوا برحرحان ، فانهزمت بنو تميم ، وأسر معبد بن زرارة ، أسره عامر والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب فوفد لقيط بن زرارة عليهم فى فدائه ، فقال لهما : لكما عندى ماتنا بعير . فقالا : يا أبا نهشل ، أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد مضر ، فلا نقبل فيه إلا دية ملك ! فأبى أن يزيدهم ، وقال لهم : إن أبانا أوصانا أن لا نزيدها جهاً فى دينه على ماتنى بعير . فقال معبد للقيط . لا تَدَعْنى بالقيط ! فواته لئن تركنى لا ترانى بعدها أبداً ! قال : صبراً أبا القمقاع ، فأين وَصاة أبينا أن لا 'تؤ كلو العرب أنفسكم ولا تزيدوا بفدا تكم على فدا ، رجل منكم ، فنذؤب بكم ذُوبان العرب ؟

ورحل لقيط عن القوم ، قال : فنعوا معبد الماء وضارُّوه حتى مات هزالا . وقيل : أبي معبد أن يَطعَم شيئا أو يشرب حتى مات هزالا ؛ فتى ذلك يقول عامر بن الطفيل :

ب قضينا الحزن من عثس وكانت ه منية معبد فينا أوالا
 وقال جربر:

وليلةَ وادِى رحرحانَ فَرَرْتُمُ ۞ فِراراً ولم نُلُوُوا زفيفَ النّمائِمِ تركتم أبا القنقاع فى الغلّ مُصفّداً ۞ وأيَّ أخ لم تُسُلِوا فى الاداهِ

وقال:

وبِحْرَحانَ غداةَ كَبْل معبُدُ ، نكحوا بناتِكم بغيْرِ مُهور \* يوم شعب جبلة : لعامر وعبس على ذبيان وتميم

قال أبو عبيدة : يوم شعب جَبلة أعظم أيام العرب ؛ وذلك أنه لمــا انقضت وقعة رحرَّان، جمع لقيط بن زرارة لبنى عامر ، وألب عليهم ، وبين أيام رحرحان ويوم جبلة سنة كاملة .

وكان يوم شعب جبلة قبل الإسلام بأربعين سـنة ، وهو عام ولد الني صلى الله عليه وسـلم ، وكانت بنو عبس يومنذ فى بنى عاس حلفا. لهم ، فاستعدى لقيط بني ذبيان لعداوتهم لبني عبس من أجل حرب داحس ، فأجابته غطفانكلها غير بنى بدر ، وتجمعت لهم تميم كلها غير بنى سعد ، وخرجت معه بنو أسد لحلف كان بينهم وبين غطفان ، حتى أنَّى لقيطٌ الجونَ الكلي ، وهو ملك هَجَرَ ، وكان يحيى من بها من العرب ، فقال له : هل لك في قوم عادين قد ملاوا الارض نعها وشا. فترسل معى ابنيك ، فما أصبنا من مال وسى فلهما ، وما أصبنا من دم فلي ؟ فأجابه الجون إلى ذلك ، وجمل له موعداً رأس الحول ، ثم أتى لقيقًا النميان بن المنذر فاستنجده وأطعمه في الغنائم ، فأجابه ؛ وكان لقيط وجها عند الملوك؛ فلما كان على قرن الحول من يوم رحرحان . انهلَّت الجيوش إلى لقيط ، وأقبـل سنان ابن أبي حادثة المرى في غطفان ، وهو والد هرم بن سـنان الجواد ؛ وجادت بنو أسد، وأرسل الجون ابنيه معاوية وعمرا، وأرسل النهان أخاه لأمه حسان ابن وبرة الكلي ؛ فلما توافوا خرجوا إلى بي عامر وقد أنذروا بهم وتأهبوا لهم، فقال الأحوص بن جعفر ، وهو يومئذ رحا هوزان ، لقيس بن زهير : ماترى، فإنك تزعم أنه لم يعرض لك أمران إلا وجدت في أحدهما الفرج ؟ فقال قيس ابن زهير : الرأى أن نرتحل بالعيال والأموال حتى ندخل شعب جبلة ، فنقاتل القوم دونها من وجه وأحد ؛ فإنهم داخلون عليك الشعب ، وإن لقيطا رجل فيه

۲.

طيش ، فسيقتحم عليك الجبل ؛ فأرى لك أن تأمر بالإبل فلا ترعى ولا تستى ولا تستى وتمقل ، ثم تجعل الذرارى وراء ظهورنا ، وتأمر الرجال فتأخذ بأذناب الإبل ، فإذا دخلوا علينا الشعب حلّت الرجالة عُقُل الإبل ثم لزمت أذنابَها ، فإنها تنحدر عليهم وتحن إلى مرعاها ووردها ولا يرد وجوهها شيء ، وتخرج الفرسان في أثر الرجالة الذين خلف الإبل ، فإنها تحطم مالقيث ، وتقبل عليهم الحيل وقد حطموا من عا . !

قال الاحوص: يِنم مارأيت ! فأخذ برأيه ، ومع بنى عامر يومئذ بنو عنس وغنى فى بنى كلاب ، وباهلة فى بنى كعب ، والابناء أبناء صعصمة ، وكان رهط المقر البارق يومئذ فى بنى نمير بر\_ عامر ، وكانت قبائل بجيلة كلها فيهم غير فَسر .

قال أبو عبيدة : وأقبل لقيط والملوك ومن معهم ، فوجدوا بني عامر قد دخلوا شِعب جلة ، فنزلوا على فم الشَّعب ، فقال لهم رجل من بني أسد : خذوا عليمه فم الشعب حتى يعطشوا ويخرجوا ، فوالله ليتساقطُنَّ عليكم تساقط البعر من است البعير !

فأتوا حتى دخلوا الشعب عليهم وقد عقلوا الإبل وعطشوها ثلاثة أخاس ، وذلك اثننا عشرة ليلة ، ولم تطعم شيئا ؛ فلما دخلوا حلوا عُقلها ، فأقبلت بموى ، فسمع القوم دويّها فى الشعب ، فظنوا أن الشعب قد هدم عليهم ، والرجالة فى أثرها آخذين بأذنابها ؛ فدقّت كل مالقيت ، وفيها بعير أعور يتلوه غلام أعسر آخذ بذنيه وهو برتجز ويقول :

أنا الغلامُ الاعسَرْ ، الحيرُ في والشرّ ، والشرُّ في أكثرُ

فانهزموا لا يلوون على أحد؛ وقتل لقيط بر زرارة ، وأسر حاجب بن زرارة أسره ذو الرُّقية ؛ وأسر سنان بن أبى حارثة المرى أسره عروة الرحال ، فجز ناصيته وأطلقه فلم تشنه ، وأسر عمرو بن عمرو بن عُدَس ، أسره قيس بن المنتفق لجزّ ناصيته وخلاه طمعا فى المكافأة ، فلم يفعل ؛ وقتل معاوية بن الجون ، ومنقذ ابن طريف الاسدى ، ومالك بن ربحى بن جندل بن نهشل ؛ فقال جربر : كأنكَ لم تشهَد لقيطاً وحاجِباً ه وعُمْرَو بنَّ عَرِولَإِدْ دَعَايالَ دَارِم ويومَ الصَّفَاكنتم عبيداً لعامرٍ ه وبالحزنِ أصبحتُم عبيدَ اللهازِم يعنى بالحزن : يوم الوقيط .

وقال جرير أيضا فى بنى دارم :

ويومَ الشَّعبِ قد تَركوا لقيطاً ه كأن عليه ُ طلَّةَ أَرجُوانِ وكُبُل حاجبُ بشامَ حولاً ه فحكمٌ ذا الرَّقبَةِ وهو عان وقالت دُختَنوس بنت لقيط ترق لقيطا :

> قرّتُ بنو أسدٍ وخَده رَّ الطائِرُ عن أربابِها عن خير ُخذَفَ كَالها ه مر كَالها وشبابِها وأتَّمَّها حَسَبًا إذا ه نُصَّتُ إلى أحسابِها وقال المعقد الدادة :

أمِن آلِ شعناء الحولُ البواكِرُ ، مع الله بيج أَمْزالَتْ فَبِيلُ الْإباعِرُ وحَلَّتُ سُلِيمَ فَ هِضَابِ وَأَيْكُمْ ، فليس عاليها يومَ ذلكَ قادرُ وألفت عصاها وآستةَرت بهاالنّوى ، كما قرَّ عيناً بالإيابِ المسافر وصبّحها أملاكها بكتيبة ، عليها إذا أمست من القر باظِر معاوية بن الجونِ ذُيانُ حولهُ ، وحسّانُ في جمع الرّباب مكاثر وقد جموا جماً كأن زُهاء ، وجاثت تميم كالفحولِ تخاطِر وقد جموا جماً كأن زُهاء ، وجالت تميم كالفحولِ تخاطِر فروا بأطنابِ البوتِ مساعِرُ فروا بأطنابِ البوتِ مساعِرُ فباتو النّ نَهمة ، وجالُ بأطنابِ البوتِ مساعِرُ فباتو النّ ويما في مورَّ المنهومات بالدَّوفِ وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفِ وزَامِنُ فلمُ اللهُ وفِ وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفِ وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفِ وزَامِنُ فلمَ اللّه الله مسرارُ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمُ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ فلمَ اللهُ وفي وزَامِنُ في إلَيْ اللّهُ وفي وزَامِنُ في إلَيْ اللّهُ وفي وزَامِنُ في أَمْ وفي اللّهُ وفي وزَامِنُ في أَوْمِهُ وفي اللّهُ وفي وزَامِنُ الللّهُ وفي وزَامِنُ اللّهُ وفي وزَامِنُ الللّهُ وفي وزَامِنُ الللّهُ وفي وزَامِنُ اللّهُ وفي وزَامِنُ اللّهُ وفي وزَامِنُ الللّهُ وفي وفي اللّهُ اللّهُ وفي وزَامِنُ اللّهُ وفي وفي اللّهُ اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي اللّهُ اللّهِ وفي وفي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي وفي اللّهُ وفي الل

وصبّحَهُم عند الشروق كنائبٌ ﴿ كَارِكَانِ سَلْى سَيْرُهُا مُتُوارُرُ كَانَ نَمَام الدُّوِّ باضَ عليهم ﴿ وأَعَيْنُهِم تَحْت الحبيك خوادَرُ مَن الصاربين الهامَ بَشُون مَقْدَما ﴿ إذا عُصَّ بالرِّبِق القليل الحناجِرُ أَظَنَّ سَرَاة القوم أَن لَن يُهاتلوا ﴿ إذا دعيتْ بالسفح عَبْنُ وعامِرُ صَرَبنا حَبيك البيض في غير لُهُ ﴿ ﴿ فَلَ يَنْج فِي النَّاجِينِ مَهْم مُفَاخِرُ هَوَى زَهْمَمُ نَحْت العجاجِ لهام ﴿ كَا أَنْقَصَّ بازَ أَقَمُ الرِّيش كاسر وكل طموح في الينان كأمها ﴿ إذا أَعْتَمَسَت في الما فضية ضام لها ناهِمِنُّ في الوكْر قد مَهدَت له ﴿ كَا مَهدَت اللّهُ فَل حسناه عاقر تخافُ نساء يَبْنَوْن حليلَها ﴿ كَا مَهدَت اللّهُ فَل حسناه عاقر الشَّرارُ

استمار هـذا الببت ، فألقت عصاها ، من المعقر البارق ، إذ كان مثلا فى الناس ــ واشد بن عبد ربه الشَّلَى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبا سفيان بن حرب على نجران فولاه الصلاة والحرب ، ووجه راشــد ابن عبد ربه السلمي أميراً على المظالم والفضاء ؛ فقال راشد بن عبد ربه :

صحاالقلبُ عن سلمي وأقصر شأوه ه وردت عليه تبتغيه تمساعرُ وحلّه شيبُ القَدَال عن الصَّبا ه ولَلشيبُ عن بعض الغواية زاجرُ فافتمرَ جهل اليومَ وآدندٌ باطلى ه عن اللهو لمَّا آبيضَ مني الغدارُ على أنه قد هاجمه بعدد صحرة ه بمعرض ذى الآجام عِيسٌ بواكِرُ ولما دنت من جانبالغُوط أخصبتُ ه وحلَّت فلاقاها سُلميمٌ وعامر وخبرَها الرُّكِانُ أن ليس بينَها ه وبين فرى بُصرَى وتَحْران كافر فالقت عصاها وآستقزت بهاالنوى ه كا قرعيناً بالإياب المُسافر فاستمار هذا البيت الآخير من المقر البادق ، ولا أحسبه استجاز ذلك إلا

## يوم مقتل الحارث بن ظالم بالخربة

قال أبو عبيدة : لما قَبل الحارث بن ظالم عالمة بن جمفر الكلابى ، أنى صديقا له من كندة فالتف عليه ، فقالبه الملك فحنى ذكرُه حتى شخص من عند الكندى ، وأضرته البلاد حتى استجار برياد أحد بنى عجل بن لجيم ، فقام بنو ذهل بن ثملية وبنو عمرو بن شببان فقالوا لمجل : أخرجوا هذا الرجل من بين أظهركم ؛ فإنه لا طاقة لنا بالشهباء ودوسر \_ وهما كنيبتان للأسود بن المنذر \_ ولا بمحاربة الملك فأبت ذلك عليهم عجل ، فلما رأى ذلك الحارث بن ظالم كره أن تقع بينهم قتنة بسببه ، فارتحل من بنى عجل إلى جبَل طبي ، فأجاروه ، فقال في ذلك :

فكت عندهم حينا ، ثم إن الأسود بن المندر لما أمجره أمره أرسل إلى جارات كن للحارث بن ظالم ، فاستافهن وأموالهن ، فيلغ ذلك الحارث بن ظالم ، عقرج من الحين فاندس الحارث بن ظالم فى الناس حتى علم مكان جاراته ومرعى إبلهن ، فأناهن فاستنفذهن واستافى إبلهن ، فألحقهن بهومهن ؛ واندس فى بلاد غطفان ، حتى أتى سنان بن أبى حارثة الكرى ـ وهو أبو هرم المذى كان يمدحه زهير ـ وكان الآسود بن المنفر قد استرضع ابنه شرحبيل عند سلمى امرأة سنان وهى من بنى غنم بن دودان بن أسد ، ف كانت لا تأمن على ابن الملك أحدا ؛ فاستمار الحارث بن ظالم سرج سنان وهو فى ناحية الشربة ، لا يعلم سنانً ما يريذ ، فأتى بالسرج امرأة سنان وقال لها : يقول لك بعلك آبعثى ابنك مع الحارث ، فإنى أريد أن أستأمن له الملك ؛ وهذا سرجه آبة ذلك . قال : فريَّنته سلمى ورفعته إليه أي به ناحية من الشربة فقتله ؛ وقال فى ذلك :

أُخْصَيُّ حمار بات يَكدِم نجمة \* أتؤكل جاراتى وجارُك سالم

علوتُ بِنِي الحَيَّات مَفْرِقَ رأْسِه ، ولا يركبُ المكروهُ إلا الاكارمُ فنكتُ به كما فنكّت بخالدٍ ، وكان سلاحي تحتويهِ الجاجِمُ بدأتُ بذاك وآننيْت بهــــذه ، وثالثة تنبضُ منهـــــا المَقادِم

قال: وهرب الحارث من فوره ذلك، وهرب سنان بن أبي حارثة ، فلما بلغ الآسود قتل ابنه شرحبيل ، غزا بني ذبيان ، فقتل وسبي وأخذ الآموال ، وأغار على بني دودان رهط سلمي التي كان شرحبيل في حجرها ؛ فقتلهم وسباهم فنشط لذلك؛ قال: فوجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في ناحية الشربة عند بني محارب ابن خصفة ، فغزاهم الملك ، مم أسرهم ، ثم أحمى الصفا، وقال: إني أحذيكم نعالا فأمشاهم على ذلك الصفا ، فتساقطت أقدامهم ، ثم إن سيار بن عمرو بن جار الفزاري، احتمل للأسود دية ابنه ألف بعر، وهي دية الملوك، ورهنه بها قوسه الفزاري، احتمل للأسود دية ابنه ألف بعر، وهي دية الملوك، ورهنه بها قوسه

ونحن رهَنَا القوْسَ تُشَتَ تُودِيِّتْ ، بألَّف على ظهر الفزادِي أَقْرَعا بعشرٍ مِتين للســـاوك وفَى بهــا ، ليُحمد ســيّـار بن عمرو فأسرعا فكان هذا قبل قوس حاجب ، فقال فى ذلك أيضاً :

فو فاه سما ، فقال في ذلك :

هل وجدتم حاملًا كَاملى ، إذار مَن القوس بِأَلْفِ كَاملِ بدِيَةِ ابن المَلِك العُلاحِلِ ، فَأَضْتُها من قبل عامٍ قابل سيَّادُ العُوفِ مها ذو النائل

وهرب الحارث فاحق بمعبد بن زرارة فاستجار به فأجاره ، وكان من سبب وقمة رحرحان التي تقدّم ذكرها ؛ ثم هرب الحارث حتى لحق بمكة وقريش ؛ لآنه يقال إن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ، إنما هو مرة بن عوف بن لؤى ابن غالب ؛ فنوسل إليم جذه القرابة ، وقال في ذلك :

> إذا فارَقْتُ ثمليةَ بن سعدٍ • وإخوتَهم نُصِيتُ إلى لؤىًّ إلى نسب كريم غير دَغْل ، وحيّ من أكادِم كلّ حيّ

فإنْ يك منهم أصلى فنهم ، قرابين الإلهِ بنو 'قصيٌّ

فقالواً : هذه رحم كرشاه إذا استغنيتم عنها لن يَتِركم . قال : فشخص الحارث عنهم غضبان . وقال في ذلك :

ألا لستمُ منا ولا نحن منكم ، برتنا إليكم من لؤىَّ بن غالب. غدونا على نَفدِ الحجاز وأنتمُ ، بِمُنْسَبِ البطحاء بين الانحاشِب

وتوجه الحارث بن ظالم إلى الشام ، فلحق بديد بن عمرو الفسانى فأجاره وأكرمه ، وكان ليزيد ناقة محماة ، فى عنقها مدية وزناد وصرة ملح ؛ وإنماكان يمتحن بها رعبته لينظر من يجترئ عليه ، فوحت امرأة الحارث فاشتهت شحما في وحمها ؛ فانطلق الحارث إلى ناقة الملك فانتحرها ، وأتاها بشحمها ، وفقدت الناقة ، فأرسل الملك إلى الجيمس التغلي وكان كاهنا ، فسأله عن الناقة ؛ فأخبره أن الحارث من نفسه شرا فأتى صاحبها ، فهم الملك به ، ثم تذتم من ذلك ؛ وأوجس الحارث فى نفسه شرا فأتى الجيمس النغلي فقتله ، فلما فعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتله ، فقال : أبها الملك الدوت بى مماراً ا وأمر ابن الجيمس فقتله ، وأخذ ابن الحس سيف الحارث فأتى غدرت بى مماراً ا وأمر ابن الجيمس فقتله ، وأخذ ابن الحس سيف الحارث فأتى به عكاظ فى الأشهر العرب فالمراء .

#### حرب داحس والغبراء : وهي من حروب قيس

قال أبو عبيدة : حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابى بغيض بن ريث بن غطمان ؛ وكان السبب الذى هاجها أن قيس بن زهير ، وحَمَل بن بدر ، تراهنا على داحس والغبراء أيهما يكون له السبق ، وكان داحس فحلا لقيس ابن زهير ، والغبراء حِجْرا لحل بن بدر ، وتواضما الرهاري على مائة بعير ، وجعلا منهى الغاية مائة غاوة ، والإضمار أربعين ليسلة ؛ ثم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضمروهما أربعين ليلة ، وفى طرف الغاية شعاب كثيرة ، فأكمن حَمَّلُ بن بعد فى تلك الشعاب فنيانا على طريق الفرسين ، وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردُّوا وجهه عن الغاية .

قال: فأرسلوهما فأحضرا، فلما أحضرا خرجت الأنثى من الفحل، فقال هل بن بدر: سبقتك ياقيس! فقال قيس: رويداً يعدّوان إلجادد إلى الوعث وترشح أعطاف الفحل. قال: فلما أرغلا في الجدّد وخرجا إلى الوعث، برز داحس عن الغبراء؛ فقال قيس: جرى المذكبات غلاء . فذهبت مثلا، فلما شارف داحس الغاية ودنا من الفيتية ، وثبوا في وجه داحس فردوه عن الغاية ؛ فني ذلك يقول قس بن زهير:

وما لاَقْنِتُ مَن حَمَلِ بن بدرٍ \* وإخـوَتِه على ذاتِ الإصادِ هُمُ فَخَرُوا عَلَى ۚ بذيرِ فَخَرٍ \* ورَدُوا دونَ غايتِه جَوادِي

وثارت الحرب بين عبس وذبيان ابني بغيض ، فبقيت أربعين سنة لم تُنتَجُ لهم نافةً ولا فرسٌ ، لاشتفالهم بالحرب ، فبعث حديفةً بن بدر ابنه مالكا إلى قيس بن زهير يطلب منه حق السبق ، فقال قيس : كلا لا مطلتك له . ثم أخذ . الربح فطعنه به فدق صلبه ، ورجعت فرسه عارية ؛ فاجتمع الناس فاحتملوا دية مالك مائة عُشراء \_ وزعموا أن الربيع بن زياد المبدى حملها وحده \_ فقبضها حذيفة ، وسكن الناس .

ثم إن مالك بن زهير نزل اللّفاطة من أرض الشربة ، فأخبر ُحذيفة بمكانه ،
- و فعدا عليه ففنله . فني ذلك يقول عنترةُ الفوارس :

فِقِهِ عِيْنَا مَنْ رأَى مثلَ مالِك » عقيرَةَ قوْمٍ أَن جَرَى فرسانِ فليتُهما لم يَحْرِيا قبيدَ غَلْوَزَ » وليُتّهما لم يُرسَلا لِرهانِ

فقالت بنو عبس : مالك بن زهير بمــالك بن حذيفة ، ورُدُوا علينا مالنا . فأبى حذيفة أن يرد شيئًا ؛ وكان لربيع بن زياد مجاورًا لبنى نزارة ، ولم يكن فى العرب مِنْله ومثلُ إخرته ، وكان يقال لهم : الكَمَلَة ؛ وكان مشاحنًا لفيس بن زهير من سبب درع لقيس غلبه عليها الربيع بن زياد؛ فاطرد قيس لبونًا لبنى زياد فأتى بما مكة ، فعاوَض بها عبد الله بن جدعان بسلاح ؛ وفى ذلك يقول قيس بن زهير :

أَلْم يلفك والآنباء تنبي • بما لاقَتْ لبونُ بني زيادٍ وتَجْسَما على القُرَشِيِّ تُشْرَى • بأدراع وأسياف حِداد وكتُن إذا بُلِيتُ بخضم سوء • دلفتُ له بداهِيَة نادٍ

ولما قُتل مالك بن زهير ، قامت بنو فزارة يسألون ويقولون : ما فعل حمارُكم ؟ قالوا : قتلما مالك بن حمادُكم ؟ قالوا : قتلما مالك بن زهير . قال : بئس مافعلتم بقومكم ؛ قبلتم الدية ثم رضيتم بها وغدرتم ! قالوا : لولا أنك جارُنا لقتلناك ! وكانت تُحفرة الجار ثلاثا ؛ فقالوا له : بعد ثلاث ليال آخرج عنا . فحرج واتبعوه ، فلم يلحقوه حتى لحق بقومه ، وأناه قيس بن زهير فعاقده ؛ وفي ذلك يقول الربيع :

فإنْ تكُ حرْبُكمَ أَمْستُ عَواناً \* فإنى لم أكُن بِمِر. جناها ولكن ولهُ سودَةَ أدَثوها \* وحَشُوا نارهَا لِمِنَ آصطلاها فإنى غيرُ خاذِلِكم ولكِر... \* سأشعَى الآن إذ بلغَتْ مَداها ثم نهضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان إلى بنى فزارة وذبيان؛

10

#### يوم المريقب: لبني عبس على فزارة

ورئيسهم الربيع بن زياد ، ورئيس بني فزارة حذيفة بن بدر .

فالتقوا بذى المريقب من أرض الشَّريَّة فاقتنلوا ، فكانت الشوكة فى بنى فزارة ؛ قُتل منهم عوفُ بن زيد بن عمرو بن أبى الحصين ، أحد بنى عدى بن فزارة ؛ وضمضمُ أبو الحصين المرَّى، قتله عنترةُ الفوارس؛ ونفرُّ كثير بمن لايُعرف أسماؤهم؛ فبلغ عنترةَ أن حصيناً وهرما ابنى ضمضم يشتانه ويوعدانه ، فقال فى

#### قصيدته التي أولها :

هل غادرَ الشعراءَ من مُترَدِّم ، أَمْ هاعرَ فَتَ الدارَ بعدَ تَوَهُّمِ يا دارَ عَبْلَةَ بالجِواءِ تتكَلَّمى ، وعيى صباحًدار عبلة وآسلسى ولقد خشيتُ بأن أموتَ ولمَتَدُرْ ، للحَرْبِ دارَةٌ على آبنى خمضم الشاتَمَى عُرْضِي ولم أَشْتُمهُما ، والنَّاذِرَ بْنِ إذا لم آلقَهُما دبي إنْ يفعلا فلقد تركتُ أباهُما ، جزّرَ السِّباع وكلِّ نَسْرٍ قَضَمَ لنَّ رآنى قد نرك أباهُما ، أبدى نواجِذهُ لغيْر تبشم وفي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس :

فلتعلمن إذ التَقَتْ فَرْساننا \* يومَ الْمُرَيْقِبِ أَنْ ظَنَّكَ أَحْمَقُ

يوم ذى حُسَّى: لذبيان على عبس

ثم إن ذبيان تجمعت لما أصابت منهم يوم المديقب فرارة بن ذبيان ومرةً ابن عوف بن سعد بن ذبيان وأحلاقهم ، فنزلوا فنوافوا بذى حسى وهو وادى الصفا من أرض الشربة وبينها وبين قطن ثلاث ليال، وبينها وبين الميمرية لية . فهربت بنو عبس ، وخافت أن لاتقوم بجاعة بنى ذبيان ، واتبعوهم حتى لحقوهم ، فقالوا : النفاني أو تهدونا . فأشار قيس بن زهير على الربيع بن زياد أن لايناجروهم ، وأن بعطوهم رهائن من أبنائهم حتى ينظروا في أمرهم ؛ فتراضوا أن تكون وتُهنهم عند سبيع بن عرو ، أحد بنى ثملة بن سعد بن ذبيان ؛ فدفعوا إليه ثمانية من الصبيان وانصرفوا وتكاف الناس ، وكان رأى الربيع مناجزتهم فصرفه قيس عن ذلك ، فقال الربيم :

أقولُ ولم ألماكِ لقَدْسِ نصيحةً ، أرّى ما تَرى واللهُ بالغيبِ أعلمُ أَتُبقَ على ذُنْيانَ فى قَدْلِ مالكِ ، فقد حشَّ جاني الحربِ ناراً تضرَّمُ فكك رهنهم عند سبيع بن عمرو حتى حضرته الوفاة، فقال لابنه مالك بن سبيع : إن عندك مكرُمة لا تبيد إن أنت حفظتَ هؤلاء الأغَيلة ؛ فكأنى بك لو مِتُ أَنَاكَ خَالَكَ حَدَيْمَة بن بدر فعصر لك عِنْيه وقال : هلك سيدُنا ! ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم ، فلا تشرُفُ بعدها أبدًا ، فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم . فلما هلك سبيع أطاف حديثة بابنه مالك وخدعه حتى دفعهم إليه ، فأنى بهم اليعمرية ، فجعل يُدرِزكل يوم غلاماً فينصبه غرضا ، ويقول : ناد أباك ! فينادى أباه حتى يقتله .

#### يوم اليعمرية : لعبس على ذبيان

فلما بلغ ذلك من فعل حذيفة بنى عبس أتوهم باليمعريّة ، فلقوهم بالحرّة - حَرة اليعمرية - فقتلوا منهم اننى عشر رجلا ؛ منهم مالكُ بن سبيع الذى ركى بالغِلة إلى تُحذيفة ، وأخوه يزيد بن سبيع ، وعامر بن لوذان ، والحرث بن زيد ، وهرم بن ضعضم أخو حصين . ويقال ليوم اليعمرية : يوم نفر ؛ لآن يينهما أقل من نصف يوم .

#### يوم الهباءة : لعبس على ذبيان

ثم اجتمعوا فالتقوا في يوم قائظ إلى جنب جفر الهباءة ، وافتداوا من بكرة حتى انتصف النهار ، وحجز الحرّث بينهم ؛ وكان حذيفة بن بدر يحرق فخذيه الركض ، فقال قيس بن زهير : يا بني عبس ، إن حذيفة غداً إذا احتدمت الوديقة مستقيم في جفر الهباءة فعلم عمل بن فرجوا حتى وقعوا على أثر صارف ، فرس حديفة ، والحنفاء ، فرس حمل بن بدر ؛ فقال قيس بن زهير : هذا أثر الحنفاء وصارف ، فقفوا أثرهما حتى توافوا مع النهيرة على الهباءة . فيصر بهم حمل بن بدر ، فقال لم : مَن أبض الناس إليكم أن يقف على رءوسكم ؟ قالوا: قيس بن بدر ، فقال لم : مَن أبض الناس إليكم أن يقف على رءوسكم ؟ قالوا: قيس بن زهير ، والربيع بن زياد ، فقال : هذا قيس بن زهير قد أثاكم فلم ينقض كلامه حتى وقف قيس وأصابه على جفر الهباءة ، وقيس يقول : لبيكم لبيكم ايمني إجابة الهبية الذين كانوا ينادونهم إذ يُقتلون ! وفي الجفر حذيفة وحمل ابنا بدر ومالك ابن بدر ، وورقاء بن هذا بن وهب ؛ فوقف

عليهم شدّاد بن معاوية العبسى ، وهو فارس جروة ، وجروة فرسه ، ولها يقول : ومَن يَكُ سائلا عنى فإنى . وجرْوةَ كالشّجاتَحت الوَريدِ أَقْرُتُهَا بِقُونَى إِنْ شَتَوْنا . وأَلْخَفُها رِدائى فى الجَليد

خال بينهم وبين خيلهم ، ثم توافت فرسان بني عبس ، فقال حل :

الشدتك الله والرحم ياقيس ! فقال : لبيكم لبيكم ! فعرف حذيفة أنه لن يدعهم ، فاتهر حملا وقال : إياك والمأثور من الكلام ! فذهبت مثلا ، وقال لقيس : لأن تتلنى لا تصلح غطفان بعدها ! فقال قيس : أبعدها الله ولا أصلحها او حامه قرواش بمعلم فقص صلبه ، وابتدره الحارث بن زهير وعمرو بن الاسلم ، فضراه بسيفهما حتى ذَقْنا عليه ، وقتل الربيع بن زياد حمل بدر ، فقل قدر ، زهير برثمه :

تعلَّم أَنَّ خِيرَ الناس ميثُ ، على جفْسر الهباءة ما يَرِيمُ ولو لا ظُله ما زلتُ ابكى ، عليه الدهرَ ماطَلع النَّجومُ ولكنّ الفَّى حُمِّلَ بنَ بدر ، بنى والبغْىُ مَرَيَّمُهُ وخِيمِ أظنّ الحلمَ دلَّ علَّ قومى ، وقد يُستضمَفُ الرجلُ الحلمِ ومارَّستُ الرجالَ ومارَسونى ، فمُعسوج علَّ ومُسستقيم

ومثَّلوا بحذيفة بن بدركما مثَّل هو بالنِلة ؛ فقطعوا مذاكبره وجعلوها فى فيه ، وجعلوا لسانه فى استه ؛ وفيه يقول قاتلهم :

> فإنَّ قَتِيلًا بِالهَبَاءَةِ فَى آسَتِهِ هَ صَيْفَتُهُ إِنَّ عَادَ لَلظَّلَمُ ظَالَمُ مَّى تَقَرَّهُوها تَهْدِيمَ عَنْ صَلَالِكُمْ هَ وَتُعَرِّفُ إِذَا مَا فَضَّ عَبَا الْحُواتِمِ ٧٠ وقال فى ذلك عقبار بن عُلِقة الذى :

وُيوقِدُ عَوْفٌ للشِيرِةِ نَارَهُ ، فَهَلَا عَلَى جَفْرِ الْمَبَاءَةُ أَوْقَدَا فَإِنَّ عَلَى جَفْرِ الْمَبَاءَةَ هَامَةً ، 'تنادِى بَنَى بَدْرٍ وعاراً مُخلَّدا وإِنْ أَبَا وَرْدٍ 'حَدْيْفَةً مُثْفُرٌ" ، بَا يُرِ عَلَى جَفْرِ الْمَبَاءَ الْسُودَا

وقال الربيع بن قعنب :

خَلَقَ المُخاذِي غير أَنْ بذى حُسَى ، لَبَىٰ فزارةَ خِــــزَيَة لاَتَحَلَقُ تِبْيانُ ذلك أَنْ في آست أيهمُ ، شَنْعاء من صُحُفِ المُخاذِي تَـنْبرُق

وقال عمرو بن الأسلع :

إن السهاء وإن الآرضَ شاهدةٌ ، واللهُ يشهَدُ والإنسان والبلهُ أَنِّ جَزِيتُ بنى بدرِ بسعيمُ ، على الهباءةِ قتلا مالَه قَوَدُ لمَّا الْتقَيْنا على أرْجاء مُجَّيِّا ، والمَشرَفيَّة فى أَيمانِنا تَقِسد عَلَوْتُه بِحُسام ثُم قلتُ له ، خذها إليك فأن السيدُ الصمد

فلما أصيب أهل الهباءة واستعظمت غطفانُ قنلَ حذيفة ، تجمعوا ، وعرفت بنو عبس أن ليس لهم مقام بأرض غطمان ، فخرجوا إلى اليمامة فنزلوا بأخز الهم . بنى حنيفة ، ثم رحلوا عنهم فنزلوا بينى سعد بن زيد بن مناة .

#### يوم الفروق

ثم إن بنى سعد غدوا بجوارهم فأنوا معاوية بن الجون فاستجاشوه عليهم وأرادوا أكلهم ، فبلغ ذلك بنى عبس ، ففروا ليلا ، وقدّموا ظعنهم ، ووقف فرسانهم بموضع يقال له الفروق ، وأغارت بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم ، فلم يجدوا إلامواقد النيران ، فأنبعوهم حتى أنوا الفروق ، فإذا بالخيل والفرسان وقد توارت الظعن عنهم ، فانصر فوا عنهم ؛ ومضى بنو عبس فنزلوا بينى ضبة فأقاموا فيهم ، وكان بنو جَذيمة مرب بنى عبس يسمّون بنى سودة ؛ ثم رجعوا إلى قومهم فصالحوهم .

۲.

وكان أوّلَ من سعى فى الحمالة حرملة بن الاشعر بن صرمة بن مرة ، فمات ؛ فسعى فيها هاشم بن حرملة ابنُه ، وله يقول الشاعر : أَشِيا أَبَاه هاشمُ بنُ حَرْمَلَةُ ، يومَ الهباتيْن ويومَ اليَعْمَلَةُ تَرى الملوكَ حوله مُرغَبِّلةُ ، بَقْتِلُ ذَا الذَّبْ ومَن لاذَنْبِ له

#### يوم قطن

فلما توافوا للصلح ، وقفت بنوعبس بقَطَن ، وأقبل حصين بن ضمضم ،
فلق تَبِحان أحد بنى مخزوم بن مالك فقتله بأبيه ضمضم ، وكان عنترة بن شدّاد
قتله بذى المريقب ، فأشارت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان ،
وقالوا : لا نصائككم ما بلّ البحرُ صُوفة ، وقد غدرتم بنا غير مرة . وتناهض
القوم : عبس وذبيان ، فالتقوا بقطن ، فقتل يومنذ عمرو بن الاسلع عبينة ، ثم
سفرت السفراء بينهم ؛ وأتى خارجة بن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليه ، فقال :
في هذا وفالا من ابنك ! فأخذه فكان عنده أياما ، ثم حل خارجة لابي تيحان
مائة بعير قادها إله ، واصطلحوا وتعاقدوا .

#### /يوم غدير قلهيي

قال أبو عبيدة : فاصطلح الحيان ، إلابنى ثعلبة بن سعد بن ذبيان ، فإنهم أبوًا ذلك وقالوا : لا نرضى حتى يُودُوا فتلاناً أو يُهدَّر دمُ من قتلها فحرجوا من قطن حتى وردوا غدر قالهى ، فسبقهم بنوعبس إلى الماء ، فمنعوهم حتى كادوا يموتون عطشا ودواً مم ، فأصلح بينهم عوف ومعقل ابنا سبيع مربين ثعلبة ؛ وإياهما يعنى زهير بقوله :

تَدارَكُتُما عَبْسًا وذَيْبانَ بعد ما 。 تفاتُوُ اودَّقُوا بيَنَهم عِطرَ مَلَثَمَم فوردوا حربًا وأخرجوا عنه سلما .

تم حرب داحس والغيراء

## يوم الرقم : لغطفان على بنى عامر

غرت بنو عامر فأغاروا على بلاد غطفان بالرَّقَم ـ وهو ماء لبنى مرة ـ وعلى بنى عامرٍ : عامرُ بن الطفيل ـ ويقال يزيد بن الصعق ـ فركب عينة بن حصن فى بنى فزارة ، ويزيد بن سنان فى بنى مرة ـ ويقال الحارث بن عوف ـ فانهزمت بنو عامر ، وجعل يقاتل عامر بن الطفيل ويقول : يا لقيس لا تقتل تموقى ! فرعت بنو غطفان أنهم أصابوا من نى عامر يومئذ أربعة وثمانين رجلا ، فدفعوهم إلى أهل يبت من أشجع كانت بنو عامر قد أصابوا فيهم ، فقتلوهم أجمين ؛ وامهزم الحكم بن الطفيل فى نفر من أصحابه ، فيهم جراب أبن كعب ، حتى انتهوا إلى ماء يقال له المروزات ، فقطع العطش أعناقهم فعاتوا ، وخنق نفسه الحكم بن الطفيل تحت شجرة مخافة النُثلة ؛ وقال فى ذلك في عاود : ن

عِجبتُ لَمْمَ لِمْ يَخْنَقُونَ نَفُوسَهِم ، ومَقْتَلَهِم تَحْتَ الوغَى كان أَجَدَرا

# يوم النتأة : لعبس على بنى عامر

خرجت بنو عامر تريد أن تدرك بنارها يوم الرقم ، فجمعوا على بني عبس بالثناة وقد أندوا بهم ، فالتقوا وعلى بني عامر : عامر بن الطفيل ، وعلى المنتاة وقد الربيع بن زياد ؛ فافتتلوا قنالا شديدا ، فانهرمت بنو عامر ، وقتل منهم صفوان بن مرة ، قتله الاحنف بن مالك ؛ ونهشل بن عبيدة بن جعفر ، قتله أبو زغبة بن حارث ؛ وعبدالله بن أنس بن خاله ؛ وطَعن صبيمة بن الحارث عامر بن الطفيل فلم يضره ونجا عامر ، ومُومت بنو عامر هريمة قبيحة ، فقال خراشة بن عرو العبسى :

وساروا على أظْهائهم وتُواعَدوا . مِيــــاهَا تَحامَنُها تَميُّ وعامرُ

كأن لم يكن بين الدناب وواسط ه إلى المذّعتَى من ذي الآداكة حاضرُ الا أَبْلِغا عنى خليلي عامراً ه أتدى سُعادَ اليوم أم أنت ذَاكرُ وصد تُكَ أطراف الرماج عزاله وى ه ورَدْتَ أموراً ليس فيها مصادِر وعادرت هِزّان الرئيسَ ونهشَلا ه فقه عينا عامِرٍ مَرَب يُغادر وأسلتَ عبد الله لما عرقتُهُم ه ونجّاك وقابُ الجراميز ضام قدفتَهم فى البمِّ ثم خسدَ أنهم ه فلا وألت نفسٌ عليك تحاذِر وقال أبو عبيدة : إن عامر بن الطفيل هو الذي طمن ضبيعة بن الحارث ثم

فإن تنْجُ منها ياصُيبيعُ فإنن ، وجدَّكَ لم أعقِل عدَّكَ النَّمَائِيا يوم شو احط: لبني محارب على بني عامر

غزت سرية من بنى عامر بن صعصمة بلاد غطفان ، فأغارت على إبل لبنى عارب بن خصفة ؛ فأدركهم الطلب ، فقتلوا من بنى كلاب سبعة وارتدوا إبلهم ؛ فلما رجعوا من عندهم وثب بنو كلاب على جَسر ، هم من بنى محارب كانوا حاربوا اختوجم عفرجوا عنهم وحالفوا بنى عامر بر صعصمة \_ فقألوا : نقتلهم من يقتلوب مَن قتلوا منا ، فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم من

أيا راكباً إمَّا عرضتَ فبلَّذَنْ ه عقيلا وأَلَبْنُ إِنْ لَقيتَ أَبَا بَكِرِ فيا أخويْنا مرَ أَيِنا وأَنِنا ه البِكُمُ الِيكم لاسبيلَ إلى حشر دَعُوا جانبي إنى سأتركُ جانباً ه لَكم واسماً بين البيامَةِ والقهْر أنا فارسُ الصَّخياء عمرو بنعام، ه أَبَى الذَّمُّوا اختار الوفاء على الغذر

ذلك ، وقال:

#### يوم حوزة الأول: لسليم على غطفان

قال أبو عبيدة :كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد وبين هاشم بن حرملة أحد بني مرة بن غطفان ، كلام بعكاظ ، فقال معاوية : لو ددت والله أني قد سمعت بظمائن يندبنك 1 فقال هاشم : والله لوددت أنى قد تَرَّبت الرطبة ـــ وهي جُمّة معاوية ، وكانت الدهرَ تنطف ما. ودهناً وإن لم تدهن ــ فلما كان بعد [حين] تهيأ معاوية ليغزو هاشمًا ، فنهاه أخوه صخر فقال : كأنى بك إن غزوتهم علق بحمتك حسك العُرقط . فقال : فأبى معاوية وغزاهم يوم حوزة فرآه هاشم بن حرملة قبل أن يراه معاوية ، وكاري هاشم ناقهاً من مرض أصابه ، فقال لأخيه دريد ابن حرملة : إن هـذا إن رآني لم آمن أن يشدّ على" . وأنا حديث عهد بشكية ؛ فاستطرِد ْ له دونی حتی تجمله بینی وبینك . ففعل ، فحمل علیه معاویة وأردفه هاشم فاحتلفا طعنتين ؛ فأردى معاوية هاشماً عن فرسه الشياء ، وأنفذ هاشم سنانه من عانة معاوبة . قال : وكرّ عليه دريد فظنه قد أردى هاشماً ، فضرب معاوية بالسيف فقتله ، وشد نُحفاف بن عمير على مالك بن حارث الفزاري قال : وعادت الشياء فرس هاشم حتى دخلت في جيش بني سليم فأخذوها وظنوها فرس الفزاري الذي قتله ُخفاف ، ورجع الجيش حتى دنوا من صخر أخى معاوية ، فقالوا : أنعم صباحاً أبا حسان ! قال : حُبيتم بذلك ، ما صنع معاوية ؟ قالوا : قُتل ! قال : فما هذه الفرس؟ قالوا: قنلنا صاحبها! قال: إذاً قد أدركتم ثأركم؛ هذه فرس هاشم بن حرملة .

قال : فلما دخل رجب ، ركب صخر بن عمرو الشياء صبيحة يوم حرام ، فأتى بنى مرة ، فلما رأوه قال لهم هاشم : هذا صخر فحيُّوه وقولو اله خيرا . وهاشم مريض من الطعنة التى طعنه معاوية ؛ فقال : مَن قتل أخى ؟ فسكنو ا ، فقال: لمن هذه الفرس التى تحتى ؟ فسكنو ا ، فقال هاشم : هلم أبا حسان إلى من يُخبرك اقال : من قتل أخى ؟ فقال هاشم : إذا أصبتى أو دريداً فقد أصبت تأرك ا قال فهل كفنتموه ؟ قال : فعم ، فى بردين : أحدهما بخمس وعشرين بكرة . قال : فأرونى قبره . فأروه إياه ، فلما رأى القبر جزع عنده ، ثم قال : كأنكم قد أنكرتم ما رأيتم من جزعى ؛ فرالله ما بتُ منذ عقلت إلا واترًا أو موتورا ، أو طالبا أو مطلوبا ، حتى قُتل معاوية ، فما ذقت طعم نوم بعده !

#### يوم حوزة الثانى

قال: ثم غراهم صخر ، فلما دنا منهم مضى على الشهاء ، وكانت غراء محبطة ، فسرد غرتها وتحجيلها ، فرأته بنت لهاشم ، فقالت لعمها دريد : أين الشهاء كال : هى فى بنى سليم ، قالت : ما أشبهها بهذه الفرس ! فاستوى جالساً فقال : هذه فرس بيم ، والشهاء غراء محجلة . وعاد فاضطجع ، فلم يشعر حتى طمنه صخر . قال : فناروا و تناذروا ، وولى صخر وطلبته غطفان عامة يومها ، وعارض دونه أبو شجرة ابن عبد الدرى ، وكانت أمه خنساء أخت صخر ، وصخر خاله ؛ فرد الخيل عنه حتى أراح فرسه ونجا إلى قومه ، فقال خفاف بن ندبة لما قتل معاوية : قتلنى الته إرب برحت من مكانى حتى أثار به فشد على مالك سيد بنى مجمح فقتله ، فقال فى ذلك :

فإن تك تخيلى قد أصيب صحيمها ، فعمداً على عين تيمّمت مالكا
نصَبْت له عَلَوى وقد خان مُحينى ، لا ينى جسداً أو لا ثار هالكا
أقول له والرُمْح يأطِرُ متنه ، تأمّل تخفافاً ، إننى أنا ذلكا
وقال صخر يرثى معاوية ، وكان قال له قومه : آهُمُج بنى مرة ! فقال : مابيننا
أجلُّ من القذع [ولو لم أمسك عن سبّهم إلا صيانة للسانى عن الحنا لفعلت ا
ثم خاف أن يُظنَّ به عِنَى ] وأنشأ يقول :

وعاذلة هبَّت بليـلِ تلومُنى ﴿ أَلَا لَا تَلومِنَى كَنَى اللَّومِ مَا يِبِيا تقولُ أَلِا تَهجو فوارِس هاشم ﴿ ومالى آس أَمجوهُمُ ثُم ماليا أَتِى الذَّمَّ أَنَى قد أَصابِو اكريتَى ﴿ وأنْ لِس إهداء الحنَّا من شماليا إذا ما المرؤُ أهدَى لَمَيتِ تَحْيَةً \* فحياكَ رَبُّ الناسِ عَنى مُعاوِيا وهوَنَ وجدِي أَنَى لم أَقَل له \* كذبتَ ، ولم أَبخل عليه بماليا وذِى إخوة قطمتُ أقران بينهِم \* كما تركونی واحداً لا أخاليا وقال في قتل دريد:

ولقد دفعتُ إلى دريد طعنةً ٥ نجلاء توغرُ مثلَ غَطَّ المِنخرِ
ولقد قتلتُكُمُ ثُمَّاء ومُوحداً ٥ وتركتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْس الدابر
قال أبو عبيدة : وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجماً فلقيه عمرو بن قيس
الجشمى فنبعه وقال : هذا قاتل معاوية ، لا وألت نفسى إن وأل ا فلما نرل هاشم
كمن له عمرو بن قيس بين الشجر ، حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبلة ففلق قحفه
فقتله ، وقال في ذلك :

١.

#### يوم ذات الأثل

> أرى أُمْ صَخْرِ لا تَمَلُّ عِبادَتِي \* ومَّات سُلِيمي مضجعي ومكانى فأَيُّ آمريُّ سِاوى بأُتم ِ حَلِلةً \* فلا عاش إلا في شقاً وهوان

وماكنتُ اختَى أن أكون جنازة « عليكِ ومَ ... يغترُ بالحدثان
 لَمَمْرى لقد نَبَّهْتِ مِن كان نائما ، وأحمّتِ من كانت له أَذْنَان
 أمُّ بأحر الحزم لو أستطيعه « وقد جيل بين العَيْر والنَّزوان
 فلما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في موضع الطعنة ، ،
 قالواله: لوقطعتها لرجونا أن تبرأ . فقال : شأ تَمَكم ا فقطعوها فحات ، فقالت الحنساء أخته ترثه :

ف بال عينى مابالها ، لقد أنحصَل العممُ سربالها أمِين بعد صخرٍ مِن الوالشريب ِ حَلْت به الارض أنقالها فآليت أبكى على هالك ، وأسساً ل نائحة مالها هممَّت بنفسى كلَّ الهموم ، فأول لنفسى أولى لها لاحسل نفسى على آلة ، فإمّا عليها وإمّا لهسا

وقالت ترثيه :

وقاتلة والنَّفْشُ قدفات تَعَلَّوُها 。 لِتُدركه: بالهضنفُسيعلىصخرِا ألا تَرَكِّتُ أَمُّ الذين غدوًا به 。 إلى القبر، ماذا يَحملون إلىالقبرا

#### يوم عدنية : هو يوم ملحان

قال أبو عبيدة : هذا اليوم قبل يوم ذات الاثل ، وذلك أن صخراً غوا بقومه وترك الحيَّ خِلْواً ، فأغارت عليهم غطفان ، فنارت إليهم غلمانهم ومن كان تخلف منهم ؛ فقّتل من غطفان نفرٌ وإنهزم البافون ؛ فقال فى ذلك صخر :

جرى الله خبراً قومًنا إذ دعاهم ، بعدينية الحى الحلوف المُمْسَبَهُ وغِلمائنا كانوا أُسُـــود خَفِيّةٍ ، وحُقّ علينا أن يُتابوا ويُمدّحوا ثُمُ نَفّروا أقـــرائهم بمُضَرِّس ، وسعرٍ وذادواالجيش حَى توحرحوا كأنهُ إذ يَطْردون عشِيّة ، بَفْنَة مِلْحان نعامٌ مُمَوِّحُ

#### يوم اللوى: لغطفان على هو ازن

قال أبو عبيدة : غزا عبد الله بن الصمة — واسم الصمة : معاوية الأصغر — من بنى غزيَّة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن — وكان لعبد الله ثلاثة أسماء وثلاث كنى : فاسمه : عبد الله ، وخالد ، وحميد ؛ وكنيته : أبو فرغان ، وأبو دفاقة وأبو وفاه ؛ وهو أحو دريد بن الصمة لآبيه وأمه — فأغار على غطفان ، فأصاب ، منهم إبلا عظيمة فاطردها ؛ فقال له أخوه دريد : النجباء فقد ظفرت . فأبى عليه وقال : لا أبرح حتى أنتفع نقيعتى — والنقيعة : ناقة ينخرها مر في وسط الإبل فيصنع منها طماما لاصحابه ، ويقسم ما أصاب على أصحابه فأقام وعصى أخاه ؛ فيصنع منها طماما لاصحابه ، ويقسم ما أصاب على أصحابه فقتل عبد الله ، وارتُك فتبد في بعض الليل أناه فارسان ، فقال أحدهما لصاحبه : . . النارى عينيه تَبِص ، فازل فانظر إلى سبّته . فنزل فكشف ثوبه فإذا هم "ترتز فطعنه ، فرج دم قد كان احتقن .

قال درید: فأفقت عندها ، فلما جاوزونی نهضت . قال : فما شعرت إلا وأنا عند عرقوب بَحَل امراة من هوازن ، فقالت : من أنت ؟ أعوذ بالله من شرك ا قلت : لا ، بل مَن أنت ؟ ويلك ! قالت : امرأة من هوازن سيارة . قلت : وأنا من هوازن ، وأنا دريد بن الصمة . قال : وكانت فى قوم مجتازين لايشعرون بالوقعة ، فضمته وعالجته حتى أفاق .

فقال درید یرثی عبد الله أخاه ، ویذکر عصیانه له وعصیان قومه ، بقوله : أعادُلُ إِنَّ الرُّذَّ فِي السَّوْدَاءِ واللهِ عَن يبِ وقلتُ لعادضِ وأصحابِ عارضِ ه ورهُعلِ بِنى السَّوْدَاءِ والقَوْمُ شُهْدَى علانِســة ظُنُوا بألني مُدتَّجِج ، شَراتُهُم في الفـــارسيّ المُسَرَّدِ أَرْبَهُم أَن الفـــارسيّ المُسَرَّدِ أَرْبَهُم أَن الفُــارِيّ المُسْرَدِ أَرْبَهُم أَن الفُــارِيّ أَنْهُ عَلَى اللهِ فَعَى النهِ فلم عَلَيْ المُسْرَدِ الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَعَى النهِ فلم عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ فَالْعَلْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِيْدِ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللهِ عَلَيْكِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهِ اللهِيقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ ا

وما أنا إلا من غربةً إرف غرت ه غربتُ وإنْ تُرشَد غربةُ أرشد فإن تُرشد غربةُ أرشد فإن تُمقيب الآيامُ والدهرُ تعلموا ه بنى غالب أنّا غضابُ لمعبد الله الدور الحيل فارساه فقلت أعبد الله ذليكم الرّدي فإنْ يك عبد الله خَلَى مكانهُ ه فما كان وقافاً ولاطائش اليه ولا بَرما إذ ما الرياح تناوحت ه رطب العضاهِ والطّريع المعضد كنين الإزارِ غارجٌ نصف ساقِه ه صبورٌ على الغَرَّاء طَلاَع أَنْجُدِ قليل النَّشكي للمصائب حافظ ه من اليوم أعقاب الاحاديثِ في غو وهزر وحدى أنن لم أقل له ه كذبت ولم أبخل بما ملكت بدى

أبوحاتم عن أبى عبيدة قال : خرج دريد بن الصمة فى فوارس من بنى جشم حتى إذا كانوا فى واد لبنى كنانة يقال له الآخرم ، وهم يربدون الغارة على بنى كنانة إذ رُفع له رجل فى ناحية الوادى معه ظَمينة ؛ فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه : صِحْ به : خَلَّ عن الظمينة وآنج بنفسك ، فاتهى إليه الفارس وصاح به وألحَّ عليه فالق زمام الناقة وقال للظمينة :

> سیری علی رِسالِكِ سَیْر الآمن ، سَیْر ردَاح ِ ذات جَأْشِ ساكِنِ إِنْ آنشانی دون قرنی شانی ، أَلِی بلائی وَآخــُبری وعاینی

ثم حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه النظعينه ؛ فبعث دريد فارسا آخر لينظر ماصنع صاحبُه ، فلما انتهى إليه ورأى ماصنع ، صاح به فتصامم عنه كأن لم يسمع ، فظن أنه لم يسمع ، فغشيه ، فألتى [ربيعة] زمام الراحلة إلى الظمينة ، ثم خرج وهو يقول :

خل سبيل الحُراة المنيعة ، إنك لاق دونها ربيعة
 في كفه خطّية مطيعة ، أولا فخذها طفئة سريعة
 والطدن منى في الرغى شريعة

ثم حل عليه فصرعه ؛ فلما أبطآ على دريد بعث فارسا لينظر ما صنعا ؛ فلما

انتهى إليهما وجدهما صربعين ، ونظر إليه يقود ظعينته وبحر رمحه ، فقال له الفارسمة.. خَلَّ عن الظعينة ! فقال الظعينة : أقصِدى قصد البيوت ، ثم أقبل عليه فقال :

> ماذا تریدُ من شَیّیم عابس ، ألم ترالفارس بعدالفارس أُرْدائهما عامل رُنْح یابس

> > ثم حمل عليه فصرعه ، وانكسر رمحه .

وارتاب دريد ، وظن أنهم قد أخذوا الظمينة وقتلوا الرجل ؛ فلحق دريد ربيعة وقد دنا من الحي ، ووجد أصحابه قد قتلوا ؛ فقال : أيها الفارس ، إنّ مثلك لا يُقتل ، ولا أرى معك رُنحك ، والحيل ثارة بأصحابها [ وأراك حديث السنّ ] فدونك هذا الرخ ، فإنى منصرف إلى أصحابي فُمتَّبِّهُم عنك .

فانصرف إلى أصحابه فقال : إن فارس الظعينة قد حماها وقتل أصحابكم وانتزع . رمحى ، ولا مطمع لكم فيه ! فانصرف القوم ؛ وقال دريد في ذلك :

ما إِنْ رأيتُ ولا سمنتُ بَمْلِهِ ه حاى الظَّبِينةِ فارساً لم يُقْتِلِ
أَرْدَى فوارسَ لم يكونوا نُهْزةً ه نم آستمر كأنه لم يُقبِلِ
مُتَهِلًا تبدو أُمِرةٌ وجههِ ه مثل الحسام جلَّتْه كَفُ الصَّيقَل
يُرْجى ظبنتَه ويسْحَب رُنحه ه مُتَوَجَّها يُمنياه نحو المنزلِ
وتُرى الفوارسُ من مهابة رُنحه ه مِثْل البُغاث خَشين وقع الأجدلِ
باليْت شِعْرى مَن أَبُوه وأَمُّه ه ياصلج من يك مِثْله لا يُجَهَل

۱٥

#### وقال ابن مكدم :

إِنْ كَانَ يَنْفَعُكُ اليقين فسائلي ، عنى الظّعينة يوم وادى الآخر م إذ هِي لاّوَل من أتاها 'بَهْرَةٌ ، لولا طِمانُ ربيعة بن مُكدّم إذ قال لى أدنى الفوارس منهم ، خلّ الظّمينة طائماً لا تَندّم فصرفتُ راحلةَ الظمينة نحوة ، عمد لله يعمل بعض مالم يعمل وهتَـنكتُ بالزُّنج الطريل إهابهُ ، فهوى صريعاً لليدّيْن واللّم ومنعتُ آخرَ بعده جَيَّاشَةً \* نجلاءفاغِرَةً كثيدْقوالاصْجَمِ ولقد شَفَنتُهما بِآخرَ ثالثِ \* وأقِبالفِرارَعِينالِعِداةِتَكُرُّي

ثم لم يلبث بنو كنانة [رهط ربيعة بن مكدم] أن أغارت على بنى جُشَم الرهط دُريد]، فقتلوا [وأسروا وغنموا]، وأسروا دُرَيْدَ بن السّمة، فأخنى نسبه، فبينا هو عنده عبوس، إذ جاءت نسوة يتهادين إليه، فصاحت إحداهن فقالت: هلكتم وأهلكتم، ماذا جرّ علينا قومنا ؟ هذا والله الذى أعطى ربيعة وم الظمينة! ثم ألفت عليه ثوجها، وقالت ياآل فراس أنا جارة له منكم، هدا صاحبنا يوم الوادى! فسألوه: من هو ؟ فقال أنا دريدُ بن السمة، فن صاحي ؟ قالوا: ربيعة بن مكدم. قال: في فعل ؟ قالوا: قلته بنو سُليم اقال: في فعلت الظمينة؟ قالت المرأة: أنا هي، وأنا امرأته! فبسه القوم وآمروا أنفسهم، فقال بعضهم: لا ينبني لدريد أن تُمكفر نعمته على صاحبنا! وقال الآخرون لا والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا المنحارق الذي أسره، فانبعث المرأة في الليل — وهي ربطة بنت جزل الطعان — فقالت:

سَنجرِي دُرَيْداً عن ربيعةَ نعمةً ٥ وكلُّ آمرِيْ يُجَزَى بما كان فتما فإنْ كان خيرا كان خيرا جراؤه ٥ وإن كان شَرًا كان شَرًا كان شَرًا سنجرِيه نُعْمَى لم تكن بصَغيرةِ ٥ بإهدائه الزُّمْحَ الطويلَ المُقَوَّما فلا تكفُرُوه حقَّ نُعْماهُ فيكم ٥ ولا تَركوا تلك التي تَملاً اللها فإن كان حيًا لم يضِق بثوابه ٥ ذِراعًا، غنيًا كان أو كان مُعدّما فهُـكُوا دُرَيْداً من إسار مُخارِقِ ٥ ولا تجعلوا البؤمي إلى الشرَّ سُلّما

فلما أصبحوا أطلقوه، فكسته وجهزته ولحق بقومه، فلم يزلكافآ عن حرب بني فراس حتى هلك .

#### يوم الصلعاء: لهرازن على غطفان

فلماكان فى العام المقبل غراهم دريد بن الصمة بالصّلماء فرجت إليه غطفان فقال دريد لصاحبه : ماترى ؟ قال أرى خيلا عليها رجالٌ كانهم الصبيان ، أسِنْتُها عند آذان خيلها . قال : أرى قوما عند آذان خيلها . قال : أدى قوما كأنّ عليهم ثباباً غست فى الجادى . قال : هذه أشجم . ثم قال آنظر ماترى ؟ قال : أرى قوما برون رماحهم ، سوداً ، يخذون الأرض بأقدامهم . قال : هذه عبس، أتاكم الموت الزوام فائبُتوا ا فالنقوا بالصلماء ، فكان الظفر لهو ازن على غطفان وقتل دريدُ ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب .

# حرب قيسى وكنانة

## يوم الكديد : لسليم على كنانة

١.

فيه قُتل ربيعةُ بن مكذم فارس كنانة ، وهو من بنى فراس بن غنم بن مالك ابن كنانة ، وهم من بنى فراس بن غنم بن مالك ابن كنانة ، وهم أنجد العرب ، وكان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم ؛ وفيهم يقول على بن أبى طالب لاهل الكوفة : ودِدْتُ والله أن لى بجميعكم وأنتم ماثةُ ألف ثلثمائةٍ من بنى فراس بن غنم .

وكان وبيمة بن مكدم ُيعقر على قبره فى الجاهلية ، ولم ُيعقر على قبر أحد غيره ؛ ومرَّ به حسانُ بن ثابت وقتلته بنو سليم يوم الكديد ، ولم يحضر يومَ الكديد أحدُ من بنى الشريد .

#### يوم برزة: لكنالة على سليم

قال أبو عبيدة : لمـا قَنلت بنو سِليم ربيعةَ بن مكدم فارس كنانة ورجعوا ، أقاموا ماشاء الله ، ثم إن ذا التاج ، مالك بن خالد بن صخر بن الشريد ـــــ • واسم الشريد عمرو ، وكانت بنو سليم قد توَّجوا مالكا أشروه عليهم ــ فِنْوا بنى كنانة ، فأغار على بنى فراس ببرزّة ، ورئيسُ بنى فراس عبد الله بن جذل ؛ فدعا عبد الله إلى البراز ، فبرز إليه هند بن خالد بن صخر ، فقال عبد الله : أخوك عبد الله : من أنت ؟ قال : أنا هند بن خالد بن صخر ، فقال عبد الله : أخوك أسنُّ منك . بريد مالك بن خالد ، فرجع فأحضر أنجاه ، فبرز له ؛ فجعل عبد الله ابن جذل برتج و وقه ل :

### آدنوا بني قِرْفِ القِمَعْ \* إنى إذا الموتُ كَنَعْ لا أستغيثُ بِالجَرَعْ

ثم شدّ على مالك بن خالد فقتله ، فبرز إليه أخوه كرز بن خالد بن صخر ،
فشدّ عليه عبد الله بن جذل فقتله أيضاً ، فشدّ عليه أخوهما عرّو بن خالد بن
صخر بن الشريد ، فتخالفا طمنتين ، فجرح كلُّ واحد منهما صاحبه وتحاجزا ،
وكان عمرو قد نهى أخاه مالكا عن غزو بنى فراس ، فعصاه وانصرف للغزو عنهم ، فقال عبد الله بن جذل :

تَحَنَّبُتُ هِنداً رَغِبَةً عَن قِنالِهِ \* لَى مَالِكِ أَعَثُو الى صَوْءِ مِالِكِ فَأَيْقَنْتُ أَن ثَاثُرُ بَابِنِ مُكْدَمَ \* غَداةً إِذِ أَو هَالِكُ فَى الهوالك فأنفذتُه بالرُّح حِين طمنتُه \* مُمانقَةً ليست بطعنة باتِك وأثنى لِكُرْز فَى الغُبارِ بطعنة \* عَلَتْ جِلْدهُ منها بأَحْرَ عاتِك قَنْنا سُسَلَيْمًا غَشَها وسمينًا \* فصبراً سُلَيْمٌ قد صبرًا لذلك فإن تَكُ يُسُوانى بَكَيْنَ فقد بكت \* كا قد بكث أَمْ لِكُرْزِ ومالك

وقال عبد الله بن جذل أيضاً :

قتلنا ماليكا فبكوا عليه \* وهل يُغنى من الجزع البُكاء ؟ وكُرْزاً قد تَركناهُ صريعاً \* تسيلُ على تَراثيهِ السَّاه فإن تَجزع لِذاك بنو سُلمْ \* فقد وأبهِمُ عَلَمِـالعزاهِ [0] فصيراً باسُلمْم كما صَبْرُنا ﴿ وَمَا فَيَكُم لِمُواحِدِنَا كِفَاءُ فَلَا تَبَعُدُ رَبِيعَةً مِن نَدِيم ﴿ أَخُو الْمُلَّاكِ إِنْ ذَمَّ الشَّنَاءُ وكم من غازة ورعيل خَيْل ﴿ تَدَارَكُهَا وَقَدْ حَبِسَ الْلَفَاءُ

### يوم الفيفاء: لسلم على كنانة

قال أبو عيدة : ثم إن بنى الشريد حرَّموا على أنفسهم النساء والدهن ، حتى . ف يُدْرِكوا بثارهم من بنى كنانة ، فغزا عمرُو بن خالد بن صخر بن الشريد بقومه حتى أغاد على بنى فراس ، فقسل منهم نفراً ، منهم عاصم بن المعلى ، وفضلة ، والممارك ، وعمرو بن مالك ، وحصن ، وشريح ؛ وسبى سبياً فيهم ابنة مكدم أخت ربيعة بن مكدم ، فقال عباس بن مرداس فى ذلك يردّ على ابن جذل فى كلمته التى قالما يوم بَرزة :

> ألا أبلنا عنى أبن جذل ورهما فه فكيف طلبناكم بكُرز ومالك؟ غداة فجفناكم يجيس وبابنه ه وبابن النمل عاصم والممارك ثمانيسة منهم تأزنائم به ه جميعاً وما كانوا بواء بممالك كذَهككم والموت بنبي سُرادِقاً ه عليكم، شباحد السيوف البواتك تلوح بأيدينا كما لاح بارق ه تلالا فى داج مِن الليل حالك صبخناكم الموج العناجيج بالضّعى ه تمثر بنا مَرَّ الرباج السّواهك إذا خرجت من هبوة بعد هبوة ه سَمت نحو مُلْنَف من الموت شاتمك وقال هند بن خالد بن صخر بن الشويد :

قَلْتُ بِمَالِكِ عَمْرًا وحِصْنًا • وخَلْيت القَتَامِ على الْخُدُودِ وكُرْدُا قد أَبَأْتُ به شريْمًا • على أثرِ القوادِسِ بالكَدِيدِ جزيناهم بما انتَهَكُوا وزدْنا • عليه ماوجَدْنا من مزيدِ جلبْنا من جَدُوبِالْدودِجُردًا • كَلْفِرِ اللهِ عَلَلْهُ الْوَرُودِ قال : فلما ذكر هندُ بن خالد يوم الكديد وافتخر به ، ولم يشهده أحدُّ من بنى الشريد ، غضب من ذلك تُبيشة بن حبيب ، فأنشأ يقول :

> تُبخَّل صُنعنا فى كلَّ يومٍ ، كمخضوبِ البَنانِ ولا يَصيدُ وتأكلُ ما يَعافُ الكلبُ منه ، وتَرَعُمُ أن والدَّكَ الشُريد أَبَى لِي أَنْ أَقِرُّ الصَّيْمَ قيشُ ، وصاحبُه العَرُورُ به الكَّديدُ

## حرب قيس وتميم

### يوم السوبان : لبني عامر على بني تميم

قال أبو عبيدة : أغارت بنو عاس على بنى تميم وصنبة فاقتلوا ، ورئيسُ صنبة حسان بن ورة ، وهو أخو النجان لاته ، فأسره يزيد بن الصعق ، وانهرمت على حرو العبّي ، فلما رأى ذلك عامرُ بن مالك بن جمفر ، حسده ، فشدَّ على ضرار بن عصو العبّي ، وهو الرديم ، فقال لابنه إذ هم : أغيه عنى . فشدَ عليه فطعنه ، فتحول عن سرجه إلى جنب أبدائه ، ثم لحقه ، فقال لاحد بنيه : أغنه عنى . ففعل مثل ذلك ، فقعل مثل ذلك ، ثم لحقه ، فقال لابن له آخر : أغنه عنى . ففعل مثل ذلك ، فقال : ما هذا إلا مُلاعب الاسنة ، فسُمّى عامر من يومند ملاعب الاسنة ؛ فقال : ما هذا إلا مُلاعب الاسنة ، فسُمّى عامر من يومند ملاعب الاسنة ؛ فلا دنا منه قال له عامر : فأحلى إلى لن تصِل إلى ومن هؤلاء عين تطرف ، كلهم بنيً . قال له عامر : فأحلى عن غيك . فدلة على حبيش بن الدلف ، وقال : عليك بذلك الفارس ، فشد على غامره ، فله رأى سواده ، وقصره ، جعل يتفكر ؛ وخاف ابن الدلف ان يقتله ، فقال : ألست تريد اللبن ؟ قال : بلى . قال : فأنى لك به . وقادى ان يقتله ، فقال : ألست تريد اللبن ؟ قال : بلى . قال : فأنى لك به . وقادى حسان بنُ ورة نفسه من يزيد بن الصحق بألف بعير فداء الملوك ، فكثر مال

يزيد ونمىا ؛ ثم أغار بعد ذلك يزيد بن الصعق على عصافير النعمان بذى لِيان ، وذو لِيان : عن يمين القريتين .

# يوم أقرن : لبنى عبس على بنى دارم

غزا عمرو بن عمرو بن عدس مر بن دادم وهو فارس بنى مالك بن حنظلة ، فأغار على بن حنظلة ، فأغار على مب وأخذ إبلا وشاء ثم أقبل ، حتى إذا كان أسفل من و ثنية أقرن ، نزل فأبتنى بجارية من السبى ، ولحقه الطلب فاقتتلوا ، فقَتل أنسُ الغوارس ابنُ زياد العبسى عمرا ، وانهزمت بنو مالك بن حنظلة ، وقتلت بنو عبس أيضاً حنظلة بنَ عمرو ـ وقال بعضُهم : قُتِلَ فى غير هذا اليوم ـ وارتذوا ما كان فى أيدى بنى مالك ، فنعى ذلك جريرٌ على بنى دارم ، فقال :

هل تذكرونَ لَكَى ثلثُهُ أقرُنِ ، أَنَسَ الفوارسِحين يهوِي الاُسْلَمُ وكان عمرو أسلع ، أى أبرص . وكان لسياعة بن عمرو ، خالُّ من بنى عبس ، فوازه يوما فقتله بأبيه عمرو .

١.

# يوم المرّوت : لبنى العنىر على بنى قشير

أغاد بَحير بن سلة بن قشير على بنى العنبر بن عمرو بن تميم ، فاتبعوه حتى لحقوه وقد نول المزوت وهو يقسم المرباع ويعطى مَن معه ، فتلاحق القوم واقتتادا ، فطعن قعنب بن عتاب الهيثم بن عامر القشيرى فصرعه فأسره ، وحمل الكدامُ \_ وهو يزيد بن أذهر المازى \_ على بحير بن سلة فطعنه فأرداه عن فرسه ، ثم نول إليه فأسرَه ؛ فأبصره قعنب بن عتاب ، فحمل عليه بالسيف فعنربة فقتله ، فانهزم بنوعام وقُتل وجالمم ؛ فقال يزيد بن القيق يرتى بحيرا :

أُوارِدُةٌ عَلَى بنو رَيَاحٍ ، بفخرهمُ وقد قتَلوا بحيرًا؟

فأجابته الغورا. من بني سليط بن يربوع :

قَيِيدَكَ يا يَرِيدُ أَبا فَبَنْيِن و أَنتَذِرُ كَى كُلاقِينا النَّذورا وتُوضِعُ تُعَبر الأَنجَانَ أَنَّا و وَجدنا في مراس الهرب تحورا أَلْم تَعَلمُ قعيــــدُك يا يزيد و بأنا تَقْمَع الشيخَ الفَنخورا وتَفَقَّأُ ناظريْه ولا نُبالِي و وَتجبل فوق هامّته العرورا فأبلغ إن عرَضتَ بني كلابٍ و فإنّا نحر. أقفَصْنا تجيرا وضرَّجنا عبيدةً بالعوالي و فاصبَح مُوثَقًا فينا أسيرا أفغرًا في الخلاء بغير فحر و وعند الحربِ خَوَاراً صَجورا

# يوم دارة مأسل: لتميم على قيس

غوا عنبة بن شنير بن خالد الكلابي بني ضبة ، فاستاق تَمَمَهم ، وقتل حصينُ بن ضرار الضي ، أبازيد الفوارس ، فجمع أبوه ضرارٌ قومَه وخرج ثارًاً بابنه حصين ، وزيد الفوارس يومتذ حَدَّثُ لم يُدرك ، فأغار على بني عمرو بن كلاب ، وأفلت منه عنبة بن شنير وأسر أباه شنيرَ بن خالد ، وكان شيخًا كبيرًا أعور ، فأتى به قومه ، فقال : ياشتير ، آخيَّ واحدة من ثلاث . قال : آعرضها على . قال : إمّا أن ترد ابني حصينا ! قال : فإنى لا أشر المرتى ! قال : وإمّا أن تدفع إلى آبنك عنبة أقتله به ! قال : لا ترضى بذلك بنو عامن : أرف يدفعوا فارسهم شابا مقتبلا بشيخ أعور ، هامة إليوم أوغد . قال : وإمّا أن قاتله المعرب قال : أمّا هذه فنهم ! قال : فأم ضرارٌ ابنّه أدهم أن يقتله ، فانا قدمه ليضرب عنقه ، نادى شتير : ياآل عامر ، صبراً بصي اكأنه أنف أن يُقتل بصبى ، فقال في ذلك شَمعة في كلة له طويلة :

وخيرًا شُنيرًا في لاكِ . وماكان الثلاث له خِسارا جَمَّكُ السيفُ بين اللَّمْدِيمَة . وبين قِصاصِ لِمُّنِهِ عِدَّاراً .

وقال الفرزدق يفخر بأيام ضبة :

ومنبوقة قبل القيان كأنها ه جراد إذا ألجلى على الفريج الفَحْرُ عَوابِس مَا تَنفَكُ تَحْت بطونِها ه سراييل أبطال بنايقها مُحْـــر تَرَكُن آبِنَذَى الجُنَّيْنِ يَلْفِيجُمُسَنَداً ه وليس له إلا ألاءته قـــبر وهن على خدى شتير بن عالد ه أثير مجاج مِن سنابكها كفد إذا سُوَّمتُ للبأس يغشى ظهورها ه أسودٌ عليها البيض عادتها الهضر يَرُون أَرْماحا طِوالا مُترنها ه بن الغني يومَ الكَريةِ والفقر

# أيام بكر على تميم

### يوم الوقيط

قال فراس بن خندف: تجمعت اللهازم لتُغير على تميم وهم غادوب، فرأى ذلك ناشب الاعور بن بَشامة العنبرى ، وهو أسير فى بنى سعد بن مالك بن صبيعة بن قيس بن ثعلبة ؛ فقال لهم : أعطونى رسولا أرسله إلى بنى العنبر ، أوصيهم بصاحبكم خيراً ليولوه مشل الذي تُولُّونى من البرّ به والإحسان إليه . وكان حنظلة بن الطفيل المرثدى أسيراً فى بنى العنبر ، فقال اله : على أن توصيه وبحن حضور . قال : نعم . فأتوه بغلام لهم ، فقال : لقد المنتمونى أحمق ، وها أراه مُسلِّفا عنى ! قال الغلام : لاواقد ما أنا بأحق ، وقال ما شنت فإنى مبلغه . فلا الأعور كفه من الرمل ، فقال : كم هذا الذي فى كنى من الرمل ؟ قال الغلام : شيء لا يُحصَى كثرةً . ثم أوماً إلى الشمس ، وقال : ما اللك ؟ قال :هم التعلم عنى التحية ، وقال ما تلك ؟ قال :هم يصنين إلى مكرمين لى ؛ وقال . بالمم يَعْروا جمل الأحمر ، وركبوا ناقتي العيساء ، بآية ما أكات معهم حَيْسًا ، ويرعوا الحق في أيني ما الذي واقيرة ، وأن الفساء قد تشكث ؛

وأيمصوا همام بن بشامة ، فإنه مشئوم محدود ، ويطيعوا هذيل بن الآخنس ، فإنه حازم ميمون .

فأتاهم الرسول فأبلغهم ؛ فقال بنو عمرو بن تميم : ما نعرف هذا الكلام ،
ولقد جُن الأعورُ بعدنا، فو الله ما نعرف له ناقة عنساء ، ولا جلا أحمر 1 فضخص
الرسول ، ثم ناداهم هذيل : يابني العنبر ، قد بين لكم صاحبكم ؛ أما الرمل الذي
قبض عليه ، فإنه يخبركم أنه أتاكم عدد لا يُحصى وأما الشمس التي أوما إليها ، فإنه
يقول إن ذلك أوضح من الشمس وأما تجله الاحمر ، فإنه هو الصيان ، يأمركم
أن تشروه ؛ وأما ناقته العيساء ، فهى الدهناء ، يأمركم أن تحترزوا منها ؛ وأما أبناه
مالك ، فإنه يأمركم أن تنذروا بني مالك بن زيد مناة ماحدَّركم ، وأن
تمسكوا الملف بينكم وبينهم ؛ وأما الموسج الذي أورق ، فيخبركم أن القوم قد
لبسوا السلاح ؛ وأما تشكى النساء ، فيخبركم بأنهن قد عملن شكاء يغزون به .
فال : وقوله ، بآية ما أكلت معكم حيساء بريد أخلاطا من الناس قد غزوكم .

قال: فتحرزت عمرو فركبت السهناء؛ وأندروا بني مالك ، فقالوا: لسنا هدرى ما يقول بنو عمرو ، ولسنا متحولين لما قال صاحبكم . قال: فصبحت المهازم بني حنظلة ، فوجدوا عمراً قدخلت ، وإنما أرادوهم على الوقيط ، وعلى الجيش أمجر بن جار المجلى ؛ وشهدها ناس مرب تيم اللات ، وشهدها الغور ابن الآسود بن شريد من بني سنان ؛ فاقتتلوا ، فأسر ضرار بن القمقاع بن معبد ابن زرارة ، وتنازع في أسره بشر بن السوراء من تيم اللات ، والغزر بن الآسود لجوا ناصيته وحلًا سربه من تحت الليل ؛ وأسر عمرو بن قيس من بني ربيعة ابن عجل ، وأسر عثجل بن شبيان بن علقمة من بني زرارة ، ومن عليه ، وأسرت غلمة بنت طوق بن عبيد بن زرارة ، واشترك في أسرها الحطيم بن هلال ، وظربان أبن زياد ، وقيس بن خاله ؛ وردوها إلى أهلها ؛ وعبر جرير بن الحطني بني دارم أسر طرار وعنجا وبني غامة ، نقال :

أغمامُ لو شَهِهَ الولايِطُ فوارسي ، ما فيه يُقْتَلُ عنجلٌ وضرارُ "

فأسر حنظلة المأمون بن شيبان بن علقمة ، أسره طيسلة بن زياد أحد بنى ربيمة ، وأسر جويرية بن بدر من بنى عبد الله بن دارم ، فلم يزلي فى الوثاق حتى قال أبيانا يمدح فيها بنى عجل ، وأنشأ يتغنى بها رافعاً عقيريه :

وقائلة ما غاله أن يزورَها ه وقدكنتُ عن تلكَ الزَّيارِ قَفَ شَغلِ وقد أَدرَكَنْنِي والحوادِثُ جَمَّةً ه مخالِبُ قومِ الاضعافِ ولا عزَل سِراع إلى الداعى، بطاءعنِ الحنا ه رزانِ لَدى النادِيِّمن غير ماجهْل لعلهُمُ أن كُيطِرونى بنعمة ه كا طاب ماء الدُّرْن في البلدِ الحل فقد ينعشُ الله القي بعد عُشرةً ه وقد يبتدِي الحسني سُراةً بني عَجْل

فلما سمعوه أطلقوه ؛ وأسر نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة ، وعمرو ابن ناشب ؛ وأسر سنان بن عمرو أخو بنى سلامة بن كندة من بنى دارم ، وأسر حاضر بن ضمرة ، وأسر الهيثم بر\_ صعصعة ، وهرب عوف بن الفعقاع عن إخوته ، وقدل حكيم النهشلى ، وذلك أنه لم يزل يقاتل وهو برتجز ويقول :

كلَّ امرئ مُصَبَّحُ فى أهلهِ ، والموتُأدنى من شراكِ نعلهِ وفيه يقول عمرة الفوارس :

وغادرنا حكيما في مجال • صريماً قد سلبناهُ الإزارا

۱٥

#### يوم النباج و ثيتل : لتميم على بكر

الحشى قال: أخبرنا أبو غسان العبدى ـ واسمه رفيع ـ عن أبى عبيدة معمر ابن المثنى، قال: غدا قيس بن قاسم فى مقاعس وهو رئيس عليها ـ ومقاعس هو صريم، وربيع، وعبيد، بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ـ ومعه سلامة بن ظرب بن نمر الحانى فى الأحازب وهم حمان، وربيمة، ومثلك، والاعرج ـ بنو كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم فنروا بكر بن وائل فوجدوا نى ذهل بن ثعلبة بن عكابة، واللهازم، وهم: بنو قيس وتيم اللات

ابن ثملبة ، وعجل بن لجيم ، وعنزة بن أسد بن ربيعة - بالنباج وثيتل ، وبينهما روحة ؛ فتنازع قيس بن عاصم وسلامة بن ظرب في الإغارة ، ثم انفقاً على أن يُبير قيس على أهل النباج ، ويُغير سلامة على أهل الثبيتل . قال . فبعث قيس بن عاصم سنان بن شمّى الاهتم شيّقة له - والشيّقة . بطليعة - فأتاه الحبر ، فلما أصبح قيس سق خيله ثم أطلق أفو اه الرّوايا ، وقال لقومه : قاتلوا ، فإن الموت بين أبديكم ، والفلاة من ورائكم ا فلما دوّا من القوم شبحاً سمعوا ساقيا من بكر يقول لصاحبه : يا قيس أورد فتفالموا به ؛ فأغاروا على النباج قبل الصبح ، فقياتلوهم قائلا شديدا، ثم إن بكراً انهرمت ، فأسر الاهتم حران بن بشر بن عمرو بن مرثد ، وأصابوا غنائم كثيرة ؛ فقال قيس لأصحابه : لامقام دون الثينل ، فالنجاة . فأتوا ثينل غنائم كثيرة ؛ فقال قيس لاصحابه فقيس بن عاصم ، فقاتلوه ثم انهرموا ، فأصاب إبلا كثيرة ؛ فقال سلامة : إنكم أغرتم على ماكان أمره الى اختلاحوا في ذلك ، ثم انفقوا على أن سلموا إليه غنائم ثينل ، في ذلك يقول ربيعة بن ظريف :

فلا يُبِمِدَنُك الله قيس بنعاصم \* فأنت لنا عِر عزيزٌ وموثلُ الله قيس بنعاصم \* فأنت لنا عِر عزيزٌ وموثلُ الله وأيتل الله وأيتل عداة دعت باآلشيبانَ إذرات \* كراديس بهدين وردُ محبَّل موظلت عُقابُ الموتِ تمفوا عليم \* وشُعثُ النواصي لحهن تصلصل في منكم أبناء بكرِ بن وائل \* لمفارتنا إلا رَكوبٌ مذللُ وقال جرير يصف ما كارت من إطلاق قيس بن عاصم أفواهَ المزاد

۲۰ يقوله:

وفى يوم الكلابِ ويوم قبي \* هراقَ على مُسلَّحة المزادا وقال نُوة بن قبس بن عاصم :

أنا ابن الذى شقّ المزاد وقدُرأًى \* بثيتل أحيـــــاء اللهازم حصّرا [٦] وصبحهم بالجيش قيس بن عاصم « ولم يحدوا إلا الاستة مصدرا على الجريد بملكن الشكم عوابسا « إذا الماء من أعطافهن تحدّرا فسلم برها الراءون إلا فجاءة « يُمِرن عجاجًا بالسنامِكِ أكدرا سقام بها الذيفانَ قيس بن عاصم « وكان إذا ما أوردَ الأمم أصدرا ومُحراف أدّة إلينا ومأحنا « يُنازعُ عُلاً من ذراعيهِ أسمرا وجشامة الذهاع قدناه عَنْوة « إلى الحي مصفودَ اليدن مفكّرا

### يوم زرود: لبي يربوع على بي تغلب

أغار خريمة بن طارق التغلي على بنى يربوع وهم بزرود ، فندروا به ، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداً ؛ ثم انهرمت بنو تغلب وأسر خريمة بن طارق ، أسره أنيف بن جبلة الضبى ــ وهو فارس الشّيط ، وكان يومئذ معنلاً فى بنى يربوع وأسيد بن حِنامة السليطى ؛ فتنازعا فيه ، فحكما بينهما الحرث بن قراد ــ وأمَّ الحارث امرأة من بنى سعد بن ضبة ــ فحكم بناصية خريمة للآنيف بن جبلة ، على أن لاسيد على أنيف مائةً من الإبل ، قال : فقدى خريمة نفسه بمائتى بعير وفرس . قال أنيف :

أخذُنُك قسرًا ياخزيم بن طارقٍ ، ولاقيتَ منى الموتَ يوم زرودِ وعائقته والخبيلُ تدَى نُهُورُها » فأنزلتُه بالفاعِ غــــير حَميــد

### أيام يربوع على بكر

وهذه أيام كلها لبنى يربوع على بنى بكر : من ذلك يوم ذىطلوح ، وهو يوم أوّد ؛ ويوم الحائر ، ويوم ملهم ؛ ويوم القحقح ، وهو يوم مالّة ويوم وأس عين ، ويوم طِخفة ، ويومالغَويط ، ويوم تخطّط ، ويوم جَدود ، ويوم الجبايات ويوم زرود الثانى.

### يوم ذى طلوح: لبنى يربوع على بكر

كان عميرة بن طارق بن حصينة بن أريم بن عبيد بن ثعلبة ؛ تزوج مُريّة بنت جار ، أخت أبحر بن جابر الدجلى ؛ فحرج حتى ابتى بها فى بنى عجل ، فأتى أبحرُ أخته مرزة امرأة عيرة يزورها فقال له ا: إنى لارجو أن آتيك بيني النظاف المرأة عيرة التي في قومها ا فقال له عيرة : أترضى أن تحارِ بَن وتسدينى ؟ فندم أبحر وقال لعميرة : ماكنت لأغرر وقومك ا ثم غزا أبحر والحرفوان متساندَين ؛ هذا فيمن تبعه من بنى اللهازم ؛ وساروا بعميرة معهم قند وكل به أبحر أخاه محرفصة بن جار ؛ فقال له عميرة : لو رجمت إلى أهلى فاحتملتُهم ! فقال حرفصة : آفمل فكر عميرة على ناقه ، ثم تنكل عن الجيش ، فسار بومين وليلة حتى أنى بنى يربوع ، وأنذرهم الجيش ؛ فاجتمعوا حتى التقوا بأسفل ذى طلوح ، فأول ماكان فارس طلع عليم عميرة ، فنادى : يا أبحر هلم أ ا فقال : من أنت ؟ قال : أنا عميرة افكذبه ، فسفر عن وجهه ، فعرفه ، فأقبل إليه ، والثقت الحتيل بالخيل ، فأمر الجيش إلا أقلهم .

وأسر حنظلة بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دادم — وكان فى بنى يربوع — الحوفزان بن شريك ، وأخذه معه مكبلا ، وأخذ ابن طادق سوادة بن يزيد بن مجير بن عم أبجر ، وأخذ ابن عنمة الضبى الشاعر ، وكان مع بنى شيبان ، فافتكه متمّم بن نويرة ؛ فقال ابن عَنمة يمدح مُتمم بن نويرة :

جزى الله ربَّ الناس عنى مُتمَّما ، يخير جزاء ، ما أَعَف وأنجَدا أُجــــيرت به آباؤنا وبناتنا ، وشارَك فى إطلاقِنا وتفردا أبا تَهْشَلِ إِنَى لَكُمْ غير كافرٍ ، ولاجاعِلِمن دونِك المالَّ مُرصدا وأسر سُويد بن الحوفزان، وأُسر سويد وفلحس، وهما من بنى سعد بن همام فقال جرير فى ذلك يُذكر ذى طُلوح :

> ولمَّا لَقَبَنَا خَيْلُ أَجَرَ يَدَى ﴿ بِدَعَرِى لَجَيْمٍ غَرِمِيلِ العَوْلَقِ صَبِّرْنَا وَكَانَ الصِبُرُ مَنَا سِجَيَّةً ﴿ بِأَسِيافِنَا تَحْتُ الظَّلَالَ الحَوْلِقِ فلما رَأَوْا أَنْ لا هَوْادَةً عَنْدَنَا ﴿ وَعَوْلَابِعِدَكُرْبِ بِالْحَمْيْرِ لِلْ طَارَقَ

### يوم الحائر : وهو يوم ملهم . لبنى يربوع على بكر

وذلك أن أبا مُليل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن حميد ، وعلقمة أخاه ،
الطلقا يطلبان إبلا لها ، حتى وردا مالهم من أرض الهيامة ؛ فحرج عليهما نفر
من بنى يشكر ، فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُليل ، فكان عندهم ماشاه الله ، ثم
خلّوا سبيله ، وأخذوا عليه عهدا وميثاقا أن لا يخبر بأمر أخيه أحدا ؛ فأتى ه
قومه ، فسألوه عن أمر أخيه ، فلم يخبرهم ؛ فقال وبرة بن حرة : هذا رجل قد
أخذ عليه عهد وميثاق ! فخرجوا يقصون أثرة ، ورئيسُهم شهاب بن عبد القيس ،
حتى وردوا ملهم ؛ فلما رآهم أهل ملهم تحصنوا ، فحرّقت بنى يربوع بعض زرعهم
وعقروا بعض نظهم ؛ فلما رأى ذلك القوم نزلوا إليهم فقا تلوهم ، فهرمت بنو يشكر
وقتل عمرو بن صابر صبرا ، ضربوا عنقه ، وقتل عينة بن الحارث بن شهاب
ابن مُثمّ بن عبيد بن عمرو ، رجلا آخر منهم ؛ وقتل مالك بن نويرة مُحران بن

طلبْنا بیوم مثل یومك علقها ه لَدُمْریكَنْ بسعی بهاكان أكْرِما تنلنا بحنب العرض عمرو بن صابر ه و هران أقصدناهما والمثللا فلة عینا مَن رأی مثل خیلنا ه وما دركت من خیلهم یوم مَانهَما

### يوم القحقح: وهو يوم مالة . لبني يربوع على بني بكر

أغارت بنو أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان على بنى يربوع ، ورئيسهم مجبه بن ربيعة بن ذهل ، فأخذوا إبلا لماصم بن قرط أحد بنى عُبيد ، وانطلقوا ؛ فطلبهم بنو يربوع ، فناوشوهم ، فكانت الدائرة على بنى ربيعة ؛ و قَتل المنهال بن عصمة المجبه بن ربيعة ؛ فقال فى ذلك تمران الرباحى :

وإذا لقيتَ القوم فاطَّمَن فيم ، يوم اللَّفاءِ كطفَّة المنهـالِ تَرَكُ المُحِبَّة الشَّباعِ مُنكِّسًا ، والقرمُ بين سوافِلِ وعَوالِ

### يوم رأس العين : لبني يربوع على بكر

أغارت طوائف من بنى يربوع على بنى أبى ربيعة برأس العين، فاطَردوا النقم فاتبعهم معاوية بن فراس فى بنى أبى ربيعة ، فأدركوهم ؛ فقتل معاوية بن فراس وفاتوا بالإبل ، وقال سحيم فى ذلك :

أليس الأكرمونَ بنو رياحٍ ه تَمـــونَى منهم عمى وخالى هُمُ قنلوا المُجَبَّة وَأَبَن تَيْمٍ ، تنوحُ عليهما سُودُ اللّبالى وهُمْ قَتَلوا عَمِدَ بنى فِراسٌ ، برأس العين في الحِجج الحوالى وذادوا يوم طِخفَة عن حِماهم ، ذياد غرامبِ الإبلِ النّهالِ

### يوم العظالى : لبنى يربوع على بكر

قال أبو عبيدة : وهو يوم أعشاش، ويوم الأفاقة، ويوم الإياد، ويوم مُليحة. قال وكانت بكر بن واتل تحت يدكسرى وفارس، وكانوا بحيرونهم وبجهزونهم، فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلثهائة فارس متساندين ، يتوقعون انحدار بني يربوع في الحَرْن ب وكانوا يَشْتُون تُحفافا ، فإذا انقطع الشتاء انحدروا إلى الحون في قال: فاحتمل بنو عُتيبة ، وبنو عبيد ، وبنو زبيد من بني سليط ، من أول الحي ، حتى استهلوا بيطن مُليحة ؛ فعلمت بنو زبيد في الحزن حتى حلّوا التحديد و الأَعْاقة ، وحلت بنه وعديد من وصفة الشّمد .

قال : وأقبل الجيش حتى نزلوا هضبة الخصي ، ثم بعثوا رئيسهم ، فصادفوا غلاما شابا من بى عبيدة يقال له قرط بن أضبط ، فعرفه بسطام — وقد كان عرفه عامة غُلمان بنى ثعلبة حين أسره عنية ؛ قال : وقال سليط : بل هو المطوح ابن قرواش — فقال له بسطام : أخبرنى ، ماذاك السواد الذى أرى بالحديقة ؟ قال : هم بنو زبيد ، قال : أفهم أسيد بن حِنَّاءة ؟ قال : فعال : نزلوا روضة الثميد خسون بيتا . قال : فأين بنو عُنية ؟ وأين بنو أزنم ؟ قال : فزلوا روضة الثميد . قال : فلوا روضة الثميد ، فل

قال الاحيمر ، وقعيب ومعدان ، آبنا عِصْمة . قال نهض فيهم من بني الحادث بن عاصم ؟ قال : حصين بن عبد الله . فقال بسطام لقومه : أطبعونى تقبضوا على هذا الحي من زبيد وتصحر ا سالمين غانمين . قالو ا : وما يغني عنا بنو زبيد لا يودون رحلتنا . قال : إن السلامة إحدى الغنيمتين . فقال له مفروق : انتقخ تتحول يا أبا الصهباء . وقال له هانئ : أحْينا ! فقال لهم : ويلكم ! إن أسيدا لم يظلُّه بيت قط شاتيا ولا قائظا ، إنما يبته القفر ، فإذا أحس بكم أجال على الشقراء فركض حتى يشرف على مليحة ، فينادى : ياآل يربوع ! فتركب ، فيلقاكم طعن ينسيكم الغنيمة ، ولا يُبصر أحدكم مصرع صاحبه ؛ وقد جنتمونى وأنا أتابعكم ، وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غداً ! فقالوا : نلتقط بني زبيد ، ثم نلتقط بني عبيدة وبني عتيبة ، كما نلتقط الكمأة ، ونبعث فارسين فيكونان بطريق أسبد ، فيحولان ببنه وبين يربوع . ففعلوا ، فلما أحس بهم أسيد ركب الشقراء ، ثم خرج نحو بني يربوع ، فابندره الفارسان ، فطمن أحدهما فألق نفسه في شق فأخطأه . ثم كز راجعاً حتى أشرف على مليحة ، فنادى : ياصباحاه ! ياآل يربوع ! غُثيتم ! فتلاحقت الخيل حتى توافوا بالغطفان، فاقتتلوا؛ فكانت الدائرة على بني بكر، قتل منهم: مفروق ابن عمرو ، فدفن بثنية يقال لهـا ثنية مفروق ، والمقاعس الشيباني ، وزهير بن الحزَّور الشبباني ، وعمرو بن الحزور الشبباني ، والهيش بن المقْعاس ، وعمير بن الودَّاك ، والضُّريس ؛ وأما بسطام فألح عليه فارسان من بني يربوع ، وكان دارعًا على ذات النُّسوع ، وكانت إذا أجدَّت لم يتعلق بها شيء من خيلهم ، وإذا أوعثت كادوا يلحقونها؛ فلما رأى ثقل درعه وضعها بين يديه على القرَبوس؛ وكره أن ىرى مها ، وخاف أن يلحق فى الوعث . فلم يزل ديدنه وديدن طالبيه ، حتى حميت الشمس وخاف اللحاق ، فمر بوجار ضبع ، فرمى الدرع فيه . فمد أبعضها بعضا حتى غابت في الوجار . فلما خفف عن الفرس نشطت ففاتت الطلب وكان آخر من أتي قومه ؛ وقد كان رجع إلى درعه لمــا رجع عنه القوم فأخذها . فقال العوام في بسطام وأصحابه :

وإنْ يك في يوم الغبيط مَلامة \* فيوم العُظَاليكان أخزى وألوً ما

أناتحوا أيربدون الصباح فصبّحوا ، وكانوا على الغازين عُدوةَ الشأما ورتم ولم تُلوُوا على مُجحريكم ، لو الحادث الحزاب يُدعَى لأقدما ولو أنّ بسطامًا أطبع لامره ، لاذى إلى الاحياء بالحينو مَعْتَبا فقرَ أبو الصّهباء إذ حَى الوغى ، وألقى بأبدان السلاج وسلّما وأيقن أنّ الحيل إن تلتبسُ به ، يَعُدُ غانما أو يَملا البيتَ مأتما أبي لك قيدت بالغبيط لقاءهم ، وبومُ العظالى إن فخرت مكلًا أبي لك قيدت الله عمل موادر في كرشاء لذنًا مُقوما فألك بسطامٌ حريصاً بنفسه ، وغادر في كرشاء لذنًا مُقوما وقاظ أسديراً هائنٌ وكأنما ، مَفارقُ مفروق تَنشينَ عندما قال: ثم إنّ هاتناً فدى نفسه وأسرى قومه ؛ فقال العوام في ذلك : والن الغي هاتاً لاق بشيطتُه ، ولم يَجِمْ عن قتال العوام في ذلك : ثم إنّ الغي هاتناً لاق بشيطتُه ، ولم يَجِمْ عن قتال العوام في ذلك : ثم النّ الغي هاتناً لاق بشيطتُه ، ولم يَجِمْ عن قتال العوام في ذلك : ثم النّ الغي هاتناً لاق بشيطتُه ، ولم يَجِمْ عن قتال العوام في ذلك : ثم سارَع في الأسرى فقيتُهم ، حامى الذمار حقيقُ بالذي فعلا

### يوم الغبيط لبي يربوع على بني بكر

قال أبو عبيدة : يقال لهذا اليوم : يوم الغبيط ، ويوم الثعالب ــ والثعالب أسماء قبائل اجتمعت فيه ــ ويقال له : يوم صحراء فَلْبج .

وقال أبو عبيدة : حدثني سليط بن سعد ، زبّان الصُّبيريّ ، وجهم بن حسان السَّليطي ، قالوا : غزا يِسطام بن قيس ، ومفروق بن عمرو ، والحارث ابن شريك \_ وهو الحوفزان \_ بلاد بني تميم \_ وهذا اليوم قبل يوم المُطالى \_ فأغاروا على بني ثملة بن يربوع ، وثملة بن سعد بن ضبة ، وثملة بن عدى ابن فزارة ، وثملة بن سعد بن فييان ؛ فذلك قبل له يوم الثمالب ، وكان هؤلاء جمعاً متجاورين بصحراه فلج فاقتناوا ، ؛ فانهزمت الثمالب فأصابوا فهم واستاقوا إبلا من نَهمهم ، ولم يشهد عنية بن الحارث بن شهاب هذه

الوقعة ؛ لأنه كان نازلا يومئذ في بني مالك بن حنظلة ؛ ثم امترّوا على بني مالك ، وهم بين صحراء فلج وبين الغبيط ، فاكتسجوا إبلهم ؛ فركبت عليهم بنو مالك ، فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب ، ومعه فرسان مرب بني يربوع يأتفهم \_ أي صار معهم مشل الأثافي للرماد \_ وتألَّف إليهم الأحيمر بن عبد الله ، والأسبد بن حتّاءة ، وأبو مرجب ، وجرو بن سعد الرياحي وهو رئيس بني يربوع \_ وربيع ، والحليس ، وعمارة ، وبنو عتيبة بن الحارث ، ومعدان وعصمة أبنا قعنب ، ومالك بن نويرة ، والمتهال بن عصمة أحد بني ربوع ، وهو الذي يقول فيه متمّ بن نويرة في شعره الذي يرثى فه مالكا أغاه :

لقد عَبِّ المهالُ تحت لوايه ه فتى غير مِبطان المشيّة أَرْوعا فأدركوهم بغييط المدّرة ، فقاتلوهم حتى هزموهم ، وأدركوا ماكانوا استقوا من أموالهم ؛ وألح عنية والاسيد والاحيمر على بسطام ، فلحقه عنية فقال : استأسر لى يا أبا الصهاء ا فقال : ومن أنت ؟ قال : أنا عنية ، وأنا خيرُ لك من الفلاة والمعلش ! فأسره عنية . ونادي القوم بجاداً أخا بسطام : كز على أخيك ا وهم يرجون أن يأسروه ، فناداه بسطام : إن كررت فأنا حَيف . وكان بسطام نصرانيا ، فلحق نجاد بقوه ، فلم يزل بسطام عند حتى فادى نفسه .

قال أبو عبيدة : فرعم أبو عمرو بن الدلاء أنه فدى نفسه بأربعائة بعير وثلاثين فرسا ، ولم يكن عربى عكاظى أعلى فداء منه ، على أن جر ناصيته وعاهده أن لا يغزو بنى شهاب أبدا ؛ فقال عنية بن الحارث بن شهاب : أبلغ سَراةَ بنى شيبان مألكةً ه أنى أبأتُ بعبدِ الله بسطاما قاظَ الشربة في قيدٍ وسلسلةٍ « صوتُ الحديدِ يُغَيِّه إذا قاما

۲.

١.

#### يوم مخطط : لبني يربوع على بكر

قال أبو عبيدة : غزا بسطام بن قيس والحوفزان الحرث متساندَين يقودان بكر بن وائل ، حتى وردوا على بنى يربوع بالفردوس ، وهو بطن لإياد ، وببته وبين مخطط ليلة ، وقد نذرت بهم بنو يربوع فالتقوا بالمخطط ، فاقتناوا ، فانهزمت بكر بن وائل ، وهرب الحوفزان وبسطام ففاتا ركضا ، وقُتل شريك بن الحوفزان ، قتله شهاب بن الحارث أخو عتية ، وأسر الاحيمر بن عبد الله بن الضريس الشبانى ؛ فقال في ذلك مالك بن نورة ولم يشهد هذا اليوم :

إِلَّا أَكُنَ لَافَيْتُ يُومَ مُخْطَطٍ ه فقد خَبّرَ الرَّكِبانُ ما أَنودَدُ بِأَنَّاء حَى من قبائل مالكِ ه وعمرو بنربروع أقاموا فأخلدوا فقال الرئيسُ الحوفزان تبيّنوا ه بنى الجوسِ قد شارفتم ثم حَرْدوا في أَنْتِها ه مع الصبيح آذِيٌّ من البحر مُنْهِد فيا فَيْتُوا حتى رأونا كأننا ه مع الصبيح آذِيٌّ من البحر مُنْهِد فيا بَرُحوا حتى عانفهم كنائبٌ ه إذا طُعنت فرسانها لا تُمَرِّد فيا بَرِحوا حتى عانفهم كنائبٌ ه إذا طُعنت فرسانها لا تُمَرِّد صَرِيعٌ عليه الطيرُ يُخْجِلُ فَوْفَة ه وآخَرُ مَكُبولُ البدين مُقيِّد صَرِيعٌ عليه الطيرُ يُخْجِلُ فَوْفَة ه وآخَرُ مَكْبولُ البدين مُقيِّد وكان لهم في أهلِهم ونسائِم ه مَبيتُ ولم يَدُروا بما يُحدِثُ الند وقد كان لأم في أهلِهم ونسائِم ه مَبيتُ ولم يَدُروا بما يُحدِثُ الند وقد كان لأم في أهلِهم ونسائِم ه مَبيتُ ولم يَدُروا بما يُحدِثُ الند

#### يوم جدود

غزا الحوفزان . وهو الحارث بن شريك ، فأغار على من بالقاعة من بنى سعد ابن زيد مناة ؛ فأخذ تُمها كثيرا ، وسي فيهن الزرقاء من بنى ربيع بن الحارث ، فأعجب بها وأعجبت به ، وكانت خرقاء ، فلم يتمالك أن وقع بها ؛ فلما انتهى إلى جَدود ، منعتهم بنو يربوع بن حنظاة أن يردوا المناء ، وديسُهم عنية بن الحارث

ابن شهاب ، فقاتلوهم ، فلم يكن لبنى بكر بهم يدُّ ، فصالحوهم على أن يعطوا بنى يربوع بعض غنائمهم ، على أن يخلُّوهم [أنّ] يردوا المـا. ، فقبلوا ذلك وأجازوهم؛ فبلغ ذلك بنى سعد، فقال قيس بن عاصم فى ذلك :

> جرى اللهُ يربوعًا بأسوأ سعيها ه إذا ذُكرتْ في الناتباتِ أمورُها ويومَ جَدودِ قد فضَخمُ أَناكُمُ ٥ وسالتُمُ والحَيْلُ تَدْتَى تُحررُها ١١١٠.

فأجابه مالك :

سأَسأل مَن لاتَى فوارسَ مُنقِذِ \* رقابَ إماء كيف كان نكيرُها ولما أتى الصريخُ بني سعد ، ركب قيس بن عاصم في أثر القوم حتى أدركهم بالأشْيَميْن ، فألح قيس على الحوفزان وقد حمل الزرقاء ، وكان الحوفزان قد خرج في طليعة ، فلقيه قيس بن عاصم فسأله من هو ؛ فقال : لا تَكاكُم اليوم ، أنا الحوفزان ، فمن أنت ؟ قال : أنا أبو على . ومضى ، ورجع الحوفزان إلى أصحابه ، فقال : لقيت رجلا أزرق كأنّ لحيته ضريبة صوف فقال : أنا أبو على . فقالت عجوز من السي : بأبي أبو على ! ومن لنا بأبي على ؟ فقال لهــا : ومن أبو على ؟ قالت : قيس بن عاصم ! فقال لاصحابه : النجاء ! وأردف الزرقا. خلفه وهو على فرسه الزَّبد ، وعقد شعرها إلى صدره ونجا مها . وكانت فرس قبس إذا أوعثت قصَّرت وتَمطَّر عليها الزَّبد ، فلما أجدّت لحقت بحيث يُكلم الحوفزان ، فقال قيس له : يا أيا حمار ، أنا خير لك من الفلاة والعكلش ! قال له الحوفزان : ماشاء الزبد . فلما رأى قيس أن فرسه لا يلحقه ، نادى الزرقاء فقال : ميلي مه باجعار ! فلما سمعه الحوفزان ، دفعها بمرفقه وجزّ قرونها بسيفه ، فألقاها عن عجز فرسه ، وخاف تيس أن لا ياحقه ننجله بالرمح في ُخرابة وركه ، فلم يُقصِده وعَرج منها ورَّدٌّ قيس الزرقاء إلى بني الربع ، فقال سؤار بن حيَّان المنقرى :

ونعن حَفَرْنا الحوفزان بطغة ، تُمَجَّ نجيمًا من دم الجَوْفِ أَشْكلا

#### يوم سفوان

قال أبو عبيدة : التقت بنو مازن وبنو شبيان على ما. يقال له سفوان فزعمت بنو شبيان أنه لهم ، وأرادوا أن ُيجلوا تميما عنه ، فافتتلوا قتالا شديدا ، فظهرت عليم بنو تميم ، وذادوهم حتى وردوا المحدّث ، وكانوا يتوعّدون بني مازن قبــل ذلك ، فقال في ذلك وذاك المــازني :

رُويدًا بنى شيبانَ بعض وعيدِكم ، تُلاقوا غداً خيلي على سفَوان تلاقوا جِاداً لاتَحد عن الوغَى ، إذا الخيلُ جالت في القنا المدانِي عليها البُكماة الغُرُّ من آل مازنِ ، ليوثُ طمان. كلَّ يومِ طمان تلاقوهم فنفرفوا كيف صبرُهُم ، على ما جنت فيم يدُ الحدثان مقاديمُ وصالون في الوع خطوكُم ، بكلَّ دقيق الشَّفرتين يمان إذا استُنجدوا لم يسألوا من دعاهم ، لاَيَّة حرب أم لإيَّ مكان

#### يوم السلي

قال أبو عبيدة : كان من حديث يوم السلى أن بنى مازن أغارت على بنى يشكر فأصابوا منهم ، وشد زاهر بن عبد الله بن مالك على تميم بن ثعلبة اليشكرى فقتله ، فقال في ذلك :

> لله تيمُ أَى رُحِ طرادِ ، لاق الحِمام وأى نصل جلادِ وعشُ حربِ مقدمٌ متعرضٌ • للموتِ غـــيرُ معرّدٍ حيّاد وقال حاجب بن ذبيان المــازنى :

سلى يشكراً عنى وأبناء وائل \* لهـازِمَها طرًّا وجع الإراقرِ ألم تعلى أنّا إذا الحربُ شرت \* سِمامٌ على أعداتنا فى الحلاقم عُناةٌ قراةٌ فى الشّاء مساعِرٌ \* مُحاةٌ كاةٌ كالليوثِ الضراغرِ بأيديهُم شمرٌ من الحقّل لذنةٌ ﴿ وينضُّ تجلى عن فراخ الجماحِمِ أُولِيكَ قومٌ إِن فحرتُ بعرَّم ﴿ فحرتُ بِعِرْ فَ اللّهِى والفَلاصِم ثُمُّ أُنزلوا يوم السليّ عزيزَها ﴿ بُسُمْرِالعوالِي والسَّيوفِ الصَّوادِمِ

يوم نقاء الحسن : وهو بوم السقيفة لبي ضبه على شيبان

قال أو عيدة: غزا بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد \_ وقيس و البن مسعود هو ذو الجذين وأخوه ، السليل بن قيس بن ضبة بن أد بن طابخة \_ ابن مسعود هو ذو الجذين وأخوه ، السليل بن قيس بن ضبة بن أد بن طابخة \_ الخال على ألف بعير لمالك بن المنتفق فيها فحلها قد فقاً عينه ، وفي الإبل مالك ابن المنتفق ، فركب فرساً له ونجاركضا ، حتى إذا دنا من قومه نادى : يا صباحاه الحركب بنو ضبة ؛ وتداعت بنو تميم ، فتلاحقوا بالنقا ، فقال عاصم بن خليفة لرجل من فرسان قومه أثيم وئيس القوم ؟ قال : حاميتهم صاحب الفرس الآدهم . ايمي بسطاما ، فعلا عاصم على عليه بالربح فعارضه ، حتى إذا كان بحداثه رمى بالمقوس وجمع يديه في رمحه فطمنه ، فلم تغيل صماخ أذنه ، حتى خرج الربح من الناحية الاخرى ، وخز على الآلاءة \_ والآلاءة شجرة \_ فلما رأى ذلك بنو شيبان خادًا المسبيل الذم وولوا الآدبار ؛ فن قتيل وأسير ؛ وأسر بنو ثملة بحاد بن قيس بن مسعود أخا بسطام في سبعين من بني شبيان ، فقال ابن غنمة الضي ، وهو بحاور وماد في في شيبان برقى بسطاما وخاف أن يقتلو ، فقال :

لاَمُّ الاَرض ويلُ ما أَجَّت \* بحيث أَضَّ بالحسنِ السبيلُ نَقَسَم مالهُ فينا وتَدعو \* أبا الصهاء إذ جَنع الأصيل كأنكِ لم تَرْيَه ولم تربه \* نَحُبُّ به عُـذَا فرةٌ ذَمول حنيةُ رَحْلها بدن وسرْجٌ \* تعارضها مربَّيةُ ددول إلى معادِ أَرْعَن مَكَفَوتِ \* تُعَمِّرُ في جوانبه الحيول لك المرباعُ منها والصّفايا \* وحُكمُك والنشيطة والفصّول لقد ضِين بنو زيد بن عرو \* ولا يوفي بسطاع قتيال لقد ضِين بنو زيد بن عرو \* ولا يوفي بسطاع قتيال

غفر على الآلاءة لم يوسّد ه كأن جبينَه سيفُ صقيلُ فإن تَجَرَع عليه بنو أبيه ه فقد فُجِعوا وحلَّ بهم جليل بمطمام إذا الآشوالُ راحت ه إلى الحُجراتِ ليس لها فيصيل وقال شملة بن الأخضر بن مُبيرة :

ويومَ شقائِقِ الحسنَيْنِ لاقت ٥ بَنو شيبانَ آجالا قِصاراً شكمُنا بالرماج وهُن زورُ ٥ صماخى كبيمهم حتى استدارا وأوخَذْناه أسمرَ ذا كعوبٍ ٥ يشبّه طولُه مسدًا مُغارا وقال عرز بن المكمير الضى :

أَطْلَقَتُ مِن شَيْبِانَ سِمِينَ رَاكِباً ۞ فَآبِوا جَمِعاً كُلُهُم لِيس يُشكر إِذَا كُنتَ فَى أَفَنانِ شِيبانَ مُنْمِعاً ۞ فَجُزَّ اللَّحِى إِنْ النَّواصَى تَكْفر فلاشكرهم إبنى إذا كنتُ مُنعما ۞ ولا وذَّهُم فى آخر اللَّمر أُخْيِر

### أيام بكر على تميم يوم الزُّورَين

قال أبو عبيدة : كانت بكر بن وائل تنتجع أرض تميم في الجاهلية ترعى بها إذا أجدبوا ، فإذا أرادوا الرجوع لم بدعوا عورة يصيبونها ولا شيئا يظفرون به إلا اكتسحوه ؛ فقالت بو تميم : امنعوا هؤلاء القوم من رغى أرضكم وما يأتون إليكم فحفدت تميم ، وحشدت بكر واجتمعت ؛ فلم يتخلف منهم إلا الحوفزان بن شريك في أناس من بني ذهل بن شيبان وكان غازيا ؛ فقدمت بكر علم عمراً الأصم أبا مفروق ـ قال : وهو عمرو بن قيس بن مسعود أبو عمر ابن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان ـ فحسد سائر ربيعة الاصم على الرياسة ، فأتوه فقالوا : يأبامفروق ، إناقد زحفنا لتميم وزحفوا لنا أكثر ما كنا وكانوا قط . قال : فا تربدون ؟ قالوا : نريد أن نجمل كل جي على حياله ، ونجمل علمهم رجلا قال : فا تربدون ؟ قالوا : نريد أن نجمل كل جي على حياله ، ونجمل علمهم رجلا

منهم ؛ فنعرف غَناء كل قبيلة ، فإنه أشد لاجتهاد الناس ! قال : والله إنى لا أبضن الحلاف عليكم ، ولكن يأتى مفروق فينظر فيها قلتم . فلما جاء مفروق شاوره أبوه \_ وذلك أول يوم ذُكر فيه مفروق بن عمرو \_ فقال له مفروق : ليس هذا أرادوا ، وإنما أرادوا أن يخدعوك عن رأيك وحسدوك على رياستك ؛ والله لتن لقيت القوم فظفرت لايزال الفضلُ لنا بذلك أبدا ، ولأن ظفر بك لايزال لنادياسة تعرض بها ! فقال الاصم : ياقوم ، قد استشرت مفروقا فرأيته عالفا لكم ، ولست مخالفا رأيه وما أشار إليه . فأقبلت تميم بحملين مجلين مقرونين مقيدين ، وقالوا : لانولى حتى يولى هذان الجلان ، وهما الزويران . فأخبرت بكر بقولهم الأصم " ، فقال : وأنا زوركم ، إن حشوهما فحشوني ، وإن عقرومما فاعتروني ! قال : والنبي القوم ، فاقتلوا قتالا شديدا .

قال : وأسرت القوم بنو تميم ، حرّات بن مالك أخا مرة بن همام ، فركض به رجل منهم وقد أودفه ، واتبعه ابنه قتادة بن حراث ، حتى لحق الفارس الذي أسر أباه ، فطمته فأراده عن فرسه ، واستنقذ أباه ؛ ثم استحر بين الفويقين النتال ، فأنهرمت بنو تميم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة · فمن قتل منهم : أبو الرئيس النشلي . وأخذت بكر الرويرين ، أخذتهما بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثملية ، فنحروا أحدهما فأكلوه وافتحلوا الآخر ، وكان نجيبا ، فقال رجل من بن سدوس بن شيبات بحراس من سدوس ؛

يا سَلُمُ إِن تسأيى عنّا فلا كشف \* عند اللّفاء ولسنا بالمِلْهاريف نحنُ الذين هَزمنا يوم صبّحنا \* جيش الأورين في جع الآحاليف ظلّوا وظلنا نكر الخيل وسطهُم \* بالشّيبِ منّا وبالمردِ النظاريفِ وقال الآغلب بن مُحشم العجلي :

جاءوا بزورهم وجنّنا بالاصم • شيخٌ لنا قدكان من عهد إرم يكرُّ بالسّيفِ إذا الرمُ انحطم • كِهِمَةِ اللّيْثِ إذا مَّا اللّيثُ م كانت بَمْيُّ معشراً ذوى كرمْ • غلصمةً من العَلاصمِ العظم قد تَفَكُوا لو يَثَفُنُونَ في فَحَمْ ، وصَبَرُوا لو صَبُوا على أَمَمْ إِذ رَكِبَتْ صَبَّةٌ أَعِمَازَ النَّمْ ، فيلم نَدَعْ سافًا لهــا ولا قدمْ

### بوم الشيطين : لبكر على تمم

قال أبو عبيدة : لما ظهر الإسلام - قبل أن يسلم أهل نجد والعراق - سارت بكر بن وائل إلى السواد ، وقالت : نغير على تميم بالشيطين ؛ فإن في دين ابن عبد المطلب : من قتل نفساً قتل بها : فغير هذا العام ثم نسلم عليها؟ فأرتحال أمل الملح بالدرادي والأموال ؛ فأو الشيطين في أربع ، وبينهما مسيرة ثمانية أميال ، فستقوا كل خير حتى صبحوهم وهم لا يضمرون ، ورئيسهم يومنة بشر بن مسعود بن قبش بن خالد ذي الجدين ؛ فقتلوا بني تميم قتلا ذريعاً ، وأخلوه أمو المم ألم الواستحد القتل في بني المنبر وبني ضبة وبني بربوع ، دون بني مالك بن حنطلة

قال أو عبيدة : حدثنا أو الحناء العنبرى ؛ قال قتل من بنى تميم يوم الشيطينُ ستّمانة رجل . قال : فوفد وفد بنى تميم على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقالو ! : ادعُ الله على بكر بن وائل ! فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رُشَيد ابن رميص العنبرى :

وُما كَانَ بَيْنِ الشَيْطَيْنِ وللْمَلَعِ لَهُ لَسُوفَنَا إِلاَّ مَرَاجِعُ أَدْبِعُ فِتَنَا بَجَمِيمٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِنْكُ ، يَكَادُ لَهُ ظَهُرُ الوَرْبِيَةِ يَضَلَعُ بَارْعَنَ دَهْمِ شِيَّد البُلْقِ وشطهُ ، له عادِحْنَ فيه الْاَسِيَّةُ لَلْمُ صَمَيْعَنَا بِهِ سَعِدًا وَعَمْرًا ومالكا ، فكان لهم يومٌ مِنَ الشَّرِ أَشْنَحُ فَخَلُوا لِنَا صَحَنَ الْفِراقِ وإنَّه ، حَي منهم لا يُستطاعُ مُنْعُ

### يوم صعفوق : لبكر على تمم

أغارت بنو أبى ربيعة على بنى سليط بن بربوع يوم صعفوق ، فأصابونا مهم لسرى ، فأتى طريفُ بن تميم العنبرى فروة بن مسعود ، وهو يومثن سهه بنى أبى ربيعة ، ففدى منهم أسرى بنى سليط ورَهَنهم ابنه ؛ فأبطأ عليهم فقتلوا ابنه ، فقال :

لا تأمَّنَّ سُلِيْمَى أَنِ أَفَارَقَهَا ۞ صرَّى الظَّمَانَ بعد اليوْم صُعْفُوق أَعطيتُ أَعداءهُ طوْعًا برُمَّتِهِ ۞ ثُم آنصرُفُ وظنى غيرُ موثوق

بوم مبايض : لبكر على تميم

قال أبو عبيدة : كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ فى الشهر الحرام وأمن بعضهم بعضا ، تقنّعوا كى لا يتقنّع كا يتقنعون ، فوافى عكاظ وقد كشفت بكر بن وائل ، وكان طريف قتل شراحيل الشببانى أحد بنى عمرو بن أبى ربيمة بن ذهل بن شببان ، فقال حصيصة : أرونى طريفا ، فأروه إياه ، فجل كلما مر به تأمله ونظر إليه فقطن طريف ، فقال : مالك تنظر إلى ؟ فقال : أترسّمك لاعرفك ؛ فقه على إن لقيتُك أن أقتلك أو تقتلنى إن القائد العرف فى ذلك :

أو كلما وردت عِكَاظ قبيلة ه بعنوا إلى غَريقهم يتوسَّمُ فتوسَّمُون إلى الله فتوسَّمُ فتوسَّمُ فتوسَّمُ فتوسَّمُون إلى الله فتول المعرف الحوادث مُعْلَم عَلَى الآغر وفوق جلدى تَشْرة ه وغنت ترد السَّيف وهو مُثلِّم حول أسيّد والهجيم ومازن ه وإذا حللت فحول بيتى خَصْم قال: فضى لذلك ماشاء الله ، ثم إن بني عائدة حلفاء بني أبي ربيعة بن ذهل بن أبي شيبان — وهم يرعمون أنهم من قريش، وأن عائدة بن لؤى بن غالب — خرج مهم رجلان يصيدان ، فعرض لحما رجل من بني شيبان ، فذعر عليهما حريهما ، فوتبا عليه فقتلاه ؛ فنارت بنو مرة بن ذهل بن شيبان يريدون قتلهما فأبت بنو ربيعة عليهم ذلك ؛ فقال هائ بن مسعود : يا بني ربيعة ، إن إخو تكم قد أرادوا طلبكم فانمازوا عنهم ، قال : ففارقوهم وساروا حتى نزلوا بمبايض ، ما مد مل جو ما وبايض علم من وراء الدهناء — فأبق عبد لرجل من بني أبي ربيعة ، ما ما هم ما وراء الدهناء — فأبق عبد لرجل من بني أبي ربيعة ،

فسار إلى بلاد تميم ، فأخبرهم أن حيًّا جديدا من بنى بكر بن واتل أنزول على مباييض ؛ وهم بنو أبى ربيعة والحبى الجديد المنتقى من قومه ؛ فقال طريف العنبرى : هؤلاء ثأرى ياآل تميم ، إنما هم أكلة راس ، وأقبل فى بنى عمرو بن تميم ، وأقبل معه أبو الجدعاء ، أحد بنى طُهِية ، وجاءه فلكيّ بن أعبد المنقرى فى جمع من بنى سعد ابن زيد مناة ؛ فنسفرت بهم بنو أبى ربيعة ، فأتحاز بهم هانى بن مسعود وهو رئيسهم ، إلى علم عبايض ؛ فأقاموا عليه وشرقوا بالأموال والسّرح ، وصبّحتهم بنو تميم ؛ فقال لهم طريف : أطيعونى ولترغوا من هؤلاء الاكلب يضف لكم ما وراءهم . فقال له أبو الجدعاء رئيس بنى حنظلة ، وبدكي رئيس بنى سعد بن مناة : أنقال أخرزوا نفوسهم ونترك أموالهم ؟ ماهذا برأى ، وأبوا عليه . فقال المائن لا تحال الخيام من الفنيمة قال هانى بن مسعود لا تحله ، فالموا عليها ، فلما ملتوا أيديم من الفنيمة قال هانى بن مسعود لا تحلوا عليهم ، فهزموهم وقالوا طريفا العنبرى ، قتله تحصيصة الشيبانى ، وقال :

ولقد دعوت طريف دغوة جاهل « سفها وأنت بمعلم قد تعسلمً وأثيت حيًّا في الحروب عَلَّهم « والجيشُ باسم أبيهم 'بستقدمُ فوجدْت قوما بمنعون ذِمارَهُم « 'بسلا، إذا هاب الفوارسُ أقدَموا وإذا دُعُوا أَبني ربيعة ا شُمروا « بكتاب دون السهاء تللم حصدوا عليك وعجَّلوا يقراهُم « وحموا ذِمار أبيهم أنْ يُشتموا سلبوك درعك والاغرَّ كلاهما « وبنو أسيد أسلوك وتحقّم سلبوك درعك والاغرَّ كلاهما » وبنو أسيد أسلوك وتحقّم

### يوم فيحان : لبكر على تميم

و قال أبو عبيدة : لما بدى بسطام 'بن قيس من عُنيبة بن الحارث إذ أسر يوم الغبيط بأر بعيالة بعير ، قال : لادركن عقل إبلى ! فأغار بفيحان ؛ فأخذ الربيع بن عنيبة واستاق ماله ، فلما سار يومين تُشغل عن الربيع بالشراب ، وقد مال الربيع على قدّه حتى لان ، ثم خلعه وانحلٌ منه . ثم جال فى متن ذات النسوع – فرس بسطام ـــ وهرب ، فركبوا فى أثره ؛ فلما يتسوا منه ناداه بسطام : يا ربيع ، هلّم طلبقا ! فأبى . قال : وأتى نادي قومه يحدثهم ، فجعل يقول فى أثنساء حديثه .: إيها يا ربيم ! انج ربيع ! وكان معه رئى .

قال : وأقبل ربيع حتى انتهى إلى أدنى بنى يربوع ، فإذا هو براع ، فاستسقاه وضربت الفرس برأسها فساتت . فُسمى ذلك المكان إلى اليوم : حبير انفرس . "ال-له أبو عُنية : أما إذ نجوت بنفسك فإنى مخلف لك مالك .

### يوم ذى قاد الآول : لبكر على تميم

قال أبو عيدة : فخرج عنية فى نحو خمسة عشر فارسا من بنى ربوع فكجن بى حمي ذى فار ، حتى مرت به إيل بنى الحصين بالقداوية ، اسم ماء لهم ، فصاحوا بمن بها من الحامية والرَّعاء ، ثم استافوها .

۱٠

۲.

فأخلف للربيع ما ذهب له ، ، وقال :

أَلْمَ تَرْنِي أَوَانُ عَلَى رَبِيمٍ \* جِلادًا فَى مَبَارِكِهَا وَحُورًا وأَنْ قَدْ تَرَكْبُ بِيْ حُصِيْنَ \* بَذِي قَارٍ يَرَشُونَ الأمورًا

### يوم الحاجر : لبكر على تميم

قال أبو عبيدة : خرج واثل بن صريم اليشكرى من البيسامة ، فلقيه 'بنو أسيد ماه ويقولون : ابن عمود بن تميم ء غائشتده أسيراً ، لجعلوا يغمسونه فى الركبة ويقولون :

### \* باأيها المسامحُ دَلُوِي دُونَكَا \*

حتى قناوه ؛ فنزاهم أخموه باعث بن صريم يوم حاجر ، فأخذ تمامة بن باعث ابن صريم رجلا من بنى أسيدكان وجيهاً فيهم فقنله ، وقتل على الظنّة مائة منهم ، فقال باعث بن صريم :

> سائل أُسيْداً هل ثأرتُ بوائلٍ • أمْ هل شَفَيتُ النَّفْس من بَلْبالِها إذ أرسلونَي ماضًا لولائم • فلأنها عَلقًا إلى أسبالها

إِنْ وَمَن سَمَكُ السَّبَاء مَكَاتَهَا ﴿ وَالِبَدَرَ لِبَلَةَ نَصْفِهَا وَهِلَالِهِ ۖ آلِيتُ أَتْقَفُ مُنهم ذَا لَحَيْةٍ ﴿ أَبِدًا فَتَنظر عَيْنُهُ فَي مَالُهَا

وقال :

سائلُ أَسْيِدًا هل تأرتُ بِوائل \* أم هل أنيتُهم بأمر مُبرِم إذ أرساونى ماتِحاً لِدِلائهم \* فَلأَنْهِنَ إلى العراق باللهم !

يوم الشقيق: لبكر على تمبم

قال أبو عبيدة : أغار أبحر بن جار العجلى على بنى مالك بن حنظلة ، فسبى سُليْمى بنت محصن ، فولدت له أبحر . فنى ذلك يقول أبو النجم : ولقد كرَرُتُ على طُهــة كَرَةَ \* حَرَ طَهِ فَتْ نَسَاءها عَسَاء

#### حرب البسوس

وهی حرب بکر و تغلب ، ابنی و اثل

أبو المـذد هشام بن عجمد بن البـائب قال : لم تجتمع معَدَّ كُلِها إلا على ثلاثة رهط من رؤساء العرب ، وهم عامر ، وربيعة ، وكليب .

فالاول: عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث ، وهو
عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ، وهو الناس بن مضر . وعامر بن الظرب
هو قائد معد يوم البيداء ، حين تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة ، وهي أول
وقعة كانت بين تهامة والين .

والثاني : ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن ُحبَيب ابنْ كمب ، هو قائد معد يوم الشَّلَان ، وهو يوم كان بين أهل تهابة واليمن . .

والثالث : كليب بن ربيمة ، وهو الذي يقال فيه : أعر من كليب واثل . وقاد معندًا كلها يوم خَرَازَ ، ففض جموع اليمن وهزمهم ، فاجتمعت غليـه معدكلها ، وجعلوا له قَسْم الملك وتاجه ونجيبته وطاعته فغبر بذلك حينا من دهره . ثم دخله زهو شديد ، وبغى على قومه لما هو فيه من عزه ، وانقياد معد له ؛ حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمى مواقع السحاب فلا يُرعى حماه ، ويجير على الدهر فلا تُخفر ذمّته ، ويقول : وحش أرض كذا فى جوارى ا فلايهاج ، ولا تورد إبل أحد مع إبله ، ولا توقد نار مع ناره ، حتى قالت المرب : أعر من كليب وائل .

وكانت بنو جشم وبنو شيبان فى دار واحدة بتهامة ، وكان كليب بن وائل قد تروّج جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان ، وأخوها جساس بن مرة ؛ وكانت اللسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة ، وكانت نازلة فى بنى شيبان ، عادرة لجساس ، وكان لها ناقة يقال لها سراب ، ولها تقول العرب: أشأم من سراب ، وأشأم من البسوس ا فرت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس ، وهى معمقولة بفناء بيتها ، جوار جساس بن مرة ؛ فلما رأت سراب الإبل نازعت عقالها حتى قطعته ، وتبعت الإبل واختلطت بها ، حتى انتهت إلى كليب وهو على الحوض ، معه قوس وكنانة ؛ فلما رآها أنكرها ، فاتتزع لها سهما فخرم ضرعها فنقرت الناقة وهى ترغو ، فلما وأثها البسوس قذفت خمارها عن رأسها وصاحت :

### مقتل كليب بن وائل

فأحمست جسّاسا ، فركب فرسًا له منروراً به ، فأخذ آلته ، وتبعه عمرو ابن الحارث بن ذهل بن شبيان على فرسه ،، ومعه رمحه ، حتى دخلا على كليبي الحمى ، فقال له : يا أبا المساجدة ، عمدت إلى ناقة جارتى ، فعقرتها ! فقال له . أثراك مانعي أن أذبً عن حماى ؟ فأحمسه النضب ، فطعنه جساس فقصم صلبه ، وطعنه عمرو بن الحارث من خلفه فقطع تقانه ؛ فوقع كليب وهو يفحص برجله ؛ وقال لجساس : أغِنى بشربة من ما دا فقال : تجاوزت شبينًا والاحصّ : فني ذلك

#### يقول عمرو بن الاهتم :

وإِنْ كُلِيْهَا كَانَ يَظلَم قَوْمَه ، فَأَدَرَكُه مثلُ الذي تَرَيَانِ فلما حشاه الرُّمُحُ كَتُ أَن عمه ، تَذَكّر ظلمَ الاهلِ أَيَّ أُوانِ وقال لجَسَّاسِ أَغْنَى بَشَرِيةٍ ، وإلا فخبِّر مَن رأيتَ مكانى فقال تجاوزتَ الاَحْصُّ وماءه ، ويعلنَ تُمبيثِ وهو غيرُ دفان

#### وقال نابغة بني جعدة :

أَبْلِغُ عِقَالًا أَنْ خَطَةَ دَاحِينَ ، بَكَفَّبِكَ فَاسَأَخْرُ لِمَا أَوْتَقَدِّمِ كَلْيَبُ لَمَمْرَى كَانَدَأَكُثُرَ نَاصِراً ، وأَيْسَرَ ذَنِاً مَنْكَ مُثَرَّجِ بِالنَّم رَفَى ضِرْعَ نَابِ فَاسْتَمَرَ بِطَفْتُهُ ، كَاشِيةٍ النُّرْدِ النِمانَى الْمُسْبَم وقال لجسّاس أغثنى بشَرِيةٍ ، تَدَارَكُ بِها مَنَّا علَّ وأَنْهِم فقال تجاوزت الأحصّ وماءه ، وبطن شُبَيْكِ وهو ذو مُتَرَسَّم

فلما قُتل كليب ارتحلت بنو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له اللهميّ ؛ وتشمر المهلهل أخو كليب بـ واسمه عدى بن ربيمة ، وإنمّا قبل المهلهل لأنه أوّله من وأرك النساء والمنزل ، محمد الماء أول من هلها الشعر ، أي أرقّه ـ واستمد لحرب بكر ، وثرك النساء والغزل ، محمد الماء قدمه ، فأد سان حلاً مند أل من شهدان

اول من هلهل الشعر ، اى ارده - واستعد لحرب بعر ، وترك الساء والدول ، وحرم القار والشراب ، وجمع إليه قومه ، فأرسل رجلاً مهم إلى بى شببان يُعذر إليهم فيا وقع من الآس ؛ فأثوا مرة بن ذهل بن شببان وهو فى نادى قومه ، فقالوا له : إنكم أتبتم عظياً بقتلكم كليباً بناب من الإبل ، فقطعتم الرح ، وانتهكتم الحرمة ؛ وإناكرهنا المحلة عليكم دورت الإعداد إليك ؛ ونحن نعرض عليكم خلالا أربعا ، لكم فيها غرج ، ولنا مقنع . فقال مرة : وماهى ؟ قال : تحيي لناكليا ، أو تدنع إلينا جساساً قائلة فنقتله به ، أو هماما فائه كف و فاء من دمه ، فوهما ال

أمًا إحيائى كليبًا فهذا ما لا يكون ، وأمّا جساس فإنه غلام طعن طعنة على عجل ثم ركب فرسه فلا أدرى أنّى البلاد احتوى عليه ، وأمّا همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة ، كلهم فرسان قومهم فلن يسلوه إلى فادفعه إليكم يُقتَل بجريرة غيره ، وأتماأنا فهل هو إلاأن تجول الخيل جولة غداً فأكون أوّل قنيل فها ، فما أتعجل من الموت ؟ ولكن لكم عندى خصلتان : أمّا إحداهما فهؤلاء بني الباقون ، فعلقوا في عنق أيهم شاتم نسمة فانطلقوا به إلى رحالكم فاذبحوه ذبح الجزور ، وإلا فألف ناقة سودا. المقل أقيم لكم يها ه كفيلا من بني وائل ا فنصب القوم وقالوا : لقد أسأت ، ترذل لنا ولدك وتسوينا اللبن من دم كليب .

ووقعت الحرب بينهم .

دلحقت جليلة زوجة كليب بأبها وقومها ، ودعت تغلبُ النمتر بن قاسط فانضمت إلى بني كليب وصاروا بياً معهم على بكر ؛ ولحقت بهم نُحفيلة بن ، ، قاسط ، واعترلت قباتل بكر بن وائل وكرهوا مجامعة بني شيبان ومساعفتهم على قال إخوتهم ، وأعظموا قتل جساس كليباً بنابٍ من الإبل ؛ فظمنت لجيم عنهم ، وكفت يشكر عن نصرتهم ، وانقبض الحارث بن عباد في أهل بيته ، وهو أبو يجيد وفارس النعامة ، وقال المهلهل يرثي كليبا :

يِتُ لِيلِي بِالانمدينَ طويلا ، أرقُبُ النجمَ ساهراً أَن يَرُولا كيف أهدا ولايزال قبيل ، مِن بِي واتل يُسْتَى قبيلا خيِّبت دارًنا بِهامةً في الده ، مِن وفيها بنو مَمَدَ مُحلولا مَسَاقوا كَاسًا أُمِرِّت عليم ، بينهم يقتل الفريزُ الذليلا فصبَحْنا بني لجيم بضرب ، يَترك الهامَ وقَمْهُ مَفلولا مُ يُعلِقوا أَن يَتزلوا وَزَلنا ، وأَخو الحرب مَنْ أَطاق الذولا لنحولا انتَحْوا مَعْجِي القِسَّ وأَبْرةً ، ناكا يُوعِد الفحول الفحولا تَسَسَلوا رَّبِهم كُلِينًا سفاداً ، ثم قالوا ما إن تَخاف عَويلا تَسَسُوا والحراج ويُسَابِ الحَدْرُ يُعْمَدُ المُجْهِولا

ويَمُوتَ الجنينُ في عاطفِ الرَّحَ \* ــم ِ وُرُومِي رَمَاحَنَا والحَيْوَلَا وقال أنضاء ثنه :

كليبُ لا خير في الدنباومن فيها ﴿ إذ أنت خَلِيبًها فيمن يُطلّبها كليب أيُّ فتَى عز ومكرُمةٍ ﴿ تحت السقائف إذ يقلوك الفها نقى النماة كليبًا لى فقلتُ لهم ﴿ مالتبناالارضُ أوزالت وأسبها الحَرْمُ والعزم كانا من صنيعت ﴿ ما كلَّ آلاهِ يا قومُ أحسبها القائدُ الحَيلَ تَدليبَ ما تُطنّى أسلّتها ﴿ إلا وقد خَصَبوها من أعاديها من خيل تَعلِبَ ما تُطنّى أسلّتها ﴿ إلا وقد خَصَبوها من أعاديها يُهرُمِون من الحَطنَّى مُدتَّجة ﴿ كُنّا أَنابِيبُها وَرقا عَواليها ترى الرماحَ بأيدينا فنُورِدُها ﴿ يِعِمًا و تُصدِها مُحْرًا أعاليها لين الرماحَ بأيدينا فنُورِدُها ﴿ يعِمًا و تُصدِها مُحْرًا أعاليها لين السماء على مَن تعمَّها وقعت ﴿ وأنشقَ الأرضُ فاتجاب بمن فيها لا أصلَم إنهُ مُنا يَس يُصالِكُم ﴾ ما لا حَساله مسرُق أعلى جاديها

#### يوم النهى

قال أبو المنفر: أخبرنى خراش أنّ أول وقعة كانت بينهم يوم النّهى ، فانتقوا عماء يقال له النّهى ، كانت بنو شيبان نازلة عليه ، ورئيسُ تغلب المهلمل ، ورئيس شيبان الحارث بن مرة ؛ فكانت الدائرة لبنى تغلب ، وكانت الشوكة فى شيبان ؛ واستحر القتل فيهم إلاأنه لم يُقتل فى ذلك اليوم أحدٌ من بنى مرة .

#### يوم الذمائب

ثم التقوا بالذنائب ، وهو أعظم وقمة لهم ؛ فظفرت بنو تغلب ، وقَتلت بكرا مقتلة عظيمة ، وفيها قتل شراحيل بن سمة بن همام بن سمة بن ذهل بن شيبان \_ وهو جد معن بن زائدة ، والحوفزان هو شيبان \_ وهو جد معن بن زائدة ، والحوفزان هو

المحرث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شراحيل - قنله عتاب بن سعد بن زهير بن البحث ، وقتل الحرث بن مرة بن ذهل بن شيبان ، قتله كعب بن زهير بن جشم ؛ وقتل من بنى ذهل بن ثملية عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثملية . وقتل من بنى تيم الله : جيل بن مالك بن تيم الله ، وعبيد الله بن مالك بن تيم الله . وقتل من بنى قيس بن ثملية : سعد بن ضبيعة بن قيس ، وتميم بن قيس بن ثملية ، وهو أحد الحرفين ، وكان شيخاكيرا ، فحمل فى هو دج ، فلحقه عمرو بن مالك ابن الندوكين بن حشم ، وهو جد الأخطل ، فقتله . هؤلاء مَن أصيب من رؤساء بكر يوم الذاكب .

#### يوم وازدات

ثم التقوا بواردات ، وعلى الناس رؤساؤهم الذين سمينا ؛ فظفرت بنو تغلب . و واستحرّ القتل فى بنى بكر ، فيومنذ قتل الشمثهان شعثم وعبدشمس ابنا معاوية بن عامر بن ذهل بن ثعلبة ، وسيار بن الحرث بن سيار ؛ وفيه قُتِل همام مُرَّة بن ذهل ابن شيبان ، أخو جساس الأمه وأيه ؛ فر به مهلهل مقتولا ، فقال ؛ والله ما قتل بعد كليب قتيل ٌ أعز على فقد منك 1 وقتله ناشرة ؛ وكان همام ربَّاه وكفله ، كا كان ربِّي حذيفة بن بدر قرواشا فقتله يوم الحياءة .

#### يوم عنيزة

ثم التقوا بعنيزة ، فظفرت بنو تغلب ؛ مم كانت بينهم معاودة ووقائع كيرة ، كل ذلك كانت الدائرة قيه لبنى تغلب على بنى بكر : فنها يوم الجنو ، ويوم عُويرضات ، ويوم أنبق ، ويوم ضريَّة ، ويوم القُصيبات ، هذه الآيام كلها لتغلب على بكر ، أصيبت فيها بكر ، حتى ظنوا أن ليس يستقبلون أمره . وقال مهلهل يصف هذه الآيام وينعاها على بكر ؛ في قصيدة طويلة أولها : البلتنا بذي حُسُم أنيرى ، إذا أنتِ انقصيت فلا تُحورى فإن يكُ بالدَّنائبِ طال لبلي ، فقد أبكى من اللّيل القصيرِ وفها يقول :

> قو أبش المقابرُ عن كليب ه لاخبِرَ بالذّائمِدِ أَى وَيرِ كأنا غُسدُوةَ وَبَى أَبِينا ه بجنبِ عندِةٍ رَحِيا مُدرِ وإنى قد تركتُ بوارداتٍ ه مُجراً في دم مثلِ العبير هنكتُ به يوتَ بني عُبادٍ ه وبعض القبّلِ أشقى الصُّدور على أنْ لبسءدلامن كليب ، إذا برزت تُحبّاً أَهُ الحَدور ولو لا الريحُ أسمَ مَن عُجْرٍ ، صليل البيضُ تُقرّع بالذّكور

> > وقال مهلهل لما أسرف في الدماء :

دية . وقال : الهرج من الدراهم من هذا .

أكثرتُ قتل بنى بكرٍ بِرِيَّهُمْ . حتى بكيتُ وما يبكى لهم أحدُ آليتُ بالله لا أرضى بقتلهِمُ . حتى أُبهرِجَ بكراً أينها وُجدوا وقال أبو حاتم : أبهرج : أدعهم بهرجا : لايقتل فيهم قتيل ، ولا يؤخذ لهم

وقال المهلهل :

ما لَبَكْرِ أَنشروا لَى كُلِيّاً هَ مَا لِبُكُرَ أَيْنَ أَيْنَ الْفِرادُ ؟ تلك شبيانُ تقول لبكر ه صرّح السِّرُ وبان السّراد وبنو هِجُـــل تقولُ لقبس ٥ ولِتَنْيَم اللاتِ سيروا فساروا

ب وقال:

فَنَاوَا كَلَيْبًا ثُمْ قَالُوا أَرْبِعُوا ، كَذَبُوا وَرَبِّ الْحَلِّ وَالْإِجْوَامِ حَى تَبِيدَ قَبَالُ وَقِبِيسَلَةُ ، وَيُبَضُّ كُلُّ مَثْقُفُ بِالْمُسَامِ [1] وتقومُ ربَّاتُ الحَدورِ حواسَرًا ، يمسخنَ عرض ذواتبِ الآيتامِ حَى بَعَضَّ الشيخ بَمَدَ حَبِيمِهِ ، مَنَا يرى تَدما على الإبهام

#### يوم قضة

ثم إن مهالهلا أسرف في القتل ولم يبال بأى قبيلة من قبائل بكر أوقع ؛
وكان أكثر بكر تعدت عن نصرة بنى شيبان ، لقتلهم كليب بن وائل ؛ وكان
الحارث بن عباد قد احترل نلك الحروب ، حتى قتل ابنه بحير بن الحارث ، ويقال
إنه كان ابن أخيه ؛ فلما بلغ الحرف قنله قال : نعم القتيل قتيل " قتيل ابنى
وائل ! وظن أن المهلهل قد أدرك به ثأر كليب وجعله كفتاً له ؛ فقبل له : إنما
قله بشسع نعل كليب ؛ وذلك أن المهلهل لما قتل بحيرا قال : بُو بشسع نعل
كليب ! فغضب الحرث بن عباد، وكان له فرس يقال له النمامة ، فركها وتولى أش ،
بكر ؛ فقاتل تغلب حتى هرب المهلهل و تفرقت قبائل تغلب فقال في ذلك الحارث
ابن عباد :

قربا مربِطَ النعامةِ منى ، لفَعَتْحرب وارثل عن حِيالى لم أكنْ من جُناتِها علم ألَّةُ وإنى بحرَها اليوم صالى وكان اليوم الذى شهده الحرث بن عباد يوم قضة ، ويوم تحلاق اللمم. وفيه يقول طرفة بن العبد:

سائِلوا عنّا الذي يعرِّفنا ه مالقوا في يوم تَحْلاقِ اللَّمَةُمْ يوم تُبدِي البيضُءن أَسْوُلها ه ونلفُّ الحَيلُ أفواجَ النَّمَ

وفيه أسر الحــارث بن عباد المهلهل وهو لا يعرفه ـــ واسمه عدى بن ربيعة ـــ فقال له : دَّانى على عدى بن ربيعة وأخلى عنك . فقال له عدى : عليك المهودُ بذلك إن دالتك عليه ؟ قال : نعم : قال : فأنا عدى ! فجر ناصيته وتركم ، وقال فه :

لَمْفَ نَهْ، ي عَلَى عَدِيٌّ وَلَمْ أَرْسَـرَفِ عَدِيًّا إِذْ أَمَكَنَّتَى البدان

وفيه قتل مجرو وعامر التغلبيان ، قنلهما جعدر بن ضبيعة ، طمن أحدهما بسنان رمحه ، والآخر رجه ؛ ثم إن المهلهل فارق قرمه ونزل فى بنى جَنب ـ وجنب فى مذحج ـ فخطبوا إليه ابنته فنعهم ، فأجروه على تزويجها وساقوا إليه فى صداقها جلودا من أدم ؛ فقال فى ذلك :

قال أبو عبيدة : لما تسافهت بكر بن وائل وغلبا سفهاؤها ، وتقاطمت أرحامها ، ارتأى رؤساؤهم ، فقالوا : إن سفهادنا قد غلبوا على أمرنا ، فأكل القوئ الضعيف ؛ ولا نستطيع تغيير ذلك ؛ فنرى أن تُملَّك علينا مليكا نعطيه الشاء والبعير ، فيأخذ للضعيف من القوى ، ويرة على المظلوم من الظائم ؛ ولا يمكن أن يكون من بعض قباتلنا ، فيأباه الآخرون ، فغسد ذات بيننا ، ولكنا نأتى تُبَعاً فنملًك علينا . فأتوه ، فذكروا له أمرة م ، فلك عليم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندى ، فقدم فلال بطن عاقلة .

ثم غوا بيكر بن وائل ، حتى انتزع عامة مانى أيدى ملوك الحرة اللخميين ، وملوك الشام النسائيين ، وردّهم إلى أقاصى أعمالهم . ثم طمن فى تيمطه - أى عات ، فدفن بيطن عاقل ؛ واختلف ابناه شُرحبيل وسلة فى الملك ، فتواعدا الكلاب ، فأقبل شرحبيل فى ضبة والرّباب كلها ، وبني يربوع ، وبكر بن وائل ؛ وأقبل سلة فى تغلب ، والغر ، وجراء ومن تبعه من بني مالك بن حنطلة ؛ وعليم سفيان ابن مجاشع ؛ وعلى تغلب البفاح ؛ وإنما قبل له السفاح لأنه سفح أوعية قومه وقال لحم : اندروا إلى ماء الكلاب . فسبقوا وزلوا عليه ، وإنما خرجت بكر بن وائل

مع شُرحبيل لمعداوتها لبنى تغلب ؛ فالنقوا على الكلاب ، واستحرَّ القنلُ فى بنى يربوع ، وشد أبو حَنش على شُرحبيل فقتله ؛ وكان شرحبيل قتلَ حَنشًا ، فأداد أبو حنش أن يأتى برأسه إلى مسلة ، فخانه ، فبعثه مع عَسيف له ، فلما رآه مسلة دمعت عيناه وقال له : أنت قتلته ؟ قال لا ، ولكنه قتله أبو حنش ، فقال : إنما أدفع الثواب إلى قاتله ! وهرب أبو حنش عنه ، فقال سلة .

لا أَوْلِمَعُ أَبَا حَنْشٍ رَسُولًا ، فَالَكَ لاَتِمِيءُ إِلَى الثَّوابِ
تَعَلَّمُ أَنَّ خَوَ النَّاسِ مَيْتًا ، قَتِيلُ بِينَ أَحَجَارِ الكَلابِ
تَدَاعَتْ خَولهُ مُجْمُمُ بِنُ بِكرٍ ، وأُسلَمُهُ جَعَاسِسُ الزَّبابِ
ويما يدل على أن بكراً كانت مع شرحيل قولُ الاخطل :

أَبَا غَسَّاتَ إِنَّكَ لَمْ تُمِنَّى ، ولكنْ قد أَهَنْتَ بَى شِهابِ تَرَقُّوا في النخيلِ وأنسِثُونا ، دماء سَرائِكمُ بومَ النُكلابِ

### يوم الصفقة : ويوم الكلاب الثانى

قال أبو عبيدة : أخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال : كان يومُ الكلاب متصلا يوم الصفقة ؛ وكان من حديث الصفقة أن كسرى الملك كان قد أوقع ببنى تميم فأخذ الاموال وسي الدرارى بمدينة هجر ؛ وذلك أنهم أغاروا على لطيمة له فيها ١٥ مسك وعنبر وجوهر كثير ؛ فسمَّيت تلك الوقعة يوم الصفقة ، ثم إن بنى تميم أداروا أمرهم ، فقال ذو الحجى منهم : إنكم قد أغضتتم الملك ، وقد أوقع بكم حتى وهنتم ، وتسامعت بما لفيتم القبائل ، فلا تأمنون دورانَ العرب ا

لجمعوا سبعة رؤساء منهم ، وشاوروهم فى أمرهم ، وهم : أكثم بن صبنى الأسيّدى ، والاعيمر بن يزيد بن مُرة المازنى ، وقيس بن عاصم المنقرى ، وأُبيّر بن عمرو وأبير بن عِسمات النيمى ، وأُبيّر بن عمرو والنبرة ان بن بدر السعدى ؛ فقالوا لهم : ماذا ترون ؟ فقال أكثم بن

<sup>(</sup>١) فى الاغانى وابن الاثير : , النمان بن جساس . .

صينى ، وكان يكنى أبا حنس : إن الناس قد بلنهم ماقد لقينا ، شمن نخاف أن يطمعوا فينا . ثم مسح بيده على قله وقال : إنى قد نيفت على نسمين ، وإنما قلى بعنمة من جسمى ، وقد نحل كا نحل جسمى ؛ وإنى أعاقى أن لأبدرك ذهن الرأى لكم ؛ وأنم قوم قد شاع فى الناس أريم ، وإنما كان قرامُكم أسيفا وعسيفا به يهد اللهد والأجير به وصرتم اليوم إنما تزعى لكم بناتُكم ؛ فليمرض على كل رجل منم مارأى ، وأكم ساكت لايتكلم ، حق قام النمان بن الحسحاس ، فقال : ياقوم ، انظروا ماء يجمعكم ولا يعدلم الناس بأى ماه أنم ، حتى تنفرج الحلقة عنكم وقد جمتم وصلحت أحوالكم وانجر كديركم وقوى ضعيفكم ؛ ولا الحلقة عنكم وقد جمتم وصلحت أحوالكم وانجر كديركم وقوى ضعيفكم ؛ ولا أعلم ماه يجمعكم إلا قيدة . وهو موضع يقال له الكلاب ؛ فعل سمع أكثم بن صيق كلام النمان ، قال : هذا هو الرأى ! فارتحلوا حتى تزلوا الكلاب ، وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم ، وأعلاه عما يل الين ، وأسفله عا يل العراق ؛ فعركت سعد والرئاب يأعلى الوادى ، ونولت حنظلة بأسفله .

قال أبو عبيدة : وكانوا لايخافون أن يغزوا فى القبط ، ولا يسافر فيه مه أحد ، ولا يستطيع أحد أن يقطع تلك الصحارى ، لبُعْد مسافتها ، وليس بها ما دا ولشدة حرها .

فأقاموا بتية القيظ لايعلم أحدُّ بمكانهم احتى إذا تهور القيظ ـ أى ذهب ـ بعث الله ذا العينين ، وهو من أهل مدينة هجر ، فمر بقدة وصحراتها ، فرأى مانها من النم ، فانطلق حتى أنى أهل هجر . فقال لهم : هل لكم في جادية عدراء ، ومهرة شوها ، وبكرة حراء ، ليس دونها نكبة ؟ فقالوا : ومن لنا بذلك ؟ قال : للكم يميم ألقاء مطروحون بقدة . قالوا : إى وأبقه !

فئى بعضهم إلى بعض ، وقالوا : اغتنبوها من بني تميم 1. فأخرجوا مهم أربعة أملاك، يقال لهم الديديون : يزيد بن هوبر ، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المأمور ، ويزيد بن الخرم ، وكلهم حارثيون ؛ ومعهم عبد يغوث الجارث ؛ فكان

كل واحد منهم على ألفين ، والجماعة ثمانية آلاف ؛ فلا يُعلِّم جيش في الجاهليَّة كان أكبرَ منه ، ومن جيش يوم كسرى يوم ذي قار ، ويرم شعب جبلة ــ فصوا ؛ حتى إذا كانوا ببلاد باهلة ، قال جزء بن جزء بن جز. الباهلي لاينه ؛ يا بني ، هل لك في أكرومة لايصاب أمدًا مثلُها ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : هذا ا الحيُّ مَن ثميم قد والجوا هناك مخافةً ، وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم ؛ فأركب جلى الأرْحَى ، وسر سيرًا رويدًا عقبةً من الليـل ـ يمنى ساغة ـ ثم حلٌّ عنه حبليه وأنخُهُ وتوسَّدُ ذراعه ، فإذا سمعتَه قد أفاض بجِزَّتِهِ وبال فاستنقعت مُؤثَّاتُهُ فى بوله ، فشدَّ عليه حبله ثم ضع السَّوْطَ عليه ، فإنك لانسأل جملك شيئة من السير إلا أعطاك ، حتى تصبُّحَ القوم . ففعل ما أمره به .

قال الباهل : فللت بالكلاب قبل الجيش وأمّا أنظر إلى ابن ذكاء \_ يعيّر الصبح - فناديت : ياصباحاه ! فإنهم ليثبون إلى ليسألوني من أنت ، إذ أقبل رجل منهم من بني شفيق على مُهر قد كان في النغم ، فنادي : يأصباحاه ! قد أتى على النعم! ثم كر راجعًا نحو الجيش ، فلقيه عبد يغوث الحارثي وهو أول الرحيل. فطعنه في رأس معدته فسبق اللينُ الدم ، وكان قد اصطبح ، فقال عبّد يغوث : أطيعونى والمصوا بالنعم وخلوا المجائز من تميم ساقطة أفراهها . قالوا : أما دون 💮 🖚 أَنْ تُنكُم بِناتُهم فلا ا

وقال ضمرة بن لبيد الحِماسي ء ثم المذحجي الكاهن : افظروا إذا سُنقتم النعم فإن أتشكم الحيل عصبا [عصبا] ، العصبة تنتظر الاخرى حتى تلجق بها ، فإن أَمْرَ القوم هين ؛ وإن لحق بكم القوم ولم ينتظر بعضُهم بعضاً حتى يردُوا وجوب النعم ، فإن أمرَهم شديد .

وتقدمت سعد والرباب في أوائل الحيل ، فالنقوا بالقوم فلم يلتفتوا إليهم ء واستقبلوا النُّم ولم ينتظر بعضهم بعضاً . ورئيسُ الرباب النعبانُ بن الحسماس ، ودييس بي سعد قيس بن عاصم ؛ وأجمع العلساء أن قيس بن عاصم كان رئيس بي تيم

46

فالتق القوم ، فكان أول صريع النعان بن الحسجان ، واقتل القوم بقية يومهم ، وثبت بعضهم لبعض حتى حجز الليل بينهم ؛ ثم أصبحوا على راياتهم ، فنادى قيس بن عاصم : باآل سعد ا ونادى عبد ينوث : باآل سعد ا قيس يدعو سعد بن زيد مناة ، وعبد ينوث يدعو سعد العشيرة ؛ فلما سمع ذلك قيس نادى : ياآل كعب ا قيس يدعو كعب بن سعد ، وعبد ينوث يدعو كعب بن سعد ، فلما سمعه وعبد ينوث يدعو كعب بن مالك ؛ فلما رأى ذلك قيس نادى : ياآل كعب مقاعس فلما سمعه وعلة بن عبد الله الجرى سه وكان صاحب لو ام أهمل البين سادى : يا لكفاعس ا تقامل به نظر عبد الله المواد ، وكان أول من انهزم ؛ فحملت عليهم بنو سعد الرباب فهرموه ، ونادى قيس بن عاسم : ياآل تميم ، لا تقتلوا إلا فارسا و سعد الرباب فهرموه ، ونادى قيس بن عاسم : ياآل تميم ، لا تقتلوا إلا فارسا و طال الرباب فهرموه ، ونادى قيس بن عاسم : ياآل تميم ، لا تقتلوا إلا فارسا

# لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَهُ اللَّهِ إلى وجدْتُ الطفَّنَ فيم صائبًا

وقال أبو عُبيدة : أمر قيس بن عاصم أن يتبعوا المهزمة ويقطعوا عرقوب من لحقوا ولا بشنالوا بقنالهم عن اتّباءهم فجزُّوا دوارهم ، فذلك قول وعلة :

فِدى لَكُمْ أَمْلِي وَأَمَى وَوَالَّذِي \* غَدَاةً كُلاَّبِ إِذْ تُتَجَوَّٰ الدَّوَابُرُ

وسنكتب هذه القصيدة على وجهها(۱۱ ، وحمى عبد ينوث أصحابه فلم يوصل إلى الجانب الذى هو فيه ؛ فألظ به مَصَاد بن ربيعة بن الحارث ، فلما لحمة مصاد علمته فألقاه عن الفرس فأسره ، وكان مصاد قد أصابته طمنة في مأبعته ، وكان عرفه يهمى حد يغوث حم أردفه خلفه ، فنزفه الدم ، فمال عن فرسه مقاربا . فلما رأى ذلك عبد يغوث قطع كتابه وأجهز عليه والطاق على فرسه ، وذلك أول النهار ، ثم ظفر به بعد في آخره . وذلك أول النهار ، ثم ظفر به بعد في آخره .

<sup>(</sup>١) ستأتى في هذا الجزء بعد قليل.

الكاهن فطعنه فخز صريعاً ، فقال له قبيصة : ألا أخبَرك تابعُك بمصرعك اليوم ا وأسر عبد يغوث ، وأسره عصمة بن أبير النيمي .

قال أبر عبيدة : انتهى عصمةُ بن أبير إلى مصادٍ وقد أمعنوا فى الطلب ، فرخ فوجده صريعاً ؛ وَقد كان قبل ذلك رأى عبد يغوث أسيراً فى يديه ، فعرف أنه هو الذى أجهز عليه ، فاقتص أثره ؛ فلما لحقه قال له : ويجك ! إنى رجل أحبّ اللبن ، وأنا خير لك من الفلاة والعطش ! قال عبد يغوث : ومن أنت ؟ قال : عصمة بن أبير . قال عبد يغوث : أو عندك منعة ؟ قال : نعم ، فألق يده فى يده ، فأنطلق به عصمة حتى خبأه عند الاهتم ، على أن جعل له مِن فيداه بُعلا فرضعه الأهتم عند احمراته العبشمية ، فأعيها جاله وكال خلقيه ، وكان عصمة الذى أسره غلاما نحيةا ، فقالت لعبد يغوث : من أنت ؟ قال: أنا سبيدُ القوم ! فضحكت ، وقالت : قبحك الله سيد قوم حين أسرَك مثلُ هذا . ولذلك يقول عبد يغوث :

وتضحكُ منى شسيخة عبشمية م كأن لم ترا قبلي أسيراً يَمانِيا فاجتمعت الرباب إلى الاهم فقالت: ثأرنا عندك ، وقد قُدل مَصاد والنمان ، فأخرجه إلينا ! فأبى الاهم أن يُخرجه إليهم ، فكاد أن يكون بين الحبين : والرباب وسعد ، فنتة ؛ حتى أقبل قبس بن عاصم المنقرى ، فقال أيُوثَى قطع حلف الرباب وسعد ، فقال أيوثَى قطع حلف دفعه إلى عصمة بن أبير ، ولا أدفعه إلا لمن دفعه إلى ! فليجئ فيأخذه . فأترا عصمة فقالوا : يا عصمة مَثل سيدُنا النمان ، وفارسُنا مصاد ، وثأرُنا أسيرك وفي يدك ! فما ينبغى لك أن تستحبية ! فقال : إنى تُمنّول ، وقد أصبت النمى في . وقد أصبت النمى في . ولا تطبيع نفسى ، ولا تطبيع نفسى عن أسيرى ! فاشتراه بنو الحسماس بمائة بعير . وقال رقبة بن المحاج : بل أرضوه بثلاثين من حواثى النم ؛ فدفعه إليم ، فغشوا أن يَهمُومَ ، فشدوا على السانة فيسمة ؛ فقال إنكم قاتل ولا بد ، فدعونى أذم أحركم ، فشدوا على السانة فيسمة ؛ فقال إنكم قاتل ولا بد ، فدعونى أذم أحركم ا فقدى ا فقدى ا فيسمة ؛ فقال إنكم قاتل ولا بد ، فدعونى أذم أ

أن لا يفعل ، فأطلقوا لسانه وأمهلوه حتى قال قصيدته التي أولها :

أَلَالا تلوماني كَنِّي اللَّومَ مابيـا \* فما لكما في اللَّوم خيرٌ ولا لِيا أَلَمْ تَعْلَمَا أَنِّ الْمَلَامَة نَفْتُهَا \* قليل وما لوْمِي أخي من شَمَالِيا فاراكاً إمّا عَرضت فلِّن \* نداماي من نَجْ إنّ أنْ لا تَلاقيا أَمَا كَرِب وَالْآيْهِمِينَ كَلَيْهِمَا \* وَقَيْسًا بَأُعِلَى حَضْرُمُونَ النَّمَا نِيا جزى الله قومى الكلاب مَلامةً \* صريحَهُم والآخرين المَواليــا ولو شئتُ نَجَّتُني منَ القَوم نَهدَةٌ \* رَى خلفَها الجُرْد الجيادَ تَواليا ولكنني أحمى ذِمار أبيكم \* وكاد الرَّماح يَختطفن المحاميا. أحقًا عباد آلله أن لست سامعاً \* نشيدَ الرَّعاء المُعربين المتاليا أقول وقد شَدُّوا لساني بنسْعة \* أمعشرَ تيْم أطلقوا عن لسانيا وتَضحك منى شيخةٌ عَبْشميَّةُ \* كأنْ لم تَرَى قَبْل أسيراً مَانيا أمفشر تيم قدملَكْتم فأشجحوا \* فإنَّ أخاكم لم يكن من بَوائيا وقد علمتْ عرسي مُلمُكَة أنني \* أنا اللَّمْثُ معْدوًّا علمه وعادما وقد كنتُ تُحَّاد الجَزور ومُعْمِل المسطِيِّ وأمضِي حيثُ لا حيَّ ماضيا وأَعِقْرُ للشِّرْبِ الكرام مَطِيَّتِي \* وأصدعُ بين القَيْنتين رداتيا وكنتُ إذا ما الخيل شَّمَطَها القَّنا \* لبيقاً بتصرُّيف القَّناة بَنانيا وعادية سَومَ الجراد وزعْتُها \* برُنحى وقد أَنْحَوا إلَى العَواليا كَأْنَى لَمْ أَرْكَبِ جَوَادًا وَلَمْ أَقَلَ \* لِخَيْلِيَ كُرِّى قَاتِلِي عَن رَجَالِيا ولم أَسْبا الزِّقُّ الرُّويُّ ولم أقل \* لا يُسار صِدْقُ أُعظِمُو اصُوْءَ ناريا

قال أبو عبيدة : فلما صُربت عنه قالت ابنة مصاد : يُؤمِّصاد ! فقال بنو النمان : يا لكاع ! نحن نشتريه بأموالنا ويبوء بمصاد ؟ فوقع بينهم في ذلك الشر ، ثم اصطلحوا ؛ وكان النَّناء كله يوم الكلاب من الرباب لتيم ، ومن بني سعد لمقاعس .

وقال وعـلة الجَرمى وكان أول مهزم انهزم يوم الكُلاب ، وكان بيده لواه القوم :

> وَمَنَ عَلَى اللّهِ مَنَا شَكِرْ تُه ﴿ غَدَاةَ الكلابِ إِذْ نُجَوْ الدّوابِرُ ولمّنا وأيث الحيْل تَدْرَى أثابِجا ﴿ عَلِيثُ بأنَّ الوَمَ أَحَس فَاجرُ نجوتُ نَجَاء ليس فيه ونيرة ﴿ كَانى عُقابٌ عند تَنيْمن كاسِرُ مُحداريَّة سَفْماء لَبّذ ريشها ﴿ بطخفة يومٌ ذو أهاصب ماطِرُ لها ناهض في الوَكْر قد مَهدَّت له ﴿ كَا مَهدَّت للبقل حسناء عاقر كَانًا وقد حالت حذَّنة دونَنا ﴿ نَمَامُ تلاهُ فارسٌ مُتـوارَ فَنْ يك يَرجو في تميم هَوادة ﴿ فليس لجرم في تميم أواصر ولما سممت الحيل تذعو مُقاعِسًا ﴿ تَنازَعَى مِن ثَفرةِ النيحر ناحر ولما استطع لا تَلْبس في مقاعش ﴿ ولا ترنى بيداؤهُم والمحاصر وقد قلت النّه في حـزارة مُصِرية ﴿ إِذَا ماغدتُ تُوت اليبالُ تُبادرُ يؤد قلت النّه في على الله عائر وقد قلت الفيلُ أَمْك عائر

وقال نحرز بن المحكر الصنبي ـــ ولم يشهدها وكان مجاورا في يكر بن وائل ــــ ١٥ لمــا بلغه الحدر :

فِتَى لَقُومِىَ مَاجَّمْتُ مِن نَصَبِ ﴿ إِذْ سَافَتِ الحَرِبُ أَقُوامًا لَاقُوامًا الْوَامِ الْمَوْامِ الْمَدَّثُ مَنْحَجُّ عَنَاوَقَدَكُلُبِثُ ﴿ أَنْ لَا يُذَبِّبُ عَنَ أَحْسَانِنا حَامِ دَارَتَ رَحَاناً قَلِبلا ثَمْ واجههُم ﴿ ضَرْبُ تَصَدَّعُ مَنْهُ جَلَّهُ أَلْمَامُ ظَلَّتَ صَبْعًا ثَمَّ يُجَرِّدُم ﴿ وَأَلْحُومُنَ مَنْهِم أَى إِلَىهُم حَدَّنَهُ لَمْ نَتَرك بها صَبْعًا ﴿ إِلّا لَمَا جَوَرٌ مِنْ شَلْوِ مِقْدَامٍ حَدَّنَهُ لَمْ نَتَرك بها صَبْعًا ﴿ إِلَّا لَمَا جَوَرٌ مِنْ شَلْوِ مِقْدَامٍ ظَلَّتَ تَدُوسَ بَنِي كُمْ بَكُمْ كَلِها ﴿ وَهُمْ يُومُ بِنِي تَهِسَدِ بِالظّلَمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

قال أبو عبيدة : حدثني المنتجع بن نبهان قال : وقف رؤبة بن العجَاج على

التيم بمسجد الحرورية ، فقال : يا معشر تيم ، إنى سمرت عند الأدير تلك اللبلة ، \*فنذاكرنا يوم الكلاب ، فقال : يا معشر تيم ، إن الكلاب ليس كا ذكرتم فأعفونا من قصيدتى صاحبينا ــ يعنى عبد يغوث ووعلة الجرمى ــ ومن قصيد ابن المعكبر صاحبكم ، وهاتوا غير ذلك ؛ فأنتم أكثر الناس كلاما وهجاء .

، قال رؤبة : فأنشدناه فى ذلك اليوم شمرا كثيرا ، فجمل يقول : هذه إسلاميةٌ كلها .

### يوم طِخَـــفَة

كانت الرَّداقة ، رداقة الملك ، امتّاب بن هرى بن رباح ؛ ثم كانت لقب ابن عتاب ، فسأل حاجب بن زرارة النمان أن يجعلها للحازث بن مرحل بن سفيان ابن بجاشع ؛ فسألحا النمان بن يربوع ، وقال : أعقبوا إخرتكم في الرَّداقة . قالوا : إنهم لاحاجة لهم فيها ، وإنما سألها حاجبُ حسداً لذا . وأنوا عليه . فقال الحارث بن شهاب وهو عند النمان : إن بني يربوع لا يسلون رداقتهم إلى غيره . وقال حاجب : إن بعث إليهم الملك جيشاً لم يمنعوه ، ولم يمنعوا . فبعث إليهم النمان قابوساً أنه ، وحسان بن المنفر ؛ فكان قابوس على الناس ، وكان اليهم النمائع حالفتها . وبعث معهم الصنائع والوضائع حافاتات من كان يأتيه من العرب ، والوضائع المقيمون بالحيرة حافاتها بطخفة ، فانهرم قابوس ومن ممه ، وضرب طارق بن عمرة فرس قابوس فعقره ، وأخذه ليجز ناصيته ، فقال قابوس : إن الملوك لا تَمُونُ نواصها ! فجهزه وأرسله إلى أبيه ، وأما حسان بن المنفود ، فأمره بشر بن عمرو الرياحي ، ثم من عليه وأوسله ، فقال مالك المنفودة :

ونحرب عقرَ نا مُهْر قابوس بعدما ﴿ رأى القومُ منه الموت والحيلُ تُلْعِبُ عليه دِلاصٌ ذات نسج وسيقه ﴿ بُحِرازٌ من الهِنْدِيِّ إَلِيضُ مُقصَّسُ طلبنا جـا إنا مَـــداريكُ قبلُها ﴿ إذا طَلَبِ النَّمَارُ البَعِدَ المُغَرِّبُ

### يوم فيف الريح

قال أبو عبيدة : تجمعت قبائل مذحج ، وأكثرها بنو الحادث بن كعب ، وقبائل من مراد وجعنى وزييد وخشم ؛ وعليهم أنس بن مدركة ؛ وعلى بنى الحارث الحصين؛ فأغاروا على بنى عامر ، عامر ، من صعصمة بقيف الربح ، وعلى بنى عامر ، عامر ، مالك ملاعب الإسنة .

قال: فاقتتل القوم فكتروهم . وارفضت قبائل من بنى عام ، وصبرت يبو نمير ، في شهوا إلا الكلاب المتعاظلة حول اللواه ؛ وأقبل عام بن الطفيل وخلفه دّي بن جعفر ، فقال ، يا معشر الفتيان ، من ضرب ضربة أو طمن طعنة فلكشهدى فكان الفارس إذا ضرب ضربة أو طمن طعنة قال عند ذلك : أبا على ! فينها هو كذلك إذ أناه مسهر بن يريد الحارثى ، فقال له من ورائه : عندك ياعام ! والربح عند أذنه ، فوهصه \_ أى طعنه فأصاب عينه \_ فوثب عام عن فرسه ، ونجا على رجليه ؛ وأخذ مسهر ربح عام . فني ذلك يقول عام بن الطفيل بن مالك بن جعفر :

لَمَمْرِى وَمَا عَمْرِى عَلَى جَمَيَّتِ \* لقد شَانَ حُو الوجهِ طَعْنَةُ مُسْهِرِ أُعَاذِلُ لُو كَانَ السِداد لقوتِلوا \* ولكن يُرونا بالعديد المَجْمَهِرِ وَلُو كَانَ جُمْعٌ مِثْلنا لَمْ يَبَرَّنا \* ولكن أَنْنَا أُسرةُ ذَاتُ مَفْخِرِ أَنُونَا بَهْراء ومَذْحَجَ كُلِّها \* وا كُلُبَ طُرًّا في جِنان السَّنوَّرِ وقال مُسهر ، وزعم أنهم أخذوا أمرأة عامر بن الطفيل :

وَهَصْتُ بَخْرِ الرَّحِ مُفَلَةَ عامر ﴿ فَاضْلَىٰ تَعِيفًا فِىالْفُوالِيِ مِنْفُرَا وغادرَ فِنا رُخْتُ لَهُ والدِّبِ يدعو في الهُوالِكِ مِنْفُرَا وكنّا إذا قَيْسَيَّةُ دُمُيتُ بنا ﴿ حَرَى دَمَعُهَا مِنْ عَيْمًا فَتَعَدّرا عَافَةَ مَالافَتْ حَلِلَةً عام ﴿ مِنَ الشَّرِّ إِذْ سُرِبَالْهُمَا قَدْ تَعَفِّرا 
> مَّنُون بالنَّعما ولولا مكرُّنا ﴿ بَنعرَج الفَيْفا لَـكَنْتُم مَوالِيا وَنَمُنَ تَدَارَكُنا فَوَارَسَ وَحُوحٍ ﴿ عَشَيَّة لاَفَيْنَا الْمُعْصِيْنَ آلَيَمَانِيا

وحوح: من بني نمير ، وكان عاص استنقدهم ؛ وأُسر حنظلة بن الطفيل يومئذ .

قال أبو عبيدة : كانت وقعة ُ فيف الريح وقد ُبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، وأدرك مُسهرُ بن يزيد الإسلام فأسلم .

# يوم تياس

كانت أفناء قبائل من بنى سعد بن زيد مناة وأفناء قبائل من بنى عمرو بن تميم النقت يتِياس، فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تميم رِجل الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة ، فطلبوا القِصاص ، فأقسم غيلان أن لايمقلها ولا يقص بمـا حتى تحتَى عناه ترابًا ! وقال :

لانعقِلُ الرَّجْلَ ولا نديها ، حتى تَرَوْا داهيٌّ تُنسيها

النقوا فاقتتاوا فجرحوا غيلان حتى ظنوا أنهم قد قتلوه ، ورئيسُ عمرو ،
 كعب بن عمرو ، ولواؤه مع ابنه ذؤيب وهو القائل لابيه :

ياكعبُ إن أخاك مُنحمقٌ ، إن لم يكن يك مرَّة كعب جانيك مَن يَجَى عليك وقد ، تُعدِي الصَّحاحَ بَباركُ الجُربِ والحربُ قد تضطرُّ جانبًا ، نحو المضيقِ ودونهُ الرَّحبُ<sup>(۱)</sup>

# يوم زرود الأول

غزا الحوفزانُ حتى انتهى إلى زَرود خلف جبل من جبالها ، فأغاروا على نعم

<sup>(</sup>١) كذا ، وفيه إقواء .

كثير صادر عن المـا. لبني عبس، فاحتازوه، وأنى الصريخ بني عبس، فركبوا، ولحق عمارة بن زياد العدسي الحوفزانَ فعرفه ... وكانت أم عمارة قد أرضعت مضر بن شريك ، وهو أخو الحوفزان ــ فقال عمارة : يا بني شريك ، قد علمتم ما بيننا وببنكم ! قال الحوفزان ، وهو الحارث بن شريك : صدقت ياعمارة ، فانظر كل شي هُو لك فُخذُه! فقال عمارة : لقد علت نساء بني بكر من واتمل أنى لم أملًا أبدى أزواجهن وأبنائهن شفقة علمن من الموت 1 فحمل عمارة ليعارض النعير ليردّه ، وحال الحوفزان ببنه وبين النعيم ، فعثرت بعمارة فرسُه فطعنه الحوفزان ، ولحق به نعامة بن عبد الله بن شريك فطعنه أيضاً ؛ وقال نعامة: ماكرهتُ الرمح في كفل رجل قط أشدّ من كفل عمارة ! وأُسِر آبنا عمارة : سنان وشداد ، وكان بني عبس رجلان من طئي ابنان لأوس بن حارثة ، مجاورين لهم، وكان لهما أخ أسير في بني يشكر ، فأصابا رجلا من بني مرة يقال له : معدان بن محرب ، فذهبا مه فدفناه تحت شجرة ، فلما فقدته بنو شببان نادوا : يا ثارات معدان ! فعند ذلك قتلوا ابَّىْ عمارة ، وهرب الطانيان بأسيرهما . فلسا برئ عمارة من جراحه أئى طيئا فقال : ادفعوا إلىّ هذا الكلب الذي قُتلنا به ! فقال الطائى لأوس : ادفع إلى بني عبس صاحبَهم . فقال لهم أوس : أتأمرونني ١٥ أن أعطى بني عبس قطرةً من دمى ، وإن ابني أسـير في بني يشـكر ؟ فوالله ما أرجو فكاكه إلا بهذا! فلما قفل الحوفزان من غزوه بعث إلى بني يشكر في ابن أوس ، فبعثو ا به إليه ؛ فافتكُ به معدان .

وقال نعامة بن شريك :

استنزلتْ رِماُخنا سِنانا ، وشبيخَه بطخفَةٍ عِيانا ثم أخوهُ قد رأى هَوانا ، لمَّا فقدنا بِيننا مَعدانا

يوم غول الثانى : وهو موم كنهل

قال أبو عبيدة : أقبل ابنا مُجِيمة \_ وهما من بني غسان \_ في جيش ، فنزلا في

بنى يربوع ، فجاورا بهارق بن عوف بن عاصم بن ثعلبة بن يربوع ، فنزلا معه على ما، يقال له كنهل ، فأغار عليهما أناس من ثعلبة بن يربوع ، فاستاقوا تعمهما وأسروا من كان في النعم ؛ فركب قبس بن هجيمة بخيله حتى أدرك بنى ثعلبة ، فكر عليه عنيبة بن الحارث ، فقال له قبس : هل لك ياعتيبة إلى البراز ؟ فقال : ماكنتُ لاسأله وأدعه ا فبارزه ، فال عُديبة : فما رأيت فايساً أملاً لعبى منه يوم رأيتُه ، فرماني بقوسه ، فما رأيت شيئاً كان أكره إلى منه ، فطعنى فأصاب قربوس سرجى ، حتى وجدتُ مَسَّ السنان في باطن ففلى ، فتجنبت ؛ قال : ثم أرسل الربح وقبض يبدى وهو يرى أن قد أثبتني وانصرف ، فأنيمته الفرس ، فلم سمع زجلها رجم جانعا على قربوس سرجه ، وبدا لى فرج الدرع وطعنته بالربح ، فقتلته وانصرف ؟ فلحقت النعم ، وأقبل الهرماس بن هجيمة وطعنته بالربح ، فقتلته وانصرفت ؛ فلحقت النعم ، وأقبل الهرماس بن هجيمة فوقف على أخيه قديلا ، ثم اتبعنى ، وقال : هل لك في البراز ؟ فقلت : لعل الربعة لك خير ا قال : أبعد قيس ؟ مشد على ففتريني على البيضة ، فلص السيف إلى رأسى ، وضربته فقتلته ؛ فقال سميم بن وثيل يُعير طارقا فقتل جاديه :

لقد كنت جارَ بني هجيمةً قبالها ه فلم تُغنِن شيئاً غيرَ قتْل المجاوِرِ وقال جربر :

. 22,00

وساقَ آبَىٰ هِمِيْمةَ يومَ غُولًا ، إلى أســـــافِنا قدَرُ الحِمامُ

### يوم الجبات

قال أبو عبيده : خرج بنو ثعلبة بن يربوع فرّوا بناس من طوائف بنى بكر به ابن وائل بالجبّات ، خرجوا سُقارا ، فذلوا وسرحوا إبلهم ترعى ، وفيها نفر منهم يرعونها : منهم سوادة بن يزيد بن مُجير السجلى . ورجل مر بنى شيبان ، وكان محموما ؛ فرّت بنو ثعلبة بن يربوع بالإبل ، فاطردوها ، وأخذوا الرجلين فسألوهما : من معكما ؟ فقالا : معنا شيخ من يزيد بن بجيل المجلى فى عصابة من بنى بكر بن وائل ، خرجوا سُفارًا يريدون البحرين . فقال الربيع ودعوص ابنا عنية بن الحارث بن شهاب : لن نذهب بهذين الرجلين وبهذه الإبل ولم يعلوا من أخذها ؟ ارجعوا بنا حتى يعلوا من أخذ إبلهم وصاحبيهم ليعنهم ذلك . فقال لهما عيرة : ما ورامكا الاشيخ بن يزيد قد أخذتما أغاه وأطردتما ماله ، دعاه ، فأبيا ورجعا ، فرقفا عليم وأخبراهم وتسميا لهم ، فركب شيخ بن يزيد فأنبهما وقد وَلّيا ، فلحق دعموصا فأسره ومضى ربيع حتى أتى عيرة فأخبره أن أخاه قد قتل ، فرجع عميرة على فرس يقال له الحنساء ، حتى لحق القوم ، فافك منهم دعموصاً على أن يرد عليم أخاهم وإبلهم ؛ فرقعا عليم ؛ فكفر ابنا عنية ولم يشكرا عميرة ، فقال :

أَمْ زَرَ دُغُمُوصًا يَصُدُ بوجهه ، إذا مارآنى مُقبلاً لم يُســـلَمَ المْ تِنالِمَا بَانْنَى عَنْيْنَةَ مُقَدَّىِ ، على ساقط بين الاسِنِّيْةِ مُشْلِمَ فعارَضتُ فيه القومَ حتى انترغته ، جهاراً ولم أنظرُ له بالتَّلُومُ

۱٠

#### يوم إراب

غزا الهذيل بن هبيرة بن حسان النغلبي ، فأغار على بنى يربوع بإراب فقتل 10 فهم قتلا ذريما ، فأصاب نعها كثيرة وسبى سبياكثيرا ، فهم زينب بنت حمير ابن الحارث بن همام بن رباح بن يربوع ، وهى يومئذ عقيلة نساء بنى تميم وكان الهذيل يسمى عجدعا ، وكان بنو تميم يُمفزعون به أولادهم ، وسبى أيضاً طاية بنت جزء بن سمد الرياحى ، ففداها أبوها ؛ وركب عنية بن الحارث فى أسراهم ففكهم أجمين .

#### يوم الشعب

غوا قيس بن شرقاء التغلبي ، فأغار على نبى يربوع بالشعب ، فاقتداوا ، فانهزمت بنو يربوع ، فزيم أبو هدبة أنها كانت اختطافا ، فأسر سحيم بن وَثيل الرياحي ، فني ذلك يقول سحيم :

أقول لهم بالصَّمْب إذ يأسِروننى 。 ألم تعلُّوا أنى أَبِّنُ فارَسَ زَهْلَتَهِم ففدى نفسه . وأسر يومئذ متمَّم بن نويرة ، فوفد مالك بن نويرة على قيس ابن شرفا . فى فدائه فقال :

هل أنتَ يا قيسَ بنَ شَرْفاء مُنْهِمٌ . أو الجهد إن أعطيتُه أنت قابلُه فلما رأى وسامتَه وحسنَ شارته ، قال : بل مُنْهم . فأطلقه له .

#### يوم غول الأول

فيه قتل طريف بن شراحيل وعمرو بن مرثد المُحلِّمي .

غرا طریف بن تمیم فی بنی العنبر وطواتف من بنی عمرو بن تمیم ، فأغار علی بنی بکر بن وائل بقول ، فاقتتلوا ، ثم إنّ بکراً انهرمت ، نقتل طریف بن شراحیل أحد بنی ربیعة ، وتُخل أیضاً عمرو بن مرئد المحلّمی ، وقتل المحسّر ، ها فقال فی ذلك ربعة بن طریف :

يا راكبًا بَلْفَنْ عنى مُعْلَنْلة ، بني الحقصيب وشرَّ المنطق الفَنَدُ هلّا شراحيلُ إذ مال الجزام به ، وسُطَّ المجاج ظ ينعَنْبُ له أحد أو المحسَّرُ أو عمرُو تَتَعَيَّقهم ، منّا فوارسُ هيْجَا نَصْرُم حَشَد إذ يُلحَظونَ بَرْدُقِ من أسنَّنا ، يُشنَى بن الشَّنا والعُجُّ والكد وقد قتلناكم صبراً وتأسِرُكم ، وقد طَردناكم لو ينفع الطرّد حتى استفاتَ بنا أدَّى شَريقِكم ، مِن بعد ما مسه الضراء والنكد 

#### يوم الحندمة

كان رجل من مشركى قريش ُمجِدَ حربة يوم فتح مكة ، فقالت له امرأته : ما تصنع بهذه ؟ قال : أعددتها لمحمد وأصحابه ! قالت : والله ما أرى [أنه] يقوم لمحمد وأصحابه شي. ! فقال : والله إنى لارجو أن أخدِمَك بعضَ نسائهم ! ١٠ وأنشأ يقول :

> إن يُقيِلوا اليومَ فما بي عِلْم 。 هذا ســــلاح كَامَلُ وأَلَّهُ وذو غِرادينِ سريعُ السَّلَةَ

فلما لقيم. خالد بن الوليد يوم الخندمة انهزم الرجل لا يلوى على شى. ، فلامته امرأته ؛ فقال :

۱٥

إنكِ لوشهِدُتِ يومَ الحُنَدَمَة ، إذ فر صَفوان وفر عَكْرِمَة ولقِيَنْدَا بالسيوفِ النُسْلِة ، يَعْلِقْرَ كُلَّ ساعد وجُعِئَمَة ضرَّا فلا تُسْمَعُ إلا غَنْغَمَة ، لم تَنْطِق ف اللوْم أَدَّى كَلِمَة ا

### يوم اللهياء

قال أبو عبيدة : كان سبب الحرب التي كانت بين عمرو بن الحارث بن تميم بن ، ٠٠ سعد بن هذيل ، وبين بني عبد بن عدى بن الديل بن بكر بن عبد مناة ، أن قيس ابن عامر بن غريب أغا بنى عمرو بن عدى ، وأعاه سالما ، خرجا بربدان بنى عمرو بن الحارث ، على فرسين ، يقال لاحدهما اللماب ، والاخرى عفور ؛ فباتا عند رجل من بنى نفائة ، فقال النفائي لفيس وأخيه : أطيماني وارجعا ، لاعرفن رماحكا تمكسر في تناد نُمان . قلا : إن رماحنالا تمكسر إلا في صدور الرجال ا قال : لا يضركا ، وستحمدان أمرى . فأصبحا غاديين ، فلما شارط متن اللهيها من نعهان ، وبنو عمرو بن الحارث فويق ذلك ، بموضع يقال له أديمة ، أغارا على غنم جندب بن أبي محيس ، وفيها جندب ؛ فتقدم إليه قيس ، فرماه جندب في ونفرت الذم نحو الدار ، فتبعها ، وحمل سالم على جندب ، وخز قيس ؛ ونفرت الذم نحو الدار ، فتبعها ، وحمل سالم على جندب بفرسه عفور ، فضاح خد زنديه ، غر جندب وذقف عليه سالم ، وأدرك العيني سالما ، غرج وترك احد زنديه ، غر جندب وذوبه بحقويه ، لم ينج إلا بجفن سيفه ومترده ؛ فقال في ذلك سيفه في الممركة ، وثوبه بحقويه ، لم ينج إلا بجفن سيفه ومترده ؛ فقال في ذلك حداد بن عامر :

لعمرُكَ ما وى آبن أبى عميس ، وما خان القتالَ وما أضاعا سميا بقرابه حتى إذا ما ، أتاهُ قرُنه بذَل المِصاعا فإن أك نائباً عنه فإن ، سُررتُ بأنه غُمِن البياعا وأفلتَ سالم منها جريضاً ، وقد كلم الدُّبابَة والدِّراعا ولو سَلِت له يُمَى يدله ، لعمرُ أبيكَ أطعمَك السِّباعا وقال حديقة بن أنس:

ألا بلَّمَا خُلَّ السوارى وجاراً • وبلغ بى ذِى السَّهمِ عنا ويَعمرا كشفُتُ غطاء الحربِ لما رأيتُها • تميل على صفوٍ من اللَّسِلِ أكدرا أخوالحرب[نعصّتبهالحربُعضها • وإنشرت عنساقِها الحرب شمرا ويمشى إذا ما الموتُ كان أمانَه • كذا الشِّبلُ يُحمَى الآنفُ النِتا تُحرا نجا سالمٌ والنفسُ منه بشدَّته ° ولم ينجُ إلا جفْنَ سيفٍ ومثرَرا وطاب عنِ اللَّعابِ نفسا وربِّه ، وغادر قيسا في المكرِّ وعفزَرا

#### يوم خزاز

قال أمر عبيدة تنازع عامر ومسمع ابنا عبد الملك ، وخالد بن جبلة ، وإبراهيم ابن محمد بن نوح العطاردي ، وغسان بن عبد الحميد ، وعبد الله بن سـلَّم الباهلي ، ونفر من وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون ىوم الجمعة ويتفاخرون ويتبازعون في الرياسة يوم خزاز ؛ فقال خالد بن جيلة :كان الأحوص بن جعفر الرئيس . وقال عامر ومسمع : كان الرئيس كليب بن وائل . وقال بن نوح : كان الرئيس زرارة بن عدس . وهذا في مجلس أبي عمرو بن العلاء ، فتحاكموا إلى أبي عمرو ، فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ، ولا دارم بن مالك ، ولا جشم بن بكر ؛ اليومُ أقدم من ذلك ، ولقد سألت عنه منذ ستين سنة فما وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم ومَن الملك؛ غير أن أهل البمِن كان الرجل منهم يأنى ومعه كاتب وطنَّفسة يقعد عليهـا ، فيأخذ من أموال نزار ماشاء ، كعمال صدقاتهم اليوم . وكان أول يوم امتنعت معدُّ عن الملوك ملوك حِمْير ، وكانت نزار لم تكثر بعد ، فأوقدوا ناراً على خزاز ثلاث ليال ، ودخنوا ثلاثة أيام . . . فقيل له : وماخراز ؟ قال : هو جبل قريب من أمرة على يسار الطريق ، خلفه صحرا. مَنْعِبُم ، يناوحه كور وكُوبِر ، إذا قطعت بطن عاقل ؛ فني ذلك اليوم امتنعت نزار من أهل اليمن أن يأكلوهم ، ولو لا قول عمرو بن كلنوم ما عرف ذلك اليوم ، حث نقول:

> وَتَصُّعُداةً أَوْقَدَ فَيَحْرَازَ \* وَقَدْنَا فَوَقَ رِفَدَ الرَافَدِينَا فَكُنَّا الاَّيْمِيْنِ إِذَا النقينا \* وكان الاَيْسِرِينَ بَنو أَبِينا فَصَالُوا صَوْلَةً فِيهَا يَلِيهِم \* وصُّلنا صَولَةً فِيمِن يَلِينا فَآمِوا بَالنّهَ الْسِورِةِ فَيها بِلْلِها ! وأَبْنا بِالمُلوكِ مَصَفَّدِينا

۲.

قال أبو عمرو بن العلاء : ولو كان جدَّه كليب بن واتل قائدهم ورثيسهم ما ادعى الرَّفادة وترك الرياسة ، وما رأيت أحداً عرف هذا اليوم ولا ذكره فى شعره قبله ولا بعده !

#### يوم المعــــــا

قال أبو عبيدة : أغار المنبطح الاسدى على بنى عبّاد بن ضبيمة ، فأخذ نما لبنى الحرب بن عباد ، وهى ألف بعير ؛ فر ببنى سعد بن مالك بن ضبيمة ، وبنى عجل بن لجيم ؛ فنبعوه حتى انتزعوها منه ، ورئيس بنى سعد حرائب ابن عبد عمرو ، فأسر أفتل بن حبيان العجلُ المنبطح الاسدى ، فقداه قومه ، ولا أدرى كم كان فداؤه ، واستنقذوا السبي ، فقال حُجر بن خالد بن محود فى يوم المما :

ومُنبطِح الغواضر قد أَذَقنا ﴿ بناعِمَةِ الْمِعا حَرْ الجلادِ تنفَّذنا أَخاذِيذًا فرُدَت ﴿ على سَكَنِ وجمع بنى عُباد سَكَن : ابن باعث بن الحرث بن عباد ؛ والآخائذ : من أُخذ من النساء . وقال مُحران بن عبد عرو :

إِنَّ الفوادِسَ يوم ناعِجة المما • نعمَ الفوادسُ من بني سبادِ لم بُلهِهِم عقدُ الأمِرَة خلفهم • وحنينُ مُنهلةِ الضروعِ عشاد لحقوا على قبَّ الأياطلِ كالقنا • شُعثُ تعدُّ لكلِّ يوم عواد حتى حبوْن أخا النواضر طعنةً • وفككن منه القدّ بعد إساد سالتعليه من الشَّعاب خوانثٌ • وددَ الخطاط تبثُّج الاسحار

۱٥

# يوم الغّسار

قال أبو عبيدة : حالفت أسد وطيء وغطفان ، ولحقت بهم ضبة وعدى ؛ فنزوا بني عامر فقتاوهم قتلا شديدا ؛ ففضيت بنو تميم لقتل عامر ؛ فتجمعوا حتى لحقوا طيئاً وغطفان وحلفاءهم مرب بنى ضبة وعمدى يوم الجِفار ، فقتلت تميم طيئا أشدّ بمما قتلت عامر يوم النَّسار . فقــال فى ذلك بشر بن أبى خازم :

# غضبت تميمُ أن تُقتل عامرٌ \* يوم النِّساد فأعتبوا بالصَّيلم ِ

#### يوم ذات الشقوق

لحلف ضمرة بن النهشلي. فقال : الحنر على حرام حتى يكون له يوم يكافته! فأغار عليهم ضمرة يوم ذات الشقوق فقتلهم ، وقال في ذلك :

الآن سائح لى الشرابُ ولم أكن \* آنى التّجار ولا أشد تَنكلمى حى صبحت على الشُقوق بغارة \* كالقر يُنثر فى حرير الحُرّم وأبات يوما بالجفار بمشله \* وأجرتُ نصفاً من حديث الموسم ومشت نساء كالظباء عواطلا \* من بين عارفة السّباء وأثيم ذهب الرّماح بزوجها فتركنه \* فى صدر مُعندل القناة مُقوم

### يوم خو

قال أبو عبيدة : أغارت بنو أسد على بنى يربوع فاكتسخوا إبلهم ؛ فأنى الصريخ الحى ، فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع يقال له خو ، وكارت ذؤاب ، ابن ربيعة الاسدى على فرس أنى ، وكان عُنية بن الحارث بن شهاب على حصان ؛ فحل الحصان يستنشق ربح الآئى فى سواد اللبل ويتبعها ، فلم يعلم عنية إلا وقد أقسم فرسه على ذؤاب بن ربيعة الاسدى ، وعنية غائل لايبصر ما بين يديه فى ظلة اللبل ، وكان عنية قد لبس درعه وغفل عن بُحربًانها حتى أتى الصَّريخ فلم يشده ، ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغرة نحره فحر صريعا قنيلا ؛ ولحق فلم يشده ، ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغرة نحره فحر صريعا قنيلا ؛ ولحق الربيع بن عنية فشد على ذؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قائل أبيه ، فكان عنده أسيرا حتى فاداه أبوه وربيعة بإبل معلومة قاطعه علها ، وتواعدا سوق عكاظ في الاشهر الحرم

أن يأتى هذا بالإبل ويأتى هذا بالأسير ؛ وأقبل أبو ذؤاب بالإبل ، وتُشغل الربيع ابن عتية فلم يحضر سوق عكاظ ، فلما رأى ذلك ربيمة أبو ذؤاب لم يشكأ ن ذؤابا قد قتلو، بأبهم عتية ، فرئاه وقال :

أَلِمْ غَالِلَ جَعَفَرِ عَصُوصةً • ما إنْ أُحاوِلُ جَعَفَرَ بِنَ كِلابِ
إِنْ الْمَرَّةُ وَالْمُرَادَةُ بَيْنَنَا • حَلَقُ كَسَعْقِ الرَّيْطَةِ الْمُجابِ
ولقدعَلِمتُ على النَّجَالِدِ والاَتَى • أَنَّ الرَّزِيَةَ كَانَ يُومَ ذُوابِ
إِنْ يَمْتُلُوكُ فَقَدْ هَسَكَ يُنُومِهِ • بُعَيْبَةً بِنِ الحرِثِ بِن شِهابِ
بأَحْبُهِم فَقَدَا عَلَى أَعَدابِهِ • وأَشَدَّم فَقَداً عَلَى الاَصحابِ
فلما بلغهم الشعرُ قاوا ذواب بن ربعة .

#### وقالت آمنة بنت عُتيبة ترثى أياها :

على مِثلِ أَبِنِ مَينَةً فَانْعَياهُ \* يِشقَّ نُواعِمِ الْبَشْرِ الجُيُّوبا وكان أَنِي مُثَيِّئَةً شَمْريًا \* فَلا تَلْقَاهُ يَنْخُورُ النَّصِيا ضَرُوبا للنَّكِينَ إذا أَشَمَلْتُ \* عوانُ الحَرْبِ لاورِعاً هَيُّوبا

# أيام الفجار الآول

٩١ قال أبر عبيدة: أيام الفجار عدة، وهذا أولها؛ وهو بين كنانة وهوازن، وكان الذى هاجه أن بدر بن معشر أحد بنى غفار بن مُلبل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، جُعل له مجلس بسوق عكاظ ، وكان حدثا منيعا فى نفسه، فقام فى المجلس وقام على رأسه قائم، وأنشأ يقول:

نحنُ بنُو مُدرِكةَ بن خِندِفِ • مَن يطعنُوا فى عَيْنِه لم يَطرفِ ومن يكُونُوا قوْمه يُنَطرفِ • كأنهمُ لُجَّةُ بحــــر مُشدف قال: ومدَّرِجُله وقال: أنا أعر العرب، فن زعم أنه أعرض فليضربها 1 فضربها الاحيمر بن مازن أحد بنى دهمارے بن نصر بن معاوية ، فأندزها من الركبة ، وقال :

#### \* خذها إليك أيها المخندف \*

قال أبو عبيدة : إنمـا خَرصها خريصة يسيرة وقال في ذلك :

نحن بنُو دشمانَ ذُو التَفَطرُفِ \* بحرُ لِبخْدِ زاخرِ لم ينزف تَنِي على الأحياء بالمُعرَفِ

قال أبو عبيدة : فتحاور الحيان عند ذلك حتى كاد أن يكون بينهما العماء ؛ ثم تراجعوا ورأوا أن الخطب يسير .

#### الفجار الثانى

كان الفجار الثانى بين قريش وهوازن ، وكان الذى هاجه أن فتية من قريش . و قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وضيئة وحسانة بسوق عكاظ . وقالوا : بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهمى في درع فضل ، فأججهم مارأوا من هيتها ، فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم ، فأتى أحدُهم من خلفها فشد دُبُرَ دِرْعِها بشوكة إلى ظهرها وهى لاتدرى ، فلما قامت تقلص الدرع عن ديرها ، فضحكوا وقالوا : منعتنا النظر إلى وجهها فقد رأينا درها ا فنادت المرأة ديما كان المراة بالله على الله على المراة بالله على المراة بالله على المرا الناس ، وكان بينهم قتال ودماء يسيرة ، فحملها حرب بن أمية وأصلح بينهم .

#### الفجار الثالث

وهو بين كنانة وهوازن : وكان الذى هاجه أن رجلا من بنى كنانة كان عليه دين لرجل من بنى نصر بن معاوية ؛ فأعدم الكنانى ، فوافى النصرى بسوق ٢٠ عكاظ بقرد فأوقفه فى سوق عكاظ ، وقال : من يبيعنى مثل هذا بمالى على فلان ! حتى أكثر فى ذلك ؛ وإنما فعل ذلك النصرى تعييرا للكنانى ولقومه ؛ فتر به دجل من بنى كنانة فضرب القرد بسيفه فقتله ، نهتف النصرى : ياآل هوازن ! وهتف الكنانى : ياآل كنانة ! فتهابج الناس حتى كاد أن يكون بينهم قتال ، ثم رأوا الخطب يسيرا فتراجعوا ولم يفقم الشر بينهم .

قال أبو عبيدة : فهذه الآيام تسمى فجارا ، لآنها كانت فى الأشهر الحرم ، وهى الشهور التي يحرِّمونها ففجروا فيها ، فلذلك سميت فجـارا وهذه يقال لهــا الفجار الأول .

#### الفجار الآخر

وهو بين قريش وكنانة كلها وهوازر ؛ وإنما هاجها البرّاض بقتله عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب ؛ فأبت أن تَقتل بعروة :البراض ؛ لان عروة بسيد هوازن ، والبراض خليع من بني كنانة ؛ أرادوا أن يقتلوا به ١٠ سيد من قريش .

وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بست وعسرين سنة وقد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : كنت أنتال على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة يعني أناولهم النبل .

الله وكان سبب هذه الحرب أن النمان بن المندر ملك الحيرة كان يبعث [ إلى ] سبوق عكاظ في كل عام لطيمة في جوار رجل شريف من أشراف العرب ، يحيرها له حتى تباع هناك ويُشترى له بشمها من أدّم الطائف ما يحتاج إليه ، وكانت سوق عكاظ تقوم في أول يوم من ذى القعدة ، فيتسوقون إلى حضور الحج ، ثم يحجون ؛ وكانت الآشهر الحرم أربعة أشهر : دو القعدة ، ودو الحجة ، والحرم ، ورجب ؛ وعكاظ بين نخلة والطائف ، وبيها وبين الطائف نحو من عشرة أميال ؛ وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والنّهينُّو للحج ، من أول ذى القعدة إلى وقت الحج ، ويأمن بعضها بعضاً ؛ فجهر النمان : عير اللطيمة ، ثم قال : من يحيرها ؟ فقال المراض بن قيس الشمري : أنا أجيرها على بني كنانة ، فقال العمان يحيرها ؟ فقال المراض بن قيس الشمري : أنا أجيرها على بني كنانة ، فقال العمان

ما أريد إلا رجلا يجيرها على أهل نجد وتهامة . فقال عروة الرحال ، وهو يومند رجل هوازن : أكلبُ خليع يجيرها لك ؟ أبيت اللمن أنا أجيرها لك على أهل الشبح والقيصوم من أهل نجد وتهامة ! فقال البراض : أعلى بنى كنانة تجيرها يا عروة ؟ قال : وعلى الناس كلهم ! فدفها النمان إلى عروة ، فخرج بها وتبعه البراض ، وعروة لا يخشى منه شيئا ، لأنه كان بين ظهراً فى قومه من غطفان إلى جانب فَدَك ، وإلى أرض يقال لها أوارة ؛ فنزل بها عروة فشرب من الخر وغته قينة ، ثم قام فنام ، فجاه البراض فدخل عليه ، فناشده عروة وقال : كانت من زلة ، وكانت الفعلة منى صلة ! فقتله وخرج برتجز ويقول :

## قدكانتِ الفعلة منى ضلّه \* هلّاعلىغيرى جعلتَ الزّلّة فسوف أعلو بالتُوسام القُلهُ \*

و قال :

وداهيّة ُبِهال النــــاسُ منها ﴿ شَدَدْت لَمَا بِيَ بَكْرِ ضُلوعى هَنَكُتُ بِها يبوتَ بنى كِلاب ﴿ وأرضَّتُ المواليّ بالضّروع جَمَّتُ له يدىً بنصْلٍ سَيْف ﴿ أَفَلَ خَوْ كَالجَدْعِ الصّريعِ

واستاق اللطيمة إلى خير ، واتبعه المساور بن مالك النطفانى ، وأسد بن ه خيثم الغنوى ، حتى دخل خير ! فكان البراض أول من لقيهما ، فقال لهما : من الرجلان ؟ قالا : من غطفان وغتى ، قال البراض : ماشأن غطفان وغتى بهذه البلدة ؟ قالا : ومن أنت ؟ قال : من أهل خيبر . قالا : ألك علم بالبراض ؟ قال : دخل علينا طريدا خليما فلم يُؤوه أحدٌ بخيبر ولا أدخله بينا . قالا : فأين يكون ؟ قال : ومل لكما به طاقة إن دلاتكما عليه ؟ قالا : نعم . فال : فازلا ! . وقدلا وعقلا زاحلتهما . قال ! فأيكا أجراً عليه وأمضى مقدما وأحدثُ سيفا ؟ قال النطفانى : أنا ! قال البراض : فأنطلق أدلًك عليه ، ويحفظ صاحبك راحلتيكا فقمل ، فأنطاق البراض يمني بين يدى النطفاني حتى انتهى إلى خربة في جانب

خير عارجة عن البيوت. فقال البراض: هو في هذه الحربة وإليها يأوى ، فأنظر أنى حتى أنظر أنم هو أم لا. فوقف له ودخل البراض ، ثم خرج إليه وقال: هو نائم في البيت الافسى خلم هذا الجدار ، عن يمينك إذا دخلت ، فهل عندك سيف فيه صرامة ؟ قال: نعم. قال: هات سيفك أنظر إليه أصارم موج ؟ فأعطاه إياه ، فهزه البراض ثم ضربه به حتى قتله ، ووضع السيف خلف الباب ؛ وأقبل على الغنوى ، فقال: ما ورامك ؟ قال: لم أر أجبَن من صاحبك ، تركته قائما في الباب الذي فيه الرجل ، والرجل نائم ، لاميتقدم إليه ولا يتأخر عنه ا على عنه ا قال النوى : يا لهفاه ! لو كان أحد ينظر راحلتينا ! قال البراض: هما على أن ذهبتا ، فالطلق الغنوى . والراض خلفه ، حتى إذا جادز الغنوى باب الحربة أخذ البراض السيف من خلف الباب ثم ضربه به حتى قبله ؛ وأخذ سلاحيهما وراحلتهما ثم انطلق .

وبلغ قريشا خبر البراض بسوق عكاظ ، فخصوانجيا ، واتبعتهم قيس لماً بلغهم أن البراض قتل عروة الرّحال ، وعـَمْ فيس أبو براء عاس بن مالك ، فأحركوهم وقد دخلوا الحرم ؛ ونادوهم : يا معشر قريش ، إنا نعاهد الله أن لا نبطل دم عروة الرحال أبداً ونقتل به عظيا منكم ، وميعادنا وإياكم هـذه الليالى من العام المقبل ؛ فقال حرب بن أمية لأبى سفيان ابنه : قل لهم إن موعدكم قابل فى هذا اليوم ، فقال خداش بن زهير فى هذا اليوم ، وهو يوم نخلة :

# يوم شَمِــطة

وهي من يوم الفجار الآخر ، ويوم نخلة منه أيضا ؛ قال : فجمعت كنانة قريشها وعبد مناتها والأحابيش ومن لحق بهم من بني أســد بن خزيمة ، وسلَّح يومئذ عبد الله بن جـدعان مائة كميّ بأداة كاملة ، سوى من سـلح من قومه والاحابيش بنو الحــادث بن عبد مناة بن كنانة . قال : وجمعت سليم وهوازن ، جموعها وأحلامها ـــ غير كلاب ونني كعب ، فإنهما لم يشهدا بو ما من أيام الفجار غير بوم نخلة ــ فاجتمعوا بشَمطة من عكاظ في الآيام التي تواعدوا فيها على قرن الحول، وعلى كل قبيلة من قريش وكمانة سيدُها . وكذلك على قباتل قيس، غير أن أمركنانة كلها إلى حرب بن أمية ، وعلى إحدى بجنبتها عبد الله بن جدعان ، وعلى الآخري كرىر بن ربيعة . وحرب بن أمــة في القلب ، وأمر ١٠ هوازن كلها إلى مسعود بن معتب الثقني . فتناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعض . فكانت الدائرة في أول النهار لكمانة على هوازن ، حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت ، وانقشعت كنانة فاستحر القتل فيهم ؛ فقتل منهم تحت رايتهم مائة رجل ، وقيل ثمانون ، ولم يُقتل من قريش يومنذ أحدُ لُذكر ؛ فكان يوم شمطة لهوازن على كنانة .

### 

10

ثم جمع هؤلاء وأولئك ، فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ ، والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا في يوم شمطة ، وكذلك على الجنبتين ؛ فكان هذا اليوم أيضا لهوازن على كنانة ؛ وفي ذلك يقول خداش این زهبره:

> أَلَمْ يَبْلُغُكُ مَالَقَيَتُ قَرِيشٌ وَ وَحَيُّ بَنِي كَنَانَةَ إِذْ أُبْرُوا دَهَمْناهِم بأَرْعَن مُمكْفَهِرٍ ، فظلَّ لنا بَعَقُوتُهم رئير

وفي هذا اليوم قَتْل العوّام بن خويلد ، والد الزبير بن العوّام ، قتله مرة بن

معتب الثقني ؛ فقال رجل من ثقيف :

منَّا الذي تركَ العوَّام مُنْجدِلاً \* تَنْتَابُهِ الطيرُ لحمَّا بينَ أحجارِ

### يوم شرب

ثم جمع هؤلاء وأولتك ؛ فالتقوا على قرن الحول فى اليوم الثالث من أيام عكاظ ؛ فالنقو ا بشرب ، ولم يكن بينهم يوم أعظمُ منه ، والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا ، وكذلك على المجتبتين ؛ وحمل ابن جدعان يومئذ مائة رجل على مائة بعير ، بمن لم تكن له حولة ؛ فالتقوا وقد كان لهوازن على كنانة يومان متواليان : يوم شمطة ، ويوم العبلاء : لحميت قريش وكمانة ؛ وصابرت بنو مخزوم وبنو بكر فانهزمت هوازن وتُعلت قتلا ذريعا ؛ وقال عبد الله بن الزبعرى يمدح بن المنعرة :

الا سَّهِ قُومٌ وَ \* لدتُ أَختُ بَى سَهِم هِشَامٌ وأبو عبدِ \* منافٍ مِدْرهُ الحُصْم وذو الزُّغَيْنِ أَشباك \* مِن القَوْةِ والحَرْمِ فَهْدَانِ يَدُودَانِ \* وذا من كَشَبٍ يَرْمِي

وأبو عبد مناف: قصى ، وهشام . آبنُ المغيرة ، وذو الرمحين: أبو ربيعة بن
 المغيرة ، قاتل يوم شرب برمحين ، وأمهم رَيطة بنت سعد بن سهم .

فقال في ذلك جذل الطعان :

جاءت هرازِن أرسالاً وإخوَّتُها \* بنو ُسُليمٍ، فهابواالموتَ وانصَرفوا فاستُقبِلوا بَشِرابِ فَسَنَّ جَمَّهُمْ \* مثلِ الحربقِ فماعاجوا ولا عَلَمُوا

## يوم اُلحريرة

قال : ثم جمع هؤلا. وأولئك ثم النقوا على رأس الحول بالخويرة ، وهى حرّة إلى جنب عكاظ ، والرؤساء على هؤلا. وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام ، وكذلك على المجنبين ، إلا أن أبا مساحق بلعاء بن قيس اليعمرى قد كان مات ، فكان من بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وأخوه جثامة بن قيس ؛ فكان يوم الحريرة لهوازن على كنانة ، وكان آخر الأيام الحنسة التى تزاحفوا فيها، قال : فقتل يومئذ أبو سفيان بن أمية أخو حرب بن أمية ، وقتل من كنانة ثمانية نفر ، قتلم عثمان بن أسيد بن مالك ، من بنى عامر بن صعصعة ، وقتل أبو كنف وابنا إماس ، وعمر بن أوب ؛ فقال خداش بن زهير :

إِنَّ مِنَ النَّقَرِ الْخَسَرِ أَعَيْمُمْ \* أَهْلِ السوامِ وأَهْلِ الصَّحْر واللّوبِ الطاعنينَ نَحُورَ الحَيْلِ مُشْيِلةً \* بكلَّ سَمِراء لم تُعلب ومعلوب وقد بلوتم فأبلوتم بلاءه \* يومَ الحُررِة ضربًا غيرَ مكذوب لاقشكُم مِنهُمُ آسادُ مُلْحمة \* ليسوا بزارعة عُوج العراقيب فالآن إن تُشْيِلوا نَأْخَذُ نَعُورَكُم \* وإن تُباهوا فَإِنى غيرُ منلوب وقال الحارث بن كَلَدة النَّقَقِ:

ترَكَتُ الفارسَ البذاخ منهم \* تَمُخُ عروقُه علقاً عبيطاً دعَسْتُ لَباللهُ بالرُّمِ حَى \* سِمْتُ لِمَنْكِ فيسه أطيطا لقد أردَيْتَ قومَك يا ابن صَخْرِ \* وقد جَنَّمْتَهم أثرًا سليطا وكم أسلمتُ منكم من كَمِي \* جربجاً قد سممتُ له غطيطا

مضت أيام الفجار الآخِر ، وهى خسة أيام فى أربع سنين : أولها يوم تخلة، ولم يكن لواحد منهما على صاحبه ؛ ثم يوم شطة لهوازن على كمانة ، وهو أعظم أيامهم ؛ ثم يوم العبلاء ، ثم يوم شرب ، وكان لكنانة على هوازن ؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة .

قال أبو عبيدة : ثم تا امر الناس إلى السلم على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا ويتواثقوا .

# 

قال أبو عبيدة : كان ملك العرب المنفر الأكبر ابن ما السياء ، ثم مات فلك ابنه عمرو بن المنفر ، وأمه هند وإليها ينسب ؛ ثم هلك فلك أخوه قابوس، وأمه هند أيضا ، فكان ملكة أدبع سنين ، وذلك فى علكة كسرى بن هرمن ؛ ثم مات فلك بعده أخوه المنفر بن المنفر بن ما السياء ، وذلك فى علكة كسرى ابن هرمن ؛ فغزاه الحارث الغسافى ، وكان بالشام من تحت يد قيصر ، فالتقوا بعين أباغ ، فقتل المنفر ، فطلب كسرى رجلا يجعله مكانه ، فأشار إليه عدى بن زيد — وكان من تراجمة كسرى — بالنعان بن المنفر ، وكان صديقاً له فأحب أن ينفعه ، وهو أصغر بني المنفر بن المنفر بن ماه السياء ؛ فولاه كسرى على ماكان عليه أبوه ، وأناه عدى بن زيد فمكنه النعان ، ثم سُعى بينهما فجسه حتى أن على نفسه ، وهو القائل :

أَبِلِنِمُ النَّمَانِ عَنَى مَالُكَا ﴿ أَنَهُ قَدَ طَالَ حَبِّسِي وَانتظارِي لِللَّهِ النَّمَانِ المَاءَ حَلْقِ شَرِقَ ﴿ كَنتكالفَسَانِ المَاءَ الْقِصَادِي وَعُدِدَاتِي نُمِّتُ الْجَهُمُ ﴿ أَنِّي غُبِّبِتَ عَهْمٍ فَى إَسَارِي لَا خَرِينَ لَمَ يَبِئُلُ مَنِي سَفْطَة ﴿ إِن أَصَابِتُهُ مُلِئِكُ البِئلُو لَلَّهِ اللَّهِ فَلَيْنَ الْجَوَادِي فَلْنِي وَمِنَا الْجَوَادِي لِيمَا الْجَوَادِي لِيمَا اللَّهِ عَلَيْنَا حَاجِمَةً ﴿ وَجَرَتْ بِالنَّغُونِ لِمِمَا الجُوادِي لِيمَا اللَّهِ عَلَيْنَا حَاجِمَة ﴿ وَجَرَتْ بِالنَّغُونِ لِمِمَا الجُوادِي

فلما قَتِل النمان عدىً بن زيد العبادى – وهو من بنى أمرئ القيس بن سعد بن زيد مناة بن تميم – سار ابنه زيد بن عدى إلى كسرى فكان من تراجمته وكان النمان عند كسرى ، فحله عليه ، فهرب النمان حتى لحق ببنى رواحة من عبس ، واستعمل كسرى على العرب إياس بن قبيصة الطائى ؛ ثم إن النمان تحول حيناً في أحياء العرب ، ثم أشارت عليه أمرأته المتجردة أن يأتى كسرى

ويعتذر إليه ، ففعل ، فحبسه بساباط حتى هلك ، ريقال أوطأه الفِيَلة .

وكان النمان إذا شخص إلى كسرى أودع حلقته وهى ثمانمائة درع وسلاحا كثيراً ، هانئ بن مسعود الشيبانى ؛ وجعل عنده ابنته هند التى تسمى حرقة ؛ فلما تُتل النمان قالت فيه الشعراء ؛ فقال فيه زهير بن أبى سلمى المزنى :

> أَلَمْ تَرَ النَّمْهَانِ كَانَ بِنْجُوَةٍ \* مِنَ الشَّرِّلُو أَنْ آمَرَءًا كَانَ بَاقِياً فَلْمُ أَنَّ خَذُولًا لَهُ مِثْلُ مُلْكُمْ \* أَقَلَّ صديقاً أَوْ خَلَيْلًا مُوافِياً خَلَا أَنْ حَيَّا مِن رواحةً عَافظُوا \* وكانوا أَنَاسا يَتَقُونَ الخزيا فَقَالَ لَمْ خَيْرًا وَأَثَنَى عَلَيْمٍ \* وَوَدَعُهُمْ تُودِيعَ أَنْ لَا تَلاقِيا

#### بوم ذی قار

قال أبو عبيدة : يوم ذى قار هو يوم ذى الجِنْو ، ويوم قراقر ، ويوم الجبايات ، ويوم ذات العُجرُم ، ويوم بطحاء ذى قار ؛ وكلهن حول ذى قار ؛ وقد ذكرتهن الشعراء .

قال أبو عبيدة : لم يكن هانئ بن مسعود المستودع حلقة النعمان ، وإنما هو ابن ابنه ، واسمه هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود ؛ لآن وقعة ذى قار كانت وقد بُعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وخبَّر أصحابه بها فقال : اليوم أولُ يوم انتصفت فيه العرب من العجم ، وبي تُصروا .

فكتب كسرى إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يضم ماكان للنمهان؛ فأبي هانئ ابن قبيصة أن يسلم ذلك إليه ، فغضب كسرى وأواد استئصال بكر بن وائل .

وقدم عليه النمان بن زرعة النغلبي وقد طمع في هلاك بكر بن واثل، فقال: ياخير الملوك ، ألا أدلك على غِرة بكر ؟ قال: يلى .قال: أقِرها وأظهر الإضراب عنها حتى بجلها الفيظ ويدنها منك: فإنهم لو قاظو اتساقطوا عليك بمالهم واديا يقال له ذو قار تَسَاقَطَ الفَراسَ في النبار فأقرهم ، حتى إذا قاظوا جابت بكر بن واثل حتى نزلوا الحنو جنو ذى قار ؛ فأرسل إليهم كسرى النجان بن ذرعة يخيِّره بين ثلاث خصال: إمّا أن يُسلوا الحلقة ، وإمّا أن يُعروا الدياد ، وإما أن يأذنوا بحرب 1 فتنازعت بكر بينها ، فهمّ هانئ بن قبيصة بركوب. الفلاة ، وأشار به على بكر ، وقال : لاطاقة لكم بجموع الملك 1 فلم تُرّ من هانئ سقطة قبلها .

- وقال حنظلة بن ثملبة بن سيار السجلى : لا أرى غيرَ القتال ، فإنّا إن ركبنا الفلاة متنا عطفا ، وإرب أعطينا بأيدينا تُقتل مقاتلتُنا وتُسبى ذرارينا . فراسلت بكر بينها وتوافت بذى قار ، ولم يشهدها أحد من بنى حنيفة ؛ ورؤساه بنى بكر يومئذ ثلاثة نفر : هان بن قبيصة ، ويزيد بن مسهر الشيبانى ، وحنظلة أبن ثملية العجلى .
- وقال مسمع بن عبد الملك المعلى بن كُميم بن صَعب بن على بن بعكر ابن وائل : لا وائلة ماكان لهم رئيس ، وإنما غزوا فى ديارهم فنار الناس اليم من بيوسم .

وقال حنظلة بن ثعلبة لهانئ بن قبيصة : يا أبا أمامة ، إنّ ذمّتكم ذمّتنا عامّة ، وإنه لن يُوصَل إليك حتى تفنى أدوائحنا ؛ فأخرج هذه الحلقة ففرقها الله في قومك ، فإن تظفر فستُرة عليك ، وإن تهلك فأهوَن مفقود . فأمر بها فأخرجت وفرّفت بينهم . وقال للنعارف : لولا أنك رسول ما أبْتَ إلى قومك سالما 1

قال أبو المنذر : فعقد كسرى النعاد بن زرعة على تغلب والغر ، وعقد لخالد بن يزيد البرانى على قضاعة وإباد ، وعقد لإباس بن قبيصة على جميع العرب ، ومعه كتبيتاه الشهباء والدوسر ؛ وعقد للهائمرز التسترى \_ وكان على مسلحة كبرى بالسواد \_ على ألف من الاساورة ، وكتب إلى قيس بن مسعود ابن قيس بن غالد ذى الجذين \_ وكان عامله على الطُقَّ طقَّ سفوان وأمره أن يول بن غالد ذى الجذين \_ وكان عامله على الطُقَّ طقَّ سفوان وأمره أن يول بن غالد ذى الجذين \_ وكان عامله على الطُقَّ طقَّ سفوان وأمره أن يول بن غالد ذى الجذين \_ وكان عامله على الطُقَّ طقَّ سفوان وأمره أن

وساد إياس بن معه من جنده من طئى ، ومعه الهامرز ، والنعان بن ذرعة وخالد بن يزيد ، وقيس بن مسعود ، كل واحد منهم على قومه ؛ فلما دنا من بكر انسلَّ قيس إلى قومه ليلا ، فأتى هانتا فأشار عليهم كيف يصنعون ، وأمرهم بالصبر ثم رجع .

فلما التقى الزحفان وتقارب القوم ، قام حنظلة بن ثملبة بن سيار العجلى ، فقال : يامعشر بكر ، إنّ النُشّاب الذي مع هؤلاء الآعاجم تفرّفكم ؛ فعاجلوهم اللقاء وابدءوهم بالشدة .

وقال هافئ بن مسعود : يا قوم مهلك مقدور ، خير من منجى مغرور ؛ إنّ الجزع لايردَ القَدَر ، وإنّ الصبر من أسباب الظفر . المنيَّة خير من الدَّنة ، واستقبال الموت خير من استدباره ، فالجدّ الجدّ ، فــا من الموت بدّ .

ثم قام حنظلة بن ثعلبة فقطع وُضُنَ النساء فسقطن إلى الآرض ، وقال : ليقاتل كل رجل منكم عن حلياته . فسُمى مقطع الوضن .

قال : وقطع يومند سبعُمانة رجل من بنى شدبان أيدى أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لعضرب السيوف ، وعلى مبينتهم بكر يزيد بن مسهر الشيبانى ، وعلى مبسرتهم حنظلة بن ثعلبة المجلى وهائى بن قبيصة ، ويقال ابن مسعود فى القلب ؛ فنجالد القوم بحرقال يزيد بن حارثة اليشكرى الهامرز مبارزة ، ثم قُتل يزيد بعد ذلك ؛ ويقال إن الحوفوان بن شريك شدّ على الجهامرز فقتله ؛ وقال بعضهم : لم يدرك الحوفوان يوم ذى قار ، وإنما قتله يزيد بن حارثة .

وضرب الله وجوءَ الفرْسَ فأُنهزموا ، فاتِّبمهم بكر حتى دخلوا السواد فى طلبهم يقتلونهم؛ وأمر النعان بن زرعة النغلي .

ونجا إياس بن قبيصة على فرسه الحمامة ؟ فكان أولَ من انضرف إلى كسرى بالحزيمة إياش بن قبيصة وكان كسرى لا يأتيمه أحدُّ بهـريمة جيش إلا نزع كنفيه. ، فلما أناه ابنُ قبيصة ، شأله عن الجيش ، فقال : هَرِمنا

۲.

١.

بكرَ بن وائل وأتيناك بينامِم! فعجب بذلك كسرى وأمر له بكسوة ؛ ثم استأذنه إياس فقال : أخى قيس بن قبيصة مريض بعين التمر ، فأردت أن آتِيه . فأذن له .

ثم أنى كسرى رجلُّ من أهل الحيرة وهو بالحورتق، فسأل: هل دخل على الملك أحد؟ فقالوا: إياس. فظن أنه حدَّثه الحبر، فدخل عليه وأخبره بهزيمة القوم وقتّلهم، فأمر به فنَزعت كنفاه.

قال أبو عبيدة : لمماكان يوم ذى قار ، كان فى بكر أسرى من تميم قريباً من ماتتى أسير ، أكثرهم من بنى رياح بن يربوع ، فقالوا : خلّوا عنا گلاتل معكم ، فإتما نذب عن أنفسنا ! فقالوا : إنا نخاف أن لا تناصحونا ! قالوا : د و ندعونا نطر حتى تَروا مكاننا وغنامنا .

وفى ذلكَ قول جرير :

منّا فوارسُ ذى بَهْدَى وذى نَجَبٍ ه والمُعْلَمُونَ صباحا يومَ ذى قارِ قال أبو عبيدة : سئل عمرو بن العلاء ـ وتنافر إليه عجلى ويشكرى ، فرعم العجلى أنه لم يشهد يومَ ذى قار غيرُ شبيانى وعجلى ، وقال اليشكرى : بل شهدّتها : ١٥ قبائلُ بكر وحلفاؤهم .

فقال عمرو : قد فصل بينكما النغلي حيث يقول :

ولقد رأيتُ أعاك مخمرًا أَمْرةً • يَفْضِى وضِيمَيْه بذات العُجْرُمِ فَ غَمْرةِ الموتِ التي لا تفتكي • غَرابِما الابطالُ غير تَعْمَمُ وكأنما أقدامُهم وأكفهم • يربُ تَساقَطَ في خليج مُفْمَ لما سمتُ دُعاء مُرَّةً قد علا • وأتى ربيعة في العَجاج الاقتَم ونحلًا يَشوفونَ عنالوغَى وجوههم • في كلَّ سابغة كلون اليظلَم لايتسوفونَ عنالوغَى وجوههم • في كلِّ سابغة كلون اليظلَمَ وسمعتُ يَشكرَ تدّعى بخبّيّبِ ه تحت العَجاجة وهى تَقطر بالدم يَشون في حِلَقِ الحديدكامشتْ ه أُسدُ العَربن بيوم تَحسِ مُظلم والجمعُ من ذَهَل كأن زُهاءهم ه جرْبُ الجمال يقودُها أبنا قشمٌم والحيلُ من تحت العجاج عَوابساً \* وعلى سنابكها مناسحُ من دَم

وقال العديل بن الفرخ العجلى :

ما أوْقَد الناسُ من نار لمَكرُمة ﴿ إِلا آصطلبْنا وَكنا مُوقِدى النارِ وما يَمُدُون من يوم سمنت به ﴿ الناسُ أفضلَ من يوم بذى قار جننا بأسلابِم والحيلُ عابسةٌ ﴿ لمَّ ٱسْتَلْبْنا لكِسْرَى كُلِّ إِسُوار

وقال شاعرهم :

وقال أعشى بكر :

أَمَّا كَمْمُ فقد ذاقتُ عداوتَنا ، وقيسُ عيْلانَمَسُّ الجِزْيُ والاَسَفُ
وَجُنْدُ كُسْرَى عَداةَ الجِنْوِ صَبَّحِهم ، مناغَطاريفُ تُرْجِى الموتَ وآنَمرَ فوا
لقوا مُلْشَلَتَةَ شَهْباء يَفْسُدُمُها ، للوتِ لاعاجرٌ فيها ولا تحرِف
فرَّ ثَمَّتُه فروعٌ غيرُ ناقصةٍ ، مُوتَّقَى حارثٌ في أمره أنف
فيها فوارسُ محودٌ لقناؤهُ ، مثلُ الاَسْنَة لامِيلُ ولاكشف
ييضُ الوجوه غَداةَ الوقع تَحسَبُهم ، جنانَ عَبْس عليها البِيضُ والزَّغَفُ
لمَّنَا النقينا كشفنا عن جَاجِنا ، ليَعلَوا أننا بَكَثَرٌ فينصَرفوا

قالوا البقية والهذيرئ بحصدُم ، ولابقية إلا السيفُ فانكشفوا لو أنْ كلّ معد كان شاركَنا ، في رم ذي قارما أخطام الشرف لما أمالوا إلى النشاب أيديم ، ملنا ببيض فظل الهام يختطف إذا عطفنا عليهم بحطفة صبرَت ، حتى تولت وكاد اليوم ينتصف بطارق وبنو ملك مرازبة ، من الاعاجم في آذاتها القطف من كل مرتجانة في البحر أحرزها ، تيارها ووقاها طينها الصدف كأنما الآل في حافات جميهم ، والبيض رفيدافي عارض يكف مافي الحدود صدود عن سيوفهم ، ولاعني الطّعين في اللبّات منحرف وقال الاعشى يلوم قيس من مسعود :

أقيسَ بن مسعودِ بن قيس بن عالد و وأنت امرُوَّ ترجو شبابك واتلُ أطورين في عام غزاة ورخلة و ألا لبت قيساً غزقته القوابل لقدكان في شيبان لوكنت عالما و قبابُ وحتى حسلة وقنابل ورجراجة تعنى النواظر فحمة و وكبرد على أكنافهن آلرَّواحل رحلت ولم تنظر وأنت عيدُكم و فلا يبلُغني عنك ما أنت فاعل فعريت من أهل ومال جمعته و كاعريث بما تحمدُ المفازل شنى النفس قبل لم توسد كوردها و وساداً ولم تُعضَعَى عليما الآنامل بعينيك يوم الحنو إذ صبَّحتِم و كتاببُ موت ، لم تعقها العواذل

وعرَّبت من أهلِ ومالِ جمعه • كما عرِيَتْ مما تميرُ المغاذلُ
 وكتب لقيط الإيادي إلى بني شيبان في يوم قار شعراً يقول في بعضه :
 قوموا قياماً علىأمشاطِ أرجُلكم • ثم آفزعرا قدينال الآمن من فزعا

في حسه : وفه يقول الأعشى :

وقلدوا أمركم لله درُّكم « رحْبَ الدَّراعِ أَمرِ الحربِ مضطلما لا مُترفاً إن رخاء العيشِ ساعدهُ » ولا إذا عض مكروهُ به خشما ما زال يحلِبُ هذا الدهر أشطرهُ » يكون مُتَّبماً طوراً ومتبَما حتى آستمز على شرْدِ مريرتُه » مُستحكم الرأى لاقحماً ولاضرِعا وهذه الابيات نظير قول عبد العزيز بن زرارة :

قدعشتُ في الدهرِ أُطو ارَّاعلىُ طرق \* شَّى فصادفتُ منه اللينَ والفظَما كلَّة بلوتُ فلا النعماء تبْطرنى \* ولا تخشّفتُ من لاواهِ جزعاً لا علاَّ الامر صدرى قبل موقّعه \* ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا

# كِتَا بِ بُ الرِّمْرُوةَ فَ ٱلواعَظِ وَالهِنَّـدُ

#### فرشِ كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن عجد بن عبد ربه رحمه الله : لابن عبد ربه

قد مضى قولنا فى أيام العرب ووقائمها وأخبارها ، ونحن قاتلون بعون الله وتوفيقه فى فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه ؛ إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم من كلامها ، والمقيّد لأيامها ، والشاهد على حُكامها ؛ حتى لقد بلغ من كنف العرب به ، وتفضيلها له ، أن عمدت إلى سبع قصائد تَخيِّرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب فى القباطيّ المدرجة ، وعلقتها بين أستار الكعبة ؛

فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ، ومذَّهُبة زهير . والمذهبات سبع ، وقد يقال لهـا المعلقات.

قال بعض المحدثين قصيدةً له ، ويشبهها بعض هذه القصائد التي ذكرت . بزَّزَة تذكّرُ في الحُمّْ ، بن من الشَّعرِ المُمَلَقُ كلُّ حرف نادِر م ، نَها له وجهُ مُعْشَق

#### المعلقات

\_ لامرئ الفيس : ، قفا نبكِ من ذكّر ي حبيب ومنزلِ ،
- وادهير : ، أمن أمُّ أوفى دِمنـــــَّهُ لَم تكلَّم ،
ولطرقة : ، لخولة أطلالُ بُرِقَةٍ تُمْمَدِ ،
ولمنزة : ، يادارَ عبلة بالجواءِ تكلَّم ي

ولعمرو بنكلثوم : ، ألا هُنِي بصحْنِكِ فاصبحِينا ،

وللبيد : ﴿ عَفَتِ الدِّيارُ مُحَلَّهَا فُنُقَامُهَا مُ

وللحارث بن حلزة: . . آذنتنا ببينها أسمـــاه .

#### اختلاف الناس في أشعر الشعراء

النبي الله عليه وسلم وذكر عنده امرؤ القيس بن ُحجر : هو قائدُ عنده امرؤ القيس بن ُحجر : هو قائدُ \_\_\_\_\_\_عليه وسلم \_عليه وسلم \_ الشعراء وصاحب لوائهم .

لابن الحلاب وقال عمر بن الخطـاب للوفد الذين قدموا عليه مر. غطفان : مَن الذي يقول :

حلفتُ فلم أترُكُ لنفسِكَ ريبةً ، وليس وراء اللهِ للمرء مذهبُ

قالواً : نابغة بنى ذبيان . قال لهم : فمن الذى يقول هذا الشعر :

أنيتُــــك عاديًا خلقا بِيانِي ه على وجلٍ تُظن بِيَ الظنونُ فالفيت الامانة لم تخنّها ه كذلك كان نوحٌ لا يخون قالوا : هو النابغة . قال هو أشعر شعرائكم . وما أحسب عمر ذهب إلا إلى

أنه أشعر شعراء غطفان ، ويدل على ذلك قوله : هو أشعر شعرائكم .

عمر وابن مباس وقد قال عمر لابن عباس : أنشدنى لأشعر الناس، الذي لا يعاظِل بين القوافي ه حق زهبر ولا يتبع حوشيَّ الكلام . قال : من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير بن أبي سلمي ظهر بزل ينشده من شعره حتى أصبح .

وكان زهير لا يمدح إلا مستحِمًا ،كمدحه لسنان بن أبى حارثة ، وهرم بن سنان وهو القائل :

و إِنَّ أَشْعَرَ بِيتَ أَنتَ قَا تُلُهُ ۚ مِ بِيتُ يُقَالَ إِذَا أَنْشِدَتَهُ:صَدَقًا ﴿ ٢٠ وكذلك أحسنُ القولِ ما صِدَّقَه الفعل .

تم وابن جندل قالت بنو تميم لسلامة بن جندل : بَجَّدْنا بشعرك . قال : افعلوا حتى أقول .

وقيل للبيد : من أشمر الشعراء ؟ قال : صاحب القروح ــ يريد أمرأ البيد القلس ... قبل له : فبعده من ؟ قال : ابن العشرين ... يعني طَرَفة ... قبل له : فيمده مَن ؟ قال : أنا .

وقيل للحطيثة : من أشعر الناس ؟ قال : الذي يقه ل :

من يسألِ الناسَ يَحْرَمُوهُ ، وســَــاثُلُ الله لا يَخْيَبُ

ربد عبيد بن الأبرص . قيل له : فبعده من ؟ فأخرج لسانه وقال : هـذا إذا رغب.

وقبل ليعض الشعراء : من أشعر الناس ؟ قال : النابغة إذا رهب ، وزهيرٌ إذا رغب ، وجربر إذا غضب .

> وقال أبو عمرو بن العلاء : طرفةُ أشعرُهم واحدة . يعني قضيدته : ه لخولة أطلال ، برقة تَهْمَد ه

> > وفيها يقول:

ستبدى لك الآيامُ ماكنتَ جاهلا ، ويأتيكَ بالآخبار من لم تُزوّدِ

وأنشد هذا البيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال : هذا مر\_\_

ه، كلام النبوة!

وسمع عبد الله بن عمر رجلا ينشد بيت الحطيئة : لاين عمر

متى تأله تعشو إلى ضوء ناره ، تَجد خير نار عندها خيرٌ موقد

فقال : ذاك رسول الله ! إعجابًا بالبيت ، يعني أن مثل هذا المدح لا يستحقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سئل الاصمعي عن شعر النابغة ، فقال : إن قلتُ ألين من الحرير صدقت وإن للأصمعي قلت أشد من الحديد صدقت .

> وسئل عن شعر الجعدي ، فقال : مطرَف بألف وخمار بواف . [14]

المعليثة

خماد وسئل حماد الراوية عن شمعر ابن أبى ربيعة ، فقال : ذلك الفستق المقشر الذي لا يُشبَع منه .

لِعضهم وقالوا في عمرو بن الآهتم : كَأَنْ شعره ُحللُ منشّرة .

لان الملا. وسئل عمرو بن العلاء عن جرير والفرزدق ، فقال : هما بازيان ، يصيدان ما بين الفيل والعندليب

لجرير وقال جرير : أنا مدينة الشعر والفرزدق نبُّعته .

لان جرب وقال بلال بن جربر : قلت ألا بي : يا أبت ، إنك لم تهجُ قوما قط إلا وضعتهم
 إلا بني لجأ . قال : إنى لم أجد شرفا فأضعه ولا بناء فأهدمه !

أشرنصنديت واختلف الناس في أشعر نصف بيت قالته العرب، فقال بعضهم : قول أبي ذو يب الهذلي :

والدَّهرُ ليس بمسعِفٍ مَن يَجزَعُ

١.

10

وقال بعضهم : قول حميد بن ثور الهلالى :

ُنُوكَّلُ بِالْادنِى وإن جلَّ ما يَمضى

وقال بعضهم : قول زُميل :

ومن يكُ رهنا للحوادِثِ يَعْلَقِ

وهذا ما لا يُدرَك غايته ولا يوقَف على حدّ منه ، والشعر لا يفوت به أحد ولا يأتى به بديم إلا أتى ما هو أبدع منه ؛ ولله درُّ القائل : أشعرُ الناس من أبدع فى شعره ، ألا ترى مروانَ بن أبى حفصة على موضعه من الشعر و بُعد صيته فيه ومعرفته وسمته ـ أنشدوه لامرئ القيس فقال : هذا أشعر الناس .

ف شعر حــان وقد قالوا : لحسان بن ثابت أفخرُ بيت قالته العرب وأحكم بيت قالته العرب ؛ ٢٠ فأما أفخر منت قالته العرب فقه له :

ويومِ بدر إذ يرُدُّ وجوهَهم \* جِبريلُ تحت لواثنا ومحسدُ

وأما أحكم بيت قالنه العرب فقوله:

فإنَّ آمراً أمسى وأصبح سالمـا \* من الناسِ إلَّا ما جَى لَسْعَيْدُ

وقالوا : أهجى بيت قالته العرب قول جرىر : فی شعر جریر

والتَّغْلَيْ إذا تنْعُنَح للقرَى ، حكَّ آسْته وتَمثَّل الْأمثالا

ولما قال جرر هذا البدت قال : والله لقد هجوت بني تغلب ببدت لو طعنو ا في أستاههم بالرماح ماحكُوها !

ويقال: إن أبدع بنت قالته العرب: قول أبي ذؤيب الهذلي:

والنَّفْس راغبة إذا رغَّبْتُها \* وإذا تُردُّ إلى قليل تَقْنَمُ

و بقال إنّ أصدق بنت قاله العرب قول لسد:

أَلاَ كُلُّ شيءِ ماخلا آلله باطلُ . وكلُّ نعيم لا محــالةَ زائل

وذُكر الشعر عند عبد الملك من مروان فقال : إذا أردتم الشعر الجيِّد لعيد الملك فعليكم بالزرق من بني قيس بن ثعلبة \_ وهم رهط أعشى بكر \_ ، وبأصحاب النخل من يثرب ـــ يريد الاوس والخزرج ـــ ، وأصحاب الشعف من هذيل . والشعف: رءوس الجمال.

## فضائل الشعر

ومن الدليل على عِظم قدر الشعر عند العرب وجليل خطبه في قلوبهم : أنه لابن عبد ربه الما ُبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز نظمُه ، المحكم تأليفه ، وأعجب قريشاً ما سمعوا منه ، قالوا : ما هذا إلا سحرٌ ! وقالوا في الني صلى الله عليه وسلم : ﴿ شاعر تتربُّص به ريب المنون ﴾ . وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرو بن الاهتم لما أعجه كلامه : إنَّ من البيان لَسُعُوا .

وقال الراجز :

١.

لقد خثييتُ أن تكونَ ساحرًا . راويةً مَرًّا ومَرا شساعرًا

فيشم أل دويب

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ من الشَّعر لحكمة .

للني صلى إلله عليه وسلم

وقال كعب الاحبار : إنا نجد قوماً في النوراة أناجيلهم في صدورهم ، تنطق ألسنتهم بالحكمة ؛ وأظنهم الشعراء.

لان الخطاب

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل صناعات الرجل الأبياتُ من الشعر يقدّمها في حاجاته ، يستعطف بها قلب الكريم ، ويستميل بها قلب اللتيم . و وقال الحجاج للبساور بن هند : مالك تقول الشعر وقد بلغت من العمر الحجاج والمساور

ما بلغت ؟ قال : أرعى به الكلأ ، وأشرب به الماء ، وُتَقْضي لي به الحاجة ؛ فإن كفيتني ذلك تركته ا

وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده : رَوِّهِم الشعر ، روِّهم الشعر : بمجدوا وينجدوا ا

١.

لمائشة

وقالت عائشة : رَوُّوا أولادكم الشعر تعذُبُ السنتهم.

معاوبة وولد

وبعث زياد يولده إلى معاوية ، فكاشفه عن فنون من العلم فوجده عالمُــا بكل ما سأله عنه ، ثم استنشده الشعر ، فقال : لم أرو منه شدًا ! فكتب معاوية إلى زياد؟ ما منعك أن تُرَوِّيه الشعر؟ فو الله إن كان الماق لَرْويه فيَرّ ، وإن كان البخيل لعرومه فيسخو ، وإن كان الجيان ليرومه فيقاتل .

لعلى في الحرب

وكان على رضى الله عنه إذا أراد المارزة في الحرب أنشأ بقه ل: أَىَّ يُوْمَىُّ مِن الموت أَفْرَ مِ يُومَ لا يُقْدر أَم يُومَ أُقِدِرْ . يوم لا يُقْـدَر لا أَرْهَبُـه ﴿ وَمِنَالِمَقْدُورُ لَا يُنْجُو الْحِدْرُ ۗ

للمقداد

وقال المقداد بن الأسود: ماكنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها!

وفى رواية الخشني عن أبي عاصم عن عبد الله بن لاحق عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة : رحم الله لبيداً كان يقول :

قَضَّ الَّابانة لا أَبَا لك واذهب 。 والحقُّ بأُسرتك الكرام الغُيِّب

ذهب الذين يُعاشُ فى أكنافِهم 。 ويقِيتُ فى خَلَفَ كِجَلَدَ الآجربِ فكيف لو أدرك زماننا هذا ! ثم قالت : إنى لاروى ألف بيت له ، وإنه أقل ما أروى لغيره .

وقال الشعبي : ما أنا لشيء من العلم أقلّ منى روايةً للشعر ، ولو شئت أن أنشد شعرًا شهراً لا أعيد يبتاً لفعلت .

قانبي صلى الله عليه وسلم

الشعى

وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهى تنشد شعر زهير بن جناب . أَرْفَعْ ضَمِفَكَ لايجلْ بك ضَمَفُه ، يوماً فتــــدكه عواقب ماجّى يَجزيك. أو يُثْنِي عليك فإنّ مَن ، أثْنِي عليك بمــا فعَلْت كمن جزى فقال النبي صلى الله عليه وسلم :صدق ياعائشة : لاتَشكَر الله من لايشكر الناس .

يزيد بن عمر بن مسلم الحزراعي ، عن أبيه عن جده قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومنشدٌ 'ينشده قول ُسويد بن عاس المصطلق :

١.

لاتأمَّنَ وإنْ أَمَسَيْتَ في حرم ، إنّ المنايا بِحِنْيُ كلَّ إنسانِ فأسلك طريقًك تمنى غير تُختشع ، حتى ُنلاق الذي متّى لك المَـاك فكلُّ ذى صاحب يوماً مُفارق ، وكلُّ زادٍ وإرث أبقيته فانِ والحير والنَّمَّ مقرونان في قرَنٍ ، بكلُّ ذلك يأتيك الجديدانِ فقال الني صلى الله عليه وسلم: لو أدرك هذا الإسلام لأسلم .

أبو حانم عن الاصمعى قال : جا. رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنشدك يارسول الله ، قال : فعر ، فأنشده :

> تركت القِيان وعرف القِيانِ ، وأدمنْتُ تصليةَ وابِهِالا وكتر المُشقَر في خومة ، وشَنى على المشركين القتالا أيادبٌ لا أُغَيَّنُ صَفْقَتَى ، فقد بعث مالى وأهلى بدالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ربح البيع . دبح البيع .

وقدم أبو ليلى الىابغة الجعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنشده

شعره الذي يقول فيه :

بَلَغْنَا السَّمَاءَ تَجَدُنَا وجدودُنا ، وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهرا

فقال له النبي صلى الله عليه وسـلم : إلى أين يا أبا ليلى ؟ فقال : إلى الجنة يارسول الله بك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلى الجنة إن شاء الله ! فلمـــا بلغ قوله وانتهى وهو يقول :

ولا خيْر فى حمْم إذا لم تـكن له ، بوادرُ تَحمى صَفْوهُ أن يكذرا ولا خيْر فى جهلِ إذا لم يكن له ، حليَمْ إذا ما أورد الأمْرَ أصدرا قال النبى صلى الله عَليه وسلم : لا يَفضُض الله فاك . فعاش مائة وثلاثين سنة لم تَفْض له ثنية .

لابن عباس سفيان الثورى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إنها لكلمة نبّي . ١٠ يعني قو ل الشاعر :

ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا ، ويأتيك وبالاخبار من لم تزوِّد

لكب وسمع كعبٌ قول الحطيئة :

من يفعل الحيرُولا يَعدمْ جوازيَه ه لايذهبُ العُرْفُ بين ألله والناس قال : إنه في النوراة حرف بحرف ؛ يقول الله تعالى : من يفعل الحير بجده •

قال : إنه فى التوراة حرف بحرف ؛ يقول الله تعالى : من يفعل الحير بجده عندى ، لا يذهب الحير بينى وبين عبدى .

لنبى ملى انة ابن عباس قال : أنشدت النبى صلى الله عليه وسلم أبياناً لامية بن أبى الصلت عليه وسلم . عليه وسلم .ذكر فها حملة العرش ، وهي :

۲.

ومن حديث ابن أبي شببة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الشريد ،

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : تَروى من شعر أمية بن أبي الصلت شديثاً ؟ قلت : نعم ، قال : فأنشدنى . فأنشدته ، فجعل يقول بين كل قافيتين : هيه ! حتى أنشدته مائة قافة ، فقال : هذا رجل آمن لسائه وكفر قلله !

ولو لم يكن من فضائل الشمر إلا أنه أعظم جند يحنّده رسول الله صلى الله على هم على المشركين ... يدلّ على ذلك قوله لحسان : شن الغطاريف على بنى عبد مناف ؛ فوالله لشيمرُك أشدُ عليهم من وقع السهام فى غَلَس الظلام ؛ وتَحفَفظ يبى فهم . قال : والله ي بعنك بالحق نبيا ، لا سُلتَك منهم سَلَّ الشعرة من المعين! ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه ، وقال : والله يارسول الله إنه ليُخيل لى أنى لو وضعتُه على حجر لفلقه ، أو على شعر لحلقه ! فقال الني صلى الله عليه وسلم :

أيَّد الله حساناً في هجوه بروح القُدس .

وقال ابن سـيرين : بلغنى أن دوساً إنمـا أسلمتُ فرَقاً من كعب بن مالك السلام دوس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول :

> تَصَيْنا من يَهامَةَ كل نَحبٍ \* وخيْبَر ثُمَّ أَغْمَدُنا السُّيوفا تُخبُرُها ولو نطقَت لقالت \* قواصِبُهُن : دوساً أو ثقيفا

قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : لقد شكر اللهُ لك قولك النبي مل الله عيه وسلم عيد تقول :

رَعَمَتْ سحيَّةُ أن سنغلبُ رَبِّها 。 وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالبُ الغُـلَّابِ ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم الوسائل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ...

۲ فن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة : أخبرنى ما الشعر ياعبد الله ؟ قال : شيء يختلج فى صدرى فينطق به السانى . قالندندنى . فأنشده شعرَه الذى يقول فيه :

فتبَّتَ الله ما آثاك من حسن ﴿ فَقُوتَ عِيسَى بَاذِنِ الله والقدرِ فقال النبي صلى الله عابه وسلم : وإباك ثبَّت الله ، وإباك ثبَّت الله .

شعر قتیلة بنت الحارث

ومن ذلك مارواه ابن إسحاق صاحب المضازى وابن هشمام : قال ابن إسحاق : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء ــ قال ابن هشام : الأثيل ــ أمن عليا فضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة بن علمقمة بن عبدمناف صبرا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسمل ؛ فقالت أخته قنيلة بنت الحارث ترثيه :

قال ابن هشام : قال النبي صلى الله عليه وسلم لمـا بلغه هذا الشعر : لو بلغني ١٥ قبل قتله ما قتلتُه .

> بين النبي وأبي جرول يومحنين

من حدیث زیاد بن طارق اگبشمی قال : حدّثنی أبو جرول الجشمی ـــ وکان رئیس قومه ـــ قال : أسرنا النبیُ صلی الله علیه وســلم یوم حنین ، فبینها هو پمیز الرجال من النساء ، إذ وثبتُ فوقفت بین پدیه وأنشدته :

آمُـنَ علينا رسول آلله في حُرمٍ ، فإنك المرَّه ترجـــوهُ ونقتَظِرُ آمَن علي نِسْوة قد كنت تَرضُهُما ، يا أرجع الناس حِليَّا حين يُخبَرُ إنا لنشكر لِلنَّهُما إذا كُفِرَتْ ، وعندنا بسدَ حـذا اليومِ مُدَخَرُ فذكرته حين نشأ في هوازن وأرضِعوه ؛ فقال عليه الصــلاة والسلام : أماً ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو نه ولكم . فقالت الانصار : وماكان لنـــاً فهو نه ولرسوله . فردّت الانصار ماكان فى أيديها من النرارى والاموال ! فإذا كان هذا مقام الشعر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ وسيلة تبلخُه أو تعسره ؟

فتح مكة

وكان الذى هاج فتح مكة أن عمرو بن مالك الخزاعى ، ثم أحد بنى كعب خرج من مكة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ وكانت نحواعة فى حِلف النبى صلى الله عليه وسلم فى عهده وعقده ؛ فلما انتقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم ما أصابوا ، أقبل عمرو بن سالم الحزاعى بأبيات فالها ، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد بين أطلاء الناس ؛ فقال :

يارب إلى ناشِدٌ تُحمَّداً . لِف أيينا وأيه الاتلدا قد كتم وُلداً وكنا ولداً . وزعوا أن لدت أدعو أحدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ، ونقضوا ميثاقك المؤكّدا وجعلوا لى ف كدا رصدا ، وزعوا أن لست ادعو أحدا وهم أذل وأقل عددا ، ثم يتدُونا بالوتير هُجّدا وقتلونا رُكحًما وجحَّدا ، فانصرهداك ألله نصراً أيّدا وادع عباداته بأتو امددا ، فيهم رسول أنه قد تجزدا إن سيم خسمًا وجهه تَربّدا ، فيناً في كالبحر بحرى مُرنبدا

قال ابن هشأم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تُصرتَ يا عمرو بن مالك ، ثم عرض عارض من السهاء ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم 1 إنّ هذه السحامة تسترلُّ بنصر بني كعب .

وقال عمر بن الخطاب : الشعر جذل من كلام العرب ، يسكنُ به الغيظ ، لابن الحناب وتطفأ به النائرة ، ويتبلّغ به القوم فى ناديهم ، ويعطى به السائل . فقال ابن عباس . الشعر علم العرب وديوانها ؛ فتعلموه ، وعليكم بشعر الحجاز لابن عماس فأحسبه ذهب إلى شعر الحجاز وحض عليه ؛ إذ لغتهم أوسط اللغات .

وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحبكم : يا أخي ، إنك شُهرْتَ بالشغر ؛ فإياك لماوية والتشبيب بالنساء ، فإنك تعرّ الشريفة في قومها ، والعفيفة في نفسها ــ ؛ والهجاء فإنك لا تعدو أن تعادى به كريما أو تستثير به لشها ؛ ولكن آفخر بمآثر قومك ، وقل من الامثال ماتو فّر مه نفسك ، وتؤدب مه غيرك .

وسئل مالك بن أنس : من أبن شاطر عمر بن الخطاب عماله؟ فقال : أمو ال عمر يشاطرعماله أموالهم كثيرة ظهرت علمهم ، وإن شاعراكتب إليه يقول:

نحُجُ إذا جُجُوا ونغزو إذا غزوا ، فأنى لهم وفُرٌ ولسنا بذي وفر؟ فدونكَ مال الله حيثُ وجدَّتُه ، سَرَضون إنشاطرْتَهم منك بالشطُّر قال : فشاطرهم عمر أمو الهم .

١.

وأنشد عمر بن الخطاب قول زهير:

فإنّ الحقّ مقطعه ثلاث ، تمين أو نفار أو حلاة

فجعل يعجب بمعرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلها ، وإنمـــا أراد:مقطع الحقوق ىمين أو حكومة أو سنة .

وأنشد عمر قول عبدة بن الطبيب:

والعيشُ شُخْ وإشفاقْ وتأميل .

فقال : على هذا بُنيَت الدنيا .

ولمـا هاجر الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أصحابه ، مسهم وباء ، و الني صلى الله عليه وسلم المدينة ، فرض أبو بكر وبلال. قالت عائشة : فدخلت عليهما . ففلت : يا أبت وأصحابه في وْياء كيف تجدك ؟ ويا بلال ، كيف تجدك ؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته المدينة

عمروشه لمزهير

الحمى يقول :

۱۵

كُلُّ امريُّ مُصَبِّحٌ فَى أَهْلِهِ ، وَالمُوتُ أَدُّنَى مِن شِراكِ نَعْلُهُ

قالت : وكان بلال إذا أقلعتْ عنه يرفع غقيرته ويقول :

ألا ليتَ شعرى هل أيئَنَّ ليلة ، بوادٍ وحوْلِي إِذْخِرُ وَجَليلُ وهل أُرِدَنُ يوما مياهَ تَجَنَّةٍ ، وهل يبدَوَنَ لى شَامَةٌ وطَفِيل قالت عائشة : وكان عاص بن فهيرة يقول :

وقد رأيتُ الموتَ قبل ذوقه ، إنّ الجبانَ حَتْمُه من فوقه كالنور تَعْمِي جلدَ، بروقه

قالت عائشة: فجنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخبرته؛ فقال: اللهم حبّب إلينا المدينة كجبّنا مكة وأشد ، وصححها ، وبارك لنا في صاعها ومُدَها ، وإنقل مُخَاها فاجعالها مُلجعة .

الني صلى الله عليه وسلم يوم حنين

ومن حديث البراء بن عازب : قال : لمــاكان يومُ حنين رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ، والعباس وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وهما آخذان بلجام بعلته . وهو يقول :

أنا النيُّ لاكذِبْ ، أنا أَبنُ عبدِ المطلبُ

ومن حديث أبى بكر بن أبى شيبة عرب سفيان بن عبينة يرفعه إلى النبي المثور الدى صلى الله عليه وسلم : أنه لما دخل الغار 'نكب ، فقال :

« هل أنتِ إلا أُصْبُع دَمِيتِ ، وفي سبيلِ اللهِ ما لقِيتِ ، .

فهذا من المنثور الذى يوافق المنظوم وإن لم يتعمّد به قاتله المنظوم . ومثل هذا من كلام الناس كثير يأخذه الوزن ، مثل قول عبد مملوك لمواليه :

«اذهبوا بى إلى الطبيد ب وقولوا قد اكتوى» .

ومثله كثير بمــا يأخذه الوزن ولايراد.به الشعر ، ولايسمّى قولُ النبي صلى الله عليه وسلم ــ وإن كان موزونا ــ شعراً ، لأنه لايراد به الشعر . ومثله فى آى الكتاب : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَسَبُّحُهُ وَلَمْدِبَارَ النَّجَوْمِ ﴾ .

ومنه : ﴿ وَجِمَانِ كَالْجُوَابِ ، وَقُدُورٌ رَاسِبَاتٍ ﴾ .

ومثله : ﴿ وَيُخْرِهِم وينصر كم عليهم ، ويَشْفِ صدورَ فومٍ مؤمنينَ ﴾ .

ومنه : ﴿ فَذَلَكَ الَّذِي يَدُعُ البِّنْيَمَ ﴾ .

ولو تطلبت فى رسائل الناس وكلامهم لوجدت فيه ما يحتمل الوزن كثيراً ، هو ولا يسمّى شعراً ، من ذلك قول القائل : مَر ِ يشتّرى باذِنجان . تقطيعه : مستفعلن مفعد لات ، وهذا كند .

### من قال الشعر

من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين

الصعاب كانب شعراء النبي صلى الله عليه وسلم : حسان ، وكعب بن مالك ، ، ، وعبدالله بن رواحة .

وقال سعيد بن المسيب : كان أبو بكر شاعرا ، وعمرُ شاعرا ، وعلىٰ أشعرَ النلائة .

ومن قول على كرم الله وجهه بصِفين :

لمن رايَّةُ سوداه يَخْفِقُ ظُلْهَا 。 إذا قيل قدَّمُها حُضَيْنُ تقدَّما يقدّمها فى الصف حتى يُذيدها 。 حِياضَ المنايا تقطُرالسم والدما جَزَى اللهُ عنى والجزاء بكفًّه 。 ربيمة خيراً ، مااعَف وأكرَما

10

وقال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم : قدم عدًا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما في الأنصار ببتُ إلا وهو يقول الشعر . قيل له : وأنت أماحرة؟ قال : وأنا .

عمروبالماس وقال عمرو بن العاص يوم صفين :

شَبَّت الحربُ فأعددْتُ لهـا ، مُفرَعَ الحارك تحبوك الشَّبَج

يَعِيـلُ الشَّـدَ بشــَدِ فإذا . و نَتِ الحَيلُ عن الشدَّ مَعَجُ جُرْشُـحُ أعظُمُه جُفْرَ ُنه . فإذا أبْتَلُ من المــاء حَرَجُ

عبداللة بزعمرو

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص :

ظو شَهدتُ بُحْلٌ مَقامى ومَشَهَدِى . بِصِفْينَ يوما شابَ منها الدّوائبُ عشيةَ جَا أهلُ العراقِ كأنهم ه سحاب ربيع رغوعتها الجنائب وجنناهُ تُزدِى كأنَّ صفوفَنا ، من البحر مَذْ موتُجه متراكب إذا قلتُ قد ولوَّ اسراعا بَدتُ لنا ، كتائب منهم فارجَحَنَّت كنائب فدارتْ رَحاناوآستدارت رَحامُ ، سراةَ النهار ما توالى المناكب وقالوا لنا إنا زَن أن تُنابِعوا ، عليًا فقلنا بل رَى أن أضلوب

#### ومن شعرا. التابعين

عبيد الله بن' مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أخد السبعة من فقها المدينة ، وله يقول سعيد بن المسيب : أنت الفقيه الشاعر ؟ [قال] : لا بذ للمصدور أن ينفث . يعنى أنه من كان فى صدره ذكام فلا بذ أن ينفث به زكمة صدره : يريد أن كل من اختلج فى صدره ثمي، من شعر أو غيره ظهر على لساله .

وقال عمر بن عبد العزيز : وددت لو أن لى بحلساً من عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود بدينار .

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : ما أحسنَ الحسنات في أثر السيئات ، وأقبحَ السيئات في أثر الحسنات ! وأحسنُ من هذا وأقبحُ من ذلك : الحسناتُ في أثر الحسنات ، والسئات في أثر السئات !

عروةُ بن أذينة ، وكان من ثقات أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه عرو: بن أذينة وسلم ، يَروى عنه مالك .

وقال ابن شبرمة : كان عروة بن أذينة يخرج في الثلث الآخير من الليل إلى سكك البصرة فنادى : ما أهل البصرة ، ﴿ أَفَأُمنَ أَهِلُ القُرى أَن يَأْتُهُم بأُسُنا ضُعِّى وهم يلعَبون ؟ ﴾ الصلاةَ الصلاة ١

### ومن شعراء الفقها. المرزين

عبدالله بن المبارك صاحب الرقائق وقال حبّان : خرجنا مع ابن المبارك ، ان المبارك مرابطين إلى الشام ، فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسراياكل يوم ، النفت إلى وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها ، وليال وأيام قطعناها في علم الخلية والرَّيَّة وتركنا هاهنا أبواب الجنة مفتوحة ! قال: فبينها هو يمشى وأنا معه فى أزقة المصِّيصة ، إذ لتي سكرانا قد رفع عقيرته يتغنى ويقول .

أَذَّلُنَّى الْهُوى فأَمَّا الذلب لِي وليس إلى الذي أهوَى سدلُ

۱۰

۲.

قال : فأخرج برنامجاً من كمه فكنب البيت ؛ فقلنا له : أتكتب بيت شعر سمعتَه من سكران ؟ قال : أما سمعتم المثل : رُبٌّ جوهرة في مزبلة ؟ قالوا : فعم . قال: فهذه جو هرة في مزيلة!

وبلغ عبيدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزيز ١٠ بعض ما يكره ؛ فكتب إله :

أتاني عنكَ هذا اليوم قو'لٌ ، فضقتُ به وضاق به حوالي أَمَا حَفَصِ فَلَا أَدْرَى أَرَغْمِي مَ تَرِيدُ بِمَا تَحَاوِلُ أَمْ عَتَابِي فإن تك عاتباً تُعتَب وإلا . فما عُودى إذاً بيراع غاب وقد فارقتُ أعظَمَ منك رزُّءًا ، وواريْتُ الاحبَّة في التراب وقد عزُّو على إذَا آسلَوني . معاً فلبست بعدهمُ ثيـــابي وقد ذكرنا شعر عبيد 'لله بن عبد الله بن عتبة ، وعروة بن أذينة في الباب الباب الذي يتلو هذا ، وهو دقولهم في الغزل . .

حدّث فرج بن سلام قال : حدثنا عبد الله بن الحكم الواسطى عن بعض واشديزعبدو.» أشياخ الشام قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أباسفيان بن حرب على نجران ، فولاه الصلاة والحرب ، ووجه راشد بن عبد ربه السُّلمى أميرا على القضاء والمظالم ؛ فقال راشد بن عبد ربه :

صحا القلبُ عن سلمى وأقصَرَ شأوهُ \* وردّت عليه ما نعتْ تماضرُ وحكمه شيبُ القذالِ عن الصّبا ، وللشيبُ عن بعضِ الغوافةِ زاجر فأقصرَ جهلى البوم وآرتد باطلى ، عن اللهو لما آبيضٌ منى الغدائر على أنه قد هاجه بسد صحوه ، بمعرض ذى الآجام عيشُ بواكر ولادت من جانب الفرض أخصَبتْ ، وحَلت ولاقاها سُـــــلمُ وعامر وخبَّرها الركبانُ أن ليس بينَها ، وبين قرى بصرى وتجرانَ كافر فألقت عصاها وآستقزبها النَّوى ، كا قرّ عينًا بالإبابِ المســافر وكار\_ عدد الله بن عمر عب ولده سلما حَمَّا مُفرطا ، فلامه الناس في

لاين عمر فى ولده سالم

الومُونني في سالم وألومُهم ه وجلدة بين العين والانف سالم وقال: إن إن سالما كالله حمَّا له لم يخفه ما عصاه .

ذلك ؛ فقال :

لعلى

وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه إذا برز للفتال أنشد: أى يومنَّ من الموتِ أفرَ ه يومَ لا يقدَرُ أم يومَ كَدِرْ وم لا يُقدر لا أرهبُهُ ، ومن المقدور لا ينجو الحذِر

وكان إذا سار بأرض الكوفة يرتجز ويقول :

ياحبَّذا السيْرُ بأرض الكوفة ، أرضُّ سسواءُ سهلة معروفه تعرِفها جِمالنا الملوفة

لابن عباس

وكان ابن عباس في طريقه من البصرة إلى الكوفة بحدو الإبل، ويقول:

أُوني إلى أهلك ماريابُ ، أُوني فقد حان لك الايابُ وقال ابن عباس لما كُفَّ نصره:

إِنْ يَأْخُذِ الله مَن عَنِيٌّ نُورُهُما مَ فَنِي لَسَانِي وَقَلَى مِنْهِمَا نُورُ قلى ذكرُ وعقلى غير ذى دَخل ، وفى فمى صارئم كالسيف مشهور

قولهم في الغزل

قال رجل لمحمد بن سيرين : ما تقول في الغزل الرقيق بنشده الانسان في المسجد؟ فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة وتقدم إلى المحراب، فالنفت إليه فقال:

وتُتردُ بردَ ردا. العرو ، سفالصف رفَّه قُتَ فه العسرا ونُسْخَنُ لِسِلةً لا يستطيعُ ، 'نباحاً سها الكابُ إلا هر را ثم قال: الله أكبر .

١.

وقال الحجاج : دخلت المدينة نقصدت إلى مسجد النبيُّ صلى الله عليه وسلم : فإذا بأبي هربرة قد أكبُّ الناس عليه يسألونه . فقلت : هكذا 1 ابرجو ا لي عن وجهه . فأَفرج لي عنه ، فقلت له : إنى إنما أقول هذا :

> طاف الخيالان فهاجا سقما \* خمالُ أروى و خمالُ تَكتُّما تريكَ وجهآضاحكا ومعصما ، وساعداً عبلا وكفًا أَدْرُ مَا

فما تقول فيه ؟ قال : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشَّدُ مثل هــٰذا في المسجد فلا 'شكره.

ودخل كعب بن زهير على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الصبح ، فمثل ، ٢٠ النى صلى المة عليه وسلم وكعب بين مديه وأنشده :

بانت سُعادُ فقاى البوم متَّبُولُ ، متيٌّ إثرَها لم يفدَ مكبولُ

ان سدن

الحجاج وأبو هريرة

وما سُعاد غداة البين إذ رحلوا ه إلا أغن غضيض الطرف مكعولُ هيفاه مقبسلة عجراه مُدبرة م لا يُشتكى قصرٌ منها ولا طول ما إن تدُومُ على حالي تكونُ بها ه كا تلونُ فى أثوابها الغول ولا يُمثّكُ بالوعد الذي وعدّت م إلاكا يُمسِك الماء الغرابيل كانت مواعد عرقوب لها مثلا ه وما مواعدها إلا الاباطيل فلا يغز نْكَ مامنت وما وعدت م إن الاماني والاحلام تضليل ثم خرج من هذا إلى مدح الذي صلى الله عليه وسلم ، فكساه برداً اشتراه معاوية بشرين أنفا .

عبيد الله بن محدود ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فى الغزل :

كتمت الهوى حتى أضرَّ بك الكتُمُ ، ولامكَ أقوامٌ ولومُهُمُ ظلمَهُ ونمَّ عليك الكاشحون وقبلَ ذا ، عليكَ الهوى قد نمَّ لو نفعَ النَّمُ فيامر. لِنفس لاتموتُ فينقضى ، عَناها ، ولا تحيا حياةً لها طعمُ تحتّبت إتباتَ الجبيبِ تأثّماً ، ألا إنَّ هِجران الجبيبِ هو الإثم

ومن شـعر عروة ابن أذينة ، وهو من فقها. المدينة وعُبادها ، وكان من عروة بن أذية ١٥ أرق الناس تشبيبا :

> قالت وأبثُنْتُهُا وجدي و بحثُ به ه قدكنتَ عِندى تَعِت السَّنْزِ فَاسَتَنْزِ أَأْنَتُ تُبصُرُ من حولي؟ فقلت له الله غطّى هو اللهِ وما ألقي على بصرى وقد وقفت عليه آمرأةً ، فقالت له : أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت القائل :

إذا وجدتُ أوارَ الحبَّ فى كبدى \* غدوْتُ نحو سِقاء الماء أبتَردُ
 مَبْنى بَردتُ ببردِ الماء ظاهرهُ \* فن لنارٍ على الاحشاء تتَّقِدُ ا
 والله ما قال هذا رجل صالح . وكذبت عدوة الله عليهالعنة الله ؛ بل لم يكن

شرخ الفاضي

مراثياً ولكنه كان مصدوراً فنفَث ا

مو وهمنام بن وقدم عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فى رجال من أهل المدينة ، عبد اناك فلما دخلوا عليه ذكروا حوائجهم فقضاها ثم النفت إلى عروة ، فقال له : ألست القائل :

لقد علِيتُ وخيرُ الفول أصدَّقُه \* بأنَّ رزق وإن لم آت يَأْتِنيَ أسعى له فيُعنَّنِي تطلَّبُـــه « ولو نعندْتُ أتانى لا يُعنَّنِي

قال: فما أراك إلا قد سعيت له! قال: سأنظر فى أحمى يا أمير المؤمنين. وخرج عنه فجعل وجهته إلى الدينة، فبحث إليه بألف دينار، وكشف عنه فقيل له: قد توجه إلى المدينة! فبعث إليه بالألف دينار، فلما قدم عليه بها الرسول، قال له: أبلغ أمير المؤمنين السلام، وقل له أناكا قلت: قد سعيت وعييت فى طليه، وقعدت عنه فأتانى لا يعنبنى.

ومن قول عبد الله من المبارك، وكان فقهاً ناسكا شاعراً رقيق النسيب معجب النّشبيب حبث يقول :

> زعموها سَالْتُ جارتَبها ﴿ وَتَمَرَّتُ ذَاتَ يَوْمُ تَبْتُرَدُ أَكَا يَنِعَتُنَى تُبْصِرْتَى ﴿ غَرْكُنَ آلْقَهُ أَمْلًا يَقْتَصَدُ فنضاحكن وقد قلن لها ﴿ حَسَنُ فَي كُلَّ عَيْنِ مِن يُودَ حَسَدًا مُثَلِّنَهُ مِن شَأْنِها ﴿ وَقَدِيمًا كَانَ فِي الْحَبِّ الْحَسِدُ

وقال شريح الفاضى . وكان من جلّة النابعين ، والعلماء المتقدمين ، استقضاه على رعه الله ومعاوية . وكان يزوج أمرأة من بنى تميم تسمى زينب ، ننقم عليها فضربها ، ثم ندم ، فقـل :

رأيت رجالاً يَضربونَ نساءهم \* فَعُلْت يَمِنى يوم أَضربُ زَيْنِها أَأْضِرُبُها فى غير ذنب أَتت به \* فاالمدل منى ضربُ، ن ليس أَذْتَها فرينبُ شُمَّن والنساءُ كواكبُ \* إذا بَرَزَتْ لم تُبْيهِ مَهْن كوكِها

# قولهم في المــــدح

الرشيد وشاعر مدحه قال: حج الرشيد وزميله أبو يوسف القاضى ؛ قال شراحيل بن زائدة : وكان كثيراً ما أساره ، فبينما أنا أساره إذ عرض له أعرابى من بنى أسد فأنشده شعراً مدحه فيه وعرضه ، فقال له الرشيد : ألم أنهك عن مثل هذا فى شعرك يا أخا بنى أسد ؟ إذا أنت قلت فقل كما قال مروان بن أبى حفصة فى أبى هذا ، وأشار إلى يقول :

بنو مطرر يوم اللقاء كأنهم ﴿ أُسُودٌ لَمَا فَى غِيلِ خَفَانَ أَشْبُلُ ثُمُ يَنعون الجَارَحَى كأنما ﴿ لجَارِمِ بِينِ النَّهاكِينِ مَنزلُ بهاليلُ فى الإسلام سادوا ولم يكن ﴿ كَافِهُم فى الجاهليَّة أَوْلُ ثُمُ القومُ إِن قالوا أصابوا، وإن دُعُوا ﴿ أَجَاوِا، وإنْ أَعَلَوا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا وما يستطيعُ الفاعلون فَعالَم ﴿ وإنْ أَحَسَوا فى إلنائبات وأَجْمَلُوا

ابن شماس'یمدح عمربنءبدالعزیز وقال عتبة بن شماس يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى :

إِنْ أَوْلِى بِالحَقِّ فِي كُلِّ حَقِ \* ثَمَ أُحْرَى بَأَن يَكُونَ حَقِيقًا مَنْ أَبُوهُ عِبد العَزِيزِ بِن مَرُّواً \* نَ وَمَن كَان جَدُّه الفاروقا ثم داموا لنا علينا وكانوا \* في ذُرا شاهق تَفوتُ الانوقا

الرسول صلى الله عليه وسلم وان مهداس مدح عباس بن مرداس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكساه حلة ؛ ومدحه كعب بن زهير ، فكساه ُ بُردًا اشتراه منه معاوية بعشر بن ألف درهم ، وإن ذلك العرد لعند الحلفاء إلى اليوم .

عمر بن الحطاب وابن عباس فی شعر زمیر وقال ابن عباس : قال لى عمر بن الخطاب : أنشِدْنى قول زهير . فأنشدته و قوله فى هرم بن سنان بن حارثة حيث يقول :

قومٌ أبوهم سِناتُ حين تَنسُهِم \* طابو اوطابَ من الافلاذ ماولَدوا لوكان يقعُد فوقالشمس من كرم \* قومٌ بأوَّلِم أو بجسدِهم قَمَدوا جنَّ إذا فزعوا ، إنسُّ إذا أمنوا \* مُرَدُونِ باليلُّ إذا أحتشدوا مُحسَّدون على ماكان من نِعم \* لا يَنزعُ الله مهم ماله ُحسِدوا

فقال له عمر : ماكان أحبً إلىّ لو كان هذا الشعر فى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! انظر إلى ضنانة عمر بالشعر ،كيف لم ير أحداً يستحق هذا المدح إلا أهل بيت محمد عليه الصلاة والسلام ؟

وأسمع رجلٌ عبد الله بن عمر بيت الحطيثة :

ابن عمرو ريعضهم فى بيت العطيئة

مَى تَأْيَهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ \* تَجَدُّ خَيْرَ نارٍ عندها خَيْرُ مُو قِد

فقال : ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم ير أحداً يستحق هذا المدح غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .

> عمر بن عبد العزيز ونصيب

واستأذن نصيب بن رباح على عمر بن عبد العزيز فلم يأذن له ، فقال : أعلِمو ا أمير المؤمنين أنى قلت شعرا أوله الحمد لله · فأعلموم ، فأذن له ؛ فأدخل عليه وهم قمول :

> الحمــــد لله ، أما بعــــد يا عمرُ \* فقد أتثنا بك الحاجاتُ والفَدَرُ فأنت رأْسُ قريشِ وابن سيِّيها \* والرأْسُ فيه يكون السمع والبصَرُ فأمر له بحليّة سفه .

> > هو وجرير

ومدحه جرير بشعره الذي يقول فيه :

لهذى الاراملُ قد قَصَيْت حاجَّها ۞ فَنْ لحاجةِ هذا الارملِ الذكرِ ؟ فأمر له بثاثياته درهم .

١٥

هو ودكين

ومدحه دكين الراجز ، فأمر له بخمس عشرة ناقة .

. ابنجمةرونصيب

ومدح نصيب بن رباح عبد الله بن جعفر ، وأمر له بمـــال كثير وكسوة ورواحل . فقيل له : تفعل هذا بمثل هذا العبد الاسود؟ فقال : أما والله لئن كان . • عبداً إن شِعرَه لُحَرَ ، وإن كان أسود إن ثناءه لايض . وإنــا اخذ مالاً يَفنى ، وثيابا تَبلى ، ورواحل 'ننضى ، وأعطى مديحا 'يروى ، وثناء يَبثِق .

ودخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب ، فقال له : من أنت ؟ قال :

أنا ابن هرم بن سنان ، قال : صاحب زهير ؟ قال : نهم . قال : أما إنه كان يقول فيكم فيُحْسن ! قال : كذلك كنا نعطيه فنُجُول ! قال : ذهب ما أعطيتموم ويتم ما أعطاكم .

وكان طريح الثقني ناسكا شاعرًا ، فلما قال في أبي جعفر المنصور قوله : اوجعفر وطريح

أنت أبن مُسْلَنْطِج البِطاج ولم \* تعطف عليك النُعنيُ والرُلجُ لو قلت السَّيْلِ دعْ طريقَك والمرْ \* جُ عليمه كالليل يعتلجُ لَمَّ أو كاد أو لكان له \* في سائر الارض عنك مُنعرجُ طوبَى لفرعيْك من مُنا ومُنا \* طوبَى لاعرافك التي تَضج

قال أبو جعفر : بلنني عن هذا الرجل أنه ينأله ، فكيف يقول : دع طريقك ؟ فبلغ ذلك ، فقال : الله يعلم أنى إنما أردت يارب ، لو قلت السيل : دع طريقك .

وقال الحطيئة لمـا حبسه عمر بن الخطاب فى هجائه للزبرقان بن بدر ــــ أبياتًا المدينة فسجن يمدح فيها عمر وبستمطفه؛ فلما قرأها عمر عطف له وأمر بإطلاقه وعفا عما سلف منه؛ والأسات:

> ماذا تقولُ لِاَفْراخِ بِذى مرخ \* زُغْبِ الحواصلِ لاما لا ولا شجرُ القيتَ كاسِبَم فى قعر مُظْلِقٍ \* فاغفرْ عليك سلام آلته يا عرُ أنت الإمام الذى من بَعد صاحبِه \* ألقَى إليك مقاليد النَّهى البشر ما آثرُ وك بها إذ قدموك لها \* لكن لانضيهم كانت بها الإثر

ودخل ابن دارة على عدى بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن دارة وابن فقال : إنى مدحتك ! قال : أمسك حتى آنيك بمالى ثم المدحنى على حسبه ؛ فإنى أكره أن لا أُعطيك ثمن ما تقول . لى ألف شاة ، وألف درهم ، وثلاثة أعبد ، وثلاث إماء ، وفرسى هذا حبيس فى سبيل الله ؛ فامدخى على حسب ما أخبرتك ، فقال :

تَّجِن قُلُومي في مَعَدِّ وإنما \* تَلاق الربيعَ في ديار بني ثُعَلُّ

وأبقى الليالى من عدى بن حاتم • كساماً كنصل السيف سُلَّ مِن الحِمْلُ أَبِهُ وَأَنْتَ جُوادٌ لِيسَ يُعَدَّر بِالطِلْ فَإِنْ مَا فَإِنْ مَ فَالَ خَيْرًا فَتْلُكُمْ فَعَلَ فَالَى مَالِيالِ الْحَرْدِينَ الْمُعْلَمُ فَعَلَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

# قولهم في الهجاء

قال الله تبارك وتعالى فى هجو المشركين: ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتِيمُهُمُ الغَاوُونَ ، لَمْ تَرْ أَسْمَ فَى كُلُ وَادْ يَهِيمُونَ ، وأَنْهُمْ يقولُونَ مَا لايفعلونَ ، إلا الذين آمَنُوا وعمِلوا الصالحاتِ وذكروا الله كثيراً وأنتَصروا من بعدِ ماظُلِوا ، وسيعْمُ الذين ظَلَوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَقْلِبُونَ ﴾.

فأرخص الله للشعراء بهذه الآية في هجائهم لمن تعرض لهم .

الرسولەملىاللە عليە وسلم ورجل فى أب سفيان

يزيد بن عمرو بن تميم الخزاعى عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، إن أيا سفيان يهجوك 1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إنه مجانى وإنى لا أقول الشعر ؛ فاهمجه عنى ، فقام إليه عبد الله ابن رواحة فقال : بارسول الله إبدن إلى فه .

قال أنت القاتل:

# \* فثبَّت اللهُ ما آتاك من حسن \*

قال: نعم . قال: وإياك ثنبت الله . ثم قام إليه كعب بن مالك فقال: إيذن لى فيه . قال: الست له . ثم قام حسان فيه . قال: الست له . ثم قام حسان ابن ثابت ، فقال يارسول الله ائذن لى فيه . وأخرج لسانه فضرب به أدنبة أنفه وقال: والله يارسوا . ابنه إنه ليُخيِّل لى أنى لو وضعتُه على حجر لفلقه ، أو شَعر لحلّهُ أنه قال: أنت له ؛ اذهب إلى أبى بكر يخدك بمثالب القوم ، ثم اهجهم

وجبريلُ معك . فقال يردُّ على أبي سفيان :

ألا أبلغ أبا سُفيان عنى ه مُغلغلة فقد بَرِح الحفاه هجوْتَ محدًا فأجبتُ عنه ه وعندالله في ذلك الجراه أتهجُوه ولست له بنية ه فشرُكًا لحيركا الفداه فن مجورسول الله منكم ه ويُطريه ويمدحه سواه لنا في كل يو لم من مَعد ه سِبابُ أو قِنالُ أو هجاه ليسافي صارمٌ لاعيبُ فيه ه وبَحْرى لا تُمكّرُهُ الدّلاة فإن أن و وَالده وعرضى ه لعرض محد منكم وقاه

وقال رجل من أهل اليمن : دخلت الكوفة فأنيت المسجد ، فإذا بمهار بن ابن ياسر وبمن ياسر ورجل ينشده هجاء معاوية وعمرو بن العاص، وهو يقول : ألصق بالعجوزين !
قلت له : سبحان الله ! أتقول هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال :
إن شئت فاجلس وإن شئت فاذهب ! فجلست ، فقال : أتدرى ماكان يقول لنا وسول الله صلى الله عليه وسلم لما مجانا أهل مكة ؟ قلت : لا أدرى . قال : كان يقول لنا يقولون لكم .

وسألت مذيل بسول الله صلى الله عليه وسـلم أن ُيحلَّ لهــا الزنا ، فقال حذيل وسؤالها حسان فى ذلك :

> سألتُ هُمَديلُ رسولَ الله فاحشةً \* صَاْتَهُمَدَّيْلُ بِمَـالسَالَتُ ولم تُصِيِ وقال عبد الملك بن مروان: مامجِي أحد بأوجع من بيت هجى به ابن الزبير، وهو:

> > فإن تُصِبْك من الآيامِ جائحة \* لم نَبْكِ منكَ على دنيا ولا دينِ ا

وقبل لعقبل بن عُلَّفَة : مالك لا تُطللُ الهجاء ؟ قال : يكفيك من الفلادة

ابن علفة وإطالة الهجاء

ما أحاط بالعنق . وقال رجل من ثقيف لمحمد من مُناذر : ما بال هجانك أكثرُ من مدحك ؟

لابن منادر فی کثرة الهجاء

وقال رجل من تفيف محمد بن منادر : ما بال مجاتك 1 در من مدحك ؟ قال : ذلك بمــا أغراني به قومُك ، واضطرني إليه لؤمُك .

لجريرفى الحجاء

وقال أبو عمرو بن العلاء: قلت لجرير: إنك لعفيف الفَرج كثيرُ الصدقة ، فلمَ تسبُّ الناس؟ قال: يبد؛ونى ثم لا أغفر لهم . وكان جرير يقول: لست عبندئ ولكننى مُعْند . ربد أنه رُسرف فى القصاص .

لبعض الشراء ومثله قول الشاعر :

بنى خَمَّنَا لا تَنطِقُوا الشَّمرَ بِعدَما \* دَفَنْتُم بأفناءِ الصَّدَيبِ القوافِيا فلسُنا كَمَنْ قد كَنتُم تظلُبُونه \* فِقْبَـلُ صِيماً أو يُحكِّمُ قاضيًا ولكنَ حُكمَ السَّيْفِ فِبكم مُسَلَّطُ \* فَرضى إذا ما اصبحَ السَّيْفُ راضيا فإن قلتُم إنا ظَلِيْنا فلم نكن \* ظَلَشْنا ولكنّا أسأنا التقاضيا وكان عمر بن الخطاب يقول: واحدة بأخرى والبادى أظلم.

> عبدالملكوجربر والأخطل

وقيل : وفد جرير على عبد الملك بن مروان ، فقال عبيد الملك للأخطل : أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا جرير . قال الأخطل : والذي أعمى رأيك ياجرير ما عرفتُك ! قال له جرير : والذي أعمى بصيرتك وأدام خَزْيتك لقد عرفتك : لسجاك سيا أهل النار .

> كثير والأخطل عند عبد الملك

لا يعرفه ؛ فقال لعبد الملك : هذا شعر حجازى ، دعنى أضغّمه لك ضغْمة . قال كثيرٌ : من هذا يا أمر الله منين ؟ قال: هذا الاخطل . قال : فالتفت إليه فقال له : هل ضغّمت الذي يقول :

ابن الاعرابي قال : دخل كُثَيْرُ عزَّة على عبـد الملك فأنشده وعنده رجل

والنَّمْائُيُّ إذا تنخنعَ للقِرَى • حكَّ آسَتَهُ وَتَمْثُل الامثالا تلقائم خُلَما: عن أعدائهم • وعلى الصّديقِ تَراهم جُهَّالا حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال : حدثنا محمد بن عبد الحكم بمصر : كان رجل حميدومديوله له صديق يقال له حُصين ، فولى موضعا يقال له الساكين ، فطلب إليه حاجة فاعتل فها ، فكتب إليه :

> آذهب إليك فإن وُدُك طالقُ \* من وليسَ طلاقَ ذاتِ البَّنِ فإذا ارعوْبَتَ فإنها تطلبقةً \* ويُقيم ودُّك لى على ثِلْنَيْنِ وإذا أبيتَ شفَمْتها بمثالِها \* فيكونُ تطلبقَيْنِ في حيْضَيْنِ وإنِ الثلاثُ أتَتْك منى بشَّةً \* لم تُغْن عنكَ وِلايةُ السَّابِيْنِ ولمَ آرضَ أنْ أَجُورُ حُصِيْناً وحده \* حتى أُسُود وجة كلَّ حُصَيْنِ

ولم ارض أن الهجوحُصيناوحده ۞ حتى اسَّوَد وجَّه كُلِّ حُصَيْنِ طلب دعبل بن على حاجة إلى بعض الملوك فصرح بمنعه ؛ فكتب إليه :

أَحَسِبَتَ أَرْضَ اللهِ صَيِّمَةً \* عَى؟ فأرضُ اللهِ لم تَشْقِ وحسِبنى فَفْمًا بقرقَرةٍ \* فرطِنتنى وطناً على حَنَى فإذا سألتُك حاجةً أبداً \* فأغرب بها قفلًا على غَلَق وأعِدٌ لى غُلاً وجلمِعةً \* فاجمع يدى بها إلى عُنق ثم آرم بى فى قدرٍ مُظْلِيةٍ \* إن عُنتُ بعداليوم فى الحق مأطورًل الدنيا وأوسَعها \* وأدلنى بمسالِكِ الطُرق

ومثل هذا قول أبي زبيد:

إنكان رزقى إليك فآرم به ﴿ فَى نَاظِرَى حَبْيَ عَلَى رَصَدِ لِيْتَمَكُ أَدْبَنَى بُواحَدَةٍ ﴿ تَجْمُلُهَا مَنْكَ آخِرِ الْابَدِ تَحْلِفُ أَنْ لَا تَبْرَقُ أَبِدًا ﴿ فَإِنْ فَهِا بِرَدًا عَلِي كَبْدِي

وقال زياد: ما هجيت بيبت قط أشد على من قول الشاعر: فَكُمْرُ فَنِي ذَاكَ إِنَّ فَكُمْرَتَ مُعَبَّرٌ \* هل نِلْت مُكْرِمَةٌ إلا بشأميرِ عاشتُ سُمِيَّة ماعاشت وما عليت \* أَنَّ آبَهَا من قريشٍ فى الجماهيرِ سُبِعانَ من مُلِّكَ عَبَاد بِقدرَة \* لا يَدْنُمُ الحَلْق محتومَ المقادرِ

[17]

بعض الملوك و دعيل

لأبى زبيد

لجرير في هجاء البعيث له

وقال بلال بن جربر : سألت أبى : أَيْ شى. هُجِيتَ بِهِ أَشَدُّ عَلَيْك ؟ قال : قولُ البَوِيث :

ألستَ كليْبيًا إذا سِيمَ خُطَّةً ه أَفَرَ كَإَفَرارِ الحَليلَةِ للبَّمْـــلِ وكلُّ كَابِي صحيفةً وجهه ه أدلُّ لاقدام الرجال من النَّمل

رکان بلال بن جربر شاعرًا ابن شاعر ابن شاعر ؛ لآن الحَطَلَق کان م شاعرا، وهد مقدل :

> ما زال عِصياً ننا لله يُسلمنا ﴿ حَى دُمِهْنَا إِلَى يَحَيَى ودينارِ إِلَى عُلَيْمِيْنِ لَمُ تُقَطِعُ تَمَارُهُما ﴿ قَدَطَالِمَا سِجَدَا اللَّمْمَسِ والنَّارِ

> > ومن أخبث الهجاء قول جميل :

أبوكَ حبابٌ سارق الصنيف ُردَه ه وجــــدَى يا شمَّاخ فارس شمَّرا بنو الصالحين الصالحونَ ومَن يكن ه لآباء سوء يلقَهم حيث سيِّرا فإن تغضّبوا من قِسمة الله فيكُم ه فقّهُ إذ لم يرْضكم كان أبصّرا وقال كثير في نُصف ، وكان أسود ، وكدّى أما الحجناء :

> رأيتُ أبا الحَجْناء في الناس حايِّرًا ﴿ وَلَوْنَ أَبِي الْحَجَاءِ لَوْنَ البَّبَائِمُ تَرَاهُ عَلَى ما لاَحَهُ مَرْ \_ سواده ﴿ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا ، لَهُ وَجِمَطَالُمُ !

وكان يقال لسعد بن أبى وقاص : المستجاب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا دعوة سعد . فقال رجل بالقادسية فيه :

> لَمْ تَرَ أَنْ اللهَ أَنزل نصرَه ﴿ وسعدٌ بِبابِ الفادسيَّةُ مُعهِمُ فأُنِنا وقد آمَتْ نساءُ كثيرةً ﴿ ونِسوة سعدٍ لِيس فينَ أيِّم

فقال سعد : اللهم اكفى يدّه ولسانه . فخرس لسانه ، وضربتْ يدُّه فقيلمتْ . وذُكر عند المبرّد محمد بن يزيد النحوى رجلٌ من الشعرا. ، فقال : لقد هجانى بيتين أفضج بهماكبدى ا فاستنشدوه ، فأنشدهم هذين البيتين :

سأَ لُناكلٌ حيّ عن ثَمالَهُ ۞ فكلٌ قد أُجاب ومَن ثُمالهُ

لجيل

لكئير

ان أن وناس ودعونه

> المبرد وشاعر هج سساء

دعتهُ کی ُبجیبَ لها وشیکا 。 وقدمُلئتحناجرُهاصفادا فقال زیاد : لبّیلی یا بدور ! ثم أرسل فیه فأغرمه مائة ألف .

## باب فی رواة الشعر

قال الاصمعى: ما بلغت الحلم َ حتى رويت اثنى عشر ألف أرجوزة للأعراب .

كان خلف الآخر أروى الناس للشعر وأعلمهم بحيِّده .

قال مروان بن أبي حفصة : لما مدحتُ المهدى بشعرى الذي أوله ؛

طَرَقَتُكَ زَائِرَةً فَى خَيَالَهَا \* بيضاءُ تَخَلِطُ بالحياء دلالها

أردت أن أعرضه على قرّاء البصرة ، فدخلت المسجد الجامع ، فتصفحت الحاق فلم أر حلقة أعظم من حلقة يونس النحوى ، فجلست إليه ، فقلت له : إنى مدحت المهدى بشمر ، وأردت ألا أرفعه حتى أعرضه على بصرائمكم ، وإن المصفحت الحاق فلم أر حلقة أحفل من حلقتك ؛ فإن رأيت أن تسمعه منى فافعل . فقال : يا ابن أخى ، إن همهنا خلفا ، ولا يمكن أحدنا أن يسمع شعراً حتى يحضر ، فإذا حضر فأسمه . فجلست حتى أقبل خلف الاحمر ، فلما جلس جلست إليه ، ثم قلت له ما قلت لبونس ؛ فقال : أنشيذ بابن أخى ؛ فأنشدته حتى أتير على آخره فقال لى : أنت والله كأعثى بكر ، بل أنت أشعر منه ها حيث يقول :

رحلت سُميَّةُ غدوةً أجمالها ؞ غضيَّى عليكَ فما تقولُ بَدالها

وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيُحسن وينحله الشعراء. ويقال إن الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرًا ، وهو :

إَنَّ بالشعبِ الذي دون سلع ِ ﴿ لَقَتِيلًا دَمُــــَهُ مَا يُطلَّ خَلِفًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لخلف الآحر ، وإيما نحله إياه .

ااراویة وکذلك كان یفعل حماد الراویة : بخلط الشعر القدیم بأبیات له .

قال حماد : مامن شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتا لجازت عليه ، إلا الأعشى،

الأحيى

خلف الأحمر

الهدى وابنأبى حفصة

خلف الأحمر

ما أُحوجَ الْمَالُكَ إلى دِيمَة \* تَغسل عنه وضَرَ الزيتِ

نزياد الأعجم ومن أخبث الهجا. قول زياد الاعجم :

قالوا الاشاقر تُنجونى فقلت لَمْم \* ماكنت أحسبهم كانوا و لاُخلقوا وهم من الحسّب الذاكى بمنزلة \* كطخلب المساء لاأصلُ ولاورَق لا يَكثرون وإن طالت حيائهمُ \* ولو يَبول عليهم ثعلب غَرِقوا وقوله أيضنا :

قُبيِّ للهِ خيرها شرَّها \* وأصدتها الكاذب الآثِمُ وضيفهم وسط أبياتِهم \* وإن لم يكن صامًا صائم

١.

الطرماح ونظير هذا قول الطرتماح :

ومانحلفتُ تَدْيم وزيْد مَناتِها ﴿ وَصَبَّة إِلَا بَعَدَ خَلُقَ القَبَائِلِ ومن أخبت الهجاء قول الطرقاح في بني تميم :

لو حان ورد تميم ثم قبل لهم \* حوْضُالرسول عليه الازدلم تَدِدِ أوانزل الله وحْياً أن يعذّبُها \* إن لم تَدَّدُ لفنالِ الازدلم تَعَد وكُلُّ اوْيَم أَباد الله سُـــبَه \* واؤم صَبَّة لم يَنقص ولم يَرد لوكان يَخفَى على الرحْن خافة \* من خلْقه خفِيتْ عنه بنو أَسَد قوْم أقام بدار الذلَّ أولهم \* كما أقامت عليه جِذْمة الوَيِّد

الساور ومن قول المساور بن هند :

ماسرٌ في أن قومى من بني أسَدٍ \* وأن ربى يُنجِّني من النار وأنهم زقجوني من بناتِمُ \* وأن لي كل يوم ألف دينار لعبيد

ومن أخبث الهجاء من غير إقذاع :

بلاد نأَى عنى الصَّديق وسَنَّبَى ، بها عَنْرَيُّ ثُم لم أتكلُّم

وقال عَبيد :

يا أبا جعفر كنبتك تَنْعَا ، فاستَطالَ المِداد فالمِم لامُ لا تَلْهُنَى على الهجاء للر يَهْ ، يُجكُ إلا المداد والاقلام

وقال سليمان بن أبى شبخ :كان أبو سعيد الرانى يمارى أهل الكوفة ويفضل الران وكوف أهل المدينة ، فجاءه رجل من أهل الكوفة وسماه شرشيرا ، وقال :كاب فى جهنم يسمى شهرا ، فقال :

> عندى مَسائل لا شرشِير يغرفها ، إنْ سِيلَ عنها ولاأصحاب شرشِيرِ وليس يَعرف هذا الدَّين معرفةً ، إلا حَنيفيَّةُ كوفِيَّة النُّور لا تَسَأَلَرَ عَلَيْهِ لَيْكُفْرَه ، إلا عن البَّمَّ والمَثْنَى أو الزِّير

فكتب أبو سعيد إلى أهل المدينة : إنكم قد مُجِيتُم فردّوا . فردّ عليه رجل من أهل المدينة نقب ل :

لقد تَجِبْتُ لفاهِ ساقَه قَدَر ه وكل أَثْرِ إذا ماحُمٌ مَقْدُورُ قالوا المدينة أرضُ لا يكون بها . إلا الفِناه وإلا البُمْ والزَّير لقد كذَبَت لَمَمْر الله إنَّ بها . قبرَ النيَّ وخير الناس مَقْبُور

قال: فما انتصر ولا انتصر به ، فليته لم يقل شيئا .

۱٥

وقال مساور الوراق في أهل القباس :

كنَّا من اللَّيْنِ قبلَ اليوم في سَعةٍ ه حتى بُلينا بأصحاب المقاييس قاموا من الشُّوق إذ قلَّت مكاسبهم ه فاستَعقباوا الرأيَ بعد الجهد والبُوس أمَّا الغريب فأمسَوا الاعطاء لهم ه وفي المَوالى علامات المفاليس فلقيه أبو حنيفة ، فقال له : هجو تنا 1 نحن زضيك . فبعث إليه بدراهم ،

#### فكف عنه وقال :

لبعض الشعراء

ومن خبيث الهجاء قول الشاعر :

عِبْتُ لمبندان مجونى سفاهة م أنِ أصطبُعوامن شائيم وتفيّلوا بجاذ وربسان وفهر وغالب م وعون وهدم وابن مفوة أخيل فأمّا الذي يُعصيبُم فكَذّرٌ م وأمّا الذي يُطربهم فقلًل

لأبى المتاهيه فى ابن معن

وقال أبو المتاهية فى عبد الله بنممن بن زائدة :

قال أَن معني وجلى نفسهُ \* على القرباتِ من الأهل هل فيجوارى الحيِّ من وائلِ \* جاريةٌ واحدةٌ مشــــلى أكنى أبا الفصل فيلمن رأى \* جارية 'تُكنَّيُ أَبَا الفُصْل قد نقطَت في خدَّها نقطةً \* مخافة الدين من الكحُل 1

# مداراة الشعراء وتقيتهم

سليمان والحليل وبعض المادحين

أبو جعفر البندادى قال : مدح قومٌ من الشعراء جعفر بن سليمان بن على ابن عبد الله بن عبال بن على ابن عبد الله بن عباس ، فاطلهم بالجائزة ؛ وكان الحاليلُ بن أحمد صديقه ، وكان وقت مدحهم إياه غائباً ، فلما قدم الحليل أتّوه فأخبروه ، فاستمانوا به عليه ؛ فكتب الله :

لا تقبلنَّ الشعر ثمَّ تَمُفَّه ٥ وَتَنَامُ وَالشَّعْرَاهُ غَيرِ نِيَامِ وأَعَلَمُ بِأَنَّهُم إِذَا لمُ يُنصَّفُوا ٥ حَكُوا لإِنفُسِهُم على الحُمَّامُ وجنايةُ الجانى عليهم تنقَطْى ٥ وعقابُهم باق على الآيامِ فأجازُم مِأْ حَسِنَ إلِيهِم . النبی صلی الله علیه وسلم واین مرداس

وقال النبي صلى الله عليه وسـلم لمـا مدحه عباس بن مرادس : اقطعوا عنى لسانه . قالوا : بمـاذا يارسول الله ؟ فأمر له بحلة قطع مها لسانه .

ومدح ربيعة الرقِّئ يزيدبن حاتم وهو والى مصر ، فتشاغل عنه بيعض الأمور واستبطأه ربيعة فشخص من مصر ، وقال :

أَرانِي وَلاَكُفَرانَ لله راجعاً ۞ يُحُقِّنُ حُنيْنِ مِن نُوالِي آبَن حاتم ِ فبلغ قوله يزيد بن حاتم ، فأرسل في طلبه وردّه ، فلما دخل عليــه قال له : أنت القائل :

أرانى ولاكفران تقر راجماً • بخنى حين من نوال ابن حاتم قال: نعم. قال: هل قلت غير هذا؟ قال: لا قال: والله لترجعن بخنى حنين بملومة مالا! فأمر بخلع نحفيه ، وأرب تمالا لا ثم قال: أصلح ما أفسدت من قولك ؛ فقال فيه لما عزل عن مصر وولى مكانه يزيد بن السلمى : بكى أهل مصر بالدموع السواجم ، فنداة غدا منها الاغر أبن حاتم لشتان ما بين الديدين في السدى • يزيد سُسليم والاغر أبن حاتم فهم الفتي الازدي إنفاق ماله • وهم الفتى القيدي جمع المسرام فلا يحسب اتمنام أني هجرونه • ولكن فضلت أهسل المكارم وأعلم أن تقبة الشعراء من حفظ الإعراض التي أمر الله تعالى بحفظها؛ وقد وضعنا في هذا الكتاب باباً فيمن وضعه المجاء، ومن رفعه المدح.

نیم عامل زیاد ومادح له وكان لزياد عامل على الأهواز يقال له تَيمٍ ، فدحه رجـل من الشعراء ،
فلم يُعطه شيئا ، فقال الشاعر : أما إنى لا أمجوك ، ولكنى أقول فيك ماهو
٩٠ شر عليك مرس الهجاء ، فدخل على زياد فأسمعه شـعراً مدحه فيه ، وقال
ف نعضه :

وكاين عند تيم من بُدورٍ ، إذا ما صُفّدتْ تدعو زيادا

دعتهُ کی ُبچیبَ لها وشیکا 。 وقدمُلئت حناجرُها صفادا فقال زیاد : لَبْیِكِ یا بدور ! ثم أرسل فیه فأغرمه مائة ألف .

## باب في رواة الشعر

قال الأصمعي: ما بلغت الحلم َ حتى رويت اثنى عشر ألف أرجوزة للأعراب .

كان خلف الأحمر أروى الناس للشعر وأعلمهم بجيِّده .

قال مروان بن أبي حفصة : لما مدحتُ المهدى بشعرى الذي أوله : طَرِقتُكَ وَالْرُوَّ فِي خَالَمًا ۞ بيضاء تخلُط بالحيا. دلالها

أردت أن أعرضه على قراء البصرة ، قدخلت المسجد الجامع ، فتصفحت الحلق فلم أر حلقة أعظم من حلقة يونس النحوى ، فجلست إليه ، فقلت له : إن مدحت المهدى بشعر ، وأردت ألا أرفعه حتى أعرضه على بصرائكم ، وإنى 10 تصفحت الحلق فلم أر حلقة أحفل من حلقتك ؛ فإن رأيت أن تسمعه منى فافعل . فقال : يا ابن أخى ، إن همهنا خلفا ، ولا يمكن أحدنا أن يسمع شعراً حتى يحضر ، فإذا حضر فأسمه . فجلست حتى أقبل خلف الآحر ، فلما جلس جلست إليه ، ثم قلت له ما قلت لونس ؛ فقال : أنشد يابن أخى ؛ فأنشدته حتى أتيت على آخره فقال لى : أنت والله كأعثى بكر ، بل أنت أشمر منه مه وين يقول :

رحلت سُميَّةُ غدوةً أجمالها ، غضبَى عليكَ فما تقولُ بَدالها

۲.

وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيُحسن وينحله الشعرا..ويقال إن الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرًاً ، وهو :

وكذلك كان يفعل حمادُ الراوية : يخلط الشعر القديم بأبيات له . قال حماد : مامن شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتا فجازت عليه ، إلا الاعشى، الأممىى

. خلف الأحر المهدى واينأب

خلف الأحمر

حماد الراوية

أعشى بكر ؛ فإنى لم أزد في شعره قط غير بلت فأفسدت عليه الشعر . قبل له : وما الست الذي أدخلته في شعر الأعشر ؟ فقال:

وأنكرَ ثنى وماكان الذي نَسكرت ، من الحوادث إلا الشيبِّ والصَّلعا قال حماد الراوية : أرسل إلى أبو مسلم ليلا ، فراعني ذلك ، فلبست أكفاني ومضيت ؛ فلما دخلت عليه تركى حتى سكن جأشي ، ثم قال لي : ما شعرٌ فيه أو تاد؟ قلت : من قاتله أصلح الله الأمير ؟ قال : لا أدرى . قلت : فمن شعراء الجاهلية أم شعراء الإسلام ؟ قال : لا أدرى . قال : فأطرقت حينا أفكِّر فيه ، حتى مدر إلى وهمي شعر الأفوه الأزدى حيث يقول:

لا يصلُح الناسُ فوضى لاَسَراةَ لهم \* ولاَسَراةَ إذا جُهِّــالهم سادوا والبيتُ لا يتَّنَى إلا له عمــ لهُ \* ولا عمــادَ إذا لم تُرسَ أوتاد فإن تجمَّعَ أُوتَاذُ وأعمدةٌ \* يوماً فقد بلغوا الأمرَ الذي كادوا فقلت : هو قول الأفوه الازدى أصلح الله الأمير ، وأنشدته الابيات ، فقال: صدقت، انصرف إذا شئت! فقمت، فلما خطوت الباب لحقني أعوان له ومعهم مدرة ، فصحبوني إلى الباب ؛ فلما أردت أن أقبضها منهم ، قالو 1 : لامد من إدخالها إلى موضع منامك! فدخلوا معى ، فعرضت أن أعطبهم منها شيثا ،

فقالوا: لا تقدم على الامير .

الأصمعي قال : أقبل فتيانٌ إلى أبي ضمضم بعد العشاء ، فقال : ماجاء بكم ؟ أبو خمضم قالوا : جئنا نتحدث إليك . قال :كذبتم يا خبثا. ا ولكن قلتم :كبر الشيخ فهـلُم بنا عسى أن نأخذ عليه سقطة ! قال : فأنشدهم لمائة شاعر كلهم اسمه عمرو . قال الأصمعى : تحدثت أنا وخلف الآحمر فلم نزد على أكثر من ثلاثين .

وقال الشعى : لست لشيء من الدلوم أقل رواية من الشعر ، ولو شئت لأنشدتُ اشعي شداً ولا أعد متا ١

وكان الخليل بن أحمد أروى الناس للشعر ولا يقول بيتا .

الحليل والأصمى

وكذلك كان الأصمعي . وقيل الأصمعي : ما يمنعك من قول الشعر ؟ قال : نظري لجدّه .

وقيل للخليل : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : الذِّي أَريده لا أجده ، والذي أجدُه لا أريدُه .

ليضم

وقيل لآخر : مالك تروى الشعر ولا نقوله ؟ قال : لأنى كالمِلَمَنَّ : أَشْمَـذ ولا أقطع .

لابن عالى ا

وقال الحسن بن هانئ : رويت أربمـة آلاف شهر ، وقلت أربعـة آلاف شعر ، فما رزأت لشاعر شبثا .

> الرشيد والأصمى

القاسم بن محمد السلامى قال : حدثنا أحمد بن بشر الأُطروش قال : حدثنى 1٠ يحي بن سعيد قال : أخبرنى الاُصمهى قال : تصرف في الاُسباب إلى باب الرشيد مؤملا للظفر ، بماكان فى الهمة دفينا ، أترقب به طالع سمد ، فاتصل بى ذلك إلى أن صرت للحرس مؤانساً بما استملت به موذتهم ، فكنت كالضيف عند أهل المبرة ، فطرفهم مترجهة بإتحافى ، وطاولنى الذايات بما كدت به أن أصير إلى ملالة، غير أبى لم أزل نحيباً للأمل بمذاكرته عند اعتراض الفترة ، وقلت في ذلك : ١٥

وأَى فَى أَعِيرَ بَاتَ قَلَ ﴿ وَسَاعَ مَاتَضَقَ بِهُ الْمُسَاقُ تَجَاذَبُهُ المُواهِ عَنِ إِبَاء ﴿ أَلا بِلَ لا تُواتِيهِ الآمانَ فَرُبُ مُعَرِّسُ للبَّاسُ أَجِلَ ﴿ عَنِ النَّرَكِ الْحِيدِ لدى الرَّمَانَ وأَى فَى أَنَافَ على مُهُوّدٍ ﴿ مِن الْمِمَّاتِ مَلْتِبِ الجَنَانَ بغير توشّع في الصدر ماض ﴿ على المِرَمَاتِ والمَصْبُ العِلَى الْ

فلم تَبْعد أن خرج علينا عادم فى لبلة نثرت السمادة والتوفيق فيهما الآوق بين أجفان الرشيد ، فقال : هل بالحضرة أحد يحسن الشمر ؟ فقلت : الله أكبر ! رب قيد مضيفة قد فكم النيسير الإنعام ! أنا صاحبك إن كان صاحبك من طلب

۲.

فأدمن ، وحفظ فأتقن . فأخذ بيدى . ثم قال : ادخل أن يختم الله لك بالإحسان لدبه والنصويب ، فلعلها أن تبكون لبلة تعوَّض صاحبتها الذي . قلت : بقَّرك الله مالخير ! قال : ودخلت ، فو اجهت الرشيد في المهو جالساً كأنمـا ركب البدر فوق أزراره جمالا ، والفضل بن يحيي إلى جانبه ، والشمع يحدق به على قضب المنار ، والخدم فوق فرشه وقوف ؛ فوقف بي الخادم حيث يسمع تسليمي ، ثم قال : سلِّم ! فسلمت ، فردْ ؛ ثم قال : يُنجَّى قلبلا روءُ، ، إن وجد لروعه حَّمًا . فقعدت حتى سكن جأشي قليلا ، ثم أُ قُدمت ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إضاءة كرمك ، وبهاء بجدك ، بجيران لمن نظر إليك من اعتراض أذبة له ؛ أيسألي أمير المؤمنين فأجيب ، أم أبتدئ فأصدب ، يمن أمير المؤمنين وفضله ؟ قال : فنبسم الفضل ، ثم قال : ماأحسن مااستدعى الاختبار استسهل به المفاتحة ؛ وأجدر مه أن يكون محسنا . ثم قال الفضل : والله يا أمير المؤمنين لقد تقدّم مبرِّزًا محسنا في استشهاده على برامته من الحيرة ، وأرجو أن يكون ممتعا . قال : أرجو . ثم قال : آدن · فدنوت ، فقال : أشاعر أم راوية ؟ قلت : راوية يا أمير المؤمنين · قال : ﻠﻤﻦ؟ ﻗﻠﺖ : ﻟﺬﯨﻲ ﺟﺔ ﻭﻫﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺴﻨﺎ . ﻗﺎﻝ : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎﺭﺃﺑﺖ ﺃﺩﻋﻴ. لعلم ، ولا أُخبَرَ بمحاسن بيان فتقتْه الاذهان منك ؛ ولأن صرت حامداً أثرك لتعرفن الإفضال متوجِّها إليك سريعاً . قلت : أنا على الميدان يا أمير المؤمنين ، فيطلق أمير المؤمنين من عقالي نجيبا فيما أحبه قال :

### قد أنصف القارة من راماها \*

ثم قال: مامنى المثل في هذه الكلمة بديًّا؟ قلت: ذكرت العرب ياأمير المؤمنين أن التتابعة كانت لهم رُماة لاتقع سهامهم في غير الحدق، فكانت تكون في الموكب الذي يكون فيه الملك، على الجياد البُلق، بأيديهم الاسورة وفي أعناقهم الاطواق؛ فرج من موكب الصفد فارس مُملًم بعذبات سود في قلنسوته، قد وضع نشابته في الوتر، ثم صلح: أين رماة الحرب؟ قالوا: قد أنصف القارة من راماها. والملك أبو حسان إذ ذاك المصاف إليه.

قال الرشيد : أحسنت ؛ أرويت للمجاج ورؤية شيثا؟ قلت : هما يا أمير المؤمنين يتناشدان لك بالقوافى وإن غابا عنك بالأشخاص . فمد يده فأخرج من تحت فراشه رقعة ، ثم قال : أسمعني . فقلت :

# أرتقى طارق هم طَرَقا

فصيت فيها مُضيَّ الجواد فى سَنن ميدانه ، تَهدر بها أشداقى ، حتى إذا صرت ، إلى مدح بنى أمية ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه المنصور فى قوله :

## \* قلت لزير لم تصله مريَّكُهُ \*

قال: أعن حيرة أم عن عمد ؟ قلت : عن عمد ؛ تركت كذبة إلى صدقه فيا وصف به المنصور من بجده . قال الفضل: أحسنت بارك الله فيك ، مثلك يؤمل لهذا الموقف . قال الرشيد : أرجع إلى أول هذا الشعر . فأخذت من أوله حتى . و صرت إلى صفة الجل فأطلت ، فقال الفضل: مالك تصنيق علينا كل ما اتسع لنا من مساعدة السّهر في ليلتنا هذه بذكر جمل أجرب ؟ صره إلى امتداح المنصور حتى تأتى على آخره . فقال الرشيد : اسكت ، هي التي أخرجتك من دارك ، وازعجتك من قرارك ، وسلبتك تاج مُلكك ؛ ثم مانت ، فعُمل جلودُها سياطا تضرب بها قومُك ضرب العبيد ! ثم قهته ، ثم قال : لا تدع نفسك والتعرض المسلم تكرد ؛ فقال الفضل: لقد عوقبت على غير ذنب ، والحد لله ! قال الرشيد : أخطأت في كلامك يرحمك الله ؛ لو قلت : وأستغفر الله ! قلت صوابا ، إنما يحمد الله على النّم . ثم صرف وجهه إلى وقال : ما أحسن ما أذيت في قدر ما سلنك ! أسمعني كلمة عدى بن الرقاع في الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، قوله :

# \* عرف الديارَ توهُّما فاعتادها \*

فقال الفضل : يا أمير المؤمنين ، ألبستنا ثوب السهر ليلتنا هـذه لاستماع الكذب المم لا تأمره أيسمعك ما قالت الشعراء فيك وفى آبائك ؟ قال : ويحك ا إنه أدب وقلما يُعتاض عن مثله ؛ ولان أسمع من ثقيف بعبارة تشغله العناية بها عمره ، أحبُّ إلىّ من أن تشافهي به الرسوم : وللمتدّح بهـذا الشعر جركاتُ سترد عليك ، ولا تقدر أن تَصْدُر من غير انتفاع بها ؛ ولا أكون أول مستن طريقة ذكر لم تؤدها الروابة ، قال الفضل : قد واقة يا أمير المؤمنين شاركنك في الشوق ، وأعنتك على التوق ، ثم النفت إلى الفضل فقال : آحرُبنا ليلتك منشدا ، هذا سيدى أمير المؤمنين قد أصنى إليك مستمعا ، فز ويجك في عنان الإنشاد ، فهي ليلة دهرك لم تنصرف إلا غانما . قال الرشيد : أما إذ قطمت على فاحلف لتشركي في الجزاء ؛ فما كان لي في هذا شيء لم تقاسمتيه . قال الفضل : قد واقة يا أمير المؤمنين وطنت نفسى على ذلك متقدما فلا تجملته وعيدا ، قال الرشيد : لا أجمله وعيدا . قال الاشمدى : الآن ألبس رداء النّبه على العرب كلّها ، وإنى أرى الخليفة والوزير وهما يتناظران في المواهب لي ، فررت في سنن الإنشاد

١٠ حتى بلغت إلى قوله :

تُزْجِى أَغَنَ كَانَ لِمِرَةَ رَوْقِهِ ﴿ قَلْمُ أَصَابَ مِنَالدَّوَاةِ مِدَادَهَا فاستوى جالسا ، ثم قال : أتحفظ في هذا شيئا ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛

كان المرزدف لما قال عدى :

\* تَزْجَى أُغَن كَأْنَ إِبرَةَ رَوْقِه \*

قلت لجرير : أَيُّ شيء تراه يناسب هذا تشبيها ؟ فقال جرير :

قلم أصاب من آلدًواة مدادها

فيا رجع الجواب حتى قال عدى:

قلمُ أصابَ من آلدُّواة مدادَها

فقلت لجربر : ويحك لكأن سمقك مخبواة فى فؤاده ! فقال جربر · اسكت ، ٢٠ شغلنى سَنُّك عن جَّد الكلام !

مُ قال الرشيد : مُزَّ في إنشادك . فضيت حتى بلغت إلى قوله :

ولقد أراد آلله إذ ولاً كها \* من أُمَّةٍ إصلاحَها ورشادَها

قال الفضل : كذب وما برّ . قال الرشيد : ماذا صنع إذ سمع هـذا البيت ؟ قلت : ذكرَت الرواة يا أمير المؤمنين أنه قال : لا حول ولا فوة إلا بالله ١ قال : مُرَّ في إنشادك ، فضيت حتى بلغت إلى قوله :

تأتيه أسلابُ الاغزةِ عَنْوةً ﴿ عُصَباً وَيَجْمِعِ للحروبِ عَتادَها

قال الرشيد : لقد وصفه بحرم وعرم لا يعرض بينهما وكل ولا استذلال ؟ قال : فأذا صنع ؟ فلت : يا أمير المؤمنين ، ذكرت الرواة أنه قال : ما شاه الله ! قال : أحسبك واهما . قلت : يا أمير المومنين ، أنت أولى بالهداية ، فليردّنى أميرُ المؤمنين إلى الصواب . قال : إنما هذا عند قوله :

ولقد أراد اللهُ إِذ ولاكَها ۞ من أُمَّةٍ إصلاحَها ورشادَها

ثم قال : والله ما قلت هذا عن سمع ، ولكننى أعلم أنّ الرجل لم يكن يخطئ فى مثل هذا . قال الاصمى : وهو والله الصواب . ثم قال : مرّ فى إنشادك . فضنتُ حق بلغت إلى قوله :

وعَلمتُ حتى لاأَسائل واحداً \* عن حرَّف واحدة لكي أزدادَها

١.

۲٠.

قال : وكان من خبرهم ماذا ؟ قلت : ذكرت الرواة أنَّ جريراً لما أنشد عدى هذا البيت ، قال : بلى والله وعشر مثين . قال عدى : وقر فى سجمك أثقل من الرصاص ؛ هذا والله يا أمير المؤمنين المديح المنتق . قال الرشيد : واقه إنه لنقُ الكلام فى مدحه وتشبيبه . قال الفضل : يا أمير المؤمنين ، لا يحسن عدى أن يقول :

شُمْسُ العداوة حتى يُستقادَ لهم ۞ وأعظمُ الناس أحلاما إذا قدَروا

قال الرشيد : بلى قد أحسن . ثم النفت إلىّ فقال : ماحفظت له فى هذا الشعر شيئاً حين قال :

أطفأت نبران الحروب وأوقدت ، ناز قدحت براحتيب ك زنادَها قلت : ذكرت الرواة أنه يا أمير المؤمنين حك يميناً بشمال مقندحا بذلك ، ثم قال : الحمد نه على همة الإنعام . ثم قال الرشيد : رويت لذى الرُّتَة شيئا ؟ قلت : الاكثر يا أمير المؤمنين . قال : وانه لا أسألك سؤال امتحان ، ولاكان هذا عليك ، ولكننى أجعله سبباً للمذاكرة ، فإن وقع عن عرفانك ، و[لا فلا ضيقَ عليك بذلك عندى ؛ فــاذا أراد بقوله :

# نُمَرُّ أَمَرَّتْ مَتْنَهَ أَسَدِيَّةً ﴿ يَمَانَيَّةُ ۚ حَلَّالَةٌ بِالمَصَانِعِ

قلت : وصف يا أمير المؤمنين حماراً وحشيًا أسمته بقلُ روضة تشابكت فروعه ، ثم توائيمت عروقه ، من قطر سحابة كانت فى نو. الاسد ، ثم فى النداع منه . قال : أصبت ، أفّترى القوم شلموا هذا من النجوم ينظرهم ، إذهوشى. قلما يُستخرج بغير أسباب للذين رُويت لهم أصوله ، أو أدّتهم إليه الأوهام والظنون ؟ فاقد أعلم بذلك .

قلت : ياأمير المؤمنين ، هذاكثير فى كلامهم ، ولاأحسبه إلا عن أثر أُلقَ إليهم . قال : قلما أجد الآشياء لا تنيرها إلا الفيكرُ فى القلوب ، فإن ذهبتَ إلى أنه هبة الله . قال : ذهبتَ إلى ما أذتهم إليه الأوهام . ثم قال : أرويت للشماخ شيئا ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : يعجنى منه قوله :

إذا رُدَ مِن ثُنِّي الزَّمَام ثنتُ له ﴿ جِرَانًا كَخُوطَ الْحَيْرُوانَ الْمُموَّجِ

قلت: يا أدير المؤمنين ، هي عروس كلامه . قال : فأيها الحسن الآن من كلامه ؟ قلت : الرائية . وأنشدته أبياناً منها ، قال : أمسك ؛ ثم قال : أستففر الله الملائا ؛ أرح قليلا واجلس ، فقد أمنحت منشداً ، ووجدناك بحسنا في أدبك ، معبراً عن سرائر حفظك ، ثم النفت إلى الفضل ، فقال : لكلام هؤلاء ومن نقدم من الشعراء ، ديباج البكلام الحسرواتي يريد على القدم جدة وحُسنا ، فإذا جاءك الكلام المزيّن بالبديع ، جاءك الحرير الصيني المذهب ، يبق على المحادثة في أفواه الرواة ، فإذا كان له رونق صواب ، وعتمه الاسماع ، ولذ في القلوب ، ولكن في الآفل منه ؛ ثم قال : يُمجني مثل قول مسلم في أبيك وأخيك الذي افتحه بمخاطبة حليلته مفتخراً عليها بطول الدُمري في اكتساب المغانم حيث قال :

أَجَدُكِ هل تَدْرِينَ أَنْ رُبِّ لِيلَةٍ ۚ هَ كَأَنْ دُجَاهَا مِن قرونِكِ يُلشَّرُ صَبَرَتُ لِهَا حَى تَجَلَّتِ بُغَزَةٍ ۚ هَ كَذَرَة يَجِي حين يُذكر جعفرُ

أفرأيت ؟ ما ألطف ما جعلهما معدناً لكمال الصفات ومحاسبا ! ثم التفت إلى فقال : أجدُ مَلالة ، ولمل أبا العباس يكون لذلك أنشط ، وهو لنا ضيفٌ في ليلتنا هذه ، فأقم معه مسامراً له ! ثم نهض ، فتبادر الحدم ، فأمسكوا بيده حتى نزل عن فرشه ، ثم قدمت النملُ ، فلما وضع قدمه فيها جمّل الحادم يسرقى عقب النمل في رجله ، فقال : آرفق ويحك ، حميثك قد عقرتني !

قال الفضل: تنه درّ العجم ما أحكم صنعتَهم ، لوكانت سنديّة ما احتجت إلى هذه الكلفة 1 قال: هذه نعلى ونعلُ آبائى رحمة الله عليهم ، وتلك نعلك ونعل آبائك ؛ لا نزال تعارضنى فى الشى. ولا أدعك بغير جواب يُبِصِّك 1 ثم قال: يا غلام ، على بصالح الحادم . فقال: يؤمّر له بتمجيل ثلاثين ألف درهم فى ليلته هذه .

قال الفضل : لولا أنه بجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه أحدُّ غيره . لدعوت له بمثل ما أمر به أميرُ المؤمنين ، فدعا له بمثل ما أمر إلا ألف درهم ... ويصبح من غدِ فيلق الخازن إن شاء الله .

قال الأصمعي : فما صليت الظهر إلاوفي منزلي تسعة وخمسون ألف درهم . وقال دعيل بن على الحذاعي :

لدعبل

يموتُ ردى؛ انشَّمر من قبل أهله ه وجيَّدُه يَبق وإن مات قاتله" وقال أنضا :

إنى إذا قلتُ بيتاً مات قاتله ، ومَن يُقال له ، والبيتُ لم يَمت

۲.

### باب من استعدى عليه من الشعراء

عمر بن الحطاب بين الحطيثة والزبرنان لما هجا الحطيثة الزبرقانَ بن بدر بالشعر الذي يقول فيه :

دع المكارمَ لا تَرحلُ لَبُنيَةٍا ٥ وأَقعد فإنكَ أنت الطاعِم الكاسى

استعدى عليه عرّ بن الخطاب ، وأنشده البيت ، فقال : ما أرى به بأسا 1 قال الزبرقان : والله يا أمير المؤمنين ، ما مُجبتُ ببيت قط أشد على منه 1 فبعث إلى حسان بن ثابّت وقال : انظر إن كان هجاه ، فقال : ما هجاه ، ولكن سلّح عليه 1 ـ ولم يكن عمر يجهل موضع الهجاء فى هذا البيت ، وسكنه كره أن يتعرّض لشأنه ، فبعث إلى شاعر مثله ـ وأمر بالحطيئة إلى الحبس ، وقال . يا خبيث ، لاشغلنك عن أعراض المسلين . فكت إلى من الحبس بقول :

ماذا تقولُ لأفراخ بِبذى مَرَخ هِ وَغْبِ الحواصل لاما اولا شجر أَ لْفَيْتَ كَاسِبَم فَى فَعْر مُظلّة هِ فَاغَفْر عليكَ سلامُ الله ياتحر أنت الإمام الذى من بَعد صاحبه ه ألقت إليك مقاليد النَّهَى البشر ما آخُروك بها إذ قدموك لها ه لكن لانفسِهم قد كانت الإخْر فأمر باطلاقه وأخذ علمه ألا بجج رجلا مسلما .

و لما هجا النجاشيُّ رهطَ تميم بن مقبل ، استعدَّوْا عليه عمرَ بن الخطاب ، عمر والنجاش ورهطان مقبل وقاله 1 : ما أمير المؤمنين، إنه هجانا ! قال : وما قال فيكم ؟ قالو ! : قال :

وفالو ا : يا امير المؤمنين ، إنه مجمانا : وما فان فيخ ؟ فالو ا : فان : إذًا الله عادًى أهلَ لؤيم ورقة ، فعادَى بنى عجلانَ رهْط ابن مُقْشِلِ قال عمر : هذا رجل دعا ؛ فإن كان مظلوما استُجب له ، وإن لم يكن مظلوما لم 'يُشتَجب له .

٧ قالوا: فإنه قد قال بعد هذا:

قبيلتُه لا يَخفِرونَ بنِيَّةٍ ه ولا يَظلمون الناسَ حَبَّة خَرْدَكِ قال عمر: لينت آل الخطاب مثل هؤلاء. قالوا: فإنه يقول بعد هذا: ولا يَردُون الماء إلا عشيَّةً ه إذا صَدَرَ الورَّاد عن كل مَنهَلِ قال عمر : فإرــــ ذلك أجم لهم وأمكن . قالوا فإنه يقول بعد هذا :

وما سُمّى العجلانَ إلا لقولهم • تُخذِالقمبَ والحلبُ أَيُّمَا العبدُواعجل قال عمر : سيد القوم خادمهم . فما أرى بهذا بأسا .

> . ماويةوأ بويردة وعقيبة

ونظير هـذا قول معاوية لأبى بردة بن أبى موسى ؛ وكان دخل حماماً فرحمه رجلٌ ، فرفع الرجلُ يده فلطم بهـا أبا بردة فأثر فى وجهه ، فقال فيــه عُفيبة الأسدى :

فلا يصرمُ اللهُ اليمينَ التي لهـا ﴿ وجهلِكَ يابِن الأشعرِينُ لدوبُ قال: فاستعدى عليه معاوية ، وقال: إنه مجانى! قال: وما قال فيك؟ قال: فأنشده البيت؛ قال معاوية: هـذا رجل دعا ولم يقل إلا خيرا. قال: فقد قال غم هذا. قال: وما قال ؟ فأنشده:

وأنت اشُرُقُ فى الاُشعرِين مُقابَلُ \* وفى البيتِ والبطحاء أنتَ غريبُ قال معاوبة : وإذا كنت مقابلا فى قومك فما عليك أن لا تكون مقابلا فى غيرهم ؟ قال : فقد قال غير هذا . قال : وما قال ؟ قال : قال

وما أنا من ُحدَات أَمَّك بالصَّحى ه ولا مَن يُركِيها بظهر مَعْبِي قال: إنما قال: ما أنا من حدّات أمك. فلو قال إنه من ُحدَّاثها لكان يتبغى لك أن تفضب؛ والذي قال لى أشدُّ من هذا. قال: وما قال لك يا أمير المؤمنين؟ قال: قال:

۱٥

۲.

 قال: فما منمك يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه من يضرب عنقه ؟ قال: أفلا خير من ذلك ؟ قال: وما هو ؟ قال: نجتمع أنا وأنت فنرفع أبدينا إلى السهاء وندعو عليه . فما زاد على أن أزرى به .

استعدى قوم زيادا على الفرزدق وزعموا أنه هجاهم ، فأرسل فيه وعرض له زباد والنرزدف في نوم هام. أن يعطيه ، فهرب منه وأنشد :

> دعانى زيادٌ المنطاء ولم أكن « لاتربه ماساق ذو حسب وفرا وعند زياد لو يريدُ عطاءُم « رجالُ كثيرٌ قد يَرى بهُم فقرا فلما خشيتُ أن يكون عطاؤُه « أدَاهِمَ سودا أو تُحدرجةَ شُمرا نهشتُ إلى عدس تخون نيها « سُرىااليلواستمراهُما البلدالففرا يؤمُّ بها الموماة مَنْ لا ترى له « لَدَى ابن أبيسُفيانَ جاهاولا عُذرا ثم لحق بسعد بن العاص وهو والى المدينة ، فاستجار به وأنشده شمرَه الذي بقول فه :

إليك فررتُ مِنكَ ومن زِيادٍ • ولم أحسِبُ دى لكما خلالا وإنْ يكنِ الهجاء أحلُّ قتلي • فقــد قانا لشاعرِكم وقالا ترى الفُرِّ السَّوافِقَ من قريشِ • إذا ماالاً مُ بالحَدَّانِ عالا قيامًا ينظُرون إلى ســعيدٍ • كأنهُم يروْن به هِلالا

ولما وقع التهاجى بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أم الحكم أرسل يزيد والاختلا يزيد بن معاوية إلى كعب بن جعيل ، فقال له : إن عبد الرحمن بن حسان فضح في عبد الرحمن بن الحمكم فأفيح الانصارى . فقال : أرادًى أنت إلى الإشراك بعد الإعمان ؟ لا أهجو قوماً فصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكر

الإيمان ؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكر
 أدلك على غلام مناصرى . فدله على الاعطل فأرسل إليه فهجا الانصارى ،
 وقال فه :

ذَهَبت قريشُ بالمكارمِ كُلُّها **،** والْمُلُّومُ نحت عمايْمِ الْانصارِ

قومُ إذا حضرَ العصيرُ رأيَّتِهم \* خمرًا عيونُهُمُ من المسطارِ وإذا نسبتَ إلى الفُريعةِ خلتَهُ \* كالجغشِ بين حمارة وحمار فدَّعُوا المكارمِ استُمُ من أهلِها \* ونُحدُوا مساحيَكم بني النجَّار وكان مع معاوية النمان بن بشبر الأنصاري ، فلما بلغه الشعر أقبل حيّ دخل

على معاوية ، ثم حسر العمامة عن رأسه وقال : يا معاوية ، هل رى من اثرم ؟ قال : ما أرى إلا كرما . قال : فما الذي يقول فينا عبد الاراقم :

> ذهبت قريشٌ بالمكارم كلِّها ﴿ واللَّوْمُ تَحْتَ عَاشُمُ الْانصارِ! قال قد حكتك فيه . قال : والله لا رضيت إلا بقطع لسانه ، ثم قال :

مُعاوى إلا تُعطِنا الحقّ تعتَّرفُ ﴿ خِى الاَرْدِ مَنْدُوداً عَلَمَا العَمَامُ أَيَشْتُهُنَا عَبِسَدُ الاراقم صَلَّة ﴿ وَمَاذَا الذَّيَّ عَدَى عَلَيْكَ الاَراقم فَسَالِيَ ثَارَ دُونَ قَطْعِ لَسَانِهِ ﴿ فَدُونَكَ مَنْ رَضِيهِ عَنْكَ الدَّرَامِ فقال معاوية : قد وهبتك لسانه . وبلغ الاخطل ، فلجأ إلى يزيد بن معاوية ،

همان معاويه . قد وهبت نسانه . وبنع الاحصل ، فلجا إلى يزيد بن معاويه . فركب يزيد إلى النمان فاستوهمه إياه ، فرهبه له .

ومن قول عبد الرحمن بن حسان فى عبد الرحمن بن أم الحكم :

وأمّا قرئكَ الحلفاء منْسا ، \* فهم منّمو اوريدكَ من وداجى
ولولائم لطحْتُ كحوتِ بَحْرٍ \* هرى فى مُظلِم الفمراتِ داج
وهم دُعْجٌ وولدُ أبيك زُرق \* كأنّ عبوتَهم قطعُ الزَّجاج
وقال بزيد لابيه : إن عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك رملة . قال :
وما يقول فها ؟ قال : يقول :

١٥

هَىَ بيضاءُ مثلُ لُولُوقِ النَّوَّا ۞ صِ صيغَت من لؤلؤٍ مكنونِ قال صدق ! قال : ويقول :

وإذا مَا نسبتُهَا لم تجدُّها ﴿ فِي ثناء مِن المكارِم دون

قال : صدق أيضا ! قال : ويقول :

تجعل المسكّ والبنائجر \* جَ صِلاءَ لها على الكانون

ةال : وصدق . قال : فإنه يقول :

ثم خاصرتها إلى القبّة الخضــــراء نمشى فى مّرَثْمٍ مسنون قالكذب ا قال : و يقول :

قبة من مراجل ضربوها \* عند برد الشتاء في قيطون

قال: مافى هـذا شى. . قال: تبعث إليه مَن يأنيك رأسه . قآل: يابنى ، لو نعلت ذاك لكان أشد عليك : لانه يكون سبباً للخوض فى ذكره ، فيُسكنر مُكُثر وزيد زائد ، آضرب عن هذا صفحاً ، وآطو دونه كشّحاً .

 ١٠ ومن قول عبيد الله بن قيس . المعروف بالرقيات . يشبب بعاتكة بنت يزيد بريد وابن الرقيات للمياوية :
 ١٠ معاوية :

أَعَا تُكَ يَابِنْتَ الحُلانِفِ عَاتِكًا \* أَنِيلَ فَتَى أَمِسَى بَحِبِّكِ هَالِكَا

تبدت وأثرابا لهما فقتأننى \* كذلك 'يقتلن الرجال كذلككا

يُقِبِّبِنَ أَلْحَاظًا لهمنَ قَ وَاثْرِا \* وَبحِيلَنِها فَوَى النَّمَالِالسِبائِكَا

إذا غَفَلَت عَنَا العيونَ التي تَرى \* سلكن بناحيثُ التيمن المسالكا

وقلنَ لنَا لو نستطيعُ لَوَاركُ \* طبيبانِ منا عالمانِ بدائكا

فهل من طبيبٍ بالعراقِ لعله \* يُداوى سقيها هالكا مُمّهالكا

فل يعرض له يزيد، الذي تقدم من وصابة أبيه معاوية في رملة .

تحدثت الرواة أن الحجاج رأى محمد بن عبدالله بن نمير النقنى ، وكان يشبب المجاج وابن ٢٠ بزينب بنت يوسف أُخت الحجاج ، فارتاع مِن نظر الحجاج إليه ، فدعا به ، فلما نمير ف ذيب وقف من مدمه قال :

فداكَ أبي ضاقت بنَ الارضُ رُحبها ﴿ وَإِنْ كَنْتَ قَدْ طَوْفَتُ كُلُّ مَكَانَ ﴿

وإن كنتُ بالعَنْقاء أو بتُخرمها ، ظَنْنَتُك إلا أن يعسُد ترانى فقال: لا عليك ، فوالله إن قلت إلا خيراً ا إنما قلت هذا الشعر:

يُخَبُّن أطراف البَّنان من النُّتنى ، وَيَخْرُجن وسُطَالِليْلُ مُعْتَجَرَات

ولكن أخبرنى عن قولك :

ولمَّا رأت رَكَبَالنُميْرِيَّ أَعَرَضَت . وكُن من آنَثْ كَلِقَيْنَه خَلِيرات فى كم كنت؟ قال : ولله إن كنت إلا على حمار هزيل ، يوممى رفيق على أنان مثله ! قال : فنهم الحجاج ولم يعرض له .

وهذه الابيات قالمــا ابن نمير في زينب بنت يوسف :

ولم تر عينى مثل سِرْب رأيتُه ، خَرَجْن من التَّهُم مُعْتِيراتِ

مَرَدُنْ بِغَجْ ثُم رُحْنِ عَشِةً ، يُلِيْنِ للرحمن مُوْتِجُواتِ

تَضَوَّعَ مِنْكَا بَعْلُ لَعَانَ إِدْمَشَتْ ، به زينَبُ في فِيسْـــوة خفِرات ولمَــادات رَكِبَ النَّمْيَرِيُّ أَعْرضت ، وكُن من آن يَلقَيْنه مَفِيرات دعَت نسوة شُمُ اللَّمَانِين بُدُنا ، نواطيرَ لا تُســـمثا ولا غَبِرات فادنين لمَـا قن يَحْجُبْن دوئها ، حجابا من القَّلِيِّ والجِبرات أحل الذي فوق السلموات عرشه ، أوافِسَ بالبَعْلَحاء مُعْتمرات يُخْبُنُ أطراف البنان من الثَّق ، ويَخْرُجْن وسط الليل مُعْتجرات

.10

هماموالنرزدن وكان اله به فيه قوله :

يُقلُّبُ عَيْنَا لَمْ تَكُنَ لِخَلَيْفَةً ۞ مُشْوَهَةُ حَوْلًاءَ جَّمًّا عَيْرُبُهَا

وكان الفرزدق قد عرض بهشام بن عبد الملك في شعره ، والبيت الذي عرض

فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسرى عامله على العراق يأمره بعبسه ، . فجبسه ، ستى دخل جربر على هشام فقال : يأأمير المؤمنين ، إنك ثريد أن تبسط يدك على بادي مُعذر وحاصرها ، فأطلق لما شاعرها وسيدها الفرزدق . فقال له هشام : أو ما يسرك ما أخواه الله ؟ قال : ماأريد أن يخوبه الله إلا على يدى ! فأجي يؤهلاته. لزهير

## أى بيت تقوله العرب أشعر

قبل لأبى عمرو بن العلاء : أى بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال : البيت الذى للبه عمره إذا سمعه سامعه سؤلت له نفسه أن يقول مثله ، ولأَن يخدش أنفه بظفر كلب أهونُ عليه من أن يقول مثله .

وقيل للأصمعي : أي بيت تقوله العرب أشــعر ؟ قال : الذي يســابق الأصمــ
 الفظه معناه .

وقيل للخليل: أى بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال : البيت الذى يكون ف للخليل . أوله دليل على قافيته .

وقيل لذيره : أى بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال : البيت الذي لا يحجبه عن البضهم القلب شي. .

وأحسن من هذاكله قول زهير :

١.

وإنَّ أَحَسَنَ بِيتِ أَنتَ قَائِلُهُ . بِيتُ يُقالَ إِذَا أَنشَدْتُهُ: صَدَقًا

#### أحسن مابجتلب به الشعر

قالت الحكماء: لم يُستدع شارد الشعر بأحسن من المناء الجارى ، والمكان للحكم. ١٥ الحالى ، والشرف الدالى .

وتأول بعضهم و الحالى، يريد الحالى بالنّوار، يعنى الرياض، وهو توجيه حسن ولتى أبو العنامية ولتي أبو العنامية والتسامية الحسن بن هانئ، فقال له : أنت الذي لا تقول الشعر وابن مانئ حتى تؤكّى بالرياحين والزهور فتوضع بين يديك ؟ قال : وكيف ينبني للشعر أن يقال إلا على مكذا ؟ قال : أما إنى أقوله على الكنيف! قال : ولذلك توجد

• قال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سُهيّة : هل نقول الآن شعراً ؟ قال : عبد اللك وابن ما أشرِبُ ولا أطرَبُ ولا أعصَب ؛ فلا بقال الشعر إلا نو احدة من هذه . لهمطيئة وفيل للحطيئة : من أشعر الناس ؟ فأخرج لسانا رقيقا كأنه لسان حية وقال : هذا إذا طمع .

لَكَتِيرِ وقبل لَكَثَيْرِ عَرَةَ : لِمَ تَرَكَت الشعر ؟ ٥٠٠ : ذهب الشباب ف أعجب ، وماتت عرة ف أطرب ، ومأت ابن إبى لبلى ف أرغب بريد عبد العزيز ابن مروان .

لبضهم وقالوا : أشمر النـاس النابنه إذا رهب ، وزهير إذا غضب ، وجرير إذا رغب.

لمبد وقال عمرو بن هند لعبيد بن الأبرص ، ولقيه فى يوم بؤسه : أنشِدَى من شعرك ، قال : حال الجريض دون القريض . وقد يمتنع الشعر على قاتله ولايسلس حتى يبعثه خاطر أو صوت حمامة .

للمرزدق وقال الفرزدق : أنا أشعر الناس عند الناس ، وقد يأتى على الحين وقلع ضرس عندى أهون من قول بيت شعر

لبعن الرجاز وقال الراجز:

إنما الشَّمْر بناء ه كَيْتِلِيه المُبْتَنُونَا فإذا ما نَسََّـــقوه ه كان غثا أو سمينا ربما واناك حِينا ه ثم يَسْتُصعِبُ حينا

۱٥

وأسلس ما يكون الشعر فى أول الليل قبل الكرى:، وأول النهار قبل النداء وعند مناجاة النفس واجتماع الفكر ، وأقوى ما يكون الشعر عندى على قدر قوة أسباب الرغبة والرهبة.

قبل النُحريمى : ما بال مداتّحك لمحمد بن منصور أحسن مرب مراثيك . قال : كنـا حينتذ نعمل على الرجاء ، ونحن اليوم نعمل على الوفاء ، وبينهما بون بعيد .

والدليل على صحة هذا الممنى وصدق هـذا القياس ، أن كثيِّر عزة والكيت

لسكثىر

وقيل لكثير عزة : با أبا صخر ، كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف في الرباع المحيلة والرياض المشية ؛ فإن نفرت عنك القوافي وأعبت عليك الممانى ، فرقح قلبك ، وأجمّ ذهنك ؛ وارتصد لقولك فراغ بالك وسمة ذهنك ، فإنك تجد في تلك الساعة ما يمتنع عليك يومك الاطول وليلك الاجمع.

## من رفعه المدح ووضعه الهجاء

> وقد يكون الشي. مدحا فيجدله الشعر ذمًّا ، ويكون ذما فيجعله الشعر مدحا . قال حبيب الطائي في هذا المعني :

> ولو لا خِلالٌ سَنَّها الشَّمْر مادرى ، بُغاةُ المُلا من أين ُثُوَّقَى المكارمُ يُرى حَكَمَةً ما فيه وهو فُكاهةٌ ، ويُقضَى بما يَقضى به وهو ظالم ألا ترى إلى بنى عبد المدان الحارثيين كانوا يفخرون بطول أجسامهم وقديم شرقهم حتى قال فهم حسان بن ثابث :

> > وقد كنا نقولُ إذا رأينا ، لِذِي جسم ٍ يُعَدُّ وذي بيان

كأنك أيبها المُعلَى لسانا ، وجمها من بنى عبدالمُدان وكان بو حنظة بن تُربع بن عوف بن كعب بقال لهم بنو أنف الباقة يُسَيُون

[4.]

بهذا الآسم فى الجاهلية ، وسبب ذلك أنّ أباهم نحر جزوراً وقسم اللهم ، فجا. حنظلة وقد فرغ اللحم وبق الرأس ، وكان صبيا ، فجعل بحزه ؛ قليل له : ما هذا ؟ فقال : أنف الناقة . فلقّب به ، وكانوا يغضبون منه حتى قال فيهم الحطيئة :

سِيرِى أَمَامَ فإنَّ الآكثرين حقى ، والآكرمِين إذا ما يُسَبَونُ أَبَا قومُ هُمُ الانفُ والاذناب غيرهُم ، ومَن يُسوِّى بَأَنف الناقة الذَّبَا فعاد هذا الآسم فحرًا لهم وشرفا فهم .

جرير وبنو نمير

وكان بنو نُمير أشراف قيس وذوائبها حتى قال جربر فيهم : فَنُصْ الطَّرْفَ إِنْكَ مَنْ مُميرٍ . اللاكفَبَأَ بِلَدْتَ وَلا كِلالًا

ف بق نميري إلاطأطأ رأسه .

لمس وقال حس :

. . . .

فسوْف يَزيدكم ضَعةَ هجائي ، كما وضَع الهجاء بنى نميْرٍ

الأعشى والمحلق

وقد كان المحلّق بن حَنتُم بن شداد خاملا لا يُذكر ، حتى طرقه الأعشى في فية وليس عنده إلا ناقة ، فأتى ألمه فقال : إنّ فنية طرقونا الليلة . فإن رأيت أن تأذفى فى نحر النافة ! قالت : نعم يا نُبنى . فنحرها واشترى لهم يمض لحها ما شرابا ، وشوى لهم بهض لحها ؛ فأصبح الأعشى ومن معه غادين ، فلم يشعر الحمّل حتى أنته التصيدة التى أولها :

 فلما أتته القصيدة جعلت الأشراف تخطب إليه ، ويقول القائل :

وبات على النار الندى والمحلق .

وقوله : « تقاسما بأسحم داج » ؛ يقول : تحالفا على الرماد ، وهذا شي. تفعله الفرس لئلا يفترقوا أبدا . والعَوْشُن : الدهر

### ما يعاب من الشور وليس بعيب

قال الاصممى: سممت حماد الراوية وأنشد رجلُ بيناً لحسان :

يُغشون حتى ما تَهِرُ كلاَبهم ، لا يَسألون عن السَّوا: المُقْبِلِ

فقال : ما ُيعرف هذا إلا في كلاب الحانات

وأنشده آخر قول الشاعر :

ه لِمن منزل بين المدانِب والجسرُ ه

فقال : ما يعرف هذا إلا دار الداسر من (1).

ببت للفرزدق

لحاد

ويما يعاب من الشعر وليس بعيب قول الفرزدق :

أَيَّابِنَة عبــــــــــــــــــــــــة مالك ، وبابنتَ ذى البَّرْدُيْن والفَرَس الوَرْدِ فقال من جهل المعنى ولم يغرف الحدر [لم مدرك] ما في هذا من المدح : أن

عدم رجلا بلباس البردين وركوب فرس ورد ؛ إنما معناه : ما قال أبو عبيدة : النام البردين وركوب فرس ورد ؛ إنما معناه : ما قال أبو عبيدة : النام وفود المرب اجتمعت عند النمان ، فأخرج إليهم بردّى محرّق ، وقال : ليقم أعن العرب قبيلة فلبليمهما . فقام عامر بن أحيمر بن بهدلة فاتور بأحدهما وتردّى بالآخر ، فقال له النمان : أنت أعز العرب قبيلة ؟ قال : العز والعدد من العرب في معد ، ثم في نوار ، ثم في مضر ، ثم في خندف ، ثم في ترار ، ثم في مضر ، ثم في خندف ، ثم في تمرد ،

ثم فى سعد ، ثم فى كعب ، ثم فى عوف ، ثم فى بهدلة ؛ فن أنكر هذا من السرب فلينافرنى ، فسكت الناس ، فقال النعان . هذه [ حالك فى] عشيرتك

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل: وفي أصول أخرى والمــاسيدين. ، ولم نوفق لتحقيقها علىالوجهين .

فكيف أنت كما تزعم فى نفسك وأهل بيتك ؟ فقال : أنا أبو عشرة ، وعم عشرة ، وخال عشرة ؛ وأتما أنا فى نفسى فهذا شاهدى . ثم وضع قدمه فى الارض ، وقال : من أزالها فله مائه من الإبل ا فلم يتعاط ذلك أحد ؛ فذهب بالبردين ؛ فشُمى ذا البردين ؛ وفه يقول الفرزدق :

فَ تَمَّ فَى سَعَدَ وَلَا آلَ مَالِكَ هَ غَلاَمٌ إِذَا مَا سِيلَ لَمْ يَتَبَهْدَكِ لَمْ وَهِبِ النَّمَانُ بُردى تُحَرِّق هَ لَمَجَدِ مِمَّدَ وَالْمَدَيْدِ الْمُحَصِّلُ

ومما يعاب من الشعر وليس بعيب ، قول الأعشى فى فرس النعان ، وكان يسمى اليحموم :

ويأْمُرُ لليحْموم كل عشية \* بقتِّ وتعليق فقدَ كاد يَسْنَقُ

فقالوا : ما يمدح به أحد من السوقة فضلا عن الملوك : أن يقوم بفرس ويأمر له بالعلف حتى كاد يستق . وليس هذا معناه ؛ وإنما المعنى فيه ما قال أبو عبيدة : أن ملوك العرب بلغ من حزمها ونظرها فى العواقب أن أحدهم لا يبت إلا وفرسه موقوف بسرجه ولجامه بين يديه قريبا منه ، مخافة عدو يفحؤه أو حالة تصعب عليه ؛ فكان النمان فرس يقال له البحموم ، فيتعاهده كل عضية ؛ وهذا بما يتاح به العرب من الفيام بالخيل وارتباطها بأفنية البيوت .

وبمـا عابوه وليس بعيب ، قول زهير :

قِفْ بِالدِّيارِ التي لم يَعْفُها القِدَىمُ ﴿ بَلَى وَغَيْرِهَا ۚ الْأَرْبَاحُ وَالدُّنِّمُ

فَنَى ثُمَ حَقَق فى معنى واحد ، فنقض فى عجر هذا البيت ما قال فى صدره ، لأنه زعم أن الديار لم يعفها القدم ، ثم إنه انتبه من مرقده فقال : بلى ، عفاها وغيّرها أيضا الأرباح والديم 1 وليس هذا معناه الذى ذهب إليه ؛ وإنما معناه أن الديار لم تعف فى عينه ، من طريق عجته لها وشفقه بمن كان فها .

> وقال غيره في هذا المعنى ماهو أبين من هذا ، وهو : ألاليت المنازل قد بَلِينا » فلا َرِمِين عن شَزْرِ حَرِينا

بيت ليمض الشعر اء

بيت ل: عبر

ييت للأعشى

فقوله : ألا لت المنازل قد ملمنا . أي . مَلَ ذكر ها ؛ وَلكنها تتجنَّد على طول البلي بتجدد ذكرها .

وقال الحسن بن هانئ : في هـذا المعنى فلخصه وأوضحه وشنَّفه وقرطه حسف مقبل:

لِمن دِمَنُ تُزداد طول نسيم ، على طول ما أَقُوتُ وحسْنَ رُسوم تَحَافَى البلي عنهر . حتى كأبما . لَبسْنَ على الاقرَاء ثوبَ نعيم

ومما عب من الشعر وليس بعيب ، ما يروى عن مروان بن الحكم أنه قال مهوان واین لخاله بن يزيد بن معاوية وقد استنشده من شعره فأنشده :

> فلو يَقيَتُ خَلائف آل حرب ، ولم تُأْسُهم الدهر المَد ونا لَأَصْبَحَ ماء أهل الأرض عذبا ، وأصبح لحمُ دنياه سمينا

فقال له مروان : «منه نا» ، و «سمنا ، والله إنها لقافية ما أضطرَك إليها إلا العجْز . وهذا بما لاعِمْز فيه ولاعامه أحد في قوافي الشعر ، وما أرى العيبّ فيه إلا على من رآه عيبا ، لأن الياء والو او يتعاقبان في أشعار العرب كلِّها قديمها وحديثها ؛ قال عبد بن الأرص :

> وكلُّ ذي غيثة يَنوبُ ، وغالب الموت لا يتوبُ مَن يَسأل الناس تحرموه ، وســــاثلُ الله لا تخب

> > ومثله من المحدثين:

أَجَارَةَ النَّتْنَا أُوكَ غَنُورٌ ﴿ وَمِنْسُورُ مَا يُرَجَى لِدَيْكُ عَسِيرٌ ويما عب من الشعر وليس بعب . قولُ ذي الرمة :

رأتُ الناسَ مَنتجمون غَنّاً . فقلتْ لصَيْدَحَ : أتتجمى بلالا

ولما أنشد هذا الشعر بلال بن أبي بردة قال : باغلام مُنْ لصيدح بقت وعلَف ، فانها هي انتجعتُنا . وهذا من التعنُّت الذي لا إنصاف معه ؛ لأن قوله : انتجمي بلالا ، إنمــا أراد نفسه ، ومثله في كتاب الله تعالى : ﴿ وَآسَالُوا الْقَرِّيمَةُ ــ

۱۰

بيت لذى الرمة

التي كنًّا فيها والدِيرَ التي أقبلنا فيها ﴾ ، وإنمـا أراد أهلَ القربة وأهل العير .

وكان عمر بن الخطاب يقول في بعض ما يرتجز به من شعره :

إليكَ يَغْدُو قَلْمًا وَضَيْنُهَا مِ مُخَالِّهًا دِينَ النصاري دينُهُا

فجعل الدين للناقة ، وإنمــا أراد صاحب الناقة ·

ولم ترل الشعراء في أماديمها تصف النوق وزيارتها لمن مدحه ، ولكن من طلب تعننا وجده ، أو تجنيا على الشاعر أدركه عليه ؛ كما فعل صريع البنوافي بالحسن ابن هافي حين لقيه، فقال له : ما يسلم لك يبت عندى من سقطة 1 قال : فأي يبت أسقطت فيه ، قال : أنشدني أي بعت شتت . فأنشده :

ذكرَ الصُّبوحَ بسحرةِ فارْتاحا ، وأملُّهُ ديكُ الضَّباحِ صياحا

فقال له : قد ناقضت فى قولِكِ ؛ كبف بمله ديلكُ الصباح صياحاً ، وإنمــا يبشره بالصبوح الذي ارتاح له ! فقال له الحسن : فأنشدنى أنت. مر\_\_\_ قولك . فأنشده :

> عاصَى العزاء فراحَ غيرَ مُفتَّدِ . وأقامَ بين عزيمَةٍ وتَجَــــُلَّدِ قال له : قد ناقضت في قو لك ! إنك قلت :

> > عاصى العزا. فراحغير مفند

10

ثم قلت :

يت لدرض وبما عابه ابن تُقتية وليس بعيب ، قول المرتّش الاصفر :

صحـــا قلبُهُ عنها على أنَّ ذِكرَها . إذا ذُكرتُ دارتُ به الارضُ قائمًـا فقال له :كيف يصحو من كانت هذه صفته . والمعنى صحبح ، وإنمــا ذهب إلى أن حاله هذه ، على ما تقدم من ــو. جاله ، حالُ صحو عنده ؛ ومثل هذا في الشعر كثير ، لأن بعض الشر أهونُ من بعض . وقال الني صلى الله عليه وســـلم في عمه أبي طالب: إنه أخف الناس عذاياً يوم القيامة ، محذى نعلين من نار يعلى منهما دماغه إ وهذا من العذاب الشديد ، وإيما صار خفيفاً عند ماهم أشدمنه ؛ فوعم المرقِّش أنه عند نفسه صاح . إذ تبدُّلُ حاله أسهل بماكانٌ فيه .

يت لائن هائن<sup>ه</sup>

وأخفْتَ أَهِلِ الشُّرْكُ حَتَّى إِنَّهِ ، لَتَخَافُكُ النُّطَفُ اللَّهِ لَمْ تَحْلَقَ

وقد عاب الناس قول الحسن بن هاني :

فقالو ا : كيف تخافه النطف التي لم تخلق ؟ وبجاز هذا قريب إذا لحظ أن من خاف شيئًا خافه بجو ارحه وسمعه و يصره و لحمه وروحه ؛ والنطف داخلة في هذه الجلة ؛ فهم إذا أخاف أهل الشرك أخاف النطف التي في أصلامها .

وقال الشاعر:

ألا تَرْثُى لَلْكَتِبُ مَ يُحِبُّكُ لِحُمَّهُ وَمُعَا

وقال المكفوف:

أُخْسَكُمُ حُمًّا على الله أُجْرُه ، تَضَّمْنُه الْاحشاءُ واللَّحُمُ والدَّمُ

ولتى العتابي منصوراً النميري ، فسأله عن حاله فقال : إنى لمدهوش ؛ وذلك

أنى تركت امرأتي وقد عسر عليها ولادُها . فقال له العتابي : ألا أدلك على ما يُسهِّل علمها ! قال : وما هو ؟ قال : اكتُبُ على رحمها : «هارون، . قال : وما معناك في مذا ؟ قال : ألست القائل فه :

إِنْ أَخَلَفَ القَطرُ لَمْ تَخَلِفُ مُواهبُهُ ۚ . أَوْ صَاقَ أَمرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيُتَّسِعُ

فقال : أبالحلفاء تعرّض وفيهم تقع وإياهم تعيب ؟ فيقال إنه دخل على هارون فأعله ماكان من قول المتابى، فكتب إلى عبدالصمد عمه يأمره بقتله . فكتب إليه عبد الصمد يشفع له ، فوهبه له .

العتابي ومنصور المرى

لمضور

# تقبيح الحسن وتحسين القبيح

سئل بعض علماء الشعر : من أشعر الناس ؟ قال : الذي يصوّر الباطل فى صورة الحق، والحقّ فى صورة الناطل ، بلطف معناه ، ودقة فطنته ، فيقبّع الحسن الذي لا أحسن منه ، و'يحسّن القبيح الذي لا أقبح منه .

الله في تحسين القبيح قول الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بدر .

الله أعلمُ ما تركتُ قنالهم ه حنى رموا مُهرى بأشقرَ ضريدِ
وعلِتُ أنى إن أقاتلُ واحداً \* أفتَلُ ولا يضرر عدُوَّىمشهَدى
فصدفتُ عنهم والاحبَّةُ فيهُم ه طمعاً لهم بعقاب يومٍ مرصَدِ
وهدذا الذي سمه صاحب رُتبيل فقال : يا معشر العرب ، حسنتم كل شيء
فشس حق الفرار .

لبدار ومن تقبيح الحسن قول بشار العقبلي في سلبمان بن علي وكان وصل رجلا فأحسن:

يا سوأة يُكثر الشيطانُ ماذُكرت ه منها التَّمَجُّبَ جاءت من سُليهانا لا تعجبَنَّ لحير زلَّ عرب يدهِ ه فكوكبُ النحسِ يسقى الأرضَ أحيانا ابضه وقال غيره في تقبيع الحسن .

يقولون لى إنى بخيـلُ بنا يلى ، والبخْلُ خير من سؤالِ بخيلِ للنفس وقال المتابس فى تقبيح الحسن :

وحس المـــال خيرٌ من بُغاهُ ، وضربُ فى البلاد بنـــير زاد وإصلاح القليل يزيد فيــــــه ، ولا يعتى الكــــــــير مع الفساد وقال محمرد الوراق فى تحسين القبيح :

10

۲:

يا عاتب الفقر ألا تزدجر ، عيبُ الغِنى أكبرُ لَوْ تعابرُ<sup>"</sup> من شرف الفقرِ ومن فعنله ، على الغِنى إن صحَّ منكُ النظر أنكَ تعصِي كي تنالَ الغِي ، ولستَ تَعْطِيهَاللَّهُ كَيْ تَفْتَقِرا ا

ومن تحسين القبيح أنه قبل لجذيمة الأبرض : ماهـذا الوضح الذي بك ؟

قال : سیف الله الذی جلاه .

لان حسان

لحذعة

وقال ابن حسان وکان به برص :

لاتحسَبَنَّ بياضا في منقصَةً . إنَّ اللهاميم في أقرابها بَلْقُ

للوراق

وقال محمود الوزاق يمدح الشيب :

وعائبٍ عابَنى بشيْبى « لم يعد لما ألَمَّ وقتهُ فقلتُ للعانى بشيْبى : ، ياعائبَ الشيبِ لا بلغتَّهُ

لبضهم

وقال آخر :

بقولون هل بعد الثلاثين ملعبُ ؟ . فقلت : وهل قبلَ الثلاثين ملعبُ ؟ لقد جلَّ قدرُ الشيبِ إِن كان كلَّما ، بدت شيبةٌ يَعْرَى من اللهْوِ مركب وقال أعراق في عجوز :

لأعراب

أبى القلبُ إلا أُمْ عمرٍو وحُبّها ، عجوزاً ومن يعْيِب عجوزاً يُفتّدِ كُبُردِ بِمَـانِ قد تقادمَ عهدهُ ، ورُقعتُه ما شيبَ فى العينِ والبد وقال بشار المقبلِ فى سوداء :

لبشار

#### الاستعارة

في معني هذا. العنوان لم تزل الاستمارة قديما تستعمل فى المنظوم والمنثور ، وأحسن ما تكون أن ب كستمار المنثور من المنظوم ، والمنظوم من المشور ؛ وهذه الاستمارة خفية لا يؤبه بما لانك قد نقلت الكلام من حال إلى حال ، وأكثر ما يحتلبه الشعرا، ويتصرف فيه البلغاء ، إنما يجرى فيه الآخر على السنن الأول ، وأقل ما يأتى لهم معى لم يسبق

للأعشى

لان هائي \*

للمرقش

لابن الحطيم

لبعض المحدثين

ليشار

إليه أحدا ، إما فى منظوم وإما فى منئور ؛ لأن الكلام بعضه من بعض ؛ ولذلك قالوا فى الأمثال : ماتّرك الأولُ للأخِرِ شيئا . ألا ترى أن كسب بن زهير ، وهو فى الرعيل الأول والصدر المنقدم ، قد قال فى شعره :

ما أرانًا نَقُولُ إلا مُعارًا \* أومُعادًا مِن قو لِنا مَكرُورِيًّا

ولكن قولهم : إن الآخر إذا أخذ من الاول المعنى فزاد فيه ما يحسَّنه ويقرِّبه ﴿ ويوضحه فهو أولى به من الاول ، وذلك كفول الاعشى :

وَكَاشٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَةٍ \* وَأُخرَى نَّدَاوَيْتُ مَنها بِهَا

فأخذ هذا الممي الحسنُ بن هاني فحسنه وقربه إذ قال :

دعْ عنك لوْمى وإنَّ اللوْمَ إغراء \* وداوِنى بالتي كانت هي الدَّاهُ وقال القطامي :

والناسُ مَن يَلْقَ خَيْراً قاتلون له \* ما يَشَمَّى ، و لِامِّ المُخطِئ الْهَبلُ أخذه من قدل المدقّش :

١.

ومن يَلْق خيرًا يَحمَدِ الناسُ أمرَهُ ۞ ومن يَغُو َ لا يَمْدُمْ على الغيِّ لائمــا

وقال قيس بن الخطيم :

تَبَدَّتُ لَنَـَا كَالشَمْسِ تَحَتَّ عَلَمَهُ ۞ بدا حاجِبُ منها وضَلَّتُ بحاجِبِ أخذه بعض المحدثين فقال :

> فَشَبِهُنَّهَا بِدِرًا بَدَا مَنه شَقَةٌ ﴿ وَقَدَسَتَرَتْ خَدًّا فَأَبْدِتُ لِنَاخَدًا وأَذْرِتْ عَلَى الحَدِّنِ دَمْعًا كَأَنه ﴿ تَبَاثُرُ دُرٍّ أَوْ نَدَى واقعَ الورْدا وأخذه آخر فقال :

يا قراً النَّصف من شهْرِه ه أَنْبَدَى ضِياء الثَّــان بِقِينْ وأخذه بشار نقال :

صَدَتْ بخد وَجَاتُ مِن خدٌ • ثمّ آتثنتْ كالنَّفَسِ المرّثدُ ظم يُفعد الآخرُ تول الأول ، ولم يكن الأولُ بالمغنى أولى من الآخير .

العباخ

وقد قلنا في هذا المعنى ما هو أحسن من كل ما تقدم أو مثله ، وهو قولى : لاين عبد ربه كأن التي يومَ الوَداعِ تَعرَضت ﴿ هلالُ بدا تَحْمَاً على أنهُ مِمْ وأما الاستمارة إذا كانت من المشور في المنظرم ، ومن المنظوم في المشور ، فانما أحسار استمارة .

دخل سهل بن هارون على الرشيد وهو يضاحك ابنه المأمون ؛ فقال سهل : الرشيد وسهل اللهم زده من الحيرات ، وآبسط له من البركات ، حتى يكون بكل يوم من أيامه مُوفيا على أمسه ، مقصراً عن غده ! فقال له الرشيد : ياسهل ، من روى من الشعر أفصحه ومن الحديث أوضحه ، إذا رام أن يقول لم يُعجزه ! قال : يأمير المؤمنين ، ما أعلم أحدا سبقتى إلى هذا المنى . قال : بلى سبقك أعشى همدان ، حث يقول :

رأيتك أمس خيرً بني مَعد « وأنت اليومَ خيْرُ منكَ أمسِ وأنتَ غدًا تَزيدُ الضَّعْفَ خيْرًا « كذاكَ تَزيدُ سادةُ عَبْدِ شمسِ

وقد يكون مثل هذا وما أشهه عن موافقة .

وقد سئل الأصمى عن الشاعرين يتفقان فى المعنى الواحد ولم يسمع أحدُهما لله قو ل صاحه فقال : عقو ل الرجال تَوافت على السنتها .

## اختلاف الشعراء في المعنى الواحد

وقد تختلف الشعراء فى المعنى الواحد ، وكل واحد منهم محسنٌ فى مذهبه جارٍ ف سن مذا النوان فى توجيه ، وإن كان بعضه أحسنَ من بعض .

ألا ترى أن الشماخ بن ضرار يقول فى ناقته :

وقال الحسن بن هان في ضد هذا المدني ماهو أحسن منه في محمد الأمين : بن هان الله المسئل بن هان المسئل المس

فإذا المطِيُّ بنا بَلَفْنَ محمَّداً ﴿ فَظَهُورُهُنَّ عَلَى ٱلرِجالُ حرامُ

لطرفة

#### وقال أيضاً :

أقول لنــاقتى إذ أبلَغتنى \* لقد أصبحتِ مِنى باليمين فلم أجعلكِ للعُربان نُحُلا \* ولا قلت اشرَق بدم الوَّ تِين

فقد عاب بعض الرواة قول الشاخ ، واحتجَّ فى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصارية المأسورة التي نجت على ناقة النبي صلى الله عليه وسسلم [وقالت] : إنى نذرت يارسول الله إن نجانى الله عليها أن أنحرها . قال : • بتسما جزّيتها ا ولا نذر لاحد في مِلك غيره › .

الفرزدن وقد قالت الشعراء ، فلم تزل تمدح حسن الهيئة وطيب الرائحة وإسبال النوب قال الفرزدق :

بنودارِم قومى، رَى حُجُراتِم \* عِنافًا حَواشيها رِقاقًا نعالهُــا يُحُرُّون هُدَابِ الهِمان كأنهم \* سُيوفَ جَلاالاطباع:مهاصِقالها

١.

۲.

للديان وأول من سبق إلى هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله :

رِقَاقُ النَّمَالُ طَيِّبُ حَجزاتُهم ﴿ يَحَيَّوْنَ بِالرَّيَحَانَ يَوْمُ السَّبَاسِبِ وقال طرَقة :

ثم داحوا عَبِق المسك جم \* يَلحَدُونالأرضُ هُدَابِ الأَزُرُ لكتبر وقال كثير عزة في إسبال الذبول بمدح بني أمة :

أَشَم من النادين فى كلَّ حُــلَة ﴿ يَمِيسُونَفَ صِنْعِ مِنالعَصْبِ مُثَقَّنَ لهم أُذَرُّ مُحْرُ الحواشى بُعلونَها ﴿ بِأَقدامِهِم فِىالْحَضْرِ مِّ المُلَّشَّرِ . وقال فِه أَيْضًا :

إذا حُلَلُ العَصْبِ اليمانى أجادَها \* أَكُفُ أَسَاتِيْدِ عَلَى النَّسْجِ دُرَّبِ أَنَاهُم بِمَا الجَابِى فراحوا عليهم \* تَمَاثُم مِن فَضْفَاضِينَ المَكَمَّبِ لِمَا طُرَزُ تَحْت البَّنَائِق أَدْنِت \* إِلْ مُرْعَفَاتِ الحَضْرِيِّ المعقربِ

وقال آخه: لبعضيم معى كل فَضْفَاضِ القيمصِ كأنه \* إذا ما سَرَت فيـه المُدامُ فَنيقُ وخالفهم فيه صريعُ الغوانى فقال : الم لا يعبقُ الطيب خدِّيه ومَفْرقه \* ولا مُسَّحُ عننيه من الكُحل وقال دُرَيد بن الصُّمَّة برثى أخاه عبد الله بن الصُّمة ويصفه بتشمير الثوب : لدريد كميشُ الإزار خارجُ نصف ساقِه \* بعيدٌ من السُّوءات طَلاَّعُ أَبُحُدِ مثل قول الحجاج : الحجاج أَمَا ابن جَلا وطلاَّعُ الشَّنايا \* منى أضعِ العامةَ تَعرفونى وقد ُيحمل معناهم في تشمير الثوب وسحبه واختلافهم فيـه على وجهين : لعمروين مىدىكە ب أحدهما أن يستحسن بعضهم ما يستقبح بعض ، والوجه الثاني يشبه أن يكون لتشمير النوب موضع ولسحبه موضع كما قال عمرو بن معديكرب: فَهُ مَّا تَرَانَا فِي الْخَرُورَ نَجِزُهَا \* وبوماً تَرَانَا فِي الحدد عوابسا ويوماً ترانا في الثريد نَدُوسُه \* ويوماً راما نَكْسرالكعك مابسا للأعمى وقال أعشى بكر لعمرو بن معديكرب: وإذا نجيءُ كتبيُّةُ مكروهُ \* ملومةٌ يخشي الكماة نزالَما كنتُ المقدّمَ غير لابس جُبَّةٍ \* بالسيف تضربُ مُعَلَّما أبطالها وقال مسلم بن الوليد في يزيد بن سريد خلاف هذا كله ، وهو : لسلم بن الوليد تراه في الأمْن في دِرْعُ مُضاعفة \* لا يأمن الدهرَ أن يُدْعي على عَجَل ولما أنشده يزيد بن مزيد قال له: ألا قلت كما قال الاعشى . فأنشده البيتين ؛ فقال : قوْلَى أحسن من قوله ؛ إنه وصفه بالخرق ، وأنا وصفتُك بالحزم . وقال عبد الملك بن مروان لأُسـيلم بن الاحنف الاسـدى : ما أحسن شيء ﴿ لاسبلينيامدج، مُدَّحت به ؟ قال : قول الشاعر :

أُسْيِلُمُ ذَاكُمُ لا خَفًا بمكانِه ﴿ لعَيْنِ تَرْجَى أُو لأَذْنِ تَسَمَّعِ

فقال عبد الملك : أحسن من هذا قول قبيس بن الأسلت :

قد حصَّتِ البِيْفَة رأمي فما ﴿ أَطْعَمْ نُومًا غَــــير تُهجاعِ أسعى على جُمل بني مالك ﴿ كُلَّ الرَّىٰ فَي شَأَنْهُ سَاعَى

ابنهم وقال بعضهم :

ســـالت الحبِّين الذين تحمَّلوا \* تباريح هذا الحبِّ في سالف الدهر فقالوا : شفاء الحبَّ حُبُّ /يُزيله \* لاخرى، وطولُ التادى على الهجرِ

نى وقال الحدوني ما هو أحسن من هذا المعنى في ضدِّه ، وهو قوله :

زعموا أنّ من تشاغل بالحسبٌ سلا عن حبيه وأقاقا كذّبوا ، ماكذًا بلونا ولكن \* لم يكونوا فيها أدى عُشَّاقا كيف أنسلو بلذة عنك واللّسذّاتُ يُحدِثن لى إليك اشتياقا كلما رُمْتُ سَلُوةً تُعذّب اللّمر \* قة زادت قلبي عليك احتراقا

لكثير وقال كثير عزّة: .

أُريد لانسي ذكرَها فكأنما \* تمثُّل لي ليْلي بكلِّ سبيل!

للمجنون وقال بعض الناس : إن كان يحبها فلماذا ينسى ذكرها ؟ ألا قال كما قال مجنون ن. عامر :

فلاخفّف الرحمُن ما بى من الهوى ﴿ ولا قطع الرحمَن عن حبِّها قلبِ فَ ا سرَّق أَنى خَلِّ مَن الهوى ﴿ ولو أَنَّ لَى مَا بِين شرق إلى غرب وذهب أكثرهم أن بُعد العهد يُسلى المحب عن حبيبه ، وقالوا فيه : إذا ماشت أن تسلّر حبيباً ﴿ فَاكْثِرِ دُونَه عدد اللَّالِ لائن الأحنف

لكثير

لندار

وقال العباس بن الاحنف :

إذا كنت لا يُسْليك عن تحبُّه ، تناء ولا يَشفيك طولُ تلاقِ

فَ أَنْتَ إِلَّا مُسْتَعِيرٌ خُشَاشَةً \* لَمُهْجَةً نَفْسِ آذَنَتْ بَفِراق

وقال كثيّر عزة :

من حُبُّها أَتَمَى أَن يُلاقِنَى ، من نحو بلدِّما ناع فَيَعاها ! كيا أقول : فراقُ لالقاء له ، وتُصْمِير النَّفُس يأسَّامُ تسلاها

وهذه المذاهب كلها خارجة فى معناها ، جارية فى مجراها .

١ وقال عبد الله بن جندب : لابن جندب

وقال صريع النوانى فى ضد هذا : لمريع النواف

أدِيرا علَّى الرَّاح لا تشربا قبْلي \* ولا تطلبا من عند قاتلي ذَحْلي

وقول عبد الله بن ُجندب أحسن فى هذا الممنى؛ لأنه إنمـــا أراد أن يدل على موضع ثاره واسم قاتله ، ولم ُ يُرد الطلب بالتأر ؛ ولأنه لا ثأر له .

وقد قال عبد الله بن عباس؛ ونظر إلى رجل مدنف عِشْقًا: هذا قتبل الحبِّ. لاعقارٌ ولاقوَدْ .

وقال الفرزدق وأراد مذهب ابن جندب فـلم تؤاته رقة الطبع ، فحرج إلى انفرزدق ٧ جفاء القول وقبحه فقال :

> يا أخت ناجِيَة بن سامةً إنى ، أخشى عليك بَنَّ إن طلبوا دى لن يتركوكِ وقد قتلتِ أباهُمُ ، ولو ارتقيت إلى الساء بسُلِّم

لان أخت نابط وقال ابن أخت تأبط شرا يرثى خاله وقتلتُه هُذيل : شرا

شامِسٌ فى القرْ حتى إذا ما ﴿ ذَكَتَ الشَّعْرَى فَبَرْدُ وظلَّ ظاءنُ بالحرم حتى إذا ما ﴿ حَلَّ حَلَّ الحرمُ حيث يَعلَّ

لبغم الأعراب أخذ معنى البيت الأول أعرابي فسهل معناه وحسن ديباجته ، فقال:

إذا نزل الشتاء فأنت شمسُ \* وإن نزل المَصيف فأنت ظلُّ

لابن مان ً وأخذ معنى البيت الثانى الحسن بن هانئ فقال فى الخصيب :

فيا جازَه جودٌ ولاحلٌ دونَه ﴿ وَلَكُنْ يُصِيرُ الْجُودُ حَيثُ يُصِيرُ

لان اب حنمة وقالوا فى الخيال فحيَّوه ورحبوا به . فن ذلك قول مروان بن أبي حفصة : \* طرَّقُتُكُ : الْمَ قُدُّ خيالهَـا \*

وقال :

اطر فة

1.

۲.

\* طرَق الخيالُ فحيَّه بسلام \*

وعلى هذا بُنيت أشعاره ؛ وخالفهم جرس فطرد الخيال ، فقال .:

طرقتك صائِدة الفلوب وليس ذا ۞ وقت الزيارة ﴿ فَارْجَعَى ۖ بِسَلَامِ

وأوّل من طرد الخيال طرفة فقال :

فقُل لحنيــــالي الحنظليَّة ينقلبُ ﴿ إِلَيَّا ، فإنَّ وَاصلُّ حَبَلَ مَن وَصلُ

الرامى وأعجب من هذا قول الراعى الذى هجا الخيال فقال :

طاف الحيالُ بأصحابي فقاتُ لهم • أَأَمُّ شَــَذْرة زارتُني أمِ النُّولُ لامرحبًا بابنةِ الاتيالِ إذ طرّقتْ • كأن تحجّرَها بالفار مُكحول

أممؤ انس وقد يختلف معنى الشاعر أيضاً فى شعر واحد يقوله ، ألا ترى أنّ إمراً القيس قال فى شعد ه :

وإن تكُ قد ساءَ تُكِ مَى خَلِيقة ۞ فَسُلِّى ثِبابِى مِن ثِبابِكِ تَلْسُلِ فوصف نفسه بالصبر والجلد والقوّة على النهالك . ثم أدركتُه الرقة والاشتياق

فى البيت الذى بعده :

١,

َ أَغَرَكِ مَى أَنَ حَبِّكِ قَاتِلَى ﴿ وَأَنْكِ مَهِمَا تَأْمُرَى القَلَبَ يَفْعُلُ مستدركا قوله في البيت الأول :

فسُلَّى ثيابى من ثيابكِ تنسَلِ

ولم يزل مَن تقدّم من الشمراء وغيرهم بحمين على ذمّ الدراب والتشاؤم به ، لأب الدبس وكان اسمه مشتقاً من الغُربة ، فسموه غرابَ البين ، وزعموا أنه إذا صاح في الديار أقرَتُ من أهلها ؛ وخالفهم أبو الشّيص فقال ما هو أحسن من هذا وأصدق من ذلك كله ، قوله :

> ما فرَّق الأحبابُ بدَ ه مد اللهِ إِلا الإبـــلُ والناسُ يَلْحَون غرا ه بَ البين لمَّا جَهلوا وما إذا صباحَ غرا ه بُ في الديار آحتملوا وما على ظهـــر غرا ه ب البين تُطوى الرحل وما غــرابُ البين إلاّ ناقـــة أو جَـــل

ليعضهم

لان عبد ربه

وقال آخر في هذا المعنى وذكر الابل:

ومن قولنا في هذا المعني :

نَعَبَ الغرابُ فقلتُ أكذبُ طائرٍ ه إن لم يُصَدِّقُه رُغاهُ بعــــيرِ رِدُّ الجيالِ هو الحقَّق للنَّـــوَى ه بل شرَّ أخلاسٍ لهـــــَّ وكور وقد يأتى من الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء ، منفرد فى غرائبه

وبديع صنعته والطيف تشبيهه ،كقول جعفر بن جِداركاتب ابن طولون :

کم بین باری وبین بَمَّا ﴿ وبین بَوْنِ إِلَى دِمَّا

[11]

مَن رَشَا أَدِيضِ النَّراقِي ، أُغْسِـدَ ذَى غُنَّة أَحَّمًا وطَفْلة رخْصةِ المَراثي ، ليستُ تحلَّى ولا تُسمَّى إلا وسلك من اللآلي ، يُعجز مَن يُخرج المُعلَّى صُغرَى وكبرَى إلى ثلاث ، مشل التَّعاليل أو أتمَّا وكم بَيرِّ وأرض بَمِّ ، وكم برِّغ وأرض رمًّا من طَفلة بَضَّة لَعوب ، تلقاك بالحسن مُسْتَمَا منين رَبًّا وكف ربًّا ه ربًّا إذا لاقت المُشَمَّا له شمّها طائرٌ بدَوّ ، كَنَّو في النرب أو لَهُمّا تَسحَبُ ثُو بِين من خَلُوق ، قد أَفْنَيا زعفَران قُمَّا كأنما جُلِّيا علمها ، من طِيب ما بَاشَرا وشَمَّا فَأَلْفَيا زَعْفرانَ فَمِّ م فانغمَسا فيه وآستحَما فهي نَظير آسيمها المُعَلِّي . يَفُوحُ لا مِرْطها المُذَمَّا هَبْهَات يِاأُخْتَ أَهَلِ بَمِّ هُ غَلِطْتُ فِى الْأَسْمُ وَالْمُسْمِّي لوكان هذا وقيل سمُّ ، مات إذًا مَن يقول شَمَّا قد قلتُ إذ أقلتُ تَهادَى ، كطلعة السدر أو أيما ُتُومَى بَأْشُرُوعَة وُتَخْنَى ، بِالْبُرْد مثل القداجِ مُمَّا لوكنتُ مِّن لكنت مَّا ، لكني قد كرتُ عَّا ... عاتبَني الدهرُ في عداري ، بأحرُف فأرعو يت لما قوتس ماكان مستقيمًا ، وأسضَّ ماكان مُدْلَهُمَّا وكيف تَصبواً لدَّى إلى مَن ه كان أخًا ثم صار عمَّا لى عنك ماأخت أهل بَمّ ، شُغْلُ بما قد دمًا مُهما فلستُ من وجهكَ المفدِّي ﴿ وَلَسْتُ مِن قَدُّكُ الْمُحَمِّمِ

۱۵

أَدْهَلَىٰ عَنْكَ خُوفُ بِومَ . تَحَيَّا لَهُ كُلُّ مِن أَلَمَا ماكسته بداي وها ، خرا وشرا أصد عما · تُحتَر فيه الجنان زَفًّا ، وتُحتمر النارُ فيه زَمَّا تقولُ هٰذِي لطالبها ، هَيَتْ وهٰذِي لهم هَلُمَّا نفسي أول مأن أذُمّا ، من أم هاكل ما أستُذمّا يا نفسُ كم تُخدّعين عما . بلُبس داج وأكل لَما رعيْتِ من ذي الحطام مَرْعَى . جَمت أكلاً له وذَمَّا ويحك فاستيقظى ليوم ، يحيـا له كلُّ من أرَّمَّا أَلْمَ تَرَى يُونَسَ بِن عِبداأً. مَا عَلَى غَدَا صَامِتًا فَضُمَا في حُفرة ما ُحيرُ حرْفا ، قد دُكِّ من فوقها وطُما والمُزَنَّ الذي إليسه ﴿ نَعْشُو إِذَا دَهْرِنَا ٱدَلَهَا أُخْنَى فؤادى له عزائي ٥ لكن زَفرى عليه نَمَا كأنما نُحوِّفا فِخافا ، أو حُدِدًرا عاشماً فصُما أقبل سهم من الرزابًا \* فَحَصَّ أعلامَنا وعَما دَكَدَكَ منا ذُرا جبال ، شاخة في السياء شُما وخَصْنا دون مَن علما \* وزاد هما بنا وغَما قد قرُب الموتُ يابنَ أَمَّا ﴿ فَبَادِرِ المُوتَ يَابِنَ أَمَّا وأعلم بأنْ مَن عَصاكَ جهلا ، من التَّق لم 'يطِعكَ هِما هُ الهُدِّي وَالرَّدِّي فَإِمَّا \* أُنسَ آتِي الرَّدِي وَإِمَّا هأنذا فاعتسبر بحمالي \* في طَبق مُوصد مُعَمّى قد أسكنتْني الدّنوبُ بيناً \* يخالُه الإلْفُ مُستحّمًا فهل إلى توبة سبيلٌ \* تكون فيها الهموم هَما

قشكر الله لا سواه و لهل نعاه أن تيمًا يانفس جدى ولا تميلي و فأفضل البرِّ ما آستها أو ابحثى عن قُلِ ابن قُلِ و تَرَيْه تحت التراب رمّا لبنس عبد يوح بغياً و مع المساوى تراه دَوْما في غرة العبش لا يبالى و أخمَده الجال الم أذمًا كم بين هدذا وبين عبد و يفدو خيص الحتى هضا يقطع آناه صلاة و ودهره بالصلاح ضوما أن بهذا الكلام نُصْحاً و إن تمف يارب فاقف جما يارب في ألف ألف ذنب و إن تمف يارب فاعف جما فاتر د بعفو غلبل قلب و كأن فيه رسيس حمَّى وقال النزال:

لعمرى ما ملّـكتُ مِقْودِى القَبها ، فأمكُو الذاتِ في السهل والوعرِ ولا أنا عم... بوثر اللهو قابه ، فأمسى في سكر وأصبح في سكر ولا فارع بالهودي مَوْها ه وقد هجم النّوام من شهوة الخر وأوتغة الشيطان حتى أصاره ، من الغيّ في بحر أصل من البحر كأنّ ألم أسمع كاب محمد ، وماجا في التنزيل فيه من الزجر كماني من كل الذي أعجبوا به ، فُلَيلة ماء تستقى لى من النهر فقيها شرابي إن عطشت وكل ما ، يُربد عالى المجين والقدر بخبر وبقل ليس لحساً وإنى ، عليه كثير الحمد ته والشكر فيا صاحبًا الحجان والحر هل ترى ، وجهى إذاعا ينت وجهى من صُرِّ في ما الله خر

۲.

ولا طربت نفسى إلى مزهر ولا ، تحدّن قلي نخو عود ولا زشر وقد حدّثونى أن فيها مرارةً ، وما حاجة الإنسان فى الدرب للمز أخى عُدُ ما فاسبته و تقلبت ، عليك به الدنيا من الحير والشر فهل لك فى الدنيا سوى الساعة التى ، تكون بها السراء أو حاضرُ الضر فا ساق منها لا يُحِس ولا يُرى ، وما لم يكن منها عمِيْ عن الفكر فطوبى لعبد أخرج الله روحَه » إليه من الدنيا على عمل البر ولكنى حُدَدُت أن نفوسهم ، هنالك فى جاه جليل وفى قدر وأجسادهم لا يأكل النُّرب لحها ، هنالك لا تبلى إلى آخر الدهر وقال أيضنا :

كتبت وسوق لايفارق مُهجتى ، ووجدى بكم مستحكم وتذكرى بقرطب قبلى وجسمى ببلدة ، نأيت بها عن أهل ودّى ومعشرى سقى الله من حزن السحائب ثرة ، دياركم اللاقى حوت كل مُجوّذر بحق الهموى أقر السلام على التى ، أهم بها عشقا إلى يوم محشرى لأن غبت عنها فالهوى غير غانب ، مقيم بقلب الهائم المنفطر كأن لم أبت فى ثوبها طول ثبلة ، إلى أن بدا وجه الصباح المنبور وعانقت عُصناً فيه رقان فضة ، وقبلتُ ثفراً ديقه ريق سكر أأنى ولا أنسى عناقك خالياً » وضمى ونقلى نظم دُرّ وجوهر فواحرى أن فرق الدهر بيننا ، وكذر وصلا منك غير مكتر لقد غرت نفسى بحبك ضلة ، ولو علت عُمنى الهموى لم تنزر بكيت فيا أغنى البكا عند صحبتى ، وشوق إلى رثم من الإنس أحور بكيت فيا أغنى البكا عند صحبتى ، وموق قالى رثم من الإنس أحور سلام ألف ألف إلما يكرر ، ويا طاملا عنى الرسالة كرّ لا إنسيم الربح بلغ نسد المنا ، وصف كلّ ما بلق المرب وخرّ

١٠

١٥

۲٠

وقل لشماع الشمس بلُّغ تحيق \* سَمِيُّكَ وَآفَرَأُهَا عَلَى آلَ جَمَعْر وقال أيضاً :

أَثْرِ السلام على إلف كَلفتُ به م قدرُمْت صراً وطولُ الشوق لم يرم ظيُّ تباعدَ عن قربي وعن نظري ﴿ فَالنَّفْسُ وَالْحَةُ مِن شَـدَةُ الْأَلْمِ كناكرُ وحين في جسم غذاؤهما ، ماء المحبة مرب هام ومنسجم إلفين هذا بهـذا مغرم كِانْتُ ، لا واحدٌ في الهوى منا يمثُّهُم لله تلك الليالي والسرور بهـا ، كأنمـا أبصرتها العين في الحـلم ففرق الدهر شملاكان ملتمًا \* منا وجَّم شملا غـــير ملتمُ ما زلت أرعى نجوم الليل طالعةً ، أرجو السلوّ بها إذغيتُ عن نجمي نَجم من الحسن ما يحرى به فلك ، كأنه الدر والباقوت في النظم ذاك الذي حاز حُسنا لا نظير له . كالبدر نوراً علا في منزل النعم وقد تناظر واليرْجيس في شرف . وقارن الزِّهرةَ البيضا. في تَّوم فذاك يُشبهه في ُحسن صورته • وذا يزيد بخط الشعر والقـلم أشكو إلى الله ماألتي لفرُقته ، شكوى عب سقيم حافظ الدم لوكنت أشكو إلى صمّ المضاب إذا • تفطرت للذي أبديه من الم ياغادرًا لم يزل بالغدر مُرتديا ، أين الوفاء أين لي غـير محتشم إنغاب جسمُك عن عيني وعن نظرى • فما يغيب عن الأسرار والوهم إنى سأبكيك ما ناحت مُعلوقة • تبكى أليفا على فرع من النَّشم

10

## مايجوز في الشعر بما لايجوز في الكلام

قال أبو حاتم : أبيح الشاعر مالم يُبح المشكلم ، من قصر المعدود ، ومد .٧٠ المقصود ، وحديث المتحرك ، وصرف ما الابتصرف ، وحدف

لأن سام

الكلمة مالم تلتبس بأخرى ،كقولهم : فل ، من فلان ؛ وحَم ، من حمام . قال الشاعـ :

وجاءت حوادث من مِثليها \* يقال لمثلك : ويُهمـــاً كُلُ

وقال مسلم بن ألوليد :

« دُعاء حماماتِ تُنجاوُبُها حَم »

ومن المحذوف أيضا قول الشاعر :

لها أشاديرُ من لحم ٍ تُتمَّره • من الثَّمالي ووْخُزُ من أرانيها

يريد . من الثعالب ، . ومثله قول الشاعر :

\* ولضَفادى جُّه نقانقُ \*

يريد والضفادع،

ومن المحدوف قول كعب بن زهير :

ويُلُها خلةَ لو أنهـا صدقت \* فرعدها أولو أنَّ النَّصحمقبولُ

ريد ؛ ويل لامها. ومنه قولهم : لاهِ أبوك، ريدون : قه أبوك. وقال الشاعر : لاه 1. مُرَّـــِكَ لاعنا \* فُ المديات من العراقب

وكذلك الزيادة أيضا إذا احتاجوا إليها في الشعر ، فن ذلك قول زهير :

ثم استمرُّوا وقالوا إنّ موعِدَكم ، مان بشرقَّ سلى فَيْدُ أَوْ رَكَكُ قال الاصمى : سألت نجيبات فيهِ عن ركك فقيل : ما. ماهنا يسمى رَكًّا؛

٢٠ فعالمت أن زهيرا احتاج فضَمَّف.

ومنه قول القطامي :

وقوَّلُ المرء يَنْفذ بعد حينٍ ﴿ مواضع ليس يَنْفذها الإبارُ

الملم

لعض الثم اء

bear.

اكمب

لزهير

لاتطاح

لحسان

لبضيم

لابيد

لامهى القيس

لأمية

لابن مهداس

ومثله قولهم : كلكال ، من كلكل . ونظير هذا كثير في الشعر لمن تتبعه . وأما قصرهم الممدودَ فجائز في أشعارهم، ومدّ المقصور عندهم قبيح.

وقد ُيستجاد في الشعر على قبحه ، مثل قول حسان بن ثابت :

قَفَاؤُكَ أَحْسَنُ مَن وَجْهِه \* وَأُمُّكَ خَيْرٌ مِن الْمُشْذِر

وأنشد أو عبدة:

يَالَكَ مِن تَمر ومن شِيشاء \* ينشَبُ في الحُلْق وفي الَّلهاء فمدَّ اللها ، وهو جمع لهاة . كما قالوا : قطاة وقطأً ، ونواة ونوَّى .

وأما تحريك الساكن وتسكين المتحرك، فن ذلك قول لبيد من ربيعة :

تَرَّاكُ أُمِكِنةِ إِذَا لَمْ أَرضَها \* أُو يِرْ تَنِظُ بِعَضَ النُّفُوسِ حَامُها

ومثله قول امرئ القيس:

فاليوْمَ أَشْرَبُ غير مُستحْقِبِ \* إِنْمَا من اللهِ ولا واغِلِ

وقال أمنة بن أبي الصلت :

تَأْبَى فَى الطُّلُعُ لِهُمْ فَى وقتْهَا \* إِلَّا مُعَذَّبَّةً وإِلَّا كَغُـــلَّهُ ومن قولهم فى تحريك الساكن :

أَضِرَبْ عندك الهُمومَ طارقَها \* ضَرَبُكَ بِالسُّوطِ قَوْ نَسَ الفرَّس وأما صرف مالا ينصرف عندهم فكثير ، والقبيخ عندهم أن لا يصرف

المتصرف، وقد يستجاد في الشعر على قبحه ؛ قال عباس بن مرداس : وما كان بدرُ ولا حابِسٌ \* يفُوقانِ مِرْداسَ في المجمَعِ

ومن قولهم فى تسكين المتحرّك وقد استشهد به سيـويه فى كتابه : عجِبَ النَّـاسُ وقالوا ﴿ شَعْرُ وضَّاحِ البَّمَـانَى

إنما شِعرى قنْد \* قد مُحلِط بِحُلُج للن

ولو خزلته: وخلط ، اجتمع خمس حركات .

زمير

# باب ما أدرك على الشعراء

قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة : أدركتِ العلماء بالشعر على اممى النبس امرئ القيس قوله :

> أغَرَّك منَّى أَنَّ حُبِّكِ فَا تِلَى . وأَنكِ مَهما تَأْمُرِى القلبَ يَفمَلِ وقالو إ: إذا لم يغز هذا فَ الذّى يغز ؟ ومعناه فى هذا البيت يناقض البيت الذى قبله حيث يقول:

> > وإنكنت قد ساءتُكِمنى خَلِيقَةٌ ، فُسُلَى ثِيابِي من ثبايِكِ تَنسَلِ لانه آدعى فى هذا البيت فغنلا للنجلد وقوة الصبر بقوله :

> > > ه فسلَّى ثيابِي من ثيا بِك تنسَلِ ه

وزعم فى البيت النانى أنه لا تحمُّل فيه للصبر ولا قوة على التمالك بقوله : . وأنك مهما نأمرى القلبَ يَفعل .

وأقبحُ من هذا عندى قولُه : ٠

فظلَّ العَـذارَى يَرِيمُين بلَحِمها ، وشَحم كُهُداب السَّمَقْس المُمَتلِ ومما أدرك على زهير قوله في الصفادع:

١٥ يَخرُجنَ من شَرَباتِ ماؤها طحِلٌ ، على الجذُوعِ يَخفُن الغمُّ والغرَّفا وقالوا : ليس خروج الصفادع من الماء مخافة النم والغرق ، وإتما ذلك لأنهن من في الشطوط .

وبما أُدرك على النابغة قوله يصف الثور :

يَمِيدُ عرب أَسْتَنِ سودِ أَسَانلهُ ، مثلَ الإماءِ النوادى تحمِلُ الحُرَمَا

قال الأصمى : إنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواح لابالندق ؛ لانهن بجئن بالحطب إذا رُحن . قال الآخفس النغلي :

تَقَالَ بِهِـا رَابُدُ النَّمَامِ كَأَنَّها \* إِمَاءٌ يَرُحن بِالعَثِيُّ حُواطَبُ

[17]

وأُخذ عليه فى وصف السيف قوله :

يَقُدُ السَّلوقِيُّ المضاعَف نسجُه ، ويوقِد بالصُّفَّاجِ نار الحباحِبِ

فرعم أنه يقد الدرع المضاعةة ، والفارس ، والفرس ، ثم يقع فى الأرض فيقدح النار من الحجارة ؛ وهذا من الإفراط القبيح . وأقبح عندى من هذا فى وصف المرأة توله :

خطاطيف ُحُجْنَ في حِبالِ منبنةِ ، كُمَّةُ بهـا أيد إليـك نوازع

فشبه نفسه بالدَّل ، وشبه النعمان بخطاطيف حجن ، بريد خطاطيف معوجة يمّد بها الدلم . وكان الأصمع يكثر النعجب من قوله :

وعَيْرَ ثَنَى بَنُو ذُنْيَانَ خَشْبِتَه \* وهل على بأن أخشاك من عارِ

ومما أدرك على المنابِّس قوله :

المتاء

وقد أتناسَى الهمَّ عند احتصارِه ٥ بناج عليـه الصَّيْعرية مُسكَّدَم والصيعرية: سمة النوق ، فجملها صفة الفحل ؛ وسمعه طرفة وهو صبى ينشد هذا البيت ، فقال : استذوق الجل! نضحك الناس ، وصارت مثلا .

أخذ عليه أيضاً قوله :

أحارثُ إنا لو تُساط دماؤنا ﴿ تَزايلُن حَى لا يَمَنُّ دُمُ دما وهذا من الكذب المحال.

مرنة ومما أدرك على طرفة قوله :

أسُدُ غِيلِ فإذا ماشربوا • وَهَبُوا كُلُ أَمُونَ وَطِيمِوْ ثم راحوا عَبِقَ المسك بهم • يَلتَعَونَ الأرضُ هُدَّابِالأَّزُوْ فذكر أنهم يُعطون إذا سكروا ، ولم يشترط لهم ذلك إذا صحوا كما

۲.

قال عنة ة:

وإذا شربتُ فإنني مُستهلكُ ، مالي ، وعِرْضي وافرٌ لم يُكُلِّم وإذا صحوتُ فاأَقصْر عن نَدَّى ه وكما علمت شمائل و تكرُّمي

ومما أدرك على عدى من زيد قوله في صفة الفرس:

فصافَ يُفرِّي جُلَّه عن سَراته ه يبُــــنُّ الجيادَ فارهاً مُتنابعاً ولا يقال للفرس فاره ، وإنما يقال له جواد وعتيق ، ويقال للرُّذُون والبغل والحار: فاره.

ويما أدرك عليه وصنه الخر بالخضرة ، ولا يعلم أحد وصفها بذاك؛ فقال : والمشرف الهندئ يسق به ، أخضرَ مطمونًا بمناء الخريس.

١٠ ويما أدرك عل أعشى بكر قوله:

وقد غَدوَّتُ إلى الحانوت يثْبُغَىٰ . شاو مِشَلُّ شَلولٌ نُمُلْثُلُ شولُ وهذه الألفاظ الاربعة في معنى واحد .

ومما أدرك على لبيد قوله:

ومَقَـــام ضِّق فرِّجتُه ه بمقامي ولسَّاني وجـدَلُ

لو يقوم الفيل أو فيالُه \* زَلَّ عن مثْلَ مَقَامَ وزَحَلَّ

فظن أن الفيَّال أقوى الناس ، كما أن الفيل أقوى الهائم .

وبما أدرك على عمرو بن أحمر الناهلي قوله يصف المرأة :

لم تَدْر ما نَسْج البَرِنْدج قبِلَها ، ودِراسُ أَعْوضَ دارسِ متجدَّد

اليرندج : جلود سود . فظن أنه شي. يُنسج ، ودراس أعوص : يريد أنها لم ُتدارس الناس عويص الكلام الذي يخني أحيـانا وينبين أحيـانا . وقد أنى ان أحر في شعره بأربعة ألفاظ لم تعرف في كلام العرب : منها أنه سمى النار ماموسة ، ولا يعرف ذلك ، قال :

ه كما تطايحَ عن مامُوسةَ الشَّررُ ،

4421

ولأعمى

ليد

عرو بن آحر

وسمى حُوار الناقة بابوساً ، ولا يعرف ذلك ، فقال :

حنَّتْ قَلُوصى إلى بابوسها جزَعامه فما حنينُك أمَّا أنت والذكر

وفى بيت آخر يذكر فيه البقرة :

• . . . و بَنْس عنها فرْقَدُ خَصِر •

أى تأخر ، ولا يُعرف التبنس ، وقال :

وَتَقَنَّعَ الْحِرْباءُ أَرْنَتَه

يريد مالُفٌّ على الرأس ، ولا تعرف الارنة إلا فى شعره .

وممىا أدرك على ئصيب بن رَبَاح قوله :

أهِيم بِدَعْدِ ما حبيت فإن أمت ﴿ فُواكَبْدَى مَن ذَا يَهِيمِ بِهَا بَعْدَى

تلهف على من يهيم بها بعده .

الزامى ومما أُدرك على الراعى قوله فى المرأة :

تكُسو المفارق واللّبات ذا أرَج ، من قُصْبِ مُعْتِلِفِ الكافور دَرَاجِ أراد المسك ، فجمله من قصب ، والقصب : المعَى فجمل المسك من قصب دابة تعتلف الكافور فيتولد عنها المسك .

ومما أدرك على جريز قوله فى بنى الفَدَوْكس رهط الاخطل :

هذا ابن عمى فى دمشقِ خليفةً ؞ لو شئتُ ساقكُمُ إلى قطينا

10

۲٠

الفطين فى هذا الموضع: العبيد والإماء . وتيل له : أبا حَزرة ، ماوجدت فى تميم شيئًا تفخر به عليهم حتى فخرت بالخنلافة ؟ لا والله ما صنعت فى مجائهم شيئًا .

وممــا أدرك على الفرزدق قوله :

القرزدق

وعض زمانٌ بان مُروان لم يَدَعْ . من المـال إلا مُسْجِعًا أو مُجلّف وقد أكثر النحويون الاحتيال لهـذا البيت ولم يأتوا فيه بشيء يُرضى .

ومثل ذلك قوله :

غَداةً أُحلَّت لابن أصرمَ طعنةً ﴿ حُصين عبيطاتِ السدانفِ والخر

وكان حصين بن أصرم قد حلف ألا يأكل لحما ولا يشرَب خمرا حتى يدرك ثاره ؛ فأدركه في هـذا اليوم الذي ذكره ؛ فقال : عبطات السدائف . فنصب

و عبيطات السدائف ، ورفع و الخر ، . و إنما هى معطوقة عليها وكان وجهها
 النصب ، فكأيه أراد : وأحدًت له الخر .

ومما أدرك على الأخطل قوله في عبد الملك بن مروان :

وقد جَعَــل الله الخلافة منهم \* لابيض لاعادى الخِوان ولاجَدْبِ

وهذا بمنا لا ُيمدح به خليفة .

وأخذ عليه قوله فى رجل من بنى أسد يمدحه ، وكان يعرف بالقين ولم يكن
 قنا ، فقال نه :

نَمَ المجير سماكُ من بنى أسدٍ • بالمرْج إذ قتلت جِيرائها مُصَرُ قد كنتُ أحسبُه قيناً وأُنبِؤه • فالآن طير عن أثوابه الشرر

وهذا مدح كالهجاء.

و مما أدرك على ذي الرُّمة :

تُصْنَى إذا شدِّها بالكور جارحة \* حتى إذا ما استوى في غَرْزها تَثِبُ

وسمعه أعرابي ينشده فقال : صرع والله الرجل ! ألا قلت كما قال عمك الراعى :

وواضعة خَدِدُها الزَّما ٥ م فالحَدُ منها له أَصْعَر فلا تُعْجل المرء قبل الزَّكو ٥ ب وهي بركبته أبصرُ

وهي إذا قام في غرَّزها \* كَثْلُ السفينةِ أو أوْقر

ومما أدرك عليه أيضا قوله :

حَى إذا دوَّمَت في الأرص راجعَه \* كَرِرُ ولو شاد نَّجَّى نفسَه الهربُ

الأخطل

ذى الرمة

لمربُ

قالوا : الندويم إنمــا يكون فى الجنق ، يقال : دوم الطائر فى الس**ماء ، إذا حلق** واستدار ؛ ودقرى فى الأرض ، إذا استدار فها .

ومما أُدرك على أبي الطُّمحان القني قو له :

أ و الطمحان

العاج

رؤية

لمَّا تَحَمَّلت الخمولُ حسبتُها . دوْمًا بأَيْلةَ ناعمًا مَكوما العوم : شجر الْفل ، وهو لا يُكمَّ ، وإنما يكر النخل .

ومما أخذ على العجاج قوله :

كأن عنيه من الغُنورِ ، فَلتانِ أُوحَوْجَلْتا قارُور صَيِّرًا بالنَّصْحِ والتصيير ، صلاصلَ الريت إلى الشُّطور الحوجلتان : القارورتان ، جعل الرجاج ينصح ويرشح .

وممــا أدرك على رؤية قوله :

كُنتُم كَن أَدَخَل في جُحْوِ يَدا . فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا جمل الأفعى دون الآسود ، وهى فوقه فى المضرّة . وأخذ عليه فى قوله فى وصف الظلم :

> م وكُلُّ زَجَّاء سُخامِ الحَمْلِ ، تَبرىله في زَعِلات خُطْلِ

فجعل للظليم عدّة إناث ، كما يكون للحيار ؛ وليس للظليم إلا أثنى واحدة . وأخذ عليه قوله يصف الراعير :

ه لا يَلتوى من عاطسٍ ولا نَغَقُّ ،

[نمــا هو النغيق والنُّغاق وإنما يصف الرامى ؛ وأدرك عليه قوله :

أَقْفَرتِ الوعْثاءِ والعَثاعثُ ، من أهلها والـُبرْقُ البّرارثُ

إنمـا هي البِراث جمع بَرث ، وهي الأرض اللينة . وأدرك عليه قوله :

\* ياليْتنا والدهرَ جرْيُ السُّمَّهِ \*

إنما يقال: الشُّمَّهَى: أَى فَي الباطل .

وأخذ عليه قوله :

أو فضةٌ أو ذَهَب كِبريتُ

قال: فسمع بالكبريت أنه أحمر نظن أنه ذهب .

ومما يستقبح من تشبيه قوله في النساء :

\* يَلْبُسُن مِن لِينِ الثَّيَابِ نِيهَا \*

والنِّيم : الفرو القصير ، وأخذ عليه قوله فى قوائم الفرس :

\* يَهُويِنَ شَنَّى وَيَقَعْن وَقْفا \*

وأنشده مسلم بن قنية ، فقال له : أخطأت يا أبا الجحاف ، جعلتَه مقيَّدا .

قال له رؤبة : أدنِني من ذنَب البعير .

أو خبلة

ومما أُدرك على أبى تُعنيلة الراجز قوله فى وصف المرأة : مُرَيَّةُ لم تلبس المُرَقَقا ﴿ وَلمَ تَذَقَ مِن البُقولِ الفُسْتُقا

فجمل الفستق من النقول، وإنمــا هو شجر .

جعل الفساق من البقول ، وإنك هو جر -ب

أبو النجم

وبما أدرك على أبي النجم قوله في وصف الفرس: • تَسبح أُخراه ويَطفو أَوَّلهُ •

قال الاصمى : [ذاكان كذلك لحيار الكسّاح أسرع منه ؛ لأنّ اضطراب مؤخره قبيح ؛ وإنما الوجه فيه ماقال أعرابي في وصف فرس أبي الاعور السلمى :

مَرٍّ كليع البرق سام ناظرُهُ \* تَسْبِح أُولاه ويَطْفو آخرهُ

فَا يَمَسُّ الْارضَ منه حافره

وأُخذ عليه أيضاً فى الورود قوله :

جاءت تَساقَى فى الرعِيل الآؤلِ ﴿ وَالظَّلُّ عَنِ أَخْفَانِهَا لَمْ يَفْضُلِ فوصف أنها وردت فى الهاجرة ، وإنمـا خير الورود غاساً والمـاء ، بارد ،كا قال الآخر :

فورَدتْ أَبْلِ الصباحِ الفاتقِ •

وكمفول لبيد بن ربيعة العامري :

\* إنَّ مِن ورْدِي لتفليس النَّهلْ \*

وقال آخر :

العتابي والرشيد

\* فورَدنَ قَبْل تبيُّن الْأَلُوانِ \*

لبشار وأُنشد بشار الاعمى قو لَ كثيِّر عرة :

أَلا إنما ليلى ءَصَا خَيْرُرانةٍ \* إِذَا غَمَرُوهَا بِالْأَكَفُّ مَايِن

فقال : قه أبو صخر 1 جعالها عصا خيزرانة ، فوالله لو جعلها عصا زبد لهجّنها ، ألا قال كما قلتُ :

١.

10

وبيْضاء المحاجرِ من مَمَدَ & كَانَ حديثها يَطَعَ الْجَهانِ إذا قامت لحاجبًها تثلّت ه كَانَ عظامَها من خيزُران ودخل العنائي على الرشيد فأنشده في وصف الفرس:

كَأَنْ أَذَنيْهِ إِذَا تَشُوَّفًا \* قَادِمَةً أَوْ قَلْمًا مُحْرَفًا

فعلم الناس أنه لحن ، ولم يهتد أحد منهم إلى إصلاح البيت غير الرشيد ؛ فإنه قال : قل :

\* تَخال أَذنيه إذا تشوّفا \*

والراجز وإن كان لحن فإنه أصاب التشبيه .

كبر وابن أن حدّث أبو عبد الله محمد بن عرفة بواسط ، قال : حدّثني أحمد بن محمد بن يحيى عنبى وابن ساد عن الزبير بن بكار عن سلميان بن عباس السمدى عن السائب راوية كثير عرة ،

قال : قال لى كثير عزة يوما : قم بنا إلى ابن أبي عتبق نتحدّث عنده . قال :

فجئناه فوجدنا عنده ابن معاذ الممنى ، فلمما رأى كثيِّرًا قال لابن أبي عتيق : ألاأغنيك شعر كثير عرة ؟ قال : فعر . فغناه :

أَبَائِنَةُ سُــــَدْى نعم ستبينُ ﴿ كَمَا آنبِتَ مِن حِبلِ القَربِنِ قربِنُ

أَأَنْ زُمَّ أَجْمَالُ وَفَارَق جِيرَةً \* وصاح غرابُ البين أنت حزينُ كأنك لم تَسمع ولم تَرَ قبلها \* تفرُّقَ أَلَّافِ لهر \_ حنين فَأَخَلَفُنَ مَعَادَى وُخُنَّ أَمَانَتَى \* وَلَدِّسَ لِمَنْ خَانُ الْأَمَانَةُ دَيْنَ

فالنفت ابن أبي عتيق إلى كثيِّر فقال : وللدين صحبتهم بابن أبي جمعة ! ذلك والله أشبه من وأدعى للقلوب إلمن ، وإنما يوصفن بالبخل والأمنناع ، وليس ماله فاء والأمانة ؛ ذو الرقبّات أشعرُ منك حست نقول :

> حبَّذا الإدلالُ والغَنَّجُ \* والتي في طــرْفها دَعَجُ والتي إن حدثت كذّبتْ \* والتي في ثُغُـــرها فَلَج خَبِّرُونِي هِلَ عَلَى رُجُلُ \* عَاشَدَتِي فِي قُبلَةٍ خَرَجٍ

> > فقال كثير : قم بنا من عند هذا .

عمارة من عقيل بن بلال بن جرير ، قال : إنى بياب المأمون إذ خرج ممارة وابن أب عبد الله بن السمط ، فقال لي : علمتُ أنَّ أمير المؤمنين على كاله لا يعرف الشعر ! قلت له : وبِمَ علمتَ ذلك ؟ قال : أسمعتُه الساعة بيئاً لو شاطرني مُذْكَه عليه لكان قليلا ، فنظر إلى نظراً شرَّداً كاد يصطلني . قلت له :

وما البت ؟ فأنشد:

أَضْمَى إمامُ الهدَى المأمون مُشتغلا \* بالدِّين ، والناسُ بالدنيا مَشاغِيلُ قلت له : والله لقد حلم عليك إذ لم يؤذبك عليه ؛ ويلك ! وإذا لم يُشتغل هو بالدنيا فن يدِّر أمرها ؟ ألاقلتَ كما قال جدّى في عبدالعزيز بن مروان : فلا هو في الدنيـا مُضيعٌ نصابِهَ \* ولاعَرَضُ الدنيا عن الدِّين شاغِلُهُ فقال : الآن علمتُ أنني أخطأت .

الهيثم بن عدى قال : دخل رجل من أصحاب الوليد بن عبد الملك عليه البيد وجاة من اليمراء والوليد فقال: ياأمير المؤمنين، لقد رأيت ببابك جماعة من الشعراء لا أحسبهم اجتمعوا [ 48]

بياب أحد من الحلفاء ، فلو أذنت لم حتى يُنشدوك ! فأذن لم ، فأنشدوه ، وكان فيم الفرزدق ، وجرير ، والاخطل ، والاشهب بن رميلة ، وترك البعيث فسلم يأذن له ، فقال الرجل المستأذن لهم : لو أذنت للبعيث ! فلم يأذن له ، وقال : ليس كهؤلا ؛ إنما قال من الشعر يسيراً . قال : والله يا أمير المؤمنين إبه لشاعر . فأذن له ، فلما مثل بين يديه ، قال : يا أمير المؤمنين : إن هؤلا . ومن ببابك قد ظنوا أذك إنما أذنت لهم دونى لفضل لهم على " . قال : أولست تعلم ذلك ؟ قال : لا والله ، ولا عليه الله لى ، قال : فأنشدك من شعر كل رجل منهم ما يفضحه ! فأقبل على الفرزدق ، فقال : قال هذا الشيخ من شعر كل رجل منهم ما يفضحه ! فأقبل على الفرزدق ، فقال : قال هذا الشيخ المحد بنى كليب :

بأىّ بِشاء يا جريرُ وما تِنج ِ ۞ تدلّيتَ في حوماتِ تلك القَماقِمِ فجله تَدَل عليه وعلى قومه من علِّ وإنما يأتيه من تحته لوكان يعقل . وقد قال هذا كلتُ بن كلب :

لَفوى َ أَحَى للحقيقةِ منكم ه وأضربُ للجبَّار والنَّهُعُ سلطعُ وآوثقُ عندَ المردفاتِ عشيَّةً ٥ لحاقاً إذا ماجرد السَّيف لامعُ فجعل نساءه لابثقن بلحاقه إلا عشيةً وقد تُكحن وفضحن .

وقال هذا النصرانيُّ ومدح رجلا يسمى قينا فهجاه ولم يشعر ؛ فقال :

قد كنتُ أحسَبُهُ قِبَاً وأَنبَوُه • فالآن طيّرَ عن أثوابِهِ الشَّررُ وقال ابن رُمِية ودفع أخاه إلى مالك بن رِبعيّ بن سلمى فقتل ، فقال : مددْنا وكانت ضلةً من حُلومِنا • تبدى إلى أولادِ ضَرَةَ أقطعا

فن يرجو خيره وقد فعل بأخيه ما فعل ؟ فجعل الوليد يَعجب من حفظه لمثالب القوم وقوة قلبه ؛ وقال له : قد كشفتَ عن مساوى القوم ، فأنشيدنى من شعرك . فأنشده ، فاستحسن قوله ووصله وأجزل له . ابن هائي

ومما عِيبَ على الحسن بن هاني ُ قوله في بعض بني العباس :

كيفِ لا يُدنيكَ من أملٍ \* مَن رسولُ اللهِ مِن نفرِه

فقالوا : من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يضاف إليه ولا يضاف هو إلى غيره : ولو اتسع متسع فأجازه لكان له بجازٌ حَمَـن ، وذلك أن يقول

و القائل من بني هاشم لغيره من أبناء قريش : منا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ربيد أنه من القبيلة التي نحن منها ، كما قال حسان بن ثابت :

وما زال فى الإسلامِ من آل هاشم \* دعائمُ عِـــــزَ لا تُرامُ ومَفْخرُ بهـــــاليلُ منهم جَعفرُ ، وابن أنه \* علىْ ، ومنهم أحـــــدُ المنخيّرُ فقال : منهم ، كما قال هذا : من نفره .

ا أدرك عليه قوله فى البعير :

\* أُخْنَسُ في مثل الكظام يخطُّمُهُ \*

والاخنس: القصير المشافر ، وهو عبب له ؛ وإنما توصف المشافر بالسبوطة .

ويما أدرك على أبي ذؤيب قوله في وصف الدُّرّة :

فجاء بها ماشتتَ من لطَميّةِ \* يدورُ الفُراتُ فوقها وتَموجُ

قالواً : والدُّرة لا تكون في المـاء الفرات إنمـا تكون في المـاء المـالح .

اجتمع جرير بن الحقطني وعمر بن لَجَأُ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والى جرير وان لجأ العامة ، فأنشده عمر من لجأ أرجو زته التي يقول فها :

تصطكُ أَلِحِها على دِلاتُها \* تلاطمَ الآزدِ على عطائها

حتى انتهى إلى قوله :

٢٠ مُعَجُّ بِالْاهِونِ مِن إدناتُها \* جُرُّ العجوزِ الشُّنَّى مَنخَفَاتُها

فقال جرير : ألا قلت :

\* جرّ الفتاةِ طرُّفّ ردامًا \*

أبو ذؤيب

فقال. والله ما أردتُ إلا صَعف العجوز ؛ وقد قلت أنت أعجبَ من هذا ، وهو قباك:

وأوثقُ عند المردفات عشيَّةً \* لحاقًا إذا ماجرَدَ السيفَ لامعُ والله الله أيلحتن إلا عشية ، ما لحتن حتى أنكحن وأُحيلن ووقع الشربينهما . وقدم عمر بن أبي ربيعة المدينة ، فأقبل إليه الأحوص ونصلب ، فجعلوا ونُصِّبُ وَكُتِهِ يَتَحَدُّونَ ، ثُمُ سألهما عمر عن كثيِّر عزة ، فقاله ا : هو ههنا قريب . قال : فلو أرسلنا إله 1 قالا : هم أشد بأوا من ذلك ! قال : فاذهما بنا إليه . فقاموا نحوه،

فألفوه جالسا في خمة له ، فوالله ما فام للفرشي ولا وسع له ؛ فجولوا يتحدثون ساعة ، فالتفت إلى عمر بن أبي ربعة ، فقال له : إنك لشاعر ، لو لا أنك تشبُّ

المرأة ثم تدعها وتشبِّب بنفسك ! أخبرني عن قولك :

این آبی ربیعة والأحوس

ثُمَّ أَسَيَطَرَّتْ تَشتَدُّ في أَرى \* تَسأَلُ أَهِلِ الطَّوافِ عِن عُمر والله لو وصفت مهذا هرةَ أهاك لكارب كثيراً ؛ ألا قلت كما قال هذا ، يعني الأحوص:

أدورُ، ولو لا أنأرى أمَّ جعفر \* بأبيانكم ما دُرتُ حيث أدورُ وماكنت زوّاراًولكزَّذا الهوى \* وإنَّ لم يزرُّ لا بدُّ أن سَيَرُور قال : فانكسرت نخوة عمر بن أبي ربيعة ودخلت الأحوص زهوة ، ثم التفت إلى الأحوص فقال: أخرني عن قر اك:

فإن تَصلي أصلُك وإن تبني \* بهجْرك بعد وصلك ما أمال أما والله لو كنت حرًّا لمالت ولوكُم أندك : ألا قلت كما قال هذا الأسر د وأشار إلى نصيب:

يزينبَ ألمم قبلَ أن يرحَل الركبُ \* وقل إن تَمَـأَمنا فما ملَّك القلبُ قال : فانكسر الأحوص ودخلت نُصيبا زهوة ؛ ثم النفت إلى نصيب فقال له:

۲.

أخبرنى عن قولك :

۱۷

أهيمُ بِدِعدِ ماحيتُ فإرب أَمُتْ ﴿ فُواكَبِدَى مَن ذَا يَهِيمِ بَهَا بَعدى 1 أَهْمَاكُ وَيَحْكُ مَن يَفعلُ بِهَا بِعدكُ ؟ فقال القوم : الله أكبر 1 استوت الفِرق قوموا بنا من عند هذا .

ودخل كثير عزة على سكينة بنت الحسين ، فقالت له : يابن أبى جمعة ، أخبرنى كبر وسكينة
 عن قو لك فى عزة :

وماروْضةُ بالحَرْنِ طَيّبةُ الثرى \* يَمجُّ النّدى جَنجانُها وعَرارُها بأطيبَ من أرْدانِ عرّة مَوهِنا \* وقدأُوقدتْ بالمندّلِ الرطبِ ارها

ويحك! وهل على الأرض زَنجية منتة الإنطين، تو قَد بالمندل الرطب نارها

إلا طاب ريحها ؟ ألا قلت كما قال عمك امرؤ القيس :

أَلْمُ تَرِيانَى كَلَّمَا جِنْتَ طَارَقًا \* وجدتُ بِهَا طَيْبًا وإنْ لِمُ تَطَيُّبِ

سمر عبد الملك بن مروان ذات ليـلة وعنده كثيّر عزة ، فقال له : أنشـدنى مبدالك وكتبر بعض ماقلت في عزة . فأنشـده إلى هذا البيت :

> هَمْمت وهمَّت، ثم هابت وهبتها ﴿ حباء ، ومنــــلى بالحباء حقيق فقال له عبد الملك : أما والله لو لا بيتُ أنشد تنبه قبل هذا لحرمتك جائزتك ا

قال : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : لانك شركتُهـا معك فى الهيبة ، ثم استأثرت مالحيا. دونها . قال : فأى بيت عفوتَ عنيه يا أمير المؤمنين ؟ قال قولك :

دَعونى لاأريد بها ســـواها \* دعونى هائمًا فيمنْ يَهيم

وبمـا أدرك على الحسن بن هانئ قولُه في وصف الأسد حيث يقول :

كأنما عينُه إذا النفت \* بارزةَ الجفْنِ عينُ مخنُوق وإنما موصف الاسد بغؤور العينين، كما قال العجاج :

وإنما يوصف الاسد بغؤور العينين، كما قال العجاج :

كأن عينيه مر الفنورِ \* قلتانِ أو حواجلنا قارورِ وقال أنو زبيد :

\* كأن عينيه نقباوان في حَجَر \*

ا بن هانی

لأني ز سد

لاین عبد ریه

ومن قولنا في وصف الأسد ماهو أشبه به من هذا :

ولرُبِّ عافقةِ النوائِبِ قد غدت ، مغتبودة بلواله المنصور يَرى بها الآفاق كلَّ شَرَّنَبِكِ ، كفاهُ غَيْرُ مُقَسلِمِ الأُفلفور لَيْثُ تَطِيرُ له القلوبُ مخافةً ، من بين مُمهَمةً له وزثير وكانما يُوى إليك بطَرْفه ، عن جَرَّتِين مجلسد مَثْقودٍ

# باب من أخبار الشعراء

دعبل ومسلم وأبو الشيس وأبو نواس

حدث دعبل الشاعر أنه اجتمع هو ومسلم وأبو الشيص وأبو نواس في مجلس ، فقال لهم أبو نواس : إن مجلسنا هذا قد شُهر باجتماعنا فيه ، ولهذا اليوم مابعده فلبأت كلُّ واحد منكم بأحسن ماقال فلينشده . فأنشده أبو الشيص فقال :

وقف الهوى بوحيث أنت فليس له مُنَاخِرٌ عنه ولا مُتقدَّمُ أجدُ الملامة في هواكِ لدِيدة ه حُجَّا لذِكُوكِ فلْيَلَمْنِي الْلَوْمُ والْمَنْنِي فَاهْنِتُ نَشْنَى صَاغِرًا \* مَامَن يهونُ عليكِ بِمِن أكرم أَشْبَتِ أعداني فَصِرْتُ أُجِيَّهُم \* إذ كان حَظَّى منك حَظَّى منهم قال: فجل أبو نواس بعجب من حسن الشمر حتى ماكاد ينقضي عجبه ، ثم انشده مسلمُ أياناً من شعره الذي يقول فه:

فأُقسِمُ أَنَى الدَّاعِياتِ إِلَى الصِّبا ، يَمِيناً وقد فاجأتُ والسِّمَرُ واقعُ فنطَتْ بأيديما ثمارَ نحورِها ، كأيْدِي الأُسارِي أثقلَتها الجوامِيعُ قال دعبل : فقال لي أبو نواس : هات أبا على ، وكأنى بك قد جثتنا بأم القلادة . فقلت : ياسيدي ، ومن يباهيك بهاغيري فأنشدته :

أَبِي الشَّبَابُ وأَيَّةً سَلَكًا ، أَمْ أَينَ يطلبُ ضَلَّ أَمْ هَلكًا لا تُعْجَى ياسَلُمُ من رجُلٍ ، ضحِكَ المشيبُ برأَسَه فبكى ياليْتَ شِعرِى كيف صَبْرُكًا ، ياصاحَيَّ إذا ذَى سُمْكًا لا تطلُبًا بظُلامَتي أحدًا • قلبي وطرُق في دمي آشتركا ثم سألناه أن يُنشد ، فأنشد أبو نواس :

فقادوا كلهم فسمجدوا له ؛ فقال : اقعلتموها أعجميّة ؟ لا كليسكم ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثا اثم قال : تسعة أيام في هجر الإخوان كثير ، وفي هجر بمض ا يوم استصلاح للفساد وعقوبة على المفوة . ثم النفت فقال : أعلتم أن حكيما عتب على حكيم ، فكتب المعتوب عليه إلى العاتب : يا أخيى ، إن أيام العمر أقلً من أن تحتمل الهجر .

المتز والزبير

محمد بن الحسن المديني قال : أخبرفي الربير بن أبي بكر قال : دخلت على الممتز يالله أمير المؤمنين ، فسلت عليه ؛ فقال : يا أبا عبد الله إنى قد قلت في ليلق هذه أبيانا ، وقد أعيا على إجازة بمضها ، قلت : أنشدني . فأنشدني ... وكان محموما ... يقول :

إنى عرفْتُ علاج الفلب من وجم \* وما عرفت علاج الحبِّ والتُعدَع جزعْتُ للعبُّ، والتُعمى صَبَّرت لها ، إنى لاعجب من صبرى ومن جزعَى من كان يشنَلُه عن حبَّه وجمٌ ، فلبس يشنَلُنى عن حبَّم وجعى

٧٠ قال أبو عبد الله : فقلت :

وما أمَـــلَ حبيبي لبـلةَ أبدا ، مع الحبيب ، وباليَّت الحبيبَ معى فأمر لى على البيت بألف دينار .

أبونواس وسلم الجنمع المخافئ . وصريع النوانى ، وأبو العناهية ، فى مجلس بالكوفة وأبو العنامية

فقيل لأبي العتاهة: أنشدنا . فأنشد:

أَسَّدَق هاتي ــ فديْتُك ــ ماجرْمي ه فأنزلَ فيها تشتهين من الحكم كفاك بحقِّ الله ما قد ظَلَمْتني ٥ فهـذا مقام المُستجير من الظُلُم وقيل لصريع الغواني : أنشدنا فأنشأ يقول :

إنَّ التي كنت أرجو قصد سيرتها ، أعطتُ رضاً وأطاعت بعد عصيان ثم قبل للحسن بن هانئ : أنشدنا . فأنشد :

> ما ابنة الشيخ أصبحنا ، ما الذي تنتظر سا قد جرى في عوده الما ٥ ۽ فأجري الخر فينا

قبل: هذا الهزل . فهات الحد . فأنشأ :

لمن ظَلَلُ عارى الحَلِّ دنين ه عفا عهدَه إلا روائم جُونُ ا كَمْ أَفْتَرَقْت عند المبيت حمائمٌ ، غريباتُ تَمُّني ما لهن وُكُونُ وماأنصفَت،أمَّاالشُّحوبُ فظاهرٌ ، نوجهي ، وأما وجهُها فيصونُ ا

. فقام صريع النواني بحر ذيله ، وخرج وهو يقول : إن هذا مجلس ما جلسته أبدا. هشام بن عبد الملك الحزاعي قال : كنا بالرَّقة مع هارون الرشيد ، فكتب إليه صاحب الخبر بموت الكسائي ، وإبراهيم الموصلي ، والعباس بن الاحنف ، فى وقت واحد ؛ فقال لابنه المـأمون : اخرج فصلِّ عليهم . فخرج المـأمون في وجوه قواده وأهل خاصنه ، وقد صفُّوا له . فقالوا له : من ترى أن يقدم ؟ قال: الذي يقول:

۲.

المشد والمأمون في الصلاة على موتي

يابعيد الدَّار عن وطنه . هائماً سكى على شَجِنهُ 

قبل له : هذا . وأشاروا إلى العباس بن الأحنف ؛ فقال قدِّموه ! فقدِّم عليهم .

أبو عمرو بن الملاء قال: نول جريرٌ وهو مقبل من عند هشام بن عبد الملك الاعمرووجرير فيات عندى إلى الصبح؛ فلما أصبح شخص وخرجت معه أشيِّعه ، فلما خرجنا من أطناب البيوت النفت إلى فقال : أنشدنى من قول بجنون بنى الملوّح ، فأنشدته : وأدْنيتنى حتى إذا ما سَدِيْننى ° بقولٍ يحلُّ العصمَ سهلِ الآباطيج ... تجافيتِ عنى حين لا لمَ حيلةٌ ، وغادرْتٍ ماغادرْتِ بين الجوانح

فقال : والله لولا أنه لا يُعسن بشيخ مثلي الصراخ ، لصرخت صرخة سمعها هشام على سريره .

وهذا من أرق الشعر كله وألطفه ، لو لا التضمين الذى فيه ، والتضمين : أن يكون البيت معلَّقا بالبيت النانى ، لا يتم معناه إلا به ، وإنمــا يُحمد البيت إذا كان قائمــا نفسه .

ابن الأحنف وابن الملوح وقال العباس بن الاحنف نظير قول المجنون بلا تضمين ، وهو قوله : أشكو الذين أذاقونى مَودَتَهم ه حتى إذا أيقطونى بالهوىرقَدوا

الرشيد **و**الأصمى وقال الاصمعى : دخلت على هارون الرشيد ، فوجدته منفمساً فى الفرش ، فقال : َما أبطأ بك يا أصمعى ؟ قلت : احتجمت يا أمير المؤمنين . قال : فا أكلت عليها ؟ قلت : سكباجة وطباهجة ، قال : رميتها بججرها ، أتشرب ؟ فقلت ·

نعم ؛ وقلت :

آســـقِنی حتی ترانی مائلا ، وتری نُمُران دینی قد تحربْ قال : بامسرور ، أیُ شی. معك ؟ قال : ألف درهم . قال : ادفعها للأصمعی .

اِن دارد ویهودی كان يصحب على بن داود الهماشمى يهودئى ظريف مؤنس أديب شاعر أريب، فلما أراد الحج أراد أن يستصحه فكتب إليه اليهودى يقول:
إنى أعـــودُ بداوُد وحُفْرية ، من أن أحُجُ بكُرُه يابن داود
يُبِئت أنّ طريق الحجَّ مُصُردةٌ ، عن النَّبيذ وما عيثى بتصريد
والله ما في من أجر فتطلُبَه ، فيما عليت ولا دِيني بمحمود

أما أبوكَ فذاكَ الجودُ يعرفُه ﴿ وأنت أشبه خَلْق الله بالجودِ كَانَ دِيباجِتَى حَدَّيه من ذهب ﴿ إذا تَمَسَ فَى أثو ابِهِ السُّودِ

السويق فرضر ناله

حدث أبو إسحاق يمي بن محمد الحوارى ، قال : سمعت شيخا من أهل البصرة يقول : قال إبراهيم السويق مرلى المهالة : تتابعت على سُنون ضيَّفة ، وألم على المهالة : تتابعت على سُنون ضيَّفة ، وألم على المهالة : تتابعت على سُنون ضيَّفة ، الإخوان وأهل الأقدار وغيرهم ، حتى جفانى كلُّ صديق ، وملَّى من كنت أقصده ؛ فأضرَّ بى ذلك جدا : فينما أنا ذات يوم جالس مع امرأتى فى يوم شديد البرد ، إذ قالت : يا هذا ، قد طال علينا الفقر ، وأضر بنا الجهد ؛ وقد بقيت فى ينى كأنك زَونُ ، هذا مع كثرة الولد ؛ فاخرج عنى واكفى نفسك ، وحمى مع هؤلاء الصبيان أقوم بهم مرة وأقعد بهم أخرى . وألمَّحت على فى الحصومة ، وقالت لى : يا مشرم م م مرة وأقعد بهم أخرى . وألمَّحت على فى منها ومن قولها ، وخرجت على وجهى فى ذلك البرد والربح ، وليس على إلا فروُّ منها ومن قولها ، وخرجت على وجهى فى ذلك البرد والربح ، وليس على إلا فروُّ خلق ، ليس فوقه دئار ، ولا تحته شعار ، إلا إزار على عنق ؛ ثم جامت ربح خلق ، فذهبت به عن يدى ، وتفرقت أجزاؤه عنى ،ن بلاه وكثرة وقاعه ، شديدة ، فذهبت به عن يدى ، وتفرقت أجزاؤه عنى ،ن بلاه وكثرة وقاعه ، شديدة ، فذهبت به عن يدى ، وتفرقت أجزاؤه عنى ،ن بلاه وكثرة وقاعه ،

غرجت والله متحيرا لا أدرى أين أقصد ولاحيث أذهب ؛ فينها أنا أُحيل الفكرة ، إذ أخذتني سمائه بقَطر مندارك ، فدفعت على دار على بابها رَوْسَن مُطلّ ودكان لطف وليس عليه أحد : فقلت : أستير بالروشن إلى أن يسكن المطر . فقصدت قصد الدار ، فإذا بجارية قاعدة ، قد لزمت باب الدار كالحافظة عليه ؛ فقالت لى : إليك ياشيخ عن بابنا . فقات : أنا \_ ويجك \_ لست بسائل ، ولا أنا عن تنخوف ناحيه الجلست على الدكان ، فلما سكنت نفسي سمعت نفعة رخيمة من وراء الباب ، تدلُّ على نفعة ارخيمة من أوا الباب ، تدلُّ على نفعة احراة : فأصفيت ، فإذا بكلام يدل على عتاب ؛ ثم سعمت نفعة أخرى مثل نلك ، وهي تقول فعلت وفعلت ! والآخرى تقول: بل أنت

فعلتِ وفعلتِ 1 إلى أن قالت إحداهما : أنا ـ مُجملت فداك ـ إن كنتُ أسأت فاغفرى ؛ واحفظى فى بيتين لمو لانا إراهيم السويق ! فقالت الآخرى : وما قال ؟ فإنه يبلغنى عنه أشعار ظريفة . فأنشدتها تقول :

> هِبِنِي يَامُعَـــَدُبَى أَسَأَتَ هَ وَبِالْهَجِرَانِ قَبَلَكُمُ بِدَأْتُ فَانِ الْفَضَّلُمُنَاكِ فَدَنْكِنِفِسَى هَ عَلَى إذَا أَسَأْتِ كَا أَسَأْتِ

فقالت : ظَرُف والله وأحسن ! فلما سمعت ذكرى وذكر ، مولانا ، علمت أنهما من بعض نساء المهالبة ؛ فلم أتمالك أن دفعت الباب وهجمت عليهما ، فصاحتا : ورامك يا شبخ عنّا حتى نستتر ا وتوهمتا أنى من أهل الدار ؛ فقلت لهما . مجملتُ فداكما ، لا تحقشها منى ؛ فإنى أنا إراهيم السويق ؛ فبالله ، وبحق حرمتى منكن ، إلا شقّمتنى فيها ، ووهبتٍ لى ذنبها ؛ واسمعى منى فأنا الذى أقه ل :

خذى بيَدى من الحزن الطويل ٥ فقد يعفو الخليلُ عن الحليلِ أَسَأْتُ فَأَجْلِى تَفديكِ نفسى ٥ فِمَا يَأْتَى الجيلَ سوَى الجيل

ققال : قد فعلت وصفحت عن زائم ! ثم قالت : يا أبا إسحاق ، مالى أراك بهذه الهيئة الرئة والبرة الحالقة ! فقلت : يا مو لانى ، تعدّى على الدهر ، ولم يُنصفني الزمان ، وجفانى الإخوان ، وكسدت بضاعتى . فقالت : عز على ذلك ! وأومأت إلى الآخرى ، فضربت بيدها على كمها ، فسلّت دُملجا من ساعدها ، ثم ثنت باليد الآخرى ، فسلت منها دملجاً آخر ؛ فقالت : يا أبا إسحاق ، خذ هذا واقعد على الباب مكانك واننظر الجارية تأتيك . ثم قالت : يا جارية ، سكن المطر ؟ قالت : نعم . فقامتنا ، وخرجت وقعدتُ مكانى ؛ فا شعرت مكن المطر ؟ قالت : نعم . فقامتنا ، وخرجت وقعدتُ مكانى ؛ فا شعرت تقول لك مولاتى : أفيق هذه ، فإذا آحتجت فصر إلينا حتى نزيدَك إن شاء الله ا فأخذتُ ذلك وقت وقلت في نفسى : إن ذهبت بالدسلجين إلى امرأتى ، قالت : هذا لياتى ، وكاترتنى عليهما ؛ فدخلت السوق فيمتهما بخمسين ديناراً وأقبلت ؛

الجهم

الرشبد والضى

المنصور في

فلما فتحتُ الباب صاحت امرأتي وقالت: قد حبّت أيضاً بشؤ مك! فطرحت الدنانير والدراهم بين مدمها والشاب ؛ فقالت : من أبن هذا ؟ قلت : من الذي تشامت به وزعمت أنه بضاعتي التي لا تجدي! فقالت : قد كانت عندي في غابة الشؤم ، وهي اليوم في غاية البركة 1

#### نو ادر من الشعر

قال المأمون لمحمد بن الجهم : أنشِدنى بيتًا أوله ذمّ وآخره مدح ؛ أُوَلُّك مه المأمون وابن كورة ، فأنشده :

قَبُحتْ مناظرُهُم فين خَبَرْتُهم ، حسُنتْ مناظرُهُم لحسْن المخبَر فقال له : زدني . فأنشده :

أَرادُوا لِيُخْفُوا قَبْرَهُ عَنْ عَدُوِّهُ \* فَطَيْبُ تُرَابِ الْقَبْرُ ذَلَّ عَلَى الْقَبْرِ فه لاه الدِّينَهِ،

وقال هارون الرشيد للمفضل الضي : أنشِدنا بيتا أوله أعرابي في شَمْلته هبِّ من نومته ، وآخره مدنى رقيق ، تُخذى بمـا. العقيق . قال المفضل : هؤلتَ على ﴿ ما أمير المؤمنين ، فليت شعري بأي مهر نفتضٌ عروس هذا الحدْر ؟ . . . قال هارون : هو بيتُ جميل حيث يقول :

۱.

۲.

أَلَا أَيُّهَا النُّوامُ وْمِحْكُمْ هُبُوا ، أَساتلكم: هل يَقْتُلُ الرجلَ الحبُّ فقال له المفضل : فأخرني يا أمير المؤمنين عن بيت أولَه أكثمُ بن صيني في إصابة الرأى ، وآخِره بقراطُ الطبيب في معرفته بالدا. والدواء . قال ُله هارون : ما هو ؟ قال : هو بلت الحسن بن هاني حيث يقول :

دعْ عنكَ لوْمَى فإنَّ اللَّوْمَ إغراءُ م وداوِني بالتي كانت هي الداءِ قال : صدقت .

قال الربيع : خرجنا مع المنصور منصرَ فَنا من الحبج ، فنزلنا الرَّضية ، ثم راح المنصور ورحنا معه في يوم شديد الحرّ ، وقد قابلته الشمس ، وعليه جبة وشى ؛ فالنفت إلينا وقال : إنى أقول بيتاً من شمر ، فمن أجازه منكم فله جبتى هذه ! قلنا : بقه ل أمه المدمنين . فقال :

> وهاجرةِ نصبتُ لهـا جَبنِي ٥ يُقطُّعُ حَرُّها ظهْرَ العَظايَهُ فبدر بشار الاعمى فقال :

وقفت بها القُلوصَ ففاض دَمْمى ۞ على خـــــدَّى وأَقصَرَ واعظانَيهُ فخرج له من الجبة ، فلفيته بعد ذلك فقلت له : ما فعلتَ بالجبة ؟ قال : بعتها بأربعة آلاف درهم !

خرج رسول عائشة بنت المهدى \_ وكانت شاعرة \_ إلى الشعراء وفيهم عائفة بنت صريع الغوافى ، فقال : تقرئكم سيدتى السلام وتقول لكم : من أجاز هذا البيت الهدىوالنعراء فله مائة دينار . فقالو ا : هائه . فأنشدهم :

أَنِيلِي نُوالًا وُجُودى لنا ، فقد بَلَغَتْ نَفْسَى النَّرْقُوهُ

فقال صربع :

وإِنَى كَالنَّلُوِ فَى خُبِّكُمْ \* هَوَائِتُ إِذَ انقطعتْ عَرُقُوَهُ

فأخذ المائة الدينار .

المرزدق بحلس إلى الحسن البصرى ، وجرير بحلس إلى ابن سيرين ؛ الحسن البصرى التباعد ما بين الرجلين \_ وكان موتهما في عام واحد ، وذلك سنة عشر ومائة \_ فينا الفرزدق جالس عند الحسن ، إذ جاءه رجل فقال : يا أبا سعيد ، إنا نكون في هذه البعوث والسرايا ، فتُصيب المرأة من العدو وهي ذات زوج ، أفتحل لنا من غير أن يطلقها زوجها ؟

٢٠ قال الفرزدق : قد قلت أنا مثل هذا في شعرى . قال له الحسر...
 وما قلت ؟ قال : قلت :

وذات حَليلِ أَنكحتُها رماُحنا \* حلالُ لمن ينبي مِــا لم تُعَلَّمَو قال الحسن: صدقت . ثم أقبل إليه رجل آخر ، فقال : يا أبا سعيد ، ما تقول فى الرجل يشك فى الشخص يبدو له فيقول : واقه هذا ، ثم لا يكون هو : ما ترى فى يمينه ؟ فقال الفرزدق : وقد قلت أنا مثل هذا . قال الحسن : وما قلت ؟ قال : قلت :

ولستَ بَأْخُوذِ بِقُولٍ تَقُولُه ﴿ إِذَا لَمْ تَعِنْهُ عَاقِدَاتُ العَرَاثِيمِ . قال الحسن : صدقت .

> عباد ورؤبة بين زوجين ب

بشار بينشاءرين

أبو دلف وابن

عبدري

استعدت امرأةً على زوجها عبّاد بن منصور ، وزعمت أنه لا ينفق عليها ؛ فقال لرؤية : احكم بينهما . فقال :

فطلِّقُ إذا ما كنتَ لستَ بمنْفِق \* فيا الناسُ إلا مُنفقُ أو مطلِّقُ

كان رجل يدّعى الشعر ، ويستبردُه قومُه ؛ فقال لهم : إنمــا تستبردونى من ، ... طربق الحسد . قالوا : فبيننا وببنك بشار العقيل ، فارتفعوا إليه ، فقال له : أنشدنى . فأنشده ؛ فلما فرغ قال له بشار : إنى لاظنّك من أهل بست السّوة ا

10

قال له : وماذلك ؟ قال : إنّ الله تعالى يتول ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ فضحك القوم وخرجوا عنه :

وقال أبو دُلَف :

أَنَّى أَبُو دَلَف النُّبْدِي بَقَافِسَةٍ \* جَوَا بُهَا يُهِلِكُ الدَّاعَى مَن الفيظِ مَن زَاد فِهَا لَه رَحْلَى وراحَلَى \* وخاتَّمَى ، والمَدَّى فِها إلى الفيْظِ فأجله ان عدرته :

قد زِدتُ فيها وإن أَضْحَى أبو دَلَفٍ \* والنفُسُ قد أَشرفتْ منه على الغيظ ِ 1

نبن الشراء في سمر الفرزدق والاخطل وجرير عند سليمان بن عبد الملك ليلة ، فينها هم حلمة سليمان : حوله إذ تحقق فقالوا : نعس أمير المؤمنين 1 وهموا بالقيام ؛ فقال لهم سليمان : لا تقوموا حتى تقولوا في هذا شعرا . فقال الاخطل :

رماه الكَرَى في رأسه فكأنه \* صريعٌ تَرَوَّى بين أصحابٍ خمَّرا

فقال له : وبحك ! سكرانَ جمانَى ! ثم قال جرير بن الحجانى : رماهُ الكَرى فى رأسه فكأنّمنا \* يَرى فىسَوادِ اللّمِيلُ تُعنبُرةً خَمْرا فقال له : ويحك ! أجمانى أعى ! ثم قال الفرزدق بعد هذا :

رماهُ الـكَرَى في رأسِه فكأنما ﴿ أَمْيُمُ جَلامِيدِ تَرْكَنَ بِهِ وَقُرَا قال له وبحك 1 جمانني شجوجاً ، ثم أذن لهر فانفلوا فحباه وأعطاه .

ا من مراد المراد المرا

فلما تَلاقيْنا عَرَفْتُ الذي بها \* كَثْلِ الذي بِحَدُوكَ النَّعْلَ بِالنَّمْلِ

ا قال: ما زال يهذى حتى قال الشعر!

فی شعر ان آن ربیعه وقالت العلماء : ما عُصى اللهُ بشدرٍ ما دُصى بشعر عربن أبى ربيمة ا ووُلد عربن أبى ربيمة يوم مات عربن الخطاب ، فسدّى باسمه ؛ فقالت العلماء : أى خير رُفع ، وأى شرّ وُصعَ الشم إنه تاب فى آخر أيامه و تنسك ، ونظر بنه أن بُعتى بنه رقبة لكل بيت يقوله ؛ وإنه حج ، فينها هو يطوف بالبيت إذ فظر إلى منى من تُمير يلاحظ جارية فى الطواف ، فلما رأى ذلك منه مرارا ، اتاه ، فقال له يافتى ، أما رأيت ما تصنع ؟ فقال له الذي : يا أبا الحطاب لا تعجل على " ؛ فإن هذه ابنة عى ، وقد سمّيت لى ، ولستُ أقدر على صداقها ، ولا أظفر منها بأكثر بما ترّى ؛ وأنا فلان بن فلان ، وهدنه فلانة ابنة فلان . فعرفهما عر ، فقال له : اقعد يا ابر في عند هذه السارية حتى يأتيك رسولى . عمر ، فقال له : اقعد يا ابر في مثل هدنه السارية حتى يأتيك رسولى . مثم ركب دابته حتى أتى منزل عم ألفتى ، فقرع الباب فرج إليه الرجل ، فقال : ما جاء بك يا أبا الحطاب فى مثل هدنه الساعة ؟ قال : حاجة عرضت فقبال ني هذه الساعة ، قال : حاجة عرضت فيبالى في هذه الساعة ، قال : فانى قد رؤجت ابنتك فلانة من ابن أخيلك فلان ، قال : فانى قد رؤجت ابنتك فلانة من ابن أخيلك فلان : قال : فإنى قد رؤجت ابنتك فلانة من ابن أخيلك فلان الله درهم قد أجوث ذلك . فذل عر عن دابته ، شم أرسل غلاماً إلى داره فأتاه بألف درهم قد أجوث ذلك . فذل عر عن دابته ، شم أرسل غلاماً إلى داره فأتاه بألف درهم قد المناء في الله دره ما تاه بألف دره فأتاه بألف دره فأتل عر در كاره فأتاه بألف دره فأتاه بألف در فراد فأتاه بألف دره فأتاه بألف در فراد فأتاه بألف در فاتراد عر عن دابته ، شم أرسل علاماً إلى داره فأتاه بألف در فراد فأتاه بألف در المؤلف على المؤلف عر و كارت المؤلف و من در كارت ألف در المؤلف عر و كارت المؤلف عر و كارت المؤلف عر و كارك المؤلف عر و كارت ألف عر و

فساقها عرب الفتى ، ثم أوسل إلى الفتى فأتاه ، فقال لابى الجارية : أقسمتُ عليك إلا ما أَبْتَى بها هذه اللبلة ! قال له : نعم فلما أدخلت على الفتى انصرف عمر إلى داره مسروراً بما صنع ، فرمى بنفسه على فراشه وجعل يتملل ، ووليدة له عند رأسه ، فقالت : ياسيدى ، أرقت هذه اللبلة أرقا لا أدرى ما دهمك ؟ فأنشأ مقول :

تقولُ وليدتِي لمَّا وأَنْنَى \* طَرِبْتُ وَكَنْتُ قَدَافَصَرْتُ حَبِنَا أَرَاكُ البِومَ قَدَ أَفَصَرْتُ حَبِنَا وَكَنْتَ رَحْمَتُ أَنْكَ ذَا عَرَاءٍ \* إِذَا مَاشَتَ فَارَفَتَ القَرينا وكنتَ رَحْمَتُ أَنْكَ ذَا عَرَاءٍ \* إِذَا مَاشَتَ فَارَفَتَ القَرينا بِمِيْشِكَ هَلِ وَأَيْتَ لَمَا رسولا \* فَسَاقُكُ أَمْ لِقِيتَ لَمَا خَدِينا ؟ فَقَلْتُ : شَكَا إِلَى الْحُرُ مُحِبِّ \* كَبِيمِينِ رَمَانِنا إِذَ تَعَلَمِينا فَقَلْتُ : شَكَا إِلَى الْحُرُ مُحِبِّ \* كَبِيمِينِ رَمَانِنا إِذَ تَعَلَمِينا فَقَصَ عَلَى مَا عَلْقَ بَهْ مَنْدُ وَمُ مَنُوقٌ حَينَ مَا صَافَعًا لَسَينا وَوَالقَلْبِ المُصَابِ وَإِنْ تَدَرَّى \* مَشُوقٌ حَينَ يَلقَ العاشِيقِينا مَرْدَى \* مَشُوقٌ حَينَ يَلقَ العاشِيقِينا مُمُ وَلَا تَدَرَّى \* مَشُوقٌ حَينَ يَلقَ العاشِيقِينا مُمُ وَلَا تَدَرَى \* مَشُوقٌ حَينَ يَلقَ العاشِيقِينا وَانْ تَدَرَى \* وَاعْنَ وَيَهُ لَكُنْ يَلِي العَرْقِينَ وَيَهُ لَكُنَا يَعْنَاقُ فَيْنَ عَلَى العَلْمُ اللّهِ ، وَاعْنَ وَيَهُ لَكُنَا يَعْنَى العَلْمُ اللّهُ ، وَاعْنَ وَيَهُ لَنْ العَلْمُ اللّهِ فَيْقُولُ اللّهِ وَيْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى المَالِمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ، وَاعْنَ وَيَهُ لِللّهِ عَلَى العَلْمُ اللّهُ ، وَاعْنَ وَيْهُ لِلْمُ لِينَا إِنْ لَكُونُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ الْمَالِينَا إِلَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ ، وَاعْنَ وَيْهُ لِلْمُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ، وَاعْنَ وَيْهُ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا لأخطل والأعورين بنان

دعا الأعورُ بن بَنان النعابي الاخطل الشاعر إلى منزله ، فأدخله بيناً قد نجد بالفُرش الشريقة والوطاء العجيب ، وله امرأة تسمى برة فى غاية الحسن والجال ؛ فقال له : أبا مالك ، إنك وجل تدخل على الملوك فى مجالسهم ؛ فهل ترى فى بيتى عيبا ؟ فقال له : ما أرى فى بينك عيبا غيرَك 1 فقال له : إنما أعجب من نفسى إذ كنت أذخلُ مثلك بيتى 1 آخرُج عليك لمنة الله 1 فخرج الاخطل وهو بقول :

#### باب من الشعر

يخرج معناه فى المدح والهجاء

قال الشاعر في خياط أعور يسمى عَمرا:

خاطَ لي عَمْرُ و قباء \* ليت عيْنيه سَـواء

فَاسْأَلِ النَّاسَ جميعاً \* أَمَــديخُ أَمْ هِجاء

ومنه قول حبيب فى مرثية بنى ُحميد حيث يقول : لحبيب وغير.

لو خَرَ سَيْفُ مَن المَيْوقِ مُنصَلِننا ﴿ مَا كَانَ إِلَّا عَلَى هَلَمَا يَهُمْ يَقَعُ فلو هجوا بهذا رجلا على أنه أنحس خلق الله ، لجــاز فيه ؛ ولو مُدح به على مذهب قول الشاع :

> وإنا لتستَحْلِي المَنَايا ُنفوسُنا ﴿ وَسُتَرَاكُ أُخْرِي مُرَّةً مَا نَذُو فَهَا وقد ل الآخد :

وَعَنُ أَنَاسُ لاَ رَى القَثْلُ سُبَّةً ﴿ إِذَا مَا رَأَتُهُ عَامَنُ وَسَلُولُ يُقرِّبُ حُبُّ المُوتِ آجَالَنَا لنا ﴿ وَتَكَرَّهُهُ آجَالُهُم فَتَطُولُ وما ماتَ مَنَا سَيَّذَ فَى فراشِه ﴿ ولا طلَّ مِنَّا حِيثُ كَانَ قَيل تَسَيلُ عَلَى حَدَ السَّيوفِ دِمَاوُنَا ﴿ وليس عَلَى غيرِ السَّيوفِ تَسَيلُ لجاز ذلك .

ومثله لحس:

آنظر فحيثُ تَرىالسُّيوفَ لوامِعاً \* أَبداً فَفَوْقَ روْوسِهُمْ تَتَأْلَقُ

ماقالوه في تثنية الواحد

قال الفرزدق في تثنية الواحد :

[ألم تعلُّوا أنَّى ابرصاءب ِصَوْأَد] • وعِندى حُسامًا ســـيغهِ وحمائِلهُ [۲۲]

لبعش الشعراء

للفرزدق

لجرير وقال جرير :

لمَّا تَذَكَرَتُ بِالدِّرِيْنِ أَرْفَقَى ﴿ صُوْتُ الدِّمَاجِ وَفَرُعُ النَّو اقِيسِ وإنما هو دير الوليد ، معروف بالشام ؛ وأداد بالدجاج : الدّيكة .

وقال قيس بن الحطيم فى الدرع :

مُضاعَفَة يُمْسِي الْآناملَ رَيْمُها ﴿ كَأَنْ قَتِيرَ ثِمَا عُبُونُ الجِنادِبِ

يريدٍ : قتيرها .

لبضهم وقال آخر :

لاين الحطيم

وقالَ لِرَابِيكِ لا تُدخِلْنَهُ • وسَدَخَصَاصَ البَابِعَنَ كَالْمَعْطِي وقال أهل النفسير في قول الله عز وجل : ﴿ الْقِيَا فِي جَهِيْمُ كُلَّ كَفَّارٍ عنيد ﴾ أنه إما أداد واحدًا فنيَّاه :

لمارية وكذلك قول معاوية للجانواز الذي كان وكله برَوح بن زنباع لما اعتذر إليه روْحُ واستعطفه : خلّيا عنه :

قولهم فى جمع الاثنين والواحد

من كلاماة نقال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ كَانِ لَهِ أُخُوهٌ فَلِالْتُهِ السَّدُسُ ﴾ . يريد : أخو بن فصاعدا .

وقوله : ﴿ إِنَّ الذِّبَنِّ يُنادُونكَ مَنْ وراءِ الحُجْراتِ أَكُثْرُكُمُ لا يَعقِلونَ ﴾ ، وإنمـا ناداه رجلٌ من بني تميم .

10

٧.

وقوله : ﴿ وَأَلَقَى الْأَلُواحَ ﴾ ، وإنما هي لَوحان .

وقال الشاعر :

لولا الرَّجَاء لِامرِ ليس يَعْلَمُهُ • خَلْقُسِواكَ كَمَا ذَلَّتْ للمُمْنُقَ ومثل هذا كثير فى الشعر القديم والمحدث .

# وقولهم فى إفراد الجمع والاثنين

وأما قولهم في إفراد الجمع فهو أقل من هذا الذي ذكرناه . وكذلك في إفراد الاثنين ؛ فمن ذلك قول الله تعالى : ﴿ ثُمَّ ۚ يُخرُجُكُمْ طِفْلاً ﴾ .

وقوله : ﴿ فَأَتِيَا فَرْغَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ .

وقوله : ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِن أَحَدِ عَنْهُ مَاجِزِينَ ﴾ .

وقال جربر : بإريو

هذى الأراملُ قد قضيُّتَ حاجَتُها \* فَمَن لِحاجَةٍ هذا الأرمَل الذُّكُر ! وقال آخہ: لمعض الدم اء

وكَأَنَّ بِالعَيْنَينِ حَبٌّ قَرَنفُل \* أَو فَلفُل كُحلتُ بِه فَاعَلَّت

ولم يقل : فانهلتا .

10

وقال مسلم بن الوليد :

ألا أنفَ الكواعبُ عن وصالى \* غَداة بدا لها شيبُ القَذال

وقال جرير:

\* وُقُلنا للِّساءِ به أقيمي \*

قولهم فى تذكير المؤنث وتأنيث المذكر

قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزارى في شعره الذي أوله : وحَددا لللنامل بوناه

ومردُّنا بِنسُوةِ عطِراتِ \* وسَماع وقَرقفِ فنزلنا ما لهُمْ لا يُباركُ اللهُ فيهمْ \* حينَ يُسألنَ مَنْحنا مافعلْنا

وقال آخر ، وقد استشهد به سببویه فی کنابه :

فلا دِيمـــة ودَقت ودْقَها \* ولا أرْض أَبْقلَ إِبْقالَمــا فذَّكر الأرض.

لمدلم

بلويو

لاین أسماء

لمضهم

وقال نصب: لنصيب

إنَّ السَّمَاحَةَ والمروءَةَ ضُمِّنا \* قبراً بمرُّوعلى الطريقِ الواضِيح وقالت أعرابة:

لأء ابية

قامت تُسِكُّمه على قره \* من لي من بعدكَ ياعامِرُ تركتني في الذار وحُشيّةً \* قد ذلَّ من ليْسَ لهُ ناصِرُ

مقال أبونواس: لأبي نواس

كَنَ الشُّنْآنُ فيه لنا \* كَكُمُون النار في حُجَرهُ وإنمـا ذكرت هذا الباب في كتاب الشعر ، لاحتياج الشاعر إليه في شعره واتساعه فه .

باب ما غلط فيه على الشعراء

١.

۱٥

۲.

لان عبدريه

وأكثر ما أدرك على الشعراء له بجاز وتوجيه حسن ، ولكن أصحاب اللغة لا يُنصفونهم ، وربمـا غلطوا علمم وتأوّلوا غير معانهم التي ذهـوا إليها ؛ فن ذلك قول سيبويه واستشهد ببيت في كنابه في إعراب الشي. على المعني لاعلى اللفظ وأخطأ فيه:

مُعاوىَ إِنَّنَا بِشرٌّ فَأُسْجِحُ \* فلسَّنَا بِالجِبالِ ولا الحديدَا كذا رواه سيبويه على النصب ، وزعم أن إعرابه على معنى الخبر الذي ق « ليس » ، وإنما قاله الشاعر على الحفض ، والشعر كله مخفوض ، فما كان يضطره أرن ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه بهذه الحيلة الضعيفة ، وإنما الشعر:

مُعاوىَ إنَّنا بشرٌ فأُسْجحْ ، فلسْنا بالجبال ولا الحديد أَكْلَتُم أَرضَنا فِجْرَدْتموها ، فهلْ مِن قائم أو من حصيد أَتَطْمِعُ فِي الْحَلُودِ إِذَا هَلَكْنَا • وليس لنا ولا لكَ من خُلودٍ فَهَيْنَا أَمَّةً مَلكتُ ضَياعاً • يزيدُ أَمِيرُها وأبو يزيدٍ

ونظير هذا البيت ماذكره فى كتابه أيضا واحتج به فى باب النون الحفيفة : تَبَتُّمْ تَبَاتَ الحَنْيُرُرافِيِّقَ الشَّرى 。 حديثاً مَنَّى ما يأتكَ الحير ينْفَما وهذا البيت للنجاشى ، وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ فى فخر قعطان على عدنان فى شعر كله مخفوض وهو :

أياً راكباً إِمَّا عَرْضِتَ فَلِلْمَنْ ، بنى عامرِ عنَّى يزيدَ بنَ صَعْفَتَجَ ثَبَّتُمْ ثَبَاتَ الحَبْرُدانِيِّ فَى النَّمَى ، حديثاً مَّى ما يأْ زِلِكَ الحَبِر ينْفَعِ ومثله قول محمد بن يزيد النحوى المعروف بالمبرّد فى كتاب الروضة وأددك على الحسن بن هانئ قوله :

وما لِبِكُو بِنِ واتلِ عصمٌ ، إلا لِعَمْفَائِها وكاذِبِها ١ فرعم أنه أراد بحمقائها هَبَنَقَةَ القيمى ، ولا يقال نى الرجل حمقاء ، وإنما أراد دُقَةَ العجلية ، وعجلَ فى بكر ، وبها يضرب المثل فى الحمق .

## باب من مقاطع الشعر ومخارجه

اعلم بأنك متى ما نظرت بعين الإنصاف ، وقطمت بحجة العقل ، علمت أن لاب عبد ربه لكل ذى فضل فضلة ، ولا ينفع المتقدم تقدَّمه ، ولا يضرُّ المتأخر تأثُّحرُهُ ؛ فأما من أساء النظم ولم يحسن التأليف فكتير ، كفول القاتل :

> شرّ يوميها وأغواهُ لها . وكِبَتْ هنْدُ بحِدْج جَمَلا شرّ يومها ، نُصب على الحال ، وإنما معناه : ركبت هند جملا بحدج فى شرّ يومها .

> > وكقول الفرزدق :

ومامثُلُهُ فى الناسِ إلا مُمَلَّكًا ، أبو أُمَّهِ حَيُّ أبوهُ 'يَقارِبُهُ معناه : مامثل هذا الممدوح فى الناس إلا الحليفة الذى هو خاله ، فقال : ، أبو أُمَّه حَيَّ أَبُوهُ 'يُقاربُهُ ،

لبعض المحدثين

حبيب

فبقد المعنى القريب ، ووعّر الطريقَ السهل ، ولبّس المعنى بتوغُّر اللفظ وقبح البنية حتى ما يكاد يُفهم .

ومثل هذا إلا أنه أقرب منه إلى الفهم قول القائد :

بينها ظِلٌّ ظليـــلُ ناعمٌ • طلَّمت شمسٌ عليه فاضَمَحلَّ

يريد : حتى طلعت شمس عليه .

ومثل قول الآخر :

إِنَّ الكريمَ وأَبِيكُ بِهُتَمِلٌ ۞ إِن لم يَحَدُّ بِومًّا على مَن يَتَّكِلُ ربد : من يتكل عليه .

ولله در الاعشى حيث قال :

لم تمشِّ مِيلًا ولم تركبْ على جَمل \* ولم ترَ الشمس إلا دُونَها الكِلَالُ وأبين منه قول النابغة :

ليست من الشُّودِ أعقابًا ذا أفْصَرفَتْ ه ولا تَبيعُ بأعلَى مصَّةَ البرَمَا وقد حذا على مثال قول النابغة بعض المبرِّذين من أهل العصر ، فقال :

ليست من الرُّمْسِ أَصْفَاراً إِذَا نَظَرَتْ ه ولا تبيعُ بَفُوقِ الصَّخَرَةِ الرُّغْفا فقيل له : ما معناك فى هـذا ؟ قال : هو مثل قول النابغة . وأنشد البيت وقال : ما الفرق بين أن تبيع البرم أو تبيع الرغف ، وبين أن تكون رمضاء السنن أو سوداء العقين .

ابو نواس وانظر إلى سهولة معنى الحسن بن هانئ وعدوبة ألفاظه فى قوله : حَذَرَ آخَرِينَ صَرِيَتْ بداه على العِدّا ﴿ كَالدَّهْرِ فَيسَــه شراسَةٌ ولِيَسَانٌ

وإلى خشونة ألفاظ حبب الطائي في هذا المعنى حبث مقول:

شَرِسْتَ بلَ لِنْتَ بل قابلْت ذاك بِذَا ﴿ فَأَنتَ لَا شُكَّ فِيْهِ السهلُ والجبلُ بضم وقد بأتى من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى ،كقول القاتل :

الليلُ ليـــــلُّ ، والنهارُ تَهـارُ ﴿ وَالْأَرْضُ فِيهَا المــاءُ وَالْاَشْجَارُ }

وقال الاعشى:

الأعشى

إِنْ نُحلِّلُ وَإِنْ مُرْتَعَلَّا \* وَإِنْ فِي السِّفِّرِ إِذِ مَضَى مثلا

وقال إبراهيم الشيباني الكاتب: قد تكون الكلمة إذا كانت مفردة حـ شـة ﴿ لِإِبَّا عِمَالُمُنِكُ بشِيَّة ، حتى إذا وضعت في موضعها وقُرِنَتْ مع إخوتها حُسْلَتْ ؛ كقول الحسن بن هاني :

#### \* ذو حَصَر أَ فَلَتَ منْ كُرٌّ القُبلِ \*

والكرّكلة خسيسة ، ولا سما في الرقيق والغزل والنسيب، غير أنهـا لمـا وُضعت في موضعها حسنت .

العذبة ربما قبُحت ونفرت إذا لم توضع لـ موضعها ،

مثارقول الشاعر:

رأ تُحَاجُوناً فقامت غَريرة \* بمسحاتها جُنْح الظَّلام تُبادرُهُ فأوقع الجافي الجلفُ هذه اللفظة غير موقعها ، وبخسها حقَّها حين جعلها في ر مكانها حفا ؛ لأن المساحى لا تصلح الغرائر .

واعلم أنه لا يصلح لك شي. من المشور والمنظوم ، إلا أن تجرى منه على عرق وأن تنمسك منه بسبب ، فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك ، وغير ملائم لقريحتك ، فلا تُنْض مطيَّتك في التماسه ، ولا تُنْعِب نفسك إلى انبعائه ، باستعارتك ألفاظ الناس وكلامهم ، فإن ذلك غير مثمر لك ولا بُجدٍ عليك ، مالم تكن الصناعة بمازجة لذهنك ، وملتحمة بطبعك .

واعلم أن من كان مرجعُه اغتصابَ نظم من تقدمه ، واستضاءتُه بكوكب مَن سبقه ، وسخبَ ذيل حلة غيره ، ولم تكن معه أداة تولَّد له من بنــات ذهنه ، ونتائج فكره ، الكلام الجَرْل والمعنى الحَفْل ، لم يكن من الصناعة في عِيرِ ولانفير ، ولاورد ولاصدر ؛ على أن سماع كلام الفصحاء المطبوعين ، ودرس رسائل المتقدمين ، هو على كل حال بمـا يَفْتق اللسان ، ويقوِّى البيان ، وُبِيحِد الدِّمن ، ويشحذ الطبع ، إن كانت فيه بقية وهناك خبيَّة . واعلم أن العلماء شبهت المعانى والالفاظ بالأجساد والثياب ، فإذا كتب الكاتب البليغ المعنى الجزل ، وكساه لفظا حسنا ، وأعاره مخرجاً سهلا ، ومنحه دلا مونقا ـ كان فى القلب أحلى ، وللصدر أملى ؛ ولكنه بق عليه أن يؤلفه مع شفائقه وقرائنه ، ويجمع بينه وبين أشباهه ونظائره ، ويَنظمه فى سلِكَم ، كالجوهر لمنثور : الذى إذا تولى نظمه الناظم الحاذق ، وتماطى تأليقه الجوهرى العالم ، غلمر له بأحكام الصنعة ولعليف الحكمة حسنا هو فيه ، وكساه ومنحه بهجة هى ، وكذلك كلما آخوني الكلام وعذب وراق وسهلت مخارجه ، كان أسهل ، رجانى الاسماع ، وأشد اتصالا بالقلوب ، وأخف على الافواه ؛ لاسيا إذا ، المعنى الديع مترجا بلفظ مونق شريف ، لم يسمه التكلف بميسمه ، ولم ده التعقيد باستهلاكه ، كقول ابن أبى كريمة :

قفاه وجهُ ، والذي وجهُه ه مشلّ قفاه يُضيهُ الشَّمْسا فهجَّن المعنى بتعقد مخارج الألفاظ ؛ وأخذه الحسن بَن هانئ فأوضحه وسهله قال:

١.

10

بأبي أنت مر. غزالٍ غربر • بَرَّ حُسنَ الوجوه حُسْنُ قفاكا وكلاهما أخذه من حسان بن ثابت حيث يقول:

قفاؤُك أحسن من وجهه ه وأُمُّك خيْرٌ من المُنذِر وقد يأتى من الشعر فى طريق المدح ما الندَّمُ أولى به من المدح ، ولىكنه يحل ماقبله وما بعده ، ومثله قول حبيب :

لوخر سيف من العَيْوقِ مُنصِلِناً ﴿ مَا كَانِ إِلَّا عَلَى هَامَاتُهُمْ يَقَعُ هذا لا يجوز ظاهره في شيء من المدح ، وإنما يجوز في الذم والنحس ؛ ﴿ وَ الو وصفت وجلا بأنه أنحس الحلق ، لم تصفه بأكثر من هذا ، وليس اعة فيه وجه ؛ لآن قولهم ، لو خر سيف من النهاء لم يقع إلا على رأسه ، م أن تقول ] : هذا رأس كمّ نحس .

# قولهم فى رقة التشبيب

ومن الشعر المطبوع الذي يجرى مع النفس رقة ويؤدى عن الصمبر إبانة ، لاِن الأحنف مثل قول العباس بن الأحنف:

ولبسلة ما مثلُها لبسلة \* صاحبُها بالسَّمَد مفجوع لبسلة جناها على موعد \* نشرى وداعي الشُّوق مُنبوعُ لمَّا خَبَت نيرانُها وانكفا السَّسام عنها وهو مَصروعُ المَّا خَبَت نيرانُها وانكفا السَّسام عنها وهو مَصروعُ على تأتَّى وهي مرعوبة \* و تُوذُ أن الشَّمَل بجوع حتى إذا ما حاولت خطوة \* والصَّدرُ بالاردافِ مدفوع بكي وشاحاها على مَتْنها \* وإنما أبسكانُهما الجوع فانتبَه الهادونَ من أهلها \* وصار للوعسد مرجوع باذا الذي تَمَّ علينا لقد \* قلت ومنك القول مشموع لا تشغلني أبدًا بسدتها \* إلا وتَسامُك مندوعُ ما بال خلخالِكِ ذا خرسة \* لسان خلخالِك مقطوع عاذِ تَي قدر عذا لَمَمْرى عنك موضوع عاذِ تي قد قدا لَمَمْرى عنك موضوع

لبشار

۱ وفی معناه لبشار بن برد:

سيِّدى لا تأتِ فى قَمر \* لحديثِ وارتُب النُّرُعا وتَوَقَ الطُّيبَ ليلننا \* إنه واشٍ إذا سطما

وله أيضا :

٠,

يقو لان لو عزَّيتَ قلبك لارعَوَى \* فقلت وهـل للعاشـقين قلوب

و الاصمى قال: سمع كثير عزة مُنشداً ينشد شعر جميل بن معمر الذي يقول فيه: كبروشرلجبل ما أنت و الرغد الذي تعديلني \* إلا كَبْرُق سحابة لم تُنظر تُقضى الدَّيونُ واست تَقضى عاجلا \* هـذا الغريم ولست فيه بمُنظير
 و تُقضى الدَّيونُ واست تَقضى عاجلا \* هـذا الغريم ولست فيه بمُنظير
 [۲۷]

يا لِينَى أَلْقِ المُنيِّــة بِنْتــة ﴿ إِنْ كَانَ يُومُ لَقَائِكُمْ لَمْ يُقْدِر مو اك ماعشت الفُو ادو إن أمن \* يَثْمِعْ صَداى صَداك بين الأقسر فقال كنيِّر : هذا والله الشعر المطبوع ؛ ما قال أحد مثل قول جميل ، وما كنت إلا راويةً لجميل ، ولقد أبق للشمرا. مثالا تَحتذى عليه .

> الفرزدق وشعر لابن أبي ربيعة

وسمع الفرزدق رجلا ينشد شعر عمر بن أبي ربيعة الذي يقول فيه : فقالت وأرْخَت جانب السُّنْر إنما ﴿ مَمَّى فَتَحَدَّثُ غَيْرُ ذَى رَقَّيْهُ أَهْلِ فقلت لهـا مالى لهم من تَرَقُّب \* ولكنَّ سرَّى ليس يَحملُه مثَّلي

حتى انتمر إلى قوله:

فلما تَوافقُنا عرَفْت الذي بهـا \* كمثل الذي بي حَذْوَك النعْلَ بالنعْل فقال الفرزدق : هذا والله الذي أرادت الشعر ا. أن تقوله فأخطأته ومكت على الطلول. وإنما عارض مذا الشعر جميلا في شعره الذي يقول فيه: خليلًى فيها عَشْتُها مل رأيتُها \* قنيلاً بكي من حبِّ قاتله قثلم. فلم يصنع محمر مع جميل شيئًا .

لان عبد ربه

ومن قولنا فى رقة التشيب والشعر المطبوع الذى ليس بدون ماتقدم ذكره : صحاالقلبُ إلَّا خَطْرة تَبعثُ الآرى \* لها زَفْرةُ موصي للهُ بحنين بلى ربما حلَّتْ عُرى عَزِماته \* ســـوالفُ آرام وأعيُنُ عِين لواقِطُ حَبَاتِ الفلوبِ إذا رَنتْ \* بسِحر عُيونِ وانكسار جُفونِ ورَيْطِ مَتِينَ الوَشْيَ أَيْنِعَ تَحْتُهُ \* يُمَارُ صُدُورُ لَا يُمَارُ غُصُونِ بُرودٌ كأنواد الرَّبيع لبِسْهَا ، ثيابَ تَصاب لاثيابَ مُجُون فرَبن أديم اللَّيْل عن نودِ أوْجُهِ ﴿ يُجَنُّ بِهَا الْآلْبَابُ أَيُّ جُنونَ وُجوهٌ جرى فيها النعبم فكلِّلتْ ﴿ بِوَرْدُ تُحدودٍ يُجْنَى وعُيُونِ سَأَلْبَسُ للاّيام دِرْعًا من العَزا \* وإن لم يكن عند اللَّقا بحصين فَكُيفُ وَلَى مُلَبِّ إِذَا هَبَّتِ الصَّبَا ﴿ أَهَبُّ بِشُوقٌ فَى الصَّلُوعِ دَفَين

ویَهتاجُ منه کلَّ ماکان ساکنا \* دُعاء حَمام لم تَدِت ُ بُوکون وإنَّ آرتیاحی من بُکاءِ حَمامة \* کذِی شَجَن داویَّته بُصُحونِ کاْن حَمامَ الایْك حین تجاوَبت \* حزبنُ بکی من دُخمَّ لحزبن ویما عارضت به صریع الذو انی فی قوله:

أُدِرا علَّى أَلزَّاحَ لا تشربا قبلي ﴿ وَلا تَطْلَبا مِن عَنْدِ قَالَمَانَ ذَ حَلَى

فَاحَزَّنِي أَنْى أَمُوتُ صَسِالَة ﴿ وَلَكُنَ عَلَى مِن لا يَحِلُّ له قَتْلَى

فَدَيْتُ التَّى صَدَّتَ وَقَالَتَ لَيْرَبِها ﴿ دَعِيهِ الشُّرِيَّا مَنْه أَقْرَبُ مِنْ وَصْلَى

فَلَكَ عَلَى وَوَّلَهُ :

أَتَقْتُلُنَى ظَلَمًا وَتَجَحَدُنى قَتْــــلى \* وقدقام من عَيْنيك لىشاهدا عدْلِ أَطُلاب ذَحْلِي ليس بي غيرُ شادِن \* بعينيه سحرٌ فاطلبوا عندهُ ذَحلي أغارَ على قلم التيتُه \* أطالبُه فيه أغارَ على عقلى إذا جنتُها صَدَت حياء بوجهها \* فَتُجُرُني هجرًا ألذُ من الوصل وإن حَكَمت جارت على بحكمها \* ولكنذاك الجوْرَ أشهى من العدل كَنْمُت الهوى جهْدى فجدَّدَه الآسي ﴿ بِمَاءِ البُّكَا هَذَا يَخُطُ وَذَا مُمَّا وأحببت فيها العَذُلَ حبًّا لذِكْرِها ، فلا شيء أشهى في فؤ ادى من العَذُكِ أقول لقلى كُلَّنا ضامَه الأسي ، إذا ما أبينت العرَّ فاصرَ على الدلِّ رأيك لارأيي تعرضتُ للهوى . وأمرك لا أمرى وفعلكَ لا فعلى وجِدْتَ الهوى نَصْلامن الموت مُغْمَدا ، فجزدْتَه ثم انَّكأْت على النَّصْل فإن كنتُ مقْتُولًا على غيرٍ ريبة ، فأنتِ التي عَرْضُت نفسيَ للقتل فمن نظر إلى سهولة هذا الشعر ، مع بديع معناه ورقة طبعه ، لم يفضل شعر صريع الغوانى عنده إلا بفضل التقدم ، ولاسيما إذا تُرن قوله في هذا الشمر كَنْمُت الذي أَلْقِ مِن الحِبِّ عاذل ، فلم يدرِ مابي فاستَرْحَتَ من العذل

بقولي في هذا الشعر :

أُحَبَبُت فيها العذَّلَ حُبًّا الذِّكْرِها . فلاشئ أَشْهَى فى فؤادى منالعذًا لِ ومن قولنا فى رقة التشدب وحسن التشديه :

كم سَوْسَنِ لطف الحياء بلوَّيه ، فأصـــــارَهُ ورْداً على وَجَنايَه

ومثله :

يا لؤُكُوًا يَسْمِي العقولَ أَنْيِقا 。 ورَشَا بَتَطْبِعِ القلوبِ رَفِيقَا ما إن رأيت ولا سَمِّت بمثلِهِ ۞ دُرًا يعود من الحياءِ عَقِيقا ونظير هذا من قولنا فى رقة التشبيب وحسن التشبيه والبديع الذّي لانظير له ، والغريب الذي لم يسبق إليه :

١.

۱٥

۲.

حورا؛ داعها الهوى ف ُحور ، حَكَمَت لو احِظْها على المقدورِ نظرتْ إلىَّ بُمقـاتِم أَدْمانة ، وتلفّتت بسوالف اليَعْفورِ فكأنما غاض الاسي بُعُفونِها ، حتى أثاك بلوُّلُو منثورِ ونظر هذا من قدلنا :

أدعو إليك فلا دُعالا يُسْمعُ ، يامن يَضُرُّ بِناظِرَيه وينفعُ الوردِ حينٌ ليس يَطلُعُ دونَه ، والورد عندك كلَّ حين يَطلُعُ لم تنصدغ كَبَدى عليك لضَمفها ، لكنها ذابت ف ا تنصدتُعُ مَن لى بأجردَ ما يُبِين لسانَه ، خجلاً وسيْفُ جفونِه ما يَقْطع منع الكلامَ سوى إشارةِ مُقَلَةٍ ، فيها يُكلُّمُني وعنها يسمع ومثله :

حمالًا يفوتُ الوقمَ فى غاية الفكر ﴿ وطرفُ إذا مافاهَ ينطقُ بالسَّمْرِ ووجهُ أعار البدرَ حُلَّةَ حاسدٍ ﴿ فنه الذّى يشود فى صفحة البدرِ وقال بشار بن برد :

وبح قلبي مابه من حُبِّها \* ضاق من كِنبانه حتى علنْ

لا تَلُمُ فِهَا وَحَسِّن حَبَّهَا \* كُلُّ مَا مُرَّت بِهِ الْعَيْنُ حَسَّنَّ

وله :

كأنها روضةٌ منوّرةٌ • تنفّستُ في أواخر السَّحَر ولبشار ، وهو أشعر بيت قاله المولّدون في الغزل :

أنا والله أشتهى سحر عَينيـ • لك وأخشى مَصارع العشّاق وله :

حَوراً. إن نظرت إليه لك سقتُك بالعينين خراً وكانها بَرْدُ الشرا « ب صفا ووافق منك فِطْرا

ولابى نواس :

وذات خدّ موَرَّدُ ﴿ قُوهِيِّتِ الْمُتجَرَّدُ تأمَّلُ المَّيِّنِ مِنْ ﴿ لِمَا عَاسَنَا لِيسِ تنفَد فِمضه في انتہاءِ ﴿ وَبَمَضَّتُ مِيْوَلُهُ وكانا عُدْت فِيه ﴿ يكون في العود أحد

وله أيضا:

صَعيفة كرَّ الطَّرف تحسب أنها ﴿ قريبة عهدٍ في الإفاقة من سُقُمْ

قولهم فى النحول

قال عمر بن أبى ربيعة القرشى يصف نحول جسمه وشحوب لو، فى شعره لاب إبى ربيعة الذى يقول فيه :

> رأتْ رُجُلاأَمَّا إِذَاالسَّمُسُ عَارِضَتْ ﴿ فَيَضَّى وَأَمَا بِالعَثَى ۗ فَيَخْصَرُ أَغَا سَفَر جَوَابَ أَرْضِ تَقَاذَفَ ۞ بِهِ فَلُواتُ فَهِر أَشْــــــــــ أَغَرُ قلبـلا على ظهر المطِيَّة شخصــــ ﴿ خلا ما نَنَى عنه الرداء المحبَّر

وفى هذا الشعر يقول :

فلما فقدْتُ الصوتَ منهم وأُطفئتْ ، مصابيح شبَّت بالعِشاء وأَنْوُرُ وغاب قُمیزٌ کنتُ ارجو غبو نه ، وروَّحَ رُعْـارنے ونوَّم سُمَّر وُخُفِّض عَنى الصَّوت أَفلتُ مشيةَ ال م يُحَبّاب وركْني خيفة القوم أزوَر فَيِّتُ إِذِ فَاجَأْتُهَا فِنَلَهُمْتُ » وَكَادِتْ مُكَنُّومِ التَّحَّةِ تَجْهِر و قالت وعضَّت بالبنان: فضحْتني ۾ و أنت امرؤُ منسور أمرك أعسَه أَرَيْتِكَ إِذْ هُمَّا عليكَ أَلمَ تَخْفَ ، رقساً وحوال من عدوك حُطَّر فوالله ما أدرى أتعجيل حاجةٍ . سَرتُ بكأم قدنام من كنتَ تحذَّر فقلت لهابل قاد في الشوق و الهوى ، إلىك وما عينٌ من الناس تنظر فيالك من ليل تَقاصَر طوله ، وماكان ليلي قبل ذلك يَقصر ويالك من ملهي هناك ومجلس ، لنا لم يكدِّرُه علمنا مكدِّر مَجُّ ذكَّ المسك منهـا مفلَّجٌ . رقيق الحواشي ذو غروب، وشر وتَرنو بعينهــــا إلىَّ كَا رَنا ، إلى رَبرب وسُط الخيلة بُحؤذر بَرُوق إذا تَفَتَرُ عَنه كَانه ، حَمَى بِرَد أَو أَفْحُوان مَنوِّر أشارت بأنَّ الحيَّ قد حان منهمُ ، مُبوب ولكن مو عداك عزور فما راعني إلامناد رحلة ، وقد لاحمفتوق من الصُّبِ أَشْقَر فلما رأت مَن قد تروّر منهمُ ، وأيقاظَهم قالت أشر كيف تأمر فقلت : أُباديهم فإمّا أفوتهم ، وإمّا يَنال السيف ثأرًا فشأر فقالت : أتحقيقاً لما قالكاشح ، علينا وتصديقاً لمما كان يُؤثّر فإن كان ما لا بدّ منه فغيْره . من الأمر أدنى للخفاء وأستّر أَنْصُ عَلَى أُخَيًّ بَدَءَ حَدَيْنَنَا ، وَمَالَىٰ مِنَ أَنِ يَعْلَمَا مَتَأْخُر

10

لعلّهما أن يَبنيا لك خرّبًا . وأن يرجبا صدراً بما كنت أحصر فقالت لاختيها أعينا على فتى . أتى زائراً والاس للاس يُقدر فأقبلت افرتاعت أثم قالنا ، أقلى عليك اللوم فالخطب أيسر يقوم فيمشى بيننا منتكراً ، فلاسراً بفشو ولاهو يُبصِر فكان يجمّنى دون ماكنت أثنى ، فلاست شخوص : كاعبان ومُمصِر فلما أَجَرْنا ساحة الحيّ فأن لى ، ألم نتق الاعداء واللبل مُقمِر وقلن أهذا دأمك الدهرسادراً ، أما تستعى أم ترعوى أم تفكر

وبروَى أنّ يزيد بن معاوية كما أداد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة ،
اعترض الناس ، فتر به رجل من أهل الشام معه مرس قبيح ، فقال : يا أعا
أهل الشام ، مجنّ ابن أبي ربيعة كان أحسن من مجنّك هذا 1 يريد قول عمر
ابن أبي ربيعة :

فكان مجنَّى دون ماكنت أتَّق ، ثلاثَ شحوصٍ:كاعبانِ ومُعصِر

وقال أعرانيّ في النحول :

ولو أنَّ مَا أَبِقَيْتِ مَنِي مَعَلَّق ، بَعُود نَمام مَا تَأْوَدَ عُودُهَا

ا وقال آخر :

احر: إن تسألونى عن تباريح الهوى • فأنا الهوى وأبو الهوى وأخوهُ فالظر إلى رجل أضرً به الأسى • لو لا تقلُّب طــــرف دَقَوه

وقال مجنون بني عامر في النحول :

ألا إنما غادرتِ ياأمُّ مالك ، صدَّى أيَّما تذهب به الربح يذهب

٢٠ وللحسن بن هانئ :

كَا لا ينقضى الأُرَبُ ه كذا لا يَفْتَر الطلبُ ولم يُسق الحـوى إلاه أقلًى وهو مُحتسب سوى أنى إلى الحيواه ن بالحركات أننسب

لأعراف

لبضهم

لآن حائی ٔ

وقال آخر وهو خالد الكاتب :

هذا مُحبُّكِ نِضُوُّ لاحَراك به \* لم يبقَ من جسمه إلا توهُّمه

لابن عبد ربه ومن قولنا في هذا المعني :

سبيلُ الحبِّ أوّله آغيرارُ \* وآخـــره همومٌ وادّكارُ وتلقى العاشقين لهم ُجسومٌ \* بَراهاالشوق.لوُنفخو الطاروا

ومثله من قولنا :

لم يبقَ من جُثْمَانِهِ ۞ إلا حُشاشَة مبتيْس قد رَقَ حتى ما يُرى ۞ بل ذاب حتى ما يُحَس وقال الحسن بن هانئ في هذا المني ، فأرق على الاولين والآخرين :

يا من تَّذَتَ عُمداً ﴿ فَكَانَ الْمِينَ أَمْ لَيْ اللَّهِ وَلِينَ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

١.

۱٥

۲.

لأبه الننامية ولأبى العتاهية :

: 4.

تلاعبُتِ بى ياعُتُبَ ثم خَمَلْنى ﴿ على مركب بين المنية والسُّقْمِ ألا فى سبيل الله جسمى وقوَّتى ﴿ ألا مُسعد حَىْ أنوح على جسمى

لم ُتُبْق منى إلا القليلَ وما \* أحسبها تترك الذي بقيا

# قولهم في التوديع

قال سعيد من حيد الكاتب وكان على الخراج بالرقة : ودعت جارية لي تسمى انجيدوجادبة شيفهاً وأنا أضحك وهي تبكي ، وأقول لها : إنميا هي أمام قلائل 1 قالت : إن كنت تقدر أن تخلم مثل شفيع فنعم! فلما طال بي السفر واتصلت بي الأيام كتبتُ إلىهاكتاباً ، وفي أسفله :

> ودَّعْتُهَا والدَّمْع بِقطُرُ بِينَنا . وكذاكَ كلُّ مُلذَّع بِفراق شُغلَت بَنْهِ بِيضِ النُّموعِ شِمَاكُما ، ويمينُهُ مَا مَشْغُولَةُ بِمِناق

قال: فكتبتُ إلى في طوماركبير ليس فيه إلا: بـم الله الرحمن الرحيم، [في أوَّله] وفي آخره : ياكذاب، وسائر الكتاب أبيض ، قال : فوجهتُ الكتاب إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل . وكتبتُ إليهاكتابًا على نحو ماكتبت ، ليس فـه إلا : بسم الله الرحمن الرحيم ، في أوله ، وفي آخره أقول :

فودَّعتُها بِومَ التَفَرُق ضاحِكا ﴿ إِلَيْهَا وَلَمْ أَعْلَمُ أَنَّ لَا تَلاقِيا فلو كنتُ أدرى أنهُ آخرُ اللَّها ، بكَيْتُ وأبكيتُ الحبيبَ المُصافيا

قال : فكتبتُ إلى كتابا آخر ليس فيه إلا : بسم الله الرحمن الرحيم ، في أوله ، و في آخره : أعدَكُ بالله أن يكون ذلك! فوجهتُه إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل فأشخصني إلى بغداد وصيَّرني إلى ديوان الضياع .

محمد بن يزيد الرَّبعي عن الزبير عن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل اين يحيي وجاريتان

قال : إنه لما نفاه المتوكل إلى جزيرة أقريطش فطال مقامه سها ، تمتع بحارية رائعة الجال بارعة الكمال ، فأنسته ماكان فيه من رونق الحلافة وتدبيرها ، وكان قبل ذلك منسِّما بجارية خلِّفها بالعراق ، فسلا عنها ؛ فبينها هو مع الأقريطشيَّة في سرور وحبور ، يحلف لها أنه لا يفارق البلد ماعاش ، إذ قدم عليه كتاب جاريته

من العراق وفيه مكتوب :

كيف بَعدِي لادُفْتُمُ النوْمَ أَنتُم ، خَبَرُونِي مُذْ بَلْتُ عَنكُمْ وَبِنتُمْ بمِراضِ الجَفُونِ مِن مُورِدِ الْعَبْسِنِ وورْدِ الحَدُودِ بَعْدى فَيَتْمَ يا أُخِلَاىَ إِنْ قَلِى وَإِنْ با ، نَ ، من الشوقِ عَنْدَكُم حِيثُ كُنْتُم فإذا ما أَنِى الإِلهُ أَجْبَاعً ، فالمنايا على وحْدى وعِشتُم أَخَذَتْ هذا المهنى من قول حاتم :

إذا ما أنى يومُ 'يُفَرَقُ بيْننا ه بموت، فكُنْ أنت الذي تَتَأَخُرُ فلم يباشر لذة بعد كتابها ، حتى رضى عنه المتوكل وصرفه إلى أحسن حالاته .

الزبیری قال : حدثنی ابن رجاء الکاتب قال : أخذ منی الخلیفة المعتر جاریة کنت أحبها وتحبنی ؛ فشربا معاً فی بعض اللیالی ، فسکر قبلها ، وبقیت وحدها ولم تعرح من المجلس هیئة که ، فذکرت ماکنا فیه من أمامنا ، فأخذت العود فغنت

بین کا در این این اور بیم و همی تقول : علیه صوتاً حزینا من قلب قریح وهمی تقول :

> لاكان يومُ الفِراقِ يوما ه لم 'يبتي للسُفَلتين توما شَتَّتَ مَنَّى ومثلًك تَنْملا ه فَسَرَ قوماً وساء قوما ياقومٍ مَن لى يوجدِ قلْب ه يُسومُنى فى العذاب سَوما مالاتَنى الناسُ فِيه إلا ه بكيْتُ كَنْباً أَزَاد لَوَما

فلما فرغت من صوتها رفع المعتز رأسه إليها والدموع تجزى على خديها كالفرند انقطع سلكه فسألها عن الحبر وحلف لها أن يبلغها أملها، فأعلمته القصة فردها إلى وأحسن إليها، وألحقني في ندمائه وخاصته.

> لنا عَبَراتُ بعدَ كم تَبَعَثُ الاَسَى . وأنفاسُ كُون جَمَّةُ وزَفِيرُ ألالبتشِفرِي بَعدَناهل بَكلِيثُمُ ، و فأتنا بُكائِي بقدَكم فكثِيرُ

المعرّ وجارية لابن رجاء

١.

قال أبو أحمد : فلم يكن لى هُمَّ غيرها حتى قفلتُ من غزَاتَى .

وكتب مروان بن محمد وهو منهزم نحو مصر إلى جارية له خلفها بالرَّملة : ﴿ مُوادُوجَارِيُّهُ

وما زالَ يَدعونِي إلى الصَّدُّ ما أرى 。 فأنأى و يَثْنِنَى الذى لكِ فَ صَدرِي وكانِ عربرًا أنْ بَيْنَى وبِينُها 。 حِجابًا فقد أَسَمَيْتُ مَنكِ على عَشْرِ

وكان عزيزا أن بينى وبينها . حِجابا فقد المسيت منكِ على عشر وأَنْكَامُما واللهِ للقلبِ فَاعَلَمى . إذا ازْدَدَتُ مِثْلَها فصرْتُ على شهرِ وأعظمُ منْ لهذَين وآللهِ أَنَّى ، أخافُ بأنْ لا تَلتيق آخرَ الدَّهْرِ

سَأَبِكُكُ لانستَيقِياً فيض عَبْرةٍ ، ولا طالباً بالصَّبْرِ عاقبة الصُّبْر

الزبير بن بكار قال : رأيت رجلا بالنفر وعليه ذلة واستكانة وخضوع ، ابن بكادورجل بالنفر وكان يكثر التنفس ، ويخني الشكوى ، وحركات الحب لا تخنى ؛ فسألتُه وقد

خلوتُ به فقال وقد تحدّر دمعه:

۱۰

أنا فى أمرَىٰ رشادِ ، بينَ غزوِ وجهادِ بَدْنِى يَغْزُو الاعادِى ، والهرى يَغْزُو ُڤوادِى ما عَلَمْ بالعبــــــــــــــــــــد ، رُدَّ الْنِي ورُقادى

وقال أعرابيُّ يصفُ البين : لأعرابي

أَدْمَتُ أَنامِلُهَا عَشَا عَلَى البَّذِينِ ﴿ لِمَّا انْتَنَتُ فَرَأَ نَى دَامَ الدَّيْنِ وودَّعْنِي إيماء وما نَطَقَتْ ﴿ إِلا بَسَبَّابِةً مَهَا وعَيْنَيْنَ وجدى كو بَجدكِ بِل أَضْعَافُه فإذا ﴿ عَنْي تُوادَ بْتِ قَالَ الرَّمِجِ واسْمِيْنَ وإنْ تَهمتِ بمونى فَاطَلُى بدي ﴿ هَواكُوالبَيْنَ وأَسْتَعْدِي عَلَى البَيْنَ

وقال آخر :

مالتْ كُودْتُنَى والنَّمَعُ يَغِلِبُهَا ۞ كَا يَمِيلُ فَسِيمُ الرَّبِيعِ بالنَّصُنِ ثُمَّ آسَتَمَرْت وقالتُوهَى باكبةٌ ۞ بالبت مَعْرِقِى أَيْاكُ لم تَكُنِ

ليمضتهم

وقال آخر :

أنين فاقدِ إِلْفِ أَنْ فَى الفَلَسِ • حَى تَضايق منه تَخْرَجُ النَّفَسِ فَكُلُما أَنْ مَن شَوْقِ أَجَالَ بِدًا • على فوادٍ له بِالبَّيْنِ مُخْتَلَس وقال آخر :

أُمُبْسَكُرُ اللِينِينِ أَم أَنت رائحُ \* وقلبك ملهوفُ ودممُكُ سَافحُ أَلَانَ تَبَكَى والنَّوى مُطَمِّئِنَّةً \* فكيف[ذا بارَحْتَ مَنْ لاتبارِحُ فإنك لم تَبْرَحُ ولاشَطْتِ النوى \* ولكن صبرى عن فؤادى نازحُ ، قال آخر :

إذا انفتحت قيودُ البانيٰ عنَّى • وقيـل أُتيحَ للنَّـائِي سَراحُ أبت حلقاتُهُ إلّا انقفـالا • ويأتى اللهُ والقـدرُ المُتاح ومن لى بالبقاء وكلَّ يوم • لسهم البيّْنِ في كبِدى جِراحُ

وقال محمد بن أبي أمية الكاتب:

ياغربياً يمكى لكل غريب « لم يَدُق قبلَها فراق حبيب عرّهُ البينُ فاستراح إلى الله « ع وفى الدمع راحةً القلوب ختَلتُهُ حوادثُ الدهرِ حتى « أقصدتُهُ منها بسهم مُصيب أَى يوم أراك فيمه كما كذ « ت قريباً فأشتَكِى من قريب أن العالمين :

لأبىالطبامير وقال أبو الطيامير :

لحد بن أفرامية

أقول له يومَ ودَّعْتُمهُ • وكُنْ بَعَبْرَيهِ مُبلسُ لئنرجَعَتْ عنك أجسامُنا • لقدسافرتْ معك الأنْفُسُ

لأبن المتاهبة وقال أبو العتاهية :

أبيتُ مُسَمِّداً قِلِمَا وِسادِى • أَرُوَّحُ بِالدَّمُوعِ عَنِ الفُوَّادِ فَرَاقِكَ كَانَ آخَرَعُهِدَ نُومَى • وأوَّلُ عَهِدَ عِنِي بِالسَّهَادِ

10

٧.

فلم أر مثل ماسُلِبَتْهُ نفسى ه ومارجعتْ به من سوء زادِ وقال محمد بن بزید النَّسْترى :

ل حمد بن يزيد النسترى :

رَفْعَتْ جَانِاً إليك مِنَ الكِلَّمَ . قِ قَدَ قَابَلَتُهُ طرَّفاً كَلِيلاً نظرتْ نظرة الصَّباقِ لا تُمْ . ملك للبين دَمعها أن بحولاً شرق من ترين علمها أن من من المالة

ثُم وَلَّتْ وقد تغير ذاك الشُّ ، بحُ من خدِّها فعاد أصيلا

وقال يزيد بن عثمان :

۱۴

دَّمَعة كَالْلُـوْلُـوُ الرَّط ، ب على الحَـدُّ الاسِيل وُجُفُون تَنفُتُ السَّحْ ، رَمن الطَّرْفِ الكحيل إنجا يَفْتضِعُ العا ، شقُ في يوم الرحيل

وقال على بن الجهم : -

ياوحثتا للغريبِ فى البلدِ الذّ ه يازِج ماذا بنفسه صححتما فارق أحبابه ف انتفعوا ه بالعَيْشِ من بعدِه وما انتفعا يقولُ فى تَأْيِهِ وغُرْبِسِه : ه عَدْلٌ من الله كلّ ما صنّعا وقال آخد :

بانوا وأهمى الجسمُ من بعدِهم ما تُنْصِرُ العسنِينُ له فَيَا يا أسنى منهم ومن قولِهم ما صرّك الفقدُ لنا شَيّا بأي وجسم أتلفًاهم مإن وجدونى بعدهم حيّا وقال آخر:

أَتْرْحَلُ عن حبيبِك ثم تبكى • عليه ، فن دعاك إلى الفِراقِ ؟ وقال هُدُنه المذرى :

آلاً لِيت الرباح مسخّراتُ • بحاجتنا تُبساكِرُ أو تتوبُ يُتُخْرَنا الشّهالُ إذا أتنسا ، وتُغَيّرُ أهلنا عَشّا الجَنوبُ

لابل الجيم

لاين مثال

لاتسترى

لِنتيم

لمبدية

عسى الكرْبُ الذى أمسيْت فيه \* يكون وراءه فرنجُ قريبُ فِأْمَنَ خَاتَفُ وَيُمُكُ عَارَبٍ \* وَيَأْنَى أَهْلَهُ النَّسَاقِي الغريب

لِعنهم وقال آخر :

لا بارك انه فى الفراق ولا ، بارك فى الهثيم ما أمرتُهما لو ذُبح الهجرُ والفراق كا ، يُذْبحُ طُنيٌ لمنا رحْتُهُما شربت كأس الفراق مُنثرَعَةً ، فطار عن مُفْلَقٌ نومُهُما ما سبيَّدى والذى أَوْمُلُهُ ، ناهدْتُك الله أن تذوقَهُما

لمبيب وقال حبيب الطائى :

الموت عنــــدى والفِرا ﴿ قُ كِلاهما مَا لاَيُطَـاقُ يتعاوناك على النّفو ﴿ سِ فَغَا الْجِمَامُ وَذَا السَّباقُ لو لم يكن هـذا كذا ، ما قيــل موتُ أو فِراق

وقال آخر:

شتانَ ما قُبْلَة التَّلاقِ . وقُبلةٌ ساعة الفِراقِ لهذِي حباةً وتلك موْتُ . بينهما راحةُ العِناق

لابن حيد وقال سعيد بن حميد :

مِوقَفُ إليْنِ مأتم العاشقينا ، لاترى العينُ فيه إلّا جوينًا إنّ في الدِّن فرحدَّنِي: فأمّا ، فرحْي بالوَداع الظّاعِينيا ... فاعتِناتٌ لِمَن أُحِبُّ وتقييسكُ ولمسٌ بحضرةِ الكاشِحِينا ثم لى فرحة إذا قَدِم النّا ، صُ لتسليمِهم على القادِمينا!

لأهراب وقال أعرابي:

لَيْلُ الشَّجَّىٰ على الحلِّ قصيرُ . وَبَلا الْحُبُّ على الحُبِّ يسيرُ بانَ الذين أُحبُهُم فتحمَّلوا . وفراقُ منهوى عليك عسيرُ

۲,

فلأبعثَنَّ بِياحةً لفراقِهِم \* فيها تُلطَّم أُوجُة وصُدورُ ولالبَّسَنَ مَدارِعاً مُسْرِدَة \* لُبِسِ النَّواكِل إِذ دهاالمسيرُ ولاذكُر نَك بعد موتى حاليا \* في القبر عندي منكرُّ ونكيرُ ولاطلبَنَك في القيامة جاهداً \* بين الخلائقِ والدبادُ تُشور فيجنَّةٍ إِن صِرْت صِرتُ بجنةٍ \* ولئن حَواك سعيرُها فسَعير والنُسْتَهام بكلُّ ذاك جدير \* والذَّنبُ يُنفَروالإله شكور

لابن عبد ربه

ومن قولنا فى البين :

مَيْجِ البِيْنُ دواعِي سَفَنى • كسا جسمى ثوْب الألم أَمِسَا البِيْنُ أَقِلْنَى مَرةَ • فإذا عُدْثُ فقد حَلَّ دِي يَاخَلَّ الرُّوعِ ثَم فى غِبطةٍ • إِنْ من فارقْتَه لم يَمْرٍ ا ولقسد هاج لقلبي سَفَمًا • ذِكْر من لوشاء داوى سَفَمى

#### ومن قولنا في المعني :

ودَعَنَىٰ بِوفرةِ وَآعَتِنـــاقِ ﴿ ثَمْ نادت: مَى يَكُونُ التلاق؟ وتصدت فَأَشْرَق الشُّبحُ مَهَا ﴿ بَيْنَ تَلَكُ الجَيْوبِ والأطُواقِ ياسقيمَ الجفونِ مِن غَيْرِ سُقْمٍ ﴿ بَيْنَ عَيْنَيْكُ مَصْرَعُ العُشَّاقِ إِنْ يَومَ الْفِراقَ أَفْلَمُ يُومَ ﴿ لِنَّنَى مِثْ قَبْلِ يُومَ الْفِراق

#### ومن قولنا فيه :

فررْتُ من اللّقاء إلى الفِراقِ • فحسي ما لقيتُ وما ألاق سَقاف البِين كأس المرتبِ صِرفاً • وما ظنى أموتُ بكفّ ساق فيارِّد اللقاء إلى فؤادى • أجِرْق البومَ منْ حرِّ الفِراق

#### وقال مجنون بني عامر.

وإنى لمُفْنِ دَمْعَ عيني منالبكا \* حَدَارًا لأَمْرِلُم يَكُن وَهُو كَانْنَ

لباهل

وقالوا : غداً أو بعد ذاك بليلة ، فِراقُ حبيب لم يَهِنْ وَهُو بَائنُ وماكنتُأخشى أن تكونَمنِيْتَى ، بَكُنَّ إلّا أنْ ماحاسَ حائن

وقال أبو هشام الباهلي :

خليلى غداً لا شكّ فيه مودّعُ . فوالله ماأدرى غداً كيف أصنعُ فواحَرْنَا إِن لم أُودَّعه غَدْوةَ » وبا أسفا إن كنتُ فيمنُ يُودُع فإن لم أُودِّعه غَداً مِتْ بعده » سريعاً وإن ودَعْت فالموتُ أسرع أنا البومَ أَبكيهِ فكيف به غداً . أنا فى غَد وآلله أبكى وأجزع لقد سَحْتَتْ عَنِي وجلَّت مُصيبَى » غَداةً غد إن كان ما أَتَوقِّع فيايومُ لا أَدَيْرَتَ اهل لك عَبِسٌ؟ » وبا غَدُ لا أَقَبْلُك ! هل لك مدفّعُ

لبهاد وقال بشار بن برد:

غرببٌ فى فَرى مِصْرٍ ه يُقاسى الهُمْ والسَّقَمَا لَلَيْلُكَ كَانِ بِالمَيْدَا ه نِ أَقْصَرَ مَنه بالفرما

لبخم وقال آخر :

وداعُكَ مثْلُ وداعِ الربيعِ ، وفقدُكَ مثلُ أَفِيقادِ الدِّيمْ عليكَ سلامٌ فكمْ من نَدَى » فقدْناء منىكَ وكم من كَرم

### قولهم فى الحمام

قال أبو الحسن الاخفش: قال جحدر المُكلى، وكان لصًا: وقِدْمًا هَاجَى فَازْدَدْتُ شُوقًا ، بُكاء حمامتين تَجاوَبارــــــ تجاوَبَتا بلخن أعجَمِى « على عودْيْن من غرب وبان فكان البانُ أن بانتُ سُليمي . وفي الغربِ آغَرِابُ غيرُ دان وقال آخر :

وتفرّ فُوا بعــــدَ الجميع لأنّه ، لابدّ أن يتفرّقَ الجيرانُ لا تَصيرُ الإيلُ الجيادُ تفرّقتْ ، بعدالجميع ، ويَصيرُ الإنسان ا

• وقال آخر:

وقال عوف بن مُعلَّم:

فهل ربية فى أن تَحنَ تَجيةٌ • إلى إلفِها أو أنْ يَحنَ نجيبُ وإذارجعت الإبل الحنينكان ذلك أحسنَ صوت بهتاج له المفاذِقون كا بهتاجون لنوح الحام.

لابن علم

ألا يا حمامَ الآيكِ إلفكَ حاضرٌ ، وغَصْنُكَ مَيَادُ فَعَيمَ تَنوحُ ؟ وكل مطوقة عندالمرب حمامة ، كالدُّنبِي والقُمري والورّشان وما أشبه ذلك ؛ محمما حام ، و بقال : حمامة ، للذكر و الأنشر؛ كا بقال : بطة ، للذكر و الأنشر؛

وجمها حمام ، ويقال : حمامة ، للذكر والأنثى ؛ كما يقال : بطة ، للذكر والأنثى ؛ ولا يقال حمام إلا فى الجمع ، والحمامة تبكى وتنفى وتنوح وتغرد وتسجع وتقرقر وتترنم ؛ وإنما لها أصوات سجيع لا تفهم فيجعله الحزير بكا. ، ويجعله

ور المسرور غناه .

لحيد

قال حميد بن ئور :

وما هاج هذا الشوق إلا حمامةٌ . دعَتْ ساقَ حُرِّ تَرَحَةٌ وَتَرْنَمَا مُطَوِّقَةُ خَطْباه تَسجعُ كُلِّما . دنا الصِّيفُ وَآنَزاحَ الربيعُ فأنجها . تغنَّتْ على غُصنِ عشاء فلم تَدعْ ، لنائِعـــة في نوحِها مُثلوَما فلم أر مِثلي شاقهُ صوتُ مثلِها . ولا عربيا شافه صوتُ أنجُها

وقال مجنون بني عامر :

ألا يا حماماتِ اللَّوىءُدنَ غُدوةً ، فإنى إلى أصواتِكنَّ حزين [٢٩]

للمجنون

فَمُدَنَ ، فلما عُدَن كِدِنَ كُمِشْلَنى . وكدتُ بأهبِ إلى لهنَّ أَبِين فلم تَر عِنى مِثلهُنَّ بواكيًا ٥ بَكَيْنَ ولم تَلْدِفْ لهن عُيون! وقال حسد في المدر:

لمي

هُنَّ الحَمَّامُ فإن كَسَرْتَ عِيافَةً . من حاثِهِن فإنَّهِن جِمَّامُ وقال :

ا -لاين مبدريه ومن قولنا في الحام :

فكيف، ولى قلبُ إذا هُبت الصَّبا ، أهاب بِشوقِ فى الصلوع مكينٍ ويَبتاجُ منه كلَّ ما كان ساكِنا ، دُعاه حمامٍ لم تَبت بو كون ويَبتاجُ منه كلَّ ماكان الرّبياجي من بُكاء حمامةٍ ، كَذِي شَمَن داويْتَه بشُجون كَانْ حمامً الآباكِ لما تجاوبَت ، حزينٌ بكى من رحمةٍ لجِوينٍ ومن قولنا في المني :

ومن قولنا فيه :

أَنَاحَت حَمَّاتُ الَّوَى أَمْ تَغَنَّتِ هَ فَابِدَتْ دُواعَى قَلْبَهِ مَا أَجَنَّت فَدَّبِتِ التَّى كَانَتِ وَلَا شَىءَ غَيْرِهَا هَ مُنَى النَفْسِ لُو 'تَقَضَّى لَمَا مَّمَنت ومِنْ قَدْ لَنَا :

لقد سَجِعت في بُجنج ليْل حمامةٌ ، فأَيُّ أَمَّىهاجَت على الهائيم الصبِّ

لكِالويلُ كمهميّجت مجواً بِلاجَوى . وشكُوىبلاشكوى وكَرْباً بِلاكرْب وأسكَبْت دمعا من ُجفونِ مُسهّدٍ . ومارفْرَ قَتْمنك المدامِع السّلَمب وقال ذو الرمة :

رأيتُ غُرابًا ناعِباً فوقَ بانةٍ ٥ منالقضه لمينيُتْ لهاورقَ لَضْر فقكُ غُرابٌ لاغْتراب وبانةً ٥ لِين النّوى لهذا العباقةُ والزُّجر

### قولهم في طيب الحديث

قال عدى بن زيد:

فى سماع يَأذنُ الشيخُ له • وحديثٍ مشلِ ماذِي مُشارِ وقال القطام :

فهن يذيِّذُنَّ من قولٍ يُصِين بهِ ٥ مو اقعَ المــاءمن ذى الغلةِ الصَّادِى وقال جران العَرْد :

فيلنا سِقاطًا مِن حديث كَانهُ ، جَى النَّحْلِ أَو أَبِكَارُ كَرْمٍ تَقطُّفُ وقال آخر :

وإنا لَيْجَرِي بيننا حين نَلْتَق • حديثُ له وشُّيٌ كُوشُي المطارِف وقال ممار :

وكأن نَشْرَ حديثها • قِطَعُ الرياض كُسينَ زَهرا وله :

لأن عشقت أذنى كلاماً سمعتُهُ . فقلي إذاً لا شكَّ باللَّحظ أعْشقُ وكيف تناسِي من كأن كلامه \* بأُذنى ولو عرّبتُ أَفرط معلَقُ وقال بشار أيضا:

وبِكُو كُنُوَّارِ الربيعِ حديثُها \* يَرُوقُ بونجهِ واضِح ِ وقوامِ

لعدي

لذي الم • ة

. فغطامی

لجران العود

لآخر

لشار

#### منهم وقال آخر:

Jad)

كأنما عسلُ رُجْمانُ منطقِها ﴿ إِنْكَانَ رَجْعُ كَلامٍ يُشْبِهِ المسلا وقال آخر:

وحديثُ كَأَنَّهُ زَهْرُ ۚ الرَّوْ ﴿ ضِوفِيهِ الصَّفْرَاءُ والحراءِ

# قولهم في الرياض

أنشد أحمد بن جدار للمعلِّي الطائي :

كَانْ عِبونَ الرَّوْضِ يَذْدُ فَن بالنَّدى \* عِبونٌ يُراسلُن الدموعَ على غَدْرِ

### البحنى وقال البحترى :

شقانقُ يحمِلنَ النَّدى فكأنه ه دُموع النَّصابِ فَيُحدودِ الحَراثِيرِ ومن لؤلوِ كالاَفْحوانِ مُنضَّدٍ ، على مُنكَت مُصْفرةٍ كالفرائد وقال أيضا:

١٠

۲.

وقد نبَّه النَّيْرُوز فى غَلَمِ النَّجى • أوائلَ ورْدِ كَنْ بالامس 'نَوْما يُفَتِّقُهُ مِرْدُ النِّــــــــــى فكأنه • يَنُثُ حديثًا كان قبلُ مُكتِّمًا ومن شَجِّرٍ رَدَّ الزَّبِيعُ لباسِّــــــــ • عليها كما نَشَرْت وثْنِياً مُنَمِّنَها

### الأعشى وقال أعشى بكر :

ماروُضةَ من رياض النُحسنِ مُعْشِبة \* خضرا له جادَ عليها مُسْبلُ ۚ هَطِلُ يُضاحك الشمسَ فيها كوكبُ شَرقَ \* مُؤَذَّرُ بعيمِ ِ النَّبْتِ مُكَمَّمُلُ ... ... يوما بأطيبَ منها نشرَ رائحة ِ \* ولا بأحسنَ منها إذ دنا الاصلُ

### لابن أبي طاهم وأنشد ابن أبي الطاهر لنفسه :

فَتَفَّ جِبُوبَ الرَّوْضِ مَهَا دِيمَة • حَلَّتْ عَوالِمِهَا صَبَّا وَقَبُولُ ولهما عِينٌ كالعيونِ نواظرُ • تبدو فنهما أثرَهُ وكحص

وقال الاخطل الصغير :

وأنشد الحرى لنفسه:

خَلَع الرَّبِيعُ على النَّرَى مِن وَشْبِهِ • كُللا يَظْلُ بِهَا الثرى يُتخَيْلُ تُور إذا مَرَت الشَّبا فيه الندى • خِلْتَ الزَّبرُجِنَّ بالفَريد يُفْصَل فكأنها طَوْراً عُدنَّ كُلُوالُ • وكأنها طهاراً عُدونَ كُمُسًا.

، وقال أبو نواس :

ومُ تَقاصَرَ وأَستِكَ نعيمه • في ظلُّ مُلتَّ الحدائقِ أَحضرَا وإذا الرَّباح تنسَّمَت في روضة • تَبَرَثُ به مسكا عليك وعنبَرا

وأنشد ابن مُسهر لابن أبي زرعة الدمشقى يقول : وقد لبَسَــُّ زهرُ الرَّياض حُليِّها ﴿ وُجُللتِ الْارضُ الفضا بالزخارفِ

وقد نبست رهم الرياض حديث ، وجنت الارض الفضا بلاعرفي المطانف المدى الربيع اللطانف

قطراتُ من السحابِ وروضٌ ﴿ نَتَرَتْ وردَهَا عَلَيْهِ الْحَدُودُ

وكان الحوذانَ الاَقُعُوانَ السَّفَضُّ تَظْانَ : لَوْلُوُّ وَفَرِيدُ وأنشد ان جدار للمثَّى:

١٥ تري للندّي فيه بجالا كأنما \* نَكَرْت عليه لؤلؤاً فتبدّدا

وأنشد ابن الحارثي لنفسه : وماروضـــةٌ عُلْويَةٌ أَســـديّةٌ • مُنفننَةٌ زهراه ذاتُ تَرى جَعْد

وماروضة عَلَوِيَّة السَّدِيَّة ﴿ مُنْمَنَّةٌ زَهُرَاهُ ذَاتُ ثَرَى جَعْلِوِ سقاها الندى فى عَشْبِجْنَّع مِن الدُّجَى ﴿ فَنُوْارُهَا بِهَنَّ بِالكُوجِبِ السعدِ بأحسنَ من حرَ تَضَمَّر ِ حَاجَةً ﴿ لِمُعْزِ فَأُونَى بالنجاجِ مع الوعسدِ

٢٠ وأنشد محمد بن عمار للحسن بن وهب، يقول:
 طلم الربيعُ على الرباض بُشِرتْ ٥ وردُ الرباض بجدَّة وشــــباب

طلع الربيخ على الرباض فبشرت • وَرَدُ الرباض بِحِدَةٍ وُسَـــبابِ وغذا السَّحابُ مُكلَّلًا جوَّ الثرى • أذبالَ أَشْحَمَ حَالِكِ الجِلِبـابِ

لأن تواس

للأخطل الصغير

لاین آیی زرعة

دې بي روپ

الحازي

للمط

لابن الماوف

لاين وهب

لبب وقال حبيب بن أوس الطائى:

الروْضُ ما بين مُغْبوقِ ومُصطبِيج ، من ريق مكنفلاتٍ في الثرى دُلُج وطُفٍ إذا وَكَفَتْ في روضةٍ طفِقتْ ، عبونُ نُوَّارِها تَبكَى من الفرَج

البحترى وأنشد البحترى في دمشق:

إذا أردَّتَ ملاَّتَ العَيْنَ مَن بلدِ 。 مُستحسنِ وزمانِ يُشبه البلدا يُمسى السحابُ على أجبالهِما فِرَقاً 。 ويُصبِح النَّبْتُ فَصَّراتُها بَدَدا فلستَ تُبصِر إلَّا واكِفاً خَضِلا 。 أو يانماً خضِراً أو طائراً غَرِدا كأنما القَيْظُ وتَى بعد تجيئتِه ، أو الربيعُ دنا من بَعد ما بَعدُا

شجم وأنشد ابن أبي الطاهر لأشجع:

من الكنائس والأرواح مُطَرَدٌ ، للعين يلعبُ فيه الطرْفُ والبصَرُ فَىرُفَعَ مِن رُفَاعِ الارض يَعْمُرُها ، قومُ على أَبُوتِهِم أَجمتُ مُضَرَّرُ الل ين الحليل وأنشد على بن الجهم لعلّي بن الحليل :

وروْضة فى ظِلالودَبْسَكَرةِ ، جداولُ المـاء فى جوانبِها تُمنَّنُ فى روضة مُنزرةٍ ، يُغرَّد الطيْرُ فى مَشاربِها كَانَ فيها العُلِّ والعُمَلَ الــــيَّمْنة تهدى إلى مَرادِبِها

> لإبراميم بن وقال إبراهيم بن العباس الكاتب: الباس

نأقل سماء أطلَّت علبـــك فيها مَصابيعُها تزهِرُ وأرضاً 'تقابُها بالمرو 。 س والدَّرج بينهما جعفرُ ومُسْحَبَ نورغَداةَ الربيـــج أنفائه المسكُ والعنبر خلالَ شقائِقه أصفرُ ، وأضعافَ أصفرِه أحر وللساء مُطَرَّدُ بينسه • يُصفَّق باديَه المصدرُ يُشارفه البَّرْ من جانب • ومن جانب بَحرُه الاخضر بجالُ وحوشو مَرْق سفِين • فياعَرْفَ لهو ويا منظرُ وباحسنَ دُنيا وباعز مُلكِ • يسوسُماالسائسُ الاكبرُ

لابن أبي عبينة

وقال ابن أبي عُيينة في بستانه :

يُدكّر في الفردوش طوراً فأنتني • وطوراً يُواتيني إلى القضف والفَتْكِ بفرس كأبكارِ العذاري وتُربةِ • كأنّ قراها ماء وردٍ على مِسْك كأنّ قصورَ الارضِ ينظرُن حوله • إلى ملِك أوفى على مِنْبر المُلك يُدلُ عليها مُستطيلا بحشيه • ويَضحكُ منها وهي مُطرقةُ تبكى

١ وقال فيه:

ياجنة فاقت الجِنانَ فيا • تَبِلُنُهَا قِيمة ولا تُمِنُ أَلِفْتُهَا فَاتَخَذَتُها وطناً • لانَ قلي لاملِها وطن زوّجَ حِبتانها الصباب بها • فهذه كَنَّةُ وذا خَنَّن فاقطر وفكّر فيا تُمَرُّ به • إنّ الاربِ الفكّرُ الفطِن من سُفُن كالنّمام مُفْبلة • ومن قعام كأنها سُفُنُ

الغليل

وقال الخليل بن أحمد :

ياصاحبَ القصرِ نِم القَصرُ والوادى • بمنزِل حاضِر إنْ شئت أو بادي تَرْفِي به السُّفْرِــُ والظَّلْمانُ واقفةٌ • والدَّونُ والصَّبُّ والملاحُ والحادى

الحندوأي

وقال إسماعيل بن إبراهيم الحمدوني:

بروضةٍ صَبَعْت أيدى الربيع لها « برُودَها وكَسُمًا وشَهَا عَدَنُ عاجت عليها مطايا النيث مُسيلةً « لهن فى صَحِكاتٍ أَدْمُتُمُ مُشُن كأنما البينُ يُبكها ويُضحِكُها « وصُلُ حَباها به مِن بعده سَكن

وأنشد عمرو بن بحر الجاحظ:

فولَّدَت صُغرًا أثوابُهـا خضرٌ ه أحشاؤهُن لاحشاء الندى وطَن منكلٌ عسجدةٍ في خِدْرِها اكتَتَمتْ . عنداء فى بطيها الياقوتُ مُكْتين

الجاحظ

أين إخواننا على السراء ، أين أهـلُ القبـاب والنَّفنـاء جاوَرونا والارضُ مُلبـةٌ نَوْ ، رَ الاقاحِي نُجَـادُ بالانواءِ كلَّ يوم بأفُحوان جديدٍ ، تَضحك الارضُمن بُكاء الساء

لابن عبد ربه ومن قولنا في هذا المعني :

وروضة عَقَدت أيدى الربيع بها ، نوراً بنور وتَزْويِحاً بتزويج بمُـلْفَح من سَوارِبها ومُلقِحةٍ ، وناتج مِرَ غَوادِبها ومَتوجٍ توشَّت بمُلاةٍ غير مُلعَمةٍ ، من نورِها ورداء غير منسوج فألبَستْ مُحللَ الموثِقِيِّ زهرتها ، وجَالَّتُها بأنماط الدبابيج

١.

ومن قولنا :

ومَوْشَيَّة يُهدِى إليك نسيمُها ، على مفرقِ الأرواجِ مسكا وعنبرا سدّاوتها من ناصع اللونِ أبيض ، ولُخمتُها من فاقع اللونِ أصفَرا يُلاحظ لخظاً من عيونِ كأنها ، فصوصٌ من الباقوتِ كَلْمُنْ جَوْهرا

ومثله قولنا :

وماروحة بالتُحرف حاك له الندى ه بُروداً من المؤشّى خُمْرِ الشّقائق يُعتبم الشّجى أعناقها ، ويُميلُها ه شماع الشّحى المستَّنْ في كلّ شارق إذا صاحكتُها الشمسُ تبكى بأءين ه مُكلّة الاجفانِ صُفْر الحالق حكت أرضُها لونَ السهاء وزَاتها ه نجوم كأمثال النَّجومِ الحّوافِق ... بأطب نشراً من خلاتقه التي ه لها خضمت في النُحسْن (هـ الحلائق

# كِيَّا بُلِيُوهِبِ وَالِيُّانِيَة فاغارْ مِذَالِهِ مُرَعَالِ الْمِثَالِقَ

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه : قد مضى قولنا فى فضائل الشمر ومقاطعه ومخارجه

و نحن قاتلون بعون الله وتوفيقه في أعاريضه وعلله ، وما يحسن ويقبح من زحافه ، وما ينفك من الدوائر الخس من الشطور التي قالت عليها العرب والتي لم تقل ، وتلغيص جميع ذلك بمنثور مرب الكلام يقرب معناه من الفهم ، ومنظوم من الشعر يسمّل حفظه على الرواة ، فأكلت جميع هذه العروض في هذا الكتاب ـ الذي هو جزءان ، فجره الفرش وجزه السِئال ـ مختمراً مميناً مفسّرا ؛ فأختصرت للفرش أرجوزة ، وجمعتُ فيها كلَّ ما يدخل العروض ويجوز في حشو الشعر من الزحاف ، وبيّنت الاسباب والاوتاد ، والتعاقب والتراقب ، والحرورة والزاقب ؛ وفك الدوائر ـ في هذا الجرد ؛ والتحاصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطمة ، على ثلاثة وستين ضرباً واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطمة ، على ثلاثة وستين ضرباً من ضروب العروض ، وجعلت المقطمات رقيقة غولة ، ليسهل حفظها على السنة من ضروب العروض ، وجعلت المقطمات رقيقة غولة ، ليسهل حفظها على السنة من الابيات التي استنهد بها الحليل في عروضه ، لتقوم به الحجة لمن روى هذه المقطمات واحتبر بها .

### مختصر الفرش

آعلم أنّ أوّل ما ينبغى لصاحب المَروض أن يبتدئ به ، معرقةُ الساكن والمتحزك؛ فإنّ الكلام كله لا يعدو أن يكون ساكنًا أو متحرّكا . الساكن والمتحرك

وآعلم أنّكل ألف خفيفة ، أو ألف ولام خفيفتين لا يظهران على اللسان ويثبتان فى الكتابة ، فإنهما يسقطان فى العروض وفى تقطيع الشعر : نحو ألف وقال آبنك، أو ألف ولام نحو وقال آلرجل، وإنما يعدّ فى العروض ما ظهر على اللسان .

وآعلم أنّ كل حرف مشدّد فإنه يُعدّ فى العروض حرفين : أولهما ساكن ، والثانى متحرّك : نحو ميم محمَّد ، ولام سلّام .

وأعلم أنَّ التنوين كله يُعدِّ في العَروض نونًا ساكنة ليست من أصل الكلمة . . .

# باب الاسباب والاوتاد

أعلم أنَّ مدار الشمر وفو اصل العروض على ثمـانية أجزا. ، وهي :

فاعلن ، مفعولن ، مفاعيلن ، فاعلانن ، مستفعلن ، مُفاعَلَكُنْ ، متفاعلن ، مفعولات .

وإنما أُلِّفت هذه الأجزاء من الأسباب والاوتاد .

فالسبب سببان : خفيف ، وثقيل : فالسبب الخفيف حرفان : متحرّك ، وساكن ، مثل : من ، وعَن ، وما أشبهما ؛ والسبب الثقيل حرفان متحرّكان ، مثل : بكّ ولكّ ، وما أشبهما .

والوند وندان : مفروق ، وبحموع : فالوند المجموع ثلاثة أحرف : متحرّكان وساكن ، مثل : علَى ، وإلَى ، وما أشبهها ؛ والوند المفروق ثلاثة أحرف : ساكن بين متحرّكين ، مثل : أيّنَ ، وكيْف ، وماأشبهها ؛ وإنمــا قبل للسبب

۱٥

الأسماب

الأواد

سبب ؛ لأنه يضطرب ، فبثبت مرة ويسقط أخرى ؛ وإنمـا قبل للوتد وتد ؛ لأنه يثبت فلا يزول .

#### باب الزحاف

أَعْلِمُ أَنَّ الزَّحَاف زِحَافان : فرحاف يسقط ثانى السبب الخفيف ، وزحاف يسكن ثانى السبب الثقيل ، وربمـا أسقطه .

ولا يدخل الزحاف فى شى. من الاوتاد ، وإنما يدخل فى الاسباب خاصة ؛ وإنما يدخل فى ثاني الجز. ، ورابعه ، وخامسه ، وسابعه ؛ فإن أردت أن تعرف موضع الزحاف من الجز. ، فافظر إلى جز. من الاجزاء الثمانية التى سميتُ لك ؛ فإن رأيت الوتد فى أول الجزء ، فإنما يزحف خامسه وسابعه ؛ وإن كان الوتد فى آخر الجزء ، فإنما يزحف ثانيه ورابعه ؛ وإن كان الوتد فى وسط الجزء ، فانما رحف ثانه وسابعه .

فللرحاف الذى يدخل فى ثانى الجزء ثلاثة أسماء : الخبن ، والإضماد ، والوقص ، فالمخبون : ماذهب ثانيه ، والمضمر : ماسكن ثانيه المتحرّك ، والمرقوص ؛ ماذهب ثانيه المتحرّك .

وللزحاف الذي يدخل في رابع الجزء اسم واحد : الطّي فالمطوي هو
 ماذهب رابعه الساكن .

وللزحاف الذي يدخل فى الخامس منها ثلاثة أسماء: القبض، والعصب، والعقل . فالمقبوض : ما ذهب خامسه الساكن ، والمعصوب : ماسكن خامسه المتحرّك ، والمعقول : ما ذهب خامسه المتحرّك .

وللرحاف الذي يدخل ] السابع اسم واحد : الكُفّ ، فالمكفوف ، هو
 ما ذهب سابعه الساكن .

### باب الزحاف المزدوج

المخبول : هو ماذهب ثانيه ورابعه الساكنان .

والمخزول : هو ماسكن ثانيه وذهب رابعه الساكن .

والمنقوص : هو ما سكن خامسه ودهب سابعه الساكن .

والمشكول: هو ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان .

### علل الاعاريض والضروب

المحذوف: هو ما ذهب من آخر الجزء سبب خفيف .

والمقطوف: هو ماذهب من آخر الجزء سبب خفيف وسكن آخر ما يق .

والمقصور : ماذهب آخر سواكنِه وسكن آخر متحرّكاته من الجزء الذي

فی آخره سبب .

والمقطوع : ماذهب أواخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته من الجزء الذى فى آخره وتد .

والابتر ؛ مأحذف ثم قطع ، فكان فاعلُ من فاعلاتن وقَعُ في فعولن .

والأحَد : ماذهب من آخر الجز. وتد مجموع .

والاصلم: ماذهب من آخر الجز. وتد مفروق .

والموقوف: ماسكن سابعه المتحرّك .

والمكشوف: ماذهب سابعه المتحزك .

والمجزوء: ما ذهب هن آخر الصدر جرِّ. ومن آخر العجز جرَّ. .

والمشطور: ماذهب شطره .

والمنهوك: ما ذهب منه أربعة أجزا. وبق جزآن .

10

٧.

### الزيادات على الاجزاء

والزبادة على الأجزاء ثلاثة أشياء : المذال ، وهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف ساكن ممــا يكون فى آخره وتد .

والمسبغ: مازاد على اعتداله حرف ساكن مما يكون فى آخرەسبب.

والمرفل: مازاد على اعتداله حرفار : متحرك وساكن، مما يكون فى آخره وئد.

واعلم أن كل جزء من أجزاء العروض يكون مخالفاً لأجزاء حشوه برحاف أو سلامة فهو المعتل ؛ وماكان معتلا فإنما هو ثلاثة أشياء : ابتدالا ، وفصل ؛ وغاية ؛ وإن الاعتباد ليس علة ؛ لأزه غير مخالف لأجزاء الحشوكلها ، وإنما خالفها في الحسن والقبح علة ، ونحن نجد الاعتباد في الشعركتيراً ؛ من ذلك المدت الذي جاء به الخليل :

أقيمو ابني النُّعانِ عناصُدُورَكم • وَإِلا تَقْيِمُوا صَاغَرِينَ الرَّوْوَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

أَعَنَى عَلَى بَرْق ـ أَرَاهُ ـ وميضِ • يُضِيء حَبِيًّا في شَمَاريخَ بِيضِ ويخرُبُ منه لايماتُ كأنهــا • أكُفُ تَلقَى الفوزَ عند المفيض

وإنماً زعم الخلبل أن المعنل ماكان مخالفا لأجزا. حشوه بزحاف أو سلامة ولم يقل بحسن أو قبح : ألا ترى أن القبض فى مفاعيلن فى الطويل حسن ، والكف فيه قبيح : والقبض فى مفاعيلن فى الهزج قبيح ، والكف فيه حسن ؛ والاعتهاد فى المتقارب ـ على ضد ما هو فى الطويل السالم ـ فيه مُحسن ، والقبض

#### ، ۲ فیه قبیح ؟

فإذا اعتل أول البيت سمى ابتداء : وإذا اعتل وسطه وهو العروض سمى فصلا ، وإذا اعتل الطرف ـــ وهو فى القافية ـــ سمى غاية ؛ وإذا لم يعتل أوله ولاوسطه ولا آخره سمى حشواً كله . وماكان من الانصاف مستوفيا لدائرته وآخر جود منه بمنزلة الحشو من الآخر فهو النام ؛ وماكان من الانصاف لم يذهب به الانتقاص فهو مجروء ، وماكان من الانصاف مقنى فهو مصرع ؛ فإن كانت الكلمة كلها كذلك فهو مشطور ؛ فإذا لم يبق منه إلا جرآن فهو المنهوك ، وإذا اختلفت القوافى واختلطت وكانت حيراً حيرا من كلمة واحدة فهو المخمّس ؛ وإذا كانت أنصاف على قواف يجمعها قافية واحدة ثم تعاد لمشل ذلك حتى تنقضى القصيدة ، فهو المسمّط .

### باب الخرم

اعلم أن الحرم لا يدخل إلا فى كل جزء أوله وتد، وذلك ثلاثة أجرا. : فعوان، مفاعاًتن، مفاعيلن ؛ وهو سقوط حركة من أول الجزء ؛ وإنمــا منعه أن يدخل فى السبب، أنك لو أسقطت من السبب حركة بقى ساكنٌ، ولا 'يبدأ بساكن أبدا.

ولا يدخل الحرم إلا فى أول البيت ، فإذا أدخل الحرم , فمولن ، قيـل له أثلم ؛ فإذا دخل الحرم مفاعلّةن قبل له أثم ؛ فإذا دخل الحرم مفاعلّان قبل له أعصب ؛ فإذا دخل الحرم مفاعيلن ، قبل له أخرب ؛ فإذا دخله المحب مع الحرم قبل له أخرب ؛ فإذا دخله القبض مع الحرم قبل له أخرب ؛ فإذا دخله القبض مع الحرم قبل له أخرب ؛

### باب التعاقب والتراقب

اعلم أن التعاقب يدخل بين السبين المتقابلين فى حشو الشعر حيثها كانا ، ولا يكونان مع جميع العروض إلا فى أربعة أشطار : فى المديد ، والرمل، والحقيف، . والجنث ؛ وقد يينا جميع ذلك فى موضعه ؛ فما عاقبه ماقبله فهو صدر ، وماعاقبه

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول . تام ، .

مابعده فهو عجز ، وما عاقبه ماقبـله وما بعده فهو طرفان ، ومالم يعاقبه ما قبـله ولا ما بعده فهو برى..

والتراقب بين السبيين المتقابلين من فاصلة واحدة ؛ ولا يدخل التراقب من جميع العروض إلا في المضارع ، والمقتضب ؛ وقد فُسرناه هنالك .'

وقد نظمنا جميع ماذكرناه من هذه الأبواب فى أرجوزة ، ليسهل حفظها على المتعلم ؛ إذ كان حفظ المنظوم أسهل من حفظ المشور ؛ وقد ذكرنا فيهاكل الدوائر الحتى وما ينفك من كل دائرة من عددالشطور التى قالت عليها العرب والتى لم تقل علمها وموضع الزحاف منها .

واعـلم أن الدائرة الأولى مؤلفة من أربعة أجزاء : سباعيين مع خاسيّين وهي :

فعو لن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعيلن .

والدائرة الثانية من ثلاثة أجزا. سباعية ، وهي :

مفاعلَتن ، مفاعلتن ، مفاعلتن .

والدائرة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية ، وهي :

مفاعیلن ، مفاعیلن ، مفاعیلن ،

والدائرة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزا. سباعبة ، وهى :

مستفعلن ، مفعولاتُ ، مستفعلن .

والدائرة الخامسة مؤلفة من أربعة أجزاء خماسية وهى :

فعولن ، فعولن ، فعولن ، فعولن .

واعلم أن كل دائرة من هذه الدوائر ينفك من رأس كل سبب وكل وتد نيما شطر ؛ وقد بينا جميع ذلك في الدوائر ، وأسماء الشطور التي تنفك عنا.

### ومهذه أرجوزة العروض:

باطالبَ العلم هو المنهـــاجُ \* قد كَ بُرتْ من دُونه الفجاجُ وكلُّ علْم فــلهُ فَنونِ \* وكلُّ فن فلهُ عُيونِ أَوُّهُــا جوامعُ البيانِ \* وأصلُها معرفة اللسانِ فإنّ في المجــــاز والتّأويل \* ضلَتْ أساطيرُ ذوى العُقول طلبتَ ما شئتَ مرس العلوم \* ما بينَ منثُور إلى منظـــوم فدَاو بالإعراب والعَرُوض \* داءكَ في الإمْلاء والقَريض كلاهما طبُّ لداء الشُّعر \* واللَّفْظ من لَحْن به وكَثْر مَا فَلْسَقَ البِطْلِيسُ جَالِبَنُوسُ \* وصاحبُ القانون بَطَلْنُمُوسُ ولا الذي يَدعونهُ جرمسِ \* وصاحبُ الآرْكنْد والْأقليدس فلسفةَ الخليــــل في العَروض \* وفي صحيحِ الشُّعرِ والمَريض وقد نظرتُ فيه فاختَصرتُ \* إلى نظامٍ منه قد أحكتُ ملخص مختصَر بديع \* والبعض قد يَكنني عن الجميع اختصار ألفرش

هذا اختصارُ الفَرِشِ من مقالى \* وبعدتُهُ أَوْلُ في المثالِ أَوْلُهُ واللهَ أَنستمينُ \* أَن يُعرفَ التَّعريكَ والسكونُ من كلِّ ما يَعدُوعلى اللسانِ \* لا كلَّ ما تَعظُهُ البدانِ ويَظهرُ التصميفُ في الثَّقيلِ \* تَعدُّهُ حرفيْنِ في التفصيل مُسكناً وبَعدهُ تُحرَكا \* كنونِ نُكتاً وكراء سَرَّكا

۲.

### باب الاسباب والاوتاد

وبَعد ذا الأسبابُ والأونادُ ، فإنها لقو لينا عِسادُ فالسببُ الحقيفُ إذ يَعدُّ ، نحرَكُ وساكرَ لا يعدُو والسبب الثقيلُ في النيين ، حركنان غير ذي تُنوين والوندُ المفروقُ والمجموع ، كلاهما في حَموهِ بمنوع فإلوندُ المجموع منها فافهمَنْ ، حركنانقبل حَرْفِ قدسكَنْ فالوندُ المجموع منها فافهمَنْ ، حركنانقبل حَرْفِ قدسكَنْ فوالدِند المفروقُ من هذينِ ، مُسكَنَّ بين نحرِّكين قبل خواهُ المُمانية فهذه الاوتادُ والاسبابُ ، لها ثباتُ ولها ذَهابُ وإنما عَروضُ كلَّ قافيةً ، جارٍ على أجزاهُ الثمانية وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكمًا بينة مصورة ، لكلَّ من عاينًها ، مُفسّره وهاكمًا من عاينًها ، مُفسّره وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم المنافقة والمنافقة وهاكم المنافقة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينًها ، مُفسّره وهاكم من عاينها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عاينها ، مُفسّره وهاكم المؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم المؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم مؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم من عالمؤسّرة وهاكم مؤسّرة وهاكم مؤسّرة

#### الفو اصـــل

فاعلن ، فعولن ، مستفعلن ، فاعلانن ، مفاعيلن ، مفاعلَتن ، متفاعلن ، مفعولات :

> هذي التي بها يقول المُنشِد ، في كلَّ ما يرجو، أو يُفقد كلُّ عَروضٍ يَعَنَّى إليها ، وإنما مسدارُه عليها منها محاسبًا يزف في الهجاء ، وغسيرُها مَسَبَّعُ البِناء يدُخلها النَّفسانُ بالزَّحافِ ، في الحشو والمروض والقواف وإنما يدُخلُ في الاسباب ، لانها تَعرَف باضطراب

### باب الزحاف

فكلُّ جرء زالَ منه الثانى ، من كلَّ مايبدو على اللسانِ [11] وكان حرفاً شأنه السُّكونُ ، فإنه عندى اسمه مخبُونُ وان وجدت الثاني المنقوصا ، نحرً كا سميته الموقوصا و أمرً كا سميته الموقوصا و أمرً كا سميته الموقوصا فوال يكن عرَكا فسكنا ، فذلك المعطوى لا يحولُ وإن يُرَلُ عامله المسكّن ، فذلك المقبوضُ فهو يَحسُن وإن يكن هذا الذي يزول ، عرَّكاً فإنه المعقولُ وإن يكن هذا الذي يزول ، عرَّكاً فإنه المعقولُ وإن يكن حرّكا سكنته ، فسمّه المفصوبَ إن سميّته وإن أَذِلَكَ سابمَ الحروف ، سميته إذ ذلك المكفوف

## باب الزحاف

الذي يكون في موضعين من الجزء

١.

۱۰

كل زِحافي كان في حرفين ، حلَّ من الجزء بموضعين فإنه يُخْصِف بالاجواء ، وهو يستى أقبح الاسماء فكلُّ ما سُكُن منه الثانى ، وأسقِط الرابع فى اللسان فنذلك المخزولُ وهُو يقْبُح ، فحبُكا كان فليس يَصلُح فإنه عندى اسمُه الحبولُ ، يقصَّر الجزء الذي يطول وكل جوره في الكتاب يُدرَك ، يَسكُن منه الحاس الحرك .. وأسقِط السابع وهُو يسكنُ ، فذلك المنقوص ليس يَحسُن وسابعُ الجزء وثانيه إذا ، كان يُعدُّ ساكناً ذاك وذا فأسقِطا بأفيج الزَّسافي ، سُمَّى مشكولاً بلا اختِلافي هذا الرساف لا ساوه فاسمع ، يُعلَق في الاخراء لم يمتنج هذا الرساف لا ساوه فاسمع ، يُعلَق في الاجراء لم يمتنج هذا الرساف لا سواه فاسمع ، يُعلَق في الاجراء لم يمتنج

### باب العلل

واليللُ التي تجوزُ أجمع \* وليس في الحضول من موضع...
.. ثلاثةً ، تُدْعَى بالابتداء \* والفصلِ والناية في الأجزاء والعتادُ عادمُ عنالف للميلها \* وفسلُه عنالف للميلها لانهم قد تركوا البرامة \* وجاز فيه القبضُ والسّلامة ومثلُ ذاك جائز في المنفو والقصيدِ والاراجِز وكلُ مُعتسلِ فنيرُ جائز \* في الحضو والقصيدِ والاراجِز وكلُ معيّ من بني حواء \* فنيرُ معصوم من الحظاء وكلُ حيّ من بني حواء \* فنيرُ معصوم من الحظاء فأول البيت إذا مااعتَلاً \* سُمّيتُهُ بالابتداء كلاً وكل ما يدُحُلُ في العَروضِ \* من علة تجوزُ في القريضِ وكل ما يدُحُلُ في العَروضِ \* من علة تجوزُ في القريضِ فني تسمّى المناع \* وليس في الحشوِ لما حكاية فني تسمّى المناهر عن علة تجوزُ في القريضِ فني من علة تجوزُ في القريضِ أنه العَروضِ \* من علة تجوزُ في القريضِ فني تسمّى الفسل عند ذاكاً \* وقلً من يَعرفُهُ هَناكا ا

### باب الخرم

والعَوْمُ فى أواتلِ الآبياتِ • تَعرَف بالآسماء والسّفاتِ نَقْصَالُ حَرفِيمِن أوائلِ اللّدِيدِ • في كلّ ماتَصْلَر يُقَكُ مِن وتَدْ خسةُ أشطارٍ مِن الشَّطورِ • يُخرَم منها أول الشُدورِ : منها الطويل أولُ الدُّوارُ • وأطول البناء عند الشّاعرِ يَدَخلُهُ الحَرْمُ فَيُدْعَى أَقْلما • فإنْ تلاه القبض مُثّمى أثرما والوافر الذي مَدارُ الثانية • عليه ، قد تميه أذنَّ واعية يَدخلُهُ الحَرْمُ في الابتداءِ • في أول الجزء من الاجواء وهو يُسمى أَعْصَبًا ، وكلُّ ما . ضُمُّ إليه العَصْبُ سمَّى أَقْصَها وإن يكن أَعْصَبَ ثُم يُعقَلُ . فذلك الآخِمُ ليس يُجهلُ والهزَّج الذي هو السُّوار ۽ عليـــه للثالثــــةِ المدارُ يدُخُله الحَرْمَ فيُدعَى أُخْرَما . وهو قبيح فاعلَمَن وافهَما حتى إذا ماكُفَّ بعد الخَرْم ، سَمَّيتُه أُخْرَبَ إذ تُسمَّى والاشتَرُ الْمُهجِّنِ العَروضا ، ماكان منه آخرٌ مقبوضا هذا وفي الرابعة المضارعُ ، مَدخل فيه الخرْمُ لا يُدافَمُ كَمْثُلُ مَايَدِخُلُ فَي شَطِّرُ الْهُزَّجُ ۚ ۚ وَهُو يُسِّمِّي بِاسْمُهُ بِلا حَرْجُ ولا يجوز الحرْمُ فيه وحدَهُ . إلا بقيض أو بكفّ بعـــدَهُ لِمَّاةِ التراقُبِ المذكورِ \* نُحصُّ به من أجمعِ الشُّطورِ ـ والمُتقارب الذي في الآخِر \* تحلو به خامسة الدوائر يَدخله ما يَدخـــل الطويلا \* من خرَّمه وليس مُستحلا هذا جميع الخرم لاسواهُ ، وهو قبيح عنسد مَن سَمَّاهُ يَدخل فى أواتل الأشعارِ \* ما قيل فى ذى الخسة الأشطار لان في أول كلِّ شطر \* حركتين في ابتداء الصُّدْر وإنما ينفسكُ في أوتادٍ \* فلم يَضِرْها الحرم في الكماد لقرَّة الأوتاد في أجزائها \* وأنها تَشْرَأُ من أدوائها سالةُ من أجمع الزِّحافِ \* في كلِّ بجزو، وكل وافي والجزء مالم رَّزَ فيه خَرْما \* فإنه الموفورُ قد يُسمَّى

١.

۱٥

۲.

باب علل الاعاريض والضروب

والعلــلُ المسمَّيات اللاتي \* تعرَّف بالفصولِ والغاياتِ

تَدخل في الضَّرب وفي العَروض \* وليس في الحشُّو من القريض منها الذي يُعرَف بالمحذوف \* وهو سقوطُ السبب الخفيف في آخر الجزء الذي في الضرب \* أو في العَر وض غير قو لكذب ومثله المعروفُ بالمقطوف \* له بسكون آخر الحروف وكلِّ جزء في الضروب كائن \* أسقطَ منه آخرُ السِّه اكن وَسَكُّن الآخرَ من ماقيه \* بمـا مُجنزون الزَّحاف فيه فذلك المقصورُ حين يوصَفُ مه وإن يكن آخرَه لا يزحفُ ... من وتَد يكون حين لا سبب \* فذلك المقطوعُ حين ينتسب وكلُّ ما يُحذفُ ثم يُقطَعُ \* فذلك الآبَّرُ وهو أَشْنَعُ وإن ُ رَلُّ من آخر الجزءِ وتَّد \* إن كان بحوعا فذلك الاحد · وكان مفروقا فذاك الأصار \* كلاهما للجزء حقًّا صيْلُمُ وإن يُسكِّن سابغُ الحروفِ \* فإنه يُعـــرَف بالموقوفِ وإن يكن مُحرٍّ كَا فأُذْهِا \* فذلك المكشوفُ حقًّا مُوجَعا وبعده التشعيثُ في الخفيف \* في ضربه السالم لا المحذوف يُقطَعُ منه الوتَّدُ الموسَّطُ \* وكلُّ شيء بعده لا يَسقَطُ

# باب التعاقب والتراقب

وبعد ذا تعاقبُ الجزءينِ \* فى السبين المتصابلينِ لا يسقُطان حملة فى الشَّمرِ \* فإنّ ذاك من أشدَ الكسرِ وَبَثْبَانِ أَيَّما تَبَاتِ \* وذاك من سلامة الابياتِ وإن ينل بعضَهما إذالة \* عاقبه الآنحـــرُ لامحالة فكل ماعاقبه ما قبلهُ \* شَى صدرًا فافهمن أصلهُ وكلُ ما عاقبه ما بعده \* فهو يستى عَجُورًا فعُدَّهُ وإن يكن هذا وذا مُعاقبًا \* فهو يستى طَرَفَيْن واجِبا
يَدخل في المديد والحفيفِ \* والرَّمَل المجزوء والمحذوفِ
ويَدخل المجتب أيضاً أجمه \* ولايكون فسوى ذى الاربمه
والمجرد إذ يخلو من التعاقبِ \* فهو بَرى \* غير قول الكاذبِ
وهكذا إن قسته التعاقبِ \* فهو بَرى \* غير قول الكاذبِ
لانه لم يأتِ من جزءين \* في السببين المتجاور فين
لكته لم يأتِ من جزءين \* في السببين المتجاور فين
والسببان غيرُ من حوفينِ \* في جزيه وغير سالمين
إن زال هذا كان ذا مكانه \* فاسمع مقالي وأقهمن بيانه
فهكذا التراقب الموصوف \* وكله في شطره معروف
يدخلُ أول المضارع السبب \* وبعده يدخلُ صدَّر المتعَصَبْ

### الزيادات على الاجزاء

ثم الرباداتُ على الاجزاء • موجودةَ تَعـرفُ بالاسماء وإنحا تكون فى الغاباتِ • تُزادُ فى أواخِرِ الايباتِ وكُلُها فى شطره موجودُ • منها المُرقُلُ الذى يزيد ... .. وفين فى الجزء على اعتداله • عزكا وساكِناً فى حالهِ وذاك فيها لا يجوزُ الرخفُ • فيه ولا يُعرَى إليه الصَّمْفُ وفيه أيضاً يَدخل المَذالُ • مُقيّــداً فى كلَّ ما يُقالُ وهو الذى يزيدُ حرفا ساكِنا • على آعتدال جُزيهُ مُباينا ومئه المشبّغ من هذى الملل • حرف تَريدُه على شطر الرَمَلُ

1.0

### باب نقصان الأجزاء

فإنْ رأيتَ الجُرَّةُ لم يَدْهَبَمَهَا \* بالآتِيقاصِ فَهُو وافِ فَاسَمَهَا وإن يكن أَذْهَبَهُ النَّقْصَانُ \* فَأَقَهُمْ فَنِي قُولَى لكَ البيانُ ... ... فذلك المُجَرُّوءُ في النَّصَفيْنِ \* إذا آنتقَصْتَ منهما جُرَّءُ بِنِ والبِيْتُ إِن نَقَصْتَ منه شَطْرَهُ \* فذلك المشطورُ فَأَقَهُمْ أَمرهُ وإن نقصتَ منهُ بعد الشّطوِ \* جُرَّةًا صحيحاًمن أخيرِ الصدرِ.. .. وكان ما يَبق على جُرَّةً بِي \* فذلك المنهوكُ غَسَيرَ مَيْن

### صفة الدوائر

فاسمتم فلذي صفة الدوائر وصف عليم بالعروض عابر دوائر تميا على ذهن العدوق • خَسُ عليهن المعلوط والحلق فالحامن المخطوط البائنة • دلائلٌ على الحروف السّاكية والمحلق التي على الحطوط • عسلامة تعد الشّقوط والنّقط التي على الحطوط • عسلامة تعد الشّقوط والنّقط التي على الحطوط • عسلامة تعد الشّقوط والنّقط التي بأجو إف الحلق • ليندا المعطور منها محترق فانظر تجدين تعنها أسماءها • مكنوبة قد وضعت إذاءها والنّقطتان موضع التماقب • ومثل ذاك موضع التراقب وأمد مؤسورة كل واحده • منها ومعنى فيرها على حدة أو محسل دائرة الطويل • وهي نمان الذي النفسيل مقسم الشطر على أرباع • بين خماسي المل سباعي خووة عشرون بعد أربعه • قدينًو الكلّ حرف موضعه خووة عشرون بعد أربعه • قدينًو الكلّ حرف موضعه خووة عشرون بعد أربعه • قدينًو الكلّ حرف موضعه خووة عشرون بعد أربعه • قدينًو الكلّ حرف موضعه

۲.

يُنقلُ منها خسة شُطورُ \* يَفْصَلُها التَّغْمِيلُ والنَّقْدِرُ منها الطويلُ والمديدُ بَعْدَهُ \* ثَمَ البَسِيطُ يُحِكُمُونَ سَرَدَةُ ثلاثةً قالت عليها العربُ \* واثنانصدُواعنهماوتَكبوا ولهذهِ صورتُها كاترى \* وذِكرُها مُبيَّنا مُفسَّراً

### الأولى : دائرة المختلف

الطويل . مبنى على فعولن مفاعيلن ثمانى مرات (1) المديد : مبنى على فاعلان فاعلن ، ست مرات (1) البسيط : مبنى على مستفعلن فاعلن ، ثمانى مرات (1)

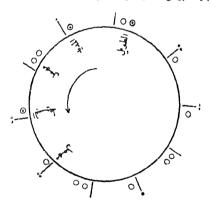

وهـذه الثانيةُ المخصُوصة \* بالسبب النقيل ولانقوصة أجرَاؤُها مُثَلَثَةُ مُسبَّمه \* قدكَرهوا أنجَعلوها أربَعه

 (١) يعنى بقوله وتمانى مرات، و وست مرات، : تمانية أجزاء، وسنة أجزاء ؛ وإلانهان أجزاء الطويل مثلا هى و فعولن مفاعيل ، مكرة أربع مرات لاغير، مرتين فى كل شطر . لاَّ نَهَا تَخْرَجُ عَنْ مَقَدَارِهِمْ ﴿ فَيُجَلَّةِ الْمُؤْوَنِمِنَ أَشْعَارِهِمْ فَهْى عَلَى عَشْرِينَ بَعَدُواحَدِ ۞ مَنَ الحَرُوفِ مَا بِهِامُنْ زَائِدٍ ينفَكُ مُنها وافر وكاملُ ۞ وثالكُ قَدْحَارِفِهِ الجَاهِلُ

## الثانية: دائرة المؤتلف

الوافر : مبنى على مفاعلتن ، ست مرات ، فقطعوا ضربه وعروضه . الكامل : مبنى على متفاعلن ، ست مرات .

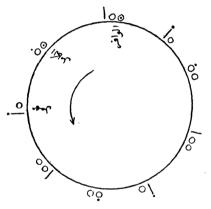

والدارِّة الثالثةُ التي حكثُ ، فقدرِها الثانية التي مَصَت فيعدَةِ الأجراءوالحروفِ ، وليس فالثَّقبِلِ والحُفيفِ يَنفَكُ منها مثلُ ما ينفكُ ، من تلكَ حَقَّالِس فيه شكُ ترفَّلُ من ويباجِها فُحلِل ، من َهزج أو رجَزاُو رمَلِ وهـــنه صُورتًها مُبيَّنة ، بَحِلْيها وفَشِيها مُرَيَّة

[27]

## الثالثة : دائرة المجتلب

الهزج: مبنى على مفاعيان ، بعد الحذف ، أربع مرات . الرجو : مبنى على مستفعان ، ست مرات . الرمل : مبنى على فاعلاتن ، ست مرات .

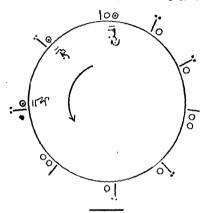

ورابعُ الدوائِر التشرودة • أجزاؤها ثلاثةٌ معدُودة عجبةٌ قدحار فيها الوصف • عشرون َ فَاعَدُهاو حرفُ مثلُ التي تقدّمت من قبلها • وشكلُها مُخالفٌ لشكِلها بديعةٌ أُحرِكمَ في تدبيرها • بالوتدِالمفروقي في شطورِها ينقَلُثُ منها ستَّةٌ مَقولَة • من كينِها ثلاثةٌ مجهُولة وكلُ الهذِي السَّةِ المشطورة • معروفةٌ لاهابها عنبُوره أولما السريعُ ثم المنسورة • ثم الحقيف بعدة ثموضة

١.

وبمــــدهُ مُضارعٌ ومُقتَضَب . شَطرانِ بحزُو.ان فيقو لِالعربُ وبعدَها المُجتثُ أُحلَى شـطْرِ . 'بوجَدُ تَجَزُوءَا لأهْل الشّعرِ

## الرابعة : دائرة المثلقبه

السريع : مبنى على مستفعلن مفعولات ، ست مرات (١) .

المنسرح : مبنى على مستفعلز مفعو لات مستفعلن ، ست مرات (١) .

الحفيف : مبنى على فاعلان مستفعلن فاعلانن ، ست مرات (١) .

المضارع . مبنى على مفاعيلن فاعلاتن ست مرات (١٠) ؛ فحذفوا منه جزأين فصار مربعا. المقتضب : مبنى على مفعولات مستفعلن مستفعلنست مرات (١٠) ، فربعوه كا تقدم .

المجتث : مبنى على فاعلاتن فاعلاتن . ست مرات (١) . فربعوه كما تقدم .

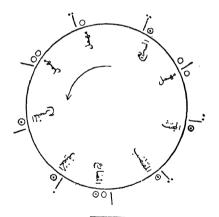

وبعدها خامسَةُ الدوائرِ ، للمتقاربِ الذي في الآخِرِ

(١) انظر التعليق بصحيفة ٢٤٨

يَنفكُ منها شَطْرُهُ وشطرُ \* لم يأت في الاشعار منه الذِّكْرُ من أقصر الاجزاء والشُّطور \* حرونُه عشرون في التقدير مؤلَّفُ الشطَّر على فواصل \* بَحَسَّمات أربــــــــــم مواثل هذا الذي جزَّية المُجَرِّبُ \* من كلِّ ما قالت علمه العربُ فكلُ شيء لم تقُلُ عليه \* فإنسا لم نلتفت إليه ولا نقولُ غير ما قد قالوا \* لأنه مر. \_ قولنا محالُ وأنه له جاز في الأسات \* خيلافه لجاز في الَّلمْـات وقد أجاز ذلك الخلياً \* ولا أقد لُ فيه ما يقد لُ لانه ناقَضَ في معنـــاه \* والسف قد تَشُه وفيه ماهُ إذ جعل القولَ القديمَ أصلَه \* ثم أجاز ذا وليس مثلَّه وفدُ يَزِلُ السَالِمُ النَّحْرِيرُ \* والحَيْرُ قد يخونُه النَّحْبِيرُ وليس للخليل مر. نظيرٍ \* في كلِّ ما يأتي منَ الأمور لكنَّه فيه نسيجُ وحْده \* ما مشله من قسله وبعده فالحمد لله على نَعانهُ \* حمداً كثيراً وعلى آلانهُ يا مليكا ذَلَّتْ له الملوكُ \* ليس له في مُلْكِم شريكُ ثَبُّتُ لَعَبِدِ الله حُسْنَ نَيِّمَة \* وأَعَطِفُهُ بِالفَصْلِ عَلَى رَعِيَّمُهُ

١.

۱٥

# الخامسة: دائرة المتفق

المتقارب: مبنى على فعولن ، ثمانى مرات .

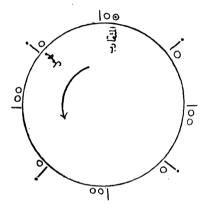

# **ابتداء الامثال** شطر الطويل

الطويل له عروض واحد مقبوض ، وثلاثة ضروب : ضرب سالم ، وضرب مقبوض ، وضرب محذوف معتمد .

# العروض المقبوض والضرب السالم

ورَوضة وَرْدِ حُفَّ بالسوْسَنِ النَّصِّ ، تَعَلَّتْ بلون النَّمْ وَالنَّهْ ِ الْحَضِ رأيتُ بها بذرًا على الارض ماشيًا ، ولم أَر بدراً قط يمثى على الارض إلى مثله فلتَصْبُ إن كنت صاببًا ، فقد كادمنه البعض يصنبُو إلى البعضِ وكل ورد خدّيه ورُمَّانَ صدرِه ، بَصَيِّ على مص وعض على عض وقُلْ لِلذى أفنى الفؤاد بحبَّب ، على أَنه يَجزى المجبة بالبُدْضِ : دأيا مُنذرٍ أَنبتَ فاستَبْقِ بعضَنا ، حنائيكَ بعضُ الشَّرْ أَهونُ من بعض،

١.

## تقطيعه:

فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعلن ، فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعيلن

## الضرب المقبوض

وحاملة راحًا على راحةِ السِدِ \* مُورِّدَة تسعى بلوْن ِ مُورِّد مَى ماتر الإربِقَ للكأسِ راكماً \* تُصلُّ له من غير طُهْرِ وتسجُدِ على ياسِمينِ كاللَّجَيْن ونرجِسِ \* كأفراطِ دُرْ فى قضيبِ زَبرْجدِ بتلك ولهذِى فاله ليُسلكَ كله \* وعنها فسلُ لانسألِ الناس عن غدِ «ستبدىلك الآيامُ ماكنتَ جاهلا \* ويأتيك بالاخبارْ مَنْ لم نُرُوِّدٍ \*

#### تقطيعه

فعولن مفاعيلن ، فعولن ، مفاعلن • فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعلن الضم ب المحذوف المعتمد

أَيْقُتُ لَنَى وَانْتَ طَبِيهِ \* قَرِيبٌ وَهَلَ مَنْ لَا يُرَى بقَرِيبِ
لَانُ خَنْتَ عَهِدَى إِنِّى غَيْرُ خَانِ \* وَأَى تُحِيبٌ خَانِتَ عَهِدَ حَبِيب وساحِيَةٍ فَضْلَ اللَّيُولِ كَأْتِهَا \* قَضَيْبٌ مَنَ الرَّيْعَانِ فَوق كَتِيب إذا ما بَدَتْ مَن خِدْرِها قال صاحى \* أَطِعَى وَخَذْ مَن وَصْلِها بنصيب • وما كُلُ ذَى لُبَّ بَمُوتِيكُ فُسَحَهُ \* وما كُلُ مُؤْتِ نُصُحَهُ بَلَيبٍ \*

#### تقطيعه

ا فعول ، مفاعيل ، فعول ، مفاعل • فعول ، مفاعيل ، فعول ، فعل ، فعول ،

## شطر المديد:وهو مجزوءكله

له ثلاثة أعاريض وستة ضروب ؛ فالعروض الأول منها بجزو. وله ضرب

۲۰ مثله ؛ والعروض الثانى محدوف لازم الثانى ، له ثلاثة ضروب لازمة الثانى : ضرب
مقصور لازم الثانى ، وضرب محدوف لازم الشانى ، وضرب أبتر لازم الثانى ؛
والعروض الثالث محدوف مخبون وله ضربان :ضرب مثله، وضرب أبتر لازم الثانى.

## العروض المجزوء والضرب المجزوء

ياطويلَ الهجرِلاننسَوصلى ، واشتغالى بكَ عن كلِّ شغلِ يا هِلالا فوق جِيدِ غزالٍ ، وقضيباً تحتهُ دعْصُ رمل لا سلّتْ عاذِلتى عنه نفسى ، أكثرى فى حُبِّه أو أقِلَّ شادِنَّ يُرهِى بخدِّ وجيدٍ ، ماثس فاتِنِ حُسْنِ ودلًّ ، ومتى مايع منسكَ كلاماً ، يتكلم فيُحبْكَ بعشْل ،

#### تقطعه:

فعلاتن ، فعلن ، فعلاتن العلاتن ، فعلن ، فعلاتن

# العروض المحذوف اللازم الثانى

والضرب القصور اللازم الثانى

ياومِيضَ البَرق بين النَهام ، لاعليها بلِ عليك السلامُ إِنْ فَى الاحداج مقصورةً ، وجُهُها بِمِنِكُ سِتر الظلامُ تحسبُ الهُجر حلالا لها ، وترى الوصلَ عليها حرامُ ما تأسّسيك لِدار خلتَ ، ولشعب شَتْ بعد التِتام ، إنما ذكرُكَ ما قد مضى ، ضلَةً مثلُ حديث المنام،

#### تقطيعه :

فاعلاتن ، فعلن ، فاعلن - فاعلاتن ، فعلن ، فاعلانْ

## الضرب المحذوف اللازم الثاني

عاتبٌ ظلْتُ له عاتباً ه رُبَّ مطلوبِ غدَا طالبا مَن يَلب عن حُب معشوقِه ه لستُ عن حُبِّى له تاتبا

.

١.

فالهوى لى قدّرٌ غالبٌ ، كيف أعيى القدّر الغالبا ساكِنَ القصرِ ومَن حلَّه ، أصبحَ القلبُ بكم ذاهِبا «آعَلَوا أَنَى لكم حافظ ، شاهداً ما عِشْتُ أو غالباً»

#### تقطعه:

فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن

## الضرب الأبتر

أَيُّ تُقْلِمٍ ورُمَّالِ ، يُجنى من خوطِ ريحانِ أَيُّ وردِ فوق خدَّ بَدا ، مُستنبرا بين سوسالِ وَتُنْ يُعِيدُ فَى روْضةٍ ، صيغَ من دُرِّ وتَرْجانِ مَن رأى الذَّلْفاء فى خَلْوةٍ ، لم يَر الحند على الزَّالى ا ، إنما الذَّلْفاء فى خَلْوةٍ ، لم يَر الحند على الزَّالى ا

## تقطيعه:

فاعلاتن ، فاعلن ، فاعلن ، فأعلن ، فمَّلن

# العروض المجزوء المحذوف

## والخبون ضَرْبُه

مِن نُحِبِ شَفَّهُ سَقَنُه ، ونلاشَى فِحُه وَدَهُ كاتبِ حَنَّت صحفتُه ، وبكى من رَّحقٍ فَلَـهُ يَرَفَعُ الشكوى إلى قرٍ ، ينجلى عن وجهِه ظُلَه مناقرن الشمسِ جَبْهُهُ ، وللشِّج البَّرْق مُبتَسَمُه خـــلً عقلى بامُسَفَّهُهُ ، إنَّ عقل لستُ أتَهمُه خـــلً عقلى بامُسَفَّهُهُ ، إنَّ عقل لستُ أتَهمُه د الفتى عقلٌ يعيش به ، حيث تَهدى ساقَه قدمُهُ ،

#### تقطيعه :

فاعلاتن ، فاعلن ، فعلن ، فاعلاتن ، فاعلن ، فعلن

## الضرب الأبتر اللازم الثاني

زادَن لومُك أضرارا ، إنّ لى فى الحب أنسارا طار قلبى من هوى رَشْما ، لو دَنا للقلب ماطارا خُذ بَكِقَ لا أَمْتُ غَرَقا ، إنّ بَحر الحبّ قد فارا أَنْسَجتْ نار الهوى كبدى ، ودموعى تُطلقُ النارا ، رُبّ نار بتُ أرمُقُها ، تَقضِمُ الهنديّ والغارا،

#### تقطيعه:

١.

10

۲.

فاعلاتن ، فاعلن ، فعِلن \* فاعلاتن ، فاعلن ، فعلن

#### ...

يجوز فى حشو المديد: الحبن ، والكف ، والشكل ؛ فالحبون : ما ذهب ثانيه الساكن ، والمكفوف : ما ذهب سابعه الساكن ، والمشكول : ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان ، وهو اجتماع الحبن والكف فى فاعلاتن .

ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين بين النون من و فاعلاتن ، والألف من وفاعلن ، لا يسقطان جميعا ، وقد يثبتان ؛ فيا عاقبه ما قبله فهو صدر ، وماعاقبه ما بعده فهو عجُو ، وماعاقبه ما قبله وما بعده فهو طرفان ، وما لم يعاقبه شيء فهو برىء ؛ والمقصور : ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته من السبب ؛ والأبتر : ما خمف ثم قُطع .

## شطر البسيط

البسيط له ثلاثة أعاريض وستة أضرب:

١.

فالعروض الاقل مخبون تاتم ، له ضربان : ضرب مثله ، وضرب مقطوع لازم الثانى .

والعروض الثانى بجزوء ، له ثلاثة أضرب: ضرب مُذال وضرب بجزوء ،
 وضرب مقطوع بمنوع من الطيّ .

والعروض الثالث مقطوع بمنوع من الطنّ ؛ له ضرب مثله .

# العروض المخبون والضرب المخبون

بين الاهلة بدر ماله فلك ، قلبي له سلم والوجه مشترك إذا بَدا آتَشَبت عيى محاسنه ، وذَلَ قلبي لعينيـــه فينتَهك آبتت بالدين والدنيا مودّتَه ، فخانى، فعلى من يَرجع الدرك كُشُّوا بنى حارثِ ألحاظرِ يميكم ، فكلها لفؤادى كله شَرَك ديا حارٍ لا أَدْ مَيْنَ منكم بداهية ، لم يَلقَها سُوقةً قبلي ولا مَيْك ،

#### تقطعه:

مستفعلن، فاعلن ، مستفعلن ، فعِلن ، مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فعِلن

# الضرب المقطوع اللازم الثانى

ياليلة ليس فى ظَلْمَـائِها نورُ \* إلاوُجوها تضاهِها الدنائيرُ حُورٌسقَنَى بكأسالموتأعينُها \* ماذا سقتْنيه تلك الاعينُ الحور إذا أَبْسَمْنَ فَدُرُ الثَنْرِ مُنتظِم \* وإن نطَقَنَ فندُّ اللفظ منثور خَلَّ الصَّباءنكوآخرَ بالنَّهيعَمَلا \* فإنْ خاتِمة الاعمال تَكْفِير والخيرُ والشرُّ مقرونانِ في قَرَنَ \* فالحيرُ متَّبَع والشر محسفورُ >

#### تقطيعه:

مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فعلن \* مستفعلن ، فعلن ، مستفعلن ، فعلن

## العروض المجزوء والضرب المذال

ياطالباً في الهوى ما لا ينال • وسائلا لم يَمَف ذل السؤال ولّت ليالي الصِّبا محودة • لو أنها رجعت تلك الليال وأعقبتها التي واصلله المُجرللا رأت شيئ القذال لا تلتمن وصلة من تخلف • ولا تكن طالباً ما لا يُنال • باصاح قد أخلف أسماه ما • كانت تمثيلة من محسن الوصال •

## تقطيعه :

ستفعلن، فاعلن، مستفعلن \* مستفعلن، فاعلن، مستفعلان

## الضرب المجزوء

ظالمي في الهوى لا تظليى \* وتَصْرِي حبَلَ مَن لم يصرِمِ أَهُ مَن لم يَرْمِ اللهِ عَلَى مَن لم يَرْمِ اللهُ مَن لم يَرْمِ تَلْتِي \* لا يَرْحُمُ اللهُ مَن سفكِ اللهم تَلْتِ نفساً بلا نفسٍ وما \* ذنب بأعظمَ من سفكِ اللهم لمثل منذا بكت عبني ولا \* للنزل القفر أو للأرسم ، ماذا وُقوفى على رسم عَفا \* نُخَلَّولَيْ دارسٍ مُستَعِيمٍ ،

### تقطيعه :

مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن \* مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن

## الضرب المقطوع الممنوع من الطيّ

ما أقرَب اليأس من رجاني • وأبعدَ الصبرَ من بُكائي يامُذُكَى النارِ في جوانجي • أنت دوائي وأنت دائي مَن لى بُمُخِلفةٍ في وغيرها • تَخلِط لى اليأسَ بالرجاء سألتُها حاجةً فــــلم تَفُهُ • فهــا بنمْمَى ولا بِلاء • فلتُ السّجيية للما لمُ تَجِبُ • سالت دُموعي على ردائي

#### تقطيمـ

مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، فعولن

#### العروض المقطوع الممنوع من الطيّ .

ضربه مشسله

كَابَةُ الذَّلُ في كتابى ﴿ وَغَوْةُ الهِـــــرِّ في جواب قَلَتَ نَفْساً بِغِيرِ نَفْسٍ ﴿ فَكِيفِ تَنْجُو مِن العَدَابِ خُلِقْتُ مِن بَهِجَةٍ وطِيبٍ ﴿ إِذْ خُلِقِ النَّاسُ مِن تراب وَلَت خَمَيًا الشَّبَابِ عَنى ﴿ فَلَهْفَ نَفْسَى عَلَى الشَبابِ ﴿ أَصَبَحْتُ وَالشَّفِّبُ قَدْعَلَانَى ﴿ يَدَعُو حَيْثًا إِلَى الْجِعَابِ ﴾

## تقطيمــه:

مستفعلن ، فاعلن ، فعولن ، مستفعلن ، فاعلن ، فعولن

. . .

يجوز فى حشو البسيط : الحنين ، والطى ، والحبل ؛ فالحنين ماذكرناه فى ٢٠ المديد ، والطنّى ماذهب رابعه الساكن ، والمخبول ماذهب ثانيه ورابعه الساكنان، وهو اجتماع الحبن والطنّى فى دمستفعلن .

والحنين فيه حَسَن ، والطنّ فيه صالح ، والحبل فيه قبيح .

والمقطوع ماذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الوتد ؛ والمذال مازاد على اعداله حرف ساكن .

## [تمت الدائرة الأولى]

# شطر الوافر

له عروضات وثلاثة أضرب : فالمروض الأول مقطوف ، له ضرب ه مشله ؛ والعروض التانى مجزوء بمنوع من العقل ، له ضربان : ضرب ســـالم ، وضرب معصوب .

## العروض المقطوف: الضرب المقطوف

تجافى النومُ بَعدَك عن ُجفونى • ولكن ليس يَجفوها النَّموعُ يَدَكُرُنُ تَبَسُّمَك الآقاحِي • ويَعكِي لِي تَوَرُّدُك الربيعُ يطير إليك من شوقي فؤادى • ولكن ليس تتركُه الشَّلوعُ كأنّ الشمسَ لمّا غِبْتَ غابت • فليس لها على الدُّنيا طُلوعُ فالى عن تَذَكِرُك آمتناءُ • ودون لِقائك الحِصْل المنيع • إذا لم تستطعْ شيئاً فدعةً • وجاوِزْه إلى ما تستطيعُ •

١.

ŧ۶

#### تقطيعــه:

مفاعلَتن، مفاعلَتن، فعولن ﴿ مفاعلَتن ، مفاعلَتن ، فعولن

العروض المجزوء الممنوع من العقل. الضرب السالم .

غزالٌ زائه الحورُ ﴿ وساعَد طرَّفُهُ القَدَرُ يُريكُ إذا بدا وجُها ﴿ حكاه الشمْسُ والقَمَر بَراهُ الله من نورٍ ﴿ فلاجِرِ ۖ ولابشُرُ فذاك الحُمُ ، لاطلَلُ ﴿ وقَفْتَ عليه تَشْبَرُ دأهاجك منزلُ أقوى \* وغَـيّر آيهُ الغِـيرُ \*

#### تقطيعــه:

مفاعلَتن ، مفاعلَتن \* مفاعلَتن ، مفاعلَتن

## الضرب المعصوب

وبدر غير تمحوق \* من العقبان محلوقي إذا أسقيت فضلته \* مَرَجْتُ بريقه ريق فيالك عاشقاً 'يُسقى \* بقية كأسِ معشوقي بكيتُ لنابٍ عنى \* ولا أبكى بتشهيق «لمنزلة جا الافلا \* كُ أمثال المهاريق»

#### تقطعــه:

١.

مفاعلَتن ، مفاعلْتن ، مفاعلْتن ، مفاعلْتن

#### . . .

يجوز فى حشو الوافر : العصب ، والعقل ، والنقص ؛ فالعصب فيه حَسَن ، والنقص فيه صالح ، والعقل فيه قبيح .

ويدخله الحرم فى الابتداء فيسقط حركة من أول البيت فيسمى أعصب ، فإذا دخله المصب مع الحرم قبل له: أقصم ، فإذا دخله النقص من الحرم قبل له: أعقص ، فإذا دخله العقل مع الحرم قبل له: أجم م .

والمعصوب ماسكن خامسه المتحرك ، والمنقوص ماسكن خامسه المتحرك وذهب سابعه الساكن ، والمقطوف ما ذهب من آخره سبب خفيف وسكن آخر ٢٠ ما يق ؛ ولا يدخل القطف إلا في العروض والضرب من تمــام الوافر .

## ش\_طر الكامل

الكامل له ثلاثة أعاريض وتسعة ضروب ، فالعرض الأول تام ، له ثلاثة

ضروب : ضرب تام مثله ، وضرب مقطوع بمنوع إلا من سلامة الثانى وإضماره ، وضرب أحدّ مضمر .

والعروض الثانى أحذّ له ضربان : ضرب مثله وضرب مضمر ٠

والعروض الثالث بجزوء له أربعة ضروب : ضرب مرفّل ، وضرب مُذال ، وضرب مجزوء ، وضرب مقطوع بمنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره .

## العروض التام : الضرب التام

يا وجهة مُعتَّذي ومُقلة ظالم ، كم من دم ظلماً سَفكُت بلادمٍ أوجدْتَ وصْلى فالكتابِ مُحرّما ، ووجدْتَ قشْلِي فيه غيرَ مُحرّم كم جنة لك قد سكَنْت ظِلالها ، مُتفكِّها في لدَّة وتشمُ وشرِبْتُ من خمرِ العيونِ تعلَّلا ، فإذا انتشيْتُ أُجُودُ جُودَالِمُرْدَم ، وإذا صحوْتُ فا أَقْصُرُ عن نَدَى ، وكا علِيتَ شائل وتكرُّمى،

١.

## تقطيعــه:

متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن الصرب المقطوع الممنوع إلا من الإضهار والسلامة حال الزَّمان في بَدُّل الآمالا ، وكسا المشيب مفارقاً وقذالا غنيت غُوانى الحيِّ عنك وربما ، طَلَقت إليك أكِّلة وحِجالا أفْخى عليك حلاكمُن نحرما ، ولقد يكون حرامُهُن حلالا إنْ الكواعبَ إنْ رأيتَك طاويا ، وصل الشباب طَوَين عنك وصالا ، وإذا دعَوْ تَك عَمْهُن فإنه ، نسبُّ يزيدُك عندُهن خَبالا ،

تقطيعــه:

متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، فَعلاتن

## الضرب الآحذ المضمر

وم المحبّ لطوله شهر و والشهر يُحسَبُ أنه دهرُ بأبى وأمى غادةً فى خددها ه سحسر وبين تُجفونها سحسر الشمسُ تَحسبا أنهاشمال الشّمى \* والبدر يَحسِب أنها البدند فسَلِ الهوى عنها يحبُك، وإن نَأتْ ه فسلِ القِفارَ يُحبِبُك الففر دلمَن الديادُ رامَتيْن فعافلُ ه درست وغير آبها القفار،

#### تقطعه

متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، فثلن العروض الأحذ ضربه مثله

أَمَّا الحَلِيطُ فَشَدَّ مَا ذَهَبُوا ﴿ بَانُوا وَلَمْ يَقَضُوا الذَّى يَجِبُ فالدارُ بعدهم كوشم يَدٍ ﴿ يَادَارَ فِيكُ وَفِيهُمُ العجب أَيْنِ التِّي صِيغَتْ عَاسَنُها ﴿ مِن فَضَّةٍ شَبَيْتُ بِهَا ذَهَب ولَّى الشَبَابُ فَقَلْتُ أَنْدُبُهُ ﴿ لا مَثْلَ مَا قَالُوا ولا نَدَبُوا ﴿ وَمِنْ عَفْتُ وَتَحَا مَمَالَتُها ﴿ هَظُلُ أَجَشُ وَبارِحُ تَرِب ﴾

#### تقطيعه :

متفاعلن ، متفاعلن ، فيلن . متفاعلن ، فيلن الضرب الآحذ المضمر

عَنِیِّ کَیف غررتما قلبی ، وأَبَحْتُماه لوعةَ الحبُّ اِنظرةَ أَذْکَ علی کَبدی ، ناراً قضیْتُ بحرَّها تَمْیِی خَلُّوا جَوَی قلبی أَکابِدُه ، حسْیِمُکابَدةُالجَوَیحشِی ۲۹۱ عَنِي جَنَّت مِن شَوْمٍ نظرتِها ﴿ مَا لَا دُواءَ لَهُ ، عَلَى قَلَى رَجَانِيكَ مِن يَجِنِي عَلِيكَ وقد ﴿ تَعْدِي الصَّحَاحَ مَبَارِكُ ٱلجُرْبِ ،

#### تقطيعه :

متفاعلن ، متفاعلن ، فيلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، فعلن العروض المجزوء والمضرب المجزوء المرفل هنك الحيجاب عن الصائر ، طرف به تجلى السرائر يرثو فيَمتَعربُ القلو ، بَ كَأَنه في القلب ناظر باساحرًا ماكنتُ أَعْ ، رفَقه في الناس ساحر أفسيتني مرب بعد ما ، أدنيد في فالقلب طائر ، وغَرَرْتَني وزعت أنْ ، ك لاينٌ بالصيف تام،

## تقطمه:

متَفاعل ، متَفاعلن • متَفاعلن ، متَفاعلاتن-الضرب المذال

يائمَقَاقَ الرَّشَا الغريه \* بِ وشقّةَ القمرِ المنيرُ
ما رَنَّقتْ عَيْنَاكِ لَى \* بين الأكِلَّةِ والسُّتور الا وضعتُ يَدى على \* قلى غنافةً أن يطير هنى كبعضِ حَمام مَكَّد \* لَهُ واستمعْ قولَ النذرِ: ﴿ أَنِّنَّ لا تَظامُ بُحِكُ \* لَهُ لاالصنيرَ ولا الكبير \*

#### تقطعه:

متماعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلان

## الضرب المجزوء

قل ما بدا لَكَ وَافَعَلِ \* وافطَع حِبالكَ أُوصِلِ
هـٰـــــــنا الربيع فحيُّه ، وانزلُ بأكرم مَنزِل
وصِل الذي هُو واصلُ \* فإذا كرهت فبذلِ
وإذا نبا بك منزلُ ، أو مسكنُ " فتحول
دوإذا افتَمَت فلاتُكُن ، مُنخشعًا وتَجَـّـــلِ ،

#### تقطيعه :

متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن الضرب المقطوع الممنوع إلا من سلامة الثاني و إضماره

> يا دهرُ مالى أُصْنِى \* وأنتَ غيرُ مُواتِى جرعْتَنَى غُصَصاً بها \* كذرتَ صَفْرَ حياتِى أَيْنِ الذَيْنَ تَسَابَقُوا \* فَى الجِيدِ للفاياتِ قرمٌ بهمْ روحُ الحِيا \* قِرْزُدُ فَى الأموات موإذا مُمُواذكرُواالإسا \* ءَةَ أكثرُوا الحسنات،

### تقطيعه :

متَّفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن ، فعِلاتن

يجوز فى الكامل من الزحاف : الإضمار والوقص والحزل ، فالإضمار فيـه حَسن ، والوقص فيه صالح ، والحزل فيه قبيح . فالمضم ماسكن ثانه المتحرك .

والموقوص ما ذهب ثانيه المتحرك .

والمخزول ماسكن ثانيه المتحرك وذهب رابعه الساكن .

ويدخله من العلل القطع والحذَذ ، فالمقطوع ما تقدم ذكره ، والأحذ ما ذهب من آخر الجزء وتد بجموع .

[تمت الدائرة الثانية]

شطر الهزج

الهزج له عروض واحد بجزوء نمنوع من القبض ، وضربان : ضرب سالم ، وضرب محذوف .

العروض المجزوء الممنوع من القبض ضربه مثله أبا مَن لامَ في الحبِّ • ولم يَعسلُمْ جَوى قلي مَسلامُ الصبِّ يُغويهِ • ولا أغوى من الفلبِ فأنّى المت في هند \* تُحبًّا صادق الحبِّ ومند مالها شِبهُ • يشرق لا ولا غربِ إلى هند صَبا قلي • وهندُ مثلُها يُصي، •

تقطعه :

مفاعیلن ، مفاعیلن ، مفاعیلن ، مفاعیلن

الضرب المجزوء المحذوف

مَّى أَشْسِخِي غليلِي ، بنيلِ مُسْ بَخيلِ غزالُ ليس لى منه ، سوىالحون الطويلِ جمِلُ الوجهِ أخلانِي ، من الصبرِ الجيسل

#### تقطيعه:

مفاعیلن ، مفاعیلن ، فعولن

. . .

يجوز فى الهزج من الزحاف: القبض، والكف؛ فالكف فيه حسن، والقبض فيه قبيح؛ وقد فسرنا المقبوض والمكفوف فى الطويل أيضا؛ ويدخله الحرم فى الابتداء، فيكون أخرم، فإذا دخله الكف مع الحرم قيل له: أخرب، فإذا دخله القبض مع الحرم قيل له: أشتر، والحرم كله قبيح.

# شطر الرجز

الرجز له أربعة أعاريض وخمسة ضروب:

فالعروض الأول تام ، له ضربار : ضرب تام مثل عروضه ، وضرب مقطوع منوع من الطق .

والعروض الثانى مجزوء ، له ضرب مثله مجزوء .

والعروض الثالث مشطور ، له ضرب مثله ؛ والعروض الرابع منهوك ، له ضرب مثله .

# العروض التام . الضرب التام

لم أدر جِنِّ سَبانى أم بشرٌ ، أم شمن ظُهرِ أشرفت لى أم قرْ أَمْ مَاظُرٌ يُهدِى المنابا طرفهُ ، حتى كأنّ الموتَ منه فى النظر يجي قبلا ماله مر قالل ، إلاسهام الطَّرْفِ ربشَت بالحوّدُ مابال دُسم الوصل أضعى دارًا ، حتى لقد أذكّر تنى بمنا ذَكْر ودارٌ لِسلمي إذ سُليمَي جارةٌ ، ففرْ ترى آيانِها مثلَ الزُّبُرْ،

## تقطيعه :

مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن

## الضرب المقطوع الممنوع من الطي

قلبٌ بِلوْعاتِ الهوى معمودُ • حَيٌّ كَمَيْتٍ حاضرٌ مفقودُ مَن أَيداوىالقلبَ من داءالهوى • إذ لادوائه للهوى مَوجود أم كِفَ أَسلُو غادةً ماحُبُّها • إلا قضــــانه ماله مَرودودُ «القلبُ منهـــا مُستريح سالمٌ • والقلب مَنْي جاهِد مجهودُ

#### تقطيعه:

مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعل ،

العروض المجزوء. الضرب المجزو.

أعطبتُه ما سَالا . حَكْمَتُه لو عدّلا ومَبَه رُوحى فسا . أدرى به ما فعَلا أسلَمتُه في يده ، عيشه أم قتلا قلى به في شَمَلِ ، لامَلُ ذاك الشَّمَلا وقيده للهُ كا ، قيدَ راع جَملا،

## تقطيعه :

مفتعلن ، مفتعلن ، مفتعلن ، مفتعلن العروض المشطور . الضرب المشطور

يأيها المشغوف بالحبِّ النَّعِبِ ﴿ كُمَّ أَنتَ فَى تقريبِ مِالا يَقترِبُ

دغ ودَّمَنْ لاَيْرْعَوى إذا غَضِبْ \* ومَن إذا عاتَبْتُهُ بِوما عَتبْ • • إنك لاتَّجَى من الشُّوكُ الهمُّبُ \* •

تقطعه:

مفتعلن ، مستفعلن ، مستفعلن

العروض المنهوك . الضرب المنهوك ياضُ شيب قد نَصَعْ • رَقَعْته ف آرُ تَقَعْ إذا رأى البيض انقَمَع • ما بين بأس وطمع قد أيَّامُ النَّخصِعْ • يا لبنني فهما جَدَعْ • أخُبُ فهما وأضع •

تقطعه:

مُتَفْعلن ، مفتعلن

. . .

ويجوز فى حشو الرجز : الخبن ، والطى، والحبل؛ فالحبن فيه حسَن ، والطَّى فيه صالح ، والحبل فيه قبيح ؛ وقد مضى تفسير الطنّ والحبان والحبل فى البسيط .

ويدخله من العلل القطع ، وقد ذكرناه ، ويكون بجزوءاً ، والمجزوء ما ذهب

من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء ؛ ويأتى مشطوراً ، والمشطور ما ذهب
شطره ؛ ويأتى منهوكا ، والمنهوك ما ذهب من شطره جزآن ويقى على جزء .

## شطر الرمل

الرمل له عروضان وستة ضروب ؛ فالعروض الأول محذوف جائز فيه ٢٠ الحين ، له ثلاثة ضروب : ضرب متمّم ، وضرب مقصور جائز فيه الحين ، وضرب محذوف مثل عروضه ؛ والعروض الشانى مجزوء له ثلاثة ضروب : ضرب مسبّغ ، وضرب بجزو. مثل عروضه الجائز فيه الحبن ، وضرب محذوف جائز فيه الحنن .

> العروض المحذوف الجائز فيه الحنين لضرب المتمم أنا فى اللذات علوءُ الميذارِ • هائمٌ فى حُب ظَنى ذى الحورار صُفْرةٌ فى خُرةٍ فى حدّهٍ • جَمدَ: رَوضةَ ورْدٍ وَبَهار بأبى طاقعة آس أقبلتْ • تنشّى بين حَجْسلٍ وسواد قادنى طَرْفى وقلى الهوى • كبف من طرفى ومن قلى حَذارى دلو بغير الماء حَلْق شَرِقٌ • كنتُ كالنّصَانِ الماء اعتصارى •

## تقطعه :

فاعلان ، فاعلان ، فعلن فاعلان ، فاعلان ، فاعلان

## الضرب المقصور

يامُديرَ الصَّدْغِ في الحُدِّ الأسيلُ • وتُجيلَ السَّمْرِ بِالطَّرْفِ الكحيلُ مِي لِمُحرون كتب قَبلةٌ • منك يَشني بَرْهُما حَرَّ النليل وقليل في في المُعلل عندي بالقلبل وقليل بأبي أحور غَلَى مَوْمِناً • بفناء قصر اللبلَ الطويل ويا بَي الصَّيداء دُدُوا فرسى • إنما يُفعلُ هذا بالذّلبل ، وقطعه:

# قاعلاتن ، قاعلاتن ، فعلن العلاتن ، فعلاتن ، قاعلات العند ال

 حَتَبُ اللَّهُ بَخْدًى عهدَه ، للهوى والشوق ُ يُمِلِي ماكَّبُ ما لجهْلِي ، ا أراه ذاهب ، وسَوادُ الرأسِ منى قد ذَهب «قالت الحنساء لمَّنا جنتُها ، شاب بعدى رأْسُ هذاوالسَّمِّبُ»

#### تقطيعــه:

فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن \* فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن

العروض المجزوء. الضرب المسبع المملالا في تَعَلِّبه وقضيها في تَتَلِبه والذي لستُ أُسمِّب ولكن أَكَنَيه شاوِنُ ما تَقْدِر العَيْسُ نَراهُ من تلالِه كالما قابلة شخصُ رأى صورته فيه ولأن حق لومشى الذَّه و ثله عله كاد يُدْمه هم

تقطمـــه :

فاعلاتن، فاعلاتن م فعلاتن، فاعلاتانُ

## الضرب المجزوء

ياهـلالا قد تَجـلَى ، فى ثباب من حرير وأمــيراً بهــواهُ ، فاهراً كل أمير ما لحذيك أستَعادا ، خمرة الورد النصير ورُسوم الوصلِ قد ، ألبستًما ثوب دُثورِ ، مُقفِرات دارِسات ، مثل آباتِ الزبورِ،

تقطيعـــه:

فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن

الضرب المجزوء المحذوف الجائز فيه الخبن

يا قنيلا من يَدِهْ ه مَيْنًا مِن كَدِهْ قَدَّتْ الشَّوْقَادَا \* عَيْنُهُ فَى كِيدِهْ مَاثُمُّ يَبكَى عليه ه رحمةً ذو حَسَدِه كلَّ يومٍ هو فيه ه مُستعيدٌ من غدِه وقلبُه عند النُّريّا \* بائنٌ عن جسده ،

تقطعــه:

فاعلاتن ، فاعلاتن \* فاعلاتن ، فعلن

. . .

يجوز فى الرمل من الزحاف : الحنن ، والكف ، والشكل ؛ فالحنن فيه حسن ﴿ ١٠ والكف فيه صالح ، والشكل فيه قبيح ، وقد فسرنا المكفوف والمخبون .

فأما المشكول فهو ماذهب ثانيه وسابعه الساكنان.

ويدخله النماقب فى السبيين المتقابلين على حسب ما يدخل فى المديد؛ ويدخله من العلل : الحذف ، والقصور ، وأما من العلل : الحذف ، والقصور ، وأما المسبغ فهو مازاد على اعتدال جزئه حرف ساكن مما يكون فى آخره سبب محفف ، وذلك ، فاعلاتن ، يزاد عليها حرف ساكن فيكون ، فاعلاتان ، .

[ تمت الدائرة الثالثة ].

# شطر السريع

السريع له أربعة أعاريض وسبعة أضرب .

فالعروض الاول مکشوف مطوی لازم الثانی ، له ثلاثه ضروب : ضرب ۲۰ موقوف مطوی لازم الثانی ، وضرب مکشوف مطوی لازم الثانی مثل عروضه وضرب أصلم سالم . والعروض الشانى مخبول مكشوف ، له ضربان : ضرب مثل عروضه ، وضرب أصلم سالم .

> والعروض الثالث مشطور موقوف بمنوع من الطمَّ ، ضربه مثله . والعروض الرابع مشطور مكشوف بمنوع من الطمَّ ضربه مثله .

العروض المكسوف المطوى اللازم الثانى العترب الموقوف المطوى اللازم الثانى

بكيتُ حتى لم أَدَعُ عَبْرةً ، إذ خَمُوا الهُودَجَ فَوَى القَلُوسُ بُكاء يعقوبَ على بوُسُفِ ه حتى شَنَى غُلْتَ بالقيصُ لا تأسفِ الدهرَ على ما مضى ، وألقَ الذى ما دونَه من تحيص «قد يُدركُ المُبْطِئُ من حظّه ه والخيرُ قد يَسبِقُ بُجدا لحريص،

#### تقطعــه:

مستفعلن ، مفتعلن ، فاعلن ، مستفعلن، مفتعلن، فاعلات

الضرب المكشوف المطوى اللازم الثانى 
قه دَرُ البنِ ما يَفعلُ . يقتُل من شاء ولا يُقتلُ
بانُوا بمر أهواه في ليلة « رُدَ على آخِرها الآوَلُ
ياطولَ ليلِ المبتنى بالهوى . وصُبْعه من ليله أطول ظالدارُ قد ذكرتى رسمها . ماكدتُ من تذكارِه أَذَهَل «هاجالهوى رشمُ بذاتِ النَعَنى ، مُخَلِّرُ لِقَ مُستَعِيمٌ مُحُولً،

#### تقطيمــه:

مستفعلن، مستفعلن، فاعلن مستفعلن، مستفعلن، فاعلن

## الضرب الأصلم السالم

قلبي رهينٌ بين أضلاعى ه مر بين إيناس وإطباع مرحيثها يدعوه داعى الهوى ه أجابه لبيك مر داعى مر ألم ين المناف الم مر ألم الله عائدٌ ه وميّت ليس له ناعي لما رأتْ ه وكان لى من تميها واعى وقالت ولم تقصيد لقيل المنت أسماعى ،

#### تقطعــه:

مستفعلن، مستفعلن، فاعلن م مستفعلن، مستفعلن، فعلن

## العروض المخبول المكسوف

#### ضربه مثله

شمَّسُ تَجَلَّتُ نَحْتُ ثُوبِ ظُلَمْ ، سَقَيْمَةُ الطَّرْفُ بَغَيْرِ سَقَمْ طاقت على الارضُ مُذْصَرَمَت ، حَبْلِي فَا فِيهَا مَكَانَ قَدَم شَمَّنَ واقعارٌ تَطُوفُ بَهَا ، طوف النصاري حول بيْتٍ صَمَّمْ « النَّشَرُ مِسكَ والوجو، دَنَا ، نَيْرُ وأطرافُ الاكْفُ عَنَمٍ،

#### تقطيعــه:

مستفعلن ، مستفعلن ، فعِلن \* مستفعلن ، مستفعلن ، فعِلن

# الضرب الأصلم السالم

أنت بما فى نفسه أعلم . فاحكم بما أحببْتَ أن تَحكُمُ ألحاظُه فى الحبِّ قد مَتَكَث . مكتومة والحبُّ لا يُكتِّم يا مُقْلةً وحشِيئةً قتلت . نفساً بلا نفسٍ ولم تَظلمُ قالت تَسَلَّيْتَ فقلتُ لها . ما بال فلي هائمٌ مُغْرَمُ دیاأیها الزاری علی تُحمر ، قد قلت فیه غیر ما تعلم ،

## تقطيعه:

مستفعلن ، مستفعلن ، فعلن ، مستفعلن ، فعلن

العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

خَلْبُتُ قَلِي في يدى ذات الحَالُ . مُصفَّدًا مُقبِّدًا وَ الاَعْلالُ قَد اللهِ اللهِ الاَعْلالُ قَد اللهِ عال ما الحَالِي عالمُ اللهِ عالمُ اللهُ عالمُ عالمُ اللهُ عالمُ عا

#### تقطيعه :

مستفعلن ، مستفعلن ، مفعو لانُ

العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

وْمِحِى تنيلا ما له من عقلِ \* بشادِنِ يهتَّز مثْلَ النَّصْلِ مَكَمَّلٍ مامسًه من كَعْلِ \* لا تعذلانى إنى فى شُمْل \* ياصاحَىْ رَسُّىل أقِلَا عَذْل \*

تقطيعه :

مستفعلن ، مستفعلن ، مفعولن

۰۰۰ من الدراني و الحديد السائل و الحارك العدد نميز آن

يجوز فى السريع من الزحاف : الحبن ، والطنّ ، والحبّل ؛ فالحبّن فيه حَسَن ، ِ والطبى صالح ، والحبّل فيه قبيح .

ويدخله من العلل : الكشف ، والوقف ، والصلم ؛ فالمكشوف ما ذهب

سابعه المتحرّك ، والموقوف ما سكن سابعه ، والأصلم ما ذهب من آخره وتد مفروق ؛ والمشطور ما ذهب شطره .

## شطر المنسرح

المنسرح له ثلاثة أعاديض وثلاثة ضروب ؛ فالعمروض الآؤل بمنوع من الحبل ، له ضرب مطوى ؛ والعروض الثانى منهوك موقوف بمنوع من العلى ، له ضرب مثله ؛ والعروض الثالث منهوك مكشوف بمنوع من الطي ، له ضرب مثله .

# العروض الممنوع من الخبل الضرب المطرى

يضاء مضمومة مُقرَّطَفَةً . ينقَدَ عن تهدها قَراطِقُها كأيما بات ناعماً جَذِلا • في جنة الحلد مَن يُعافقها وأنَّى شيء ألذُّ من أملٍ • نالته معشوقة وعاشقها دغى أمت من هَوَى تُخدَّرة • تعلّق نفسى بها عَلاثقها دعن لم يَتْ عِبْطَةً يَمت هَرَما • الموت كأشوالمرة ذائقها،

تقطعه:

مستغطن ، مفعلاتُ ، مفتعلن 。 مستفعلن ، مفعولاتُ مفتعلن العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي

ضربه م**ثله** 

أَصْرَتُ بَعَضَ الإقصارُ • عن شادِنِ نائِي الدارُ مُثَّدِّنِ لَمُنَّا صَــارُ • ولم أكرَ بِ الصَّبَّارُ • وقال لى باستغبار \* صبراً بني عبد الدار،

تقطيعه :

مستفعلن ، مفعو لاتُ

العروضالمنهوك المكسوف الممنوع منالطي

ضربه مثله

عاضَتْ بوصْل صدًا • تربد قتلي حسدا لما راتَّسني فردا • أبكي وأَلقَ جهْدا •قاك وأَبْدتْ ردًا • وَلِمْ سعد سعدا،

تقطيعه:

مستفعلن ، مفعولن

. . .

يجوز فى المنسرح من الزحاف: الحبن ، والطبّى ، والحبل ؛ فالحبن فيه حسن ، والطبّى فيه صالح، والحبل قبيع .

ويدخله من العلل : الوقف ، والكشف ؛ وقد فسرناهما في السريع .

والمنهوك ما ذهب شطره ثم ذهب منه جزء بعد الشطر .

شطر الحفيف

الحفيف له ثلاثة أعاريض وخمسة ضروب :

فالمروض الآؤل منه تاتم له ضربان : ضرب يجوز فيه التشعيث ، وضرب محذوف بجوز فيه الحنين .

. ٢ والعروض الثاني جائز فيه الحبن . وله ضرب مثله .

والعروض الثالث بجوو. ، له ضربان : ضرب مثله بجزو. ، وضرب بجزو. مقصور مخبون .

# العروض التالم . الضرب التالم الجائز فه التشعث

أنتَ دَائِي وَفَي يَدِيكَ دُوائِي \* يَاشِفَائِي مَن الْجُوَى وَبِلاَئِي إِنْ قَلَى نُصِبُّ مَن لاأُسَّى \* فَى عَناهِ أَعْظِمْ بِهِ مِن عَناهِ كُف لاكِف أَنْ أَلَذَّ بِمِيشِ \* مات صبرِي به ومات عوائى أبها اللائِمون ماذا عليكم \* أَن تميشوا وأَنْ أَمُوتَ بِدَاثَى دلِس مَن مات فاستراح بَيْتِ \* إِنَمَا المَيْتُ مَيِّتُ الْاَحِياءِ \*

## تقطيعه :

فاعلاتن ، مُتَفعلن ، فبلاتن • فاعلاتن ، متفعلن ، مفعولن

## الضرب المحذوف يجوز فيه الحنبن

ذاتُ دَلَيْ وِشَاحُهَا فَلِقُ • من ضُمُورِ وَحَجَلَهَا شَرِقُ بَرْتِ الشَّمَسُ نورُهَا ، وَحَبَاهَ • لَخَظَ عِبْلِهِ شَادِتُ خَرِق ذَهَبُّ خَدَّهَا يَدُوبُ حَبَاءَ • وسِـــوَى ذَاكَ كُلُّهُ وَرِق إِنْ أَمْنُ مِينَةً الحَبِّينِ وَجُداً • وفوادى من الهوى حَرِق فالمُنايَا من بين غادٍ وسادٍ • كُلُّ حَى بِرَهْضِا غَلَقَ

## تقطيعه:

فاعلاتن ، مستفعلن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، متفعلن ، فيملر .

## الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

## ضربه مثله

ياغليلا كالنار فى كبيى ، واغيرابيالفؤادعن جسدي وُجفوناً تذرى الدموع أسى ، وتَنبِعُ الرفادَ بالنُّمسيدِ لبت مَن شَفَى هواهُ رأى ، زفراتِ الهوى على كبدى غادةً نازحٌ محلَّتُهسا ، وكلنى بِلوعةِ السَّكَمد ، رُبِّ خرق مِن دونِهاقذف ، مابه غير الجِنِّ من أحدٍ،

## تقطيعه :

فاعلاتن، مستفعلن، فيلن فاعلاتن، مستفعلن، فيلن العروض المجزوء والضرب المجزوء

ما لِليكِي بَهِ بَدَلَتُ ، بِعَدَنَا وَدَ غَـــيَرَنَا الْمُمَقَّنَا ملامــة ، بِعـــد إيضاح عُدْرِنَا فَـــلَوْنَا عرب ذكرها ، وتسلَّتْ عن ذكرنا لم نقُل إذ تَحرمتْ ، واســـتهَلَّتْ بِمِجرنا دلينَ شِعرى ماذا تَرى ، أَمُّ عرو في أَمْرِنا،

## تقطيعه :

فاعلان، مستفعلن فاعلان، مستفعلن الصرب الممجزوء المقصور المخبون أشرقت لى بُدُورُ ، فى ظلامٍ تُنيرُ طار قلبي يَطير أبدراً أما بها ، الدهرَ عانْ أسيزُ أسيزُ أسيرُ

۲.

إن رضيتم بأن أمُو . تَ فوتَن حقيرُ «كلخطبإن لم تكو \* نوا غَضبْتم يسيرُ»

#### تقطعه:

فاعلاتن ، مستفعلن فاعلاتن.، فعولن

يجوز فى الحفيف من الزحاف : الحبن ، والكف ، والشكل ؛ فالحبن فيمه حَسن ، والكف فيه صالح ، والشكل فيه قبيح .

ويدخله التعاقب بين السبين المتقابلين من مستفعلن وفاعلاتن: لايسقطان معا ، وقد يثبتان ؛ وذلك أرب وتد دمُسْ تَقْع لنْ، فى الحقيف والمجتث ، كله مفروق فى وسط الجزء ؛ وقد بينا التعاقب فى المديد .

ويدخله من العلل ، التشعيث ، والحذف ، والقضر ؛ وقد بينا المحذوف والمقصور ، وأما التشعيث فهو دخول القطع فى الوتد من «فاعلاتن» التى من العنرب الاول من الخفيف ، فيمود «مفمولن».

## شطر المضارع

المضارع له عروض واحد بجزوء بمنوع من القبض ، وضرب مجزوء بمنوع من القبض مثل عروضه ، وهو :

۱٤

أدى لِلشّبا وَداعا ، ولا يذكرُ اجتاعا كأن لم يكن جديراً ، بحفظ الذي أضاعا ولم يُصينا سرُوراً ، ولم يُلهنا سَماعا فجدد وصال صب ، متى تصه أطاعا دوان تَذنُ منه شبراً » يُقربك منه باعا»

#### تقطعه:

## مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن فاعلاتن

يحوز في حشو المضارع من الزحاف: القبض، والكف، في مفاعيلن، ولايجتمعان فيه لعلة التراقب، ولا يخلو من واحد منهما؛ وقد فمرنا الراقب مع النعاقب.

ويدخله فى فاعلاتن الكف ؛ فأما القبض فهو بمنوع منه وتد فاعلاتن فى المضارع ؛ لأنه مفروق وهو دفاع ، ؛ والتراقب فى المضارع بين السببين فى دمفاعيلن ، فى الياء والنون ؛ لا يثبتان معا ولا يسقطان معا ؛ وهو فى المقتضب بين الفاء والواو من دمفعولات ، .

## شطر المقتضب

المقتضب له عروض واحد مجزو. مطوى . وضرب مثل عروضه ، وهو :

يا مليحة الدعج ه هـل لديكِ من فرَجٍ أم تُراكِ قارِنَتِي ه بالدلالِ والنتج من لحِيْنٍ من لحِيْنٍ وجهكِ من ه سوء فعلِكِ السمِج عاذِل حسبُكما ه قد غرِقْتُ في لُجَج دهـل على ويُحكَما ه إن لمؤثّ من حرج، دهـل على ويُحكَما ه إن لمؤثّ من حرج،

10

#### تقطيعه :

## فاعلاتُ مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن

يدخل التراقب في أول البيت ، في السببين المتقابلين ، على حسب ماذكرناه
 في المضارع .

## شطر المجتث

له عروض واحد مجزوء . ضربه مثله

وشاوِن دى دلال ، مُعصَّبُ بالجمالِ يَضنُّ أَنْ يَحتوبه ، مَعى ظلامُ اللبالى أو يلتق فى مناى ، خَيالهُ مع خيال غُصنَ تما فوقَ دغصٍ ، يختالُ كلَّ اختيال (البطنُ منها خمص ، والوجهُ مثلُ الهلالِ،

### تقطيعه :

مستفعلن ، فاعلاتن مستفعلن ، فاعلاتن

. . .

١.

۱٥

يوز فى المجتث من الزحاف : الحبن ، والكف ، والشكل ؛ فالحبن فيــه حَسَن ، والكف فيه صالح ، والشكل فيه قبيح .

وبدخله التعاقب بين السبين المتقابلين من مستفع لن ، وفاعلاتن ، على حسب مايدخل الخفيف ؛ وذلك لان وتدمستفع لن فى المجتث مفروق كما هو فى الحفيف مفروق وذلك وتفيع . .

[تمت الدائرة الرابعة]

## شطر المتقارب

المتقارب له عروضان وخمسة أضرب .

فالعروض الأول منهـا تام يجوز فيه الحذف والقصر ، له أربعة ضروب : ضرب تام مثل عروضه ، وضرب مقصور ، وضرب محذوف معتمد ، وضرب أبتر . . . . . . والعروض الثانى بجزوء محذوف معتمد ، له ضرب مثله معتمد .

# العروض التام لجائز فيه الحذف والقصر الضرب النـام

لحالي عن العهدِ لمَّا أحالا • وزال الآجِنَّةُ عنه فرالاً عل تَصِلُّ عُرَاها السَّحابُ • وتَحكى الجنوبُ عليه الشَّمالا فياصلج هذا مُقامُ المُحِبَّ • وربُحُ الحبيبِ فَعطَ الرَّحالا سلِ الرَّبْعَ عن ساكِنِيه فإنَّى • خَرِشْتُ فما أستطيعُ السُّؤالا دولا تَشْجَلَنَى هداك المليكُ • فإرثَ لكلَّ مَقامٍ مَقالا ،

#### تقطيعه:

فعولن ؛ فعولن ، فعولن - فعول ُ ، فعول ، فعولن ، فعولن . - المضم ب المقصم بر

#### قطيعه:

فعولن، فعولن، فعول فعولن، فعولن، فعول، فعول، فعول، الضرب المحذوف المعتمد

> أَيَاوِيج نَفَى وَوِيلُ آمِّهَا ﴿ لِمَا لِقِيَتُ مِنْ جَوَى هُمُهَا فَدَيْتُ التَّى قَتَلَتْ مُهْجَى ﴿ وَلَمْ تَثَّقَ اللهَ فَى دَمِهَا

أَغُضُ الجُفُونَ إِذَا مَا بَدَتْ \* وَأَكْنِي إِذَا قِسِل لَى سَهُمَا أَدَارِيالعَمِونَ وَاخْتَى الرَّقِبَ \* وَأَدْصُدُ غَفْسُلَةً قَبِيمِها «سَيْتَنِي بحِيدٍ وخذِ وغر \* غَداةَ رَمَدْنِي بأَسْهُمِها »

#### نقطىعە:

فعوان، فعوان، فعوان ﴿ فَعُولُ ، فَعُولُنَ ، فَعُولُ ، فَعَلَ ۚ فَعَلَ ۗ الفتر ب الآيتر

لا نبك ليُسلَى ولا مَيَّه \* ولا تندُبَن راكبا نيه وآبك الصِّبا إذ طَوى ثوبَه \* فلا أحستُ ناشِرُ طَيَّه ولا القلبُ ناسِ لمِا قد مضى \* ولا تاركُ أبدًا عَيَّه ودغ عنك يأسًا على أدْسُم ، فليس الرُّسوم ، بَمَبْكيَّه ، وخلينً عُرْجًا على رسم دار \* خلتُ من سُكْيْتَم ، ومن مَيَّه ،

#### تقطيعه :

فعوان، فعولن، فعولن عمولن، فعولن، فعولن، فع العروض المجزوء المحذوف المعتمد

ضربه مثله ۱۵

١.

۲.

أَلْحَرَمُ منكَ الرَّضَا ه وَتَذَكَّرُ مَا قَدَ مَثَى وَتَمْرِضًا وَتَذَكَّرُ مَا قَد مَثَى وَتَمْرِضًا عَلَى مَا قَضَى اللهُ بِالحَبِّ لَى ه فَصَبرًا عَلَى مَا قَضَى رَبَّيْتٍ فَوَادى فَى اللهُ مَنْ مُقَصًا مَنْ مُنْهُمَا فَضَى مُنْهُمُمَا مُنْهُمَا مُنْهُمَا فَضَى مُنْهُمَا مُنْهُمَا مُنْهُمَا فَضَى مُنْهُمَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمَا مُنْهُمَا مُنْهُمَا مُنْهُمَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُنَا مُنْهُمُ مُن

#### تقطيعه:

# فعولُ ، فعولن ، فعُالُ فعولُ ، فعولن ، فعلْ

بحوز فى المتقارب من الزحاف ، القبض ، وهو فيه حسن ؛ ويدخله الخرم في الابتداء على حسب ما مدخل الطويل.

### [ تمت الدواء ]

وقد (١) أكملنا في هذا الحزم مختصر المثال في ثلاث وستين مقطعة ، وهي عدد ضروب العروض ، والتزمنا فها ذكر الزحاف والعلل التي يقوم ذكرها في الجزء الأول الذي اختصرنا فيه فرش العروض ؛ ليكون هذا الكتاب مكتفيا ينفسه لمن قد تأدي إلىه معرفة الاسماب والاوتاد ومواضعها من الاجزاء الثمانية التي ذكر ناها في مختصر الفرش.

واحتجنا بعد هـذا إلى اختلاف الأسات التي استشهد مهـا الخليل في كتابه ، لتكون حجة لمن نظر في كنابنا هذا ؛ فاجتلمنا جميلة الاسات السالمة والمعتلة ، ومالكا شط منا:

# أسات الطو مل

العروض المقبوض . الضرب السالم

أما منذر أفنيت فاستبق بعضنا ، حنانيك بعضُ الشِّر أهون من بعض

### ضرب مقبوض

ستبدى لك الأمامُ ماكنتَ جاهلًا • ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد

### أثلم مكفوف

شاقتك أحداجُ سليمي بعائل ، نعيناك للبين بجودان بالدمع

(١) هذا الجزء إلى آخره لم نقف عليه إلا في أصل واحد مما بين أبدينا من أصول العقد ، وفيه تحريف كثير لم نوفق لتحقيقه كاملا .

۱٥

هاجك ربعُ دارس بالَّدى ؞ لاسماء عنَّى الْمَزْن والقَطْرُ

محذه ف معتمد

وما كلُّ ذي لبُّ بمؤتبك نُصحَهُ ، وما كلُّ مؤت نصحه بليب

أقيموا بني النعان عنا صدوركم ، وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا

أسات المديد

عروض مجزوه: ضرب مجزوه

ياكبكر أنشروا لى كُليباً ، ياكبكر أين أين الفرار

ضرب مجزوه: مخبون صدر

١,

۲.

ومتى مايَع منك كلاماً ، يتكلِّمُ فيُجبُّك بعقــــل مكفوف عجز

لن يزالَ قومُنا تخصِبين ، صالحين مااتُقَوْ اواستقامو ا

مشكرل عج

لمن الدِّيادُ غـــيَّرهُنَّ ، كُلُّ جونِ الْمُؤْن دانى الرِّماب مشكول طرفاه

ليت شعرى هل لنا ذات يوم \* بجنور فارع ٍ من تلاق

العروض المحذوف اللازم الثانى الضرب المقصور ، اللازم الثاني

لايضرنَّ أمرءا عيشُه . كلُّ عيش صائرٌ للزوال

الضرب المحذوف ، اللازم الثاني

اعلموا أنى لكم حافظ ، شاهداً ماكنتُ أو غاثما

الضرب الأبتر ، اللازم الثاني

إنما الذلفاء ياقوتة \* أخرجت من كيس دمقان

العروض المحذوف المخبون الضرب المحذوف المخبرن

رُبِّ نارٍ بِتُ أَرْمُقُهَا \* تقضم الهِنــديُّ والغارا

أييات البسيط

العروض المخبون . الضرب المخبون

ياحارِ لا أَرْمَيَنُ منكم بداهيةٍ \* لم يلْقَها سوقَة قَبلي ولا ملِك

مخبون

لقد خَلَتْ ... صروفها عجبُّ \* فأحدثت عبرا وأعقبت دُولا مطب ي

ارتحلوا غدوة والطلقوا بُكَراً \* فَى زُمَرٍ منهم تَتْبَعُها زُمُّ

الضرب المقطوع

اللازم الثاني

قد أشهد الغارةَ الشَّعواء تحملني \* جردا؛ معروقة الَّلحييْن سُرحوب

. . .

العروض ألجزو.

الضرب المذال

إنّا زيمنـا على ما خيّلَتْ • سعد بن زيد وعمرا من تميم [٢٧]

#### مخبون

قد جاءكم أنكم يوما إذا \* فارقتم الموتَ سوف تبعثون مطـــوى

يا صاح قد أخلفت أسماء ما ﴿ كانت تَمَنَّيْك من ُحسن الوصال الضر ب المجزوء

ماذا وقوفی علی رئیم ِخلَا \* نُخُلولق دارسِ مُستعجم ِ مخد د . .

إنى لُمُنَّنِ عليها استمعوا \* فيها خصالٌ تعـدُ أَربِعُ مطـــــوى

تلقَى الهوى عن بنى صادق \* نفسى فداه وأمى وأبى الله وأبى الضرب المقطوع الممنوع من الطلّ المسادل في ومّ الثلاثاء بَطِنُ الوادى

قلت استجبى فلما لم تجب • سالت دموعى على ردائى العروض المقطوع الممنوع من الطى ماهيج الشوقَ من أطلالى • أضحت قفارا كَوْخى الواحى

# أبيات الوافر

العروض المقطوف، الضرب المقطوف لنا غَمْ نُسَوِّقُها غِرازٌ ﴿ كَأَنْ قُرُونَ جِلْتَها المِصِيُّ

إذا لم تستطع شيئا فدعه \* وجاوزُه إلى ما تستطيعُ

معقـــول

منازلُ لفرتني قفارُ \* كأنما رسومُها شُطور

أعصب

إذا نزل الشتاء بدار قوم \* تجنَّبَ جارَ أبيتهمُ الشناء

أقصم

ما قالوا لنــا سيدا ولكن \* تفاحَشَ قولهم فأتوا بهُجر

أجم

وإنك خير من ركب المطايا \* وأكرمهم أبًّا وأخا ونفسا

العروض المجزوء الممنوع من العقل : ضربه مثله لقد علمت ربيعة أرتَّ حيلك واهنُّ خَلَق

. . .

أهاجك منزلُ أفوى \* وغـيَّرَ آيَهُ الغـيَر

الضرب المعصوب

عجبتُ لمعشرٍ عدّلوا \* بمعتمرٍ أبا عمرو

أبيات الكامل

العروض التام : الضرب التام

وإذا صحوتُ فما أقصِّر عن لَدَّى \* وَكما علمتِ شمائلي و لـكرْمى

المضمر

إنِّي آمرؤ من خير عبس منصى \* شطرى وأحمى سائرى بالمنصل

موقوص

لذبُّ عن حريمه بنبله \* وسيفه ورُمحه ويحتمى

•

١

مخــــدول

منزلة مم صداها وعَفَا \* رسمها إن سُثلت لم تجب

ا'ضرب المقطوع ، ممنوع إلا من الإضمار

واذا دَءَ ِ نك عمهـ نَّ فإنه \* نسبُ يزيدك عندهن خبالا

. . .

وإذا أُوْتَرْتُ إِلَى الدِّعَارُ لم تَجد ﴿ ذَخْرًا يَكُونَ كُصَالَحُ الْأَعْمَـالُ

الضرب الآ- ـُّ المضمر

لمن الديار برامتَيْن فعاتلِ \* درستْ وغيَّر آيَها القَطْرُ

العروض الآحذُّ السالم: الضرب الآحدُّ المضمر

لمن الديار عفَا معالمها \* هطلُ أجشٌ وما يخ تَربُ

الضرب الأحذ المضمر

ولانت أشِعُمُ مَن أُسامة إنَّ \* دُعيتْ نَزَالِ وَلَجَّ فِي الذعر

العروض الجزوم: الضرب المرقَّل

ولفد سبقتم إلىي فلم نرعت وأنت آخِر

المضي

وغردتني وزعمت أنسك لابن في الصيف تامر

موقوص

ذهبوا إلى أجلٍ وكــــل مؤجّلٍ حيّ كذاهب

الضرب المذال

جَدَثْ يَكُونَ مَقَامُهُ \* أَبِدَا بَمُخْتَلُفُ الرياحِ

۲.

منسيم

وإذا اغتبطت أو ابتأســــت حمدت ربِّ العالمين

مو قو ص

كتب الشقاء علهما ، فهما له متيسران

مخية ول

جاوبت إذ دعاك ، مُعالِناً غير نُخاف

الضرب الجزو.

وإذا افتقرت فلاتكن \* متخشَّماً وتجمُّـل

وإذا الهوى كره الهدى . وأبي التَّيُّ فاعْصِ الهوى

مو قو ص

ولو آنها وزنت شمام ، بحلمه شالت له

مخسية ول

خلطت مرارتها ، بحلاوة كالعسل

الضرب القطوع المنوع إلا من إضمار وإذا هُمُ ذكروا الإسا . .ة أكثروا الحسنات

مضــــمر وأبو الحُليس ورَبِّ مكِّـــةَ فارغ نشــغولُ

أبيات الهزج

العروض المجزوء الممنوع من القبض: ضربه مثله ﴿ إِلَىٰ هَنْدُ صَبًّا قَلَىٰ ﴿ وَهَنَّذُ مَثَّلُهَا ۖ يُصِّي

مكفوف

فهذان بذودان ، وذا من كَشَب برى

مقبوض

فقالت لاتخف شيتاً \* فما عندك مِنْ باس

أثرم

أعادوا ما استعاروه ۞ كذاك العيش عاريه

أحزب

ولوكان أبو بشر \* أميراً ما رضيناه

أبــــتر

وفى الذين ماتوا • وفيا جمعوا عِبره

الضرب المحذوف

١.

١٥

۲.

وماظهرى لباغى العنيه \* ـم بالظهــــر الذلول

مثله

قتلنا سيّد الخزر \* ج سعد بن عباده

أبيات الرجز

العروض التام : الضرب التام

دار لسلمی إذ سُلیمی جارة • قفرٌ تری آیاتها مثلَ الزُبر

عجبون

وطالمـا وطالمـا سَقَى \* بَكْفُ خالد وأطعها

مطوى

فأرسل المهر على آثارهم \* وهيأ الرمح لطعنٍ فطَعَن

مخبو ل

ما ولدت والدة من ولد • أكرم من عبد مناف حسبا

الضرب المقطوع الممنوع من الطى القلب منها مستريح سالم \* والقلب منى جاهد مجهود

\* \* \*

لأخير فيمن كفٌّ عنا شرَّهُ \* إذ كان لا يُرجَى ليومٍ خيرُهُ

العروض المجزوء : الضرب المجزوء

قد هاج قلبي منزل \* من أمّ عمرو مقفر

مخبول

مات الفَعال كله \* إذ مات عبدُ ربِّه

مطوي

هل يستوى عندك من \* تهوى ومن لا تَمقه

مخبو ل

لامتك بنت مَطَر \* ما أنت وابنة مطر

العروض المشطور الضرب المشطور

• ما هاج أحزانا وشجواً قد شجا •

. . .

\* إنك لا تجنى من الشوك العنب \*

مخبون

\* قد تعلمون أنى ابن أختكم \*

مطوي

• ماكان من شيخك إلا عمله •

١.

.

٠.

مخبو ل

\* هلا سألت طللا وخيا \*

مطوى العروض المهوك والبتني فيها جَذَعُ \* أَخَبُ فيها وأضع

مخبو ن

\* فارقت غير وامق \*

مخبو ل

\* ياصاح فياغضبوا \*

أيبات الرمل

العروض المحذوف والجائز فيه الحنن

الضرب المتم مثل تَعْقَ الـُبردِ عنَّى بعدك الـ . فَعَلرُ مغناه وتأويبُ الشَّمال

مخبون صدر

وإذا رابةُ عِسدِ رُفعت ء نهض الصَّلتُ إليها فَحَواها

مكف فعجز

ليس كل من أراد حاجة \* ثم جد في طلّابها تضاها

مشكول عجز

فدعوا أباسعيد عامراً ، وعليكم أخاه فاضربوه

مشكول طرفان

إنْ سعداً بطل تُمارش ، صار محتسب لما أصابه

١.

۱.

الضرب المقصور يا بنى الصيداء ردّوا فرسى . [نما يُفعل هذا بالذليلُّ

أحمدتْ كسرى وأمسى قيصرٌ ، مُغلقاً من دونه بابُ الحديد

الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

قالت الخنساء لما جنتهـ \* شاب بعدى رأس هذا واشتَهِبْ

مخبون

كيف ترجون سقوطي بعدما \* لفع الرأسَ مشيبٌ وصَــلَع

الضرب المشبع

باخليليّ اربعا فاستـ \* خبرا رسماً بعسفان

مخبو ن

واضحات فارسياه ت وأدم عربيـات

الضرب المجزوء

مقفرات دارسات \* مشل آیات الزبور

الضرب المشبع

لان حتى لو مشى الذ ه رُ عليه كاد يدميه

الضرب المحذوف الجائز فيه الحبن

ما لما قرت به العيه ، خان من هذا ثَمَنْ

مخبون

قليه عند الثريا ، بائن من جسده

### أبيات **الس**ريع

قد يدرك المبطئ من حظّه \* والخير قد يسبق جهد الحريص

العروض المكفوف : المطوى اللازم الثانى

الضرب الموقوف اللازم الثانى

أزمان <sub>ب</sub>سلمى لايرى مثلها الـ \* براءون فى شامٍ ولا فى عراق محنول

قالهــــا وهو بها عارف ه ويحك أمثال طريف قليل مخبون

أرِدْ من الامور ما ينبغى ۔ وما تُطيقه وما يستقيم

الضرب المكسوف اللازم الثأنى

لا تكسع الشَّولَ بأغبارها \* إنك لا تدرى مر. الناتج • • • •

هاج الهوى وسم بذات النصى • نخلولق مستعجم تخسسوٍلُ الضرب الآصلم السالم

قالت ولم تقصد لقيل الخفَا ه مهلا فقد أبلغت أسماعى

الضرب المخبون المكسوف

۱.

النشر مسك والوجوه دنا ه نير وأطراف الأكف عَنْم

بأيهـا الزارى على عمرو ۽ قد قلت فيه غير ما تعــلم

العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطيّ

ياصاح ما هاجك من ربع خال ه ينضحن فى حافاته بالأبوال

مخبون

لا بد منه فاحذرَن وإن فَأَنْ

مشطو ر

يا صاحبيٌ رحملي أقِلا عذلي

مخبون

الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطيّ

يارب إن أخطأت أو نسيت

. . .

وبلدة بعيدة النياط

أبيات المنسرح

العروض الممنوع من الخبل : الضرب المطوى

إن ابن زيد مازال مستعملا • للخير يهدى في مصره العُرفا

. . .

منْ لم يَمُت عبطة بمت هَرِما \* والموتُ كأسٌ والمرة ذا يَقُها

مثله

إن سميرا أرى عشيرته . قد حدبوا دونه وقد أنفرا الله

المطوى

منازِل عفاهن بذي الأراك ، كل وابل مُســـبل هطل

مخدو ن

في بلد معروفة سَمَته ي قطعه عابر على جمل مخسو ل صراً ني عد الدار

العروض المهوك المكسوف الممنوع من الطي : ضربه مثله

وبل آتم سعد سعدا

## أسات الخفيف

العروض التام: الضرب التام الجائز فيه التشعيث حلَّ أَهِلَى بِطنَ الغُميسِ فيادوا م لي وحلت عُسلوبَّة بالسخال

ليس من مات فاستراح بميت ، إنما الميت ميت الاحياء مخبون صدر

1 .

10

وفؤادی کعهده بسلیمی ه بهوی لم یزل ولم یتغیر مكف فء

وأقل ما يظهر من هواكا يه ونحن نستكثر حين بيدو مشكو ل عجز

إن قومى جعاجحة كرام ، متقادم بجدهم أخيار مشكو ل طر فان

الضرب المحذوف الجائز فيه الحنن

إن قدرنا يوما على عامر \* نمتثل منه أو ندعه لكم

مخبون

رب خرق من دونها قذف ه مابه غير الجن مر. أحد العروض المجزوم: الضرب المجزوم

لیت شعری ماذا نری . أم عمرو فی أمرنا

مثله

اسلمى أمَّ خالد ، رُبِّ ساعٍ لقاعد

الضرب المقصور المخبون

كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسير

أبيات المضارع

العروضالجزوء الممنوع منالقبض

وإن تَدْنُ سنه شبرا . يقربك منه باعا

مقبوض

دعانی إلى سعاد ه دواعي هوی سعاد

أحزب

وقد رأیت مثل الرجال ، فما أری مثــٰل زید

أشتر

قلنا لهم وقالوا \* كل له مقال

أبيات المقتضب

العروض المجزوء المنطوى : الضرب المجزوء المنطوى

هل على ويحكما ﴿ إنْ لهوتُ من حَرج

¢

١.

. .

مخبون

أعرضت فلاح لهـا ، عارضان كالبرد

أبيات المجتث

العروض الجزوء

البطن منها خيص \* والوجه مثل الهلال

الضرب المجزوء

ولو علقت يسلمي ۽ علمت أنَّ ستموت

. . .

أُولئك خير قوى ، إذْ ذكر الخيار

\* \*

أنت الذى ولدتك أسماء بنت الحباب

أيبات المتقارب

العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر : الضرب التام فأما تميم تميم بن مر • فالقام القوم رَدْقي نياما

مثسله

فلا تمجلًنّي هداك المليك ، فإن لكل مقام مقالا

مقبوض

أفاد فجاد وساد وزاد ، وذاد وعاد وقاد وأفْضَل ...

أثلم

رميناقصاصاوكان التقاصّ . حقًّا وعدلا على المسلمينا

١.

10

أزم

ولولا خداش أخـــنت دواب ســعد ولم أعطه ماعليها

الضرب المقصور

ويأوى إلى نسوة بائسات ، وشُعْث مراضيع مثل السَّعالى

مشسله

على رسم دار قفار وقفتُ ، ومن ذِكر عهد الحبيب بكيتُ مثله مقصه د

الضرب المحذوف المعتمد

١.

وأبى من الشعر شعرا عويصاً . يُنسِّى الرواة الذي قد رَوَّوْا

بإثبات النون في دفنوان، التي قبل القافية خليل عُوجا على رسمدار ﴿ خَلَتْ مَن سليمي ومن مَيَّه مئسلة

صفية تُومى ولا تعجزى ، وبكَّى النساء على خْزَهْ

الضرب المحذوف

أمن دمنة أقفرت ، لسلى بذات الغضا

#### المجزوء المعتمد

### وروحك فى النادى ، وتعـــلم ما فى غــدٍ

### علل القوافي

القافية حرف الروِيّ الذي يُبنى عليه الشعر ، ولابد من تـكريره فيكون فى كل بيت ؛ والحروف التى تازم حرف الرويّ أربعة : التأسيس ، والردف ، والوصل ، والخروج .

فأما التأسيس فألف يكون بينها وبين حرف الروى حرف متحرك بأى الحركات كان ، وبعض العرب يسميه الدخيل ، وذلك نحو قول الشاعر :

كليني لِهَمْ بِا أَمْنِمَةُ ناصِبِ

فالآلف من د ناصب، تأسيس ، والصاد دخيل ، والباءرويّ ، والياء المتولدة من كسرة التاء وصل .

وأما الردف فإنه أحد حروف المذ واللين ، وهى : الياء ، والواو ، والألف: يدخل قبل حرف الروى ؛ وحركة ما قبل الردف بالفتح إذا كان الردف ألفا ، وبالضم إذا كان واواً ، وبالكسر إذا كان ياء مكسوراً ما قبلها ؛ وقد تجتمع الباء والواو فى شعر واحد . لأن الضمة والكسرة أختان ، كما قال الشاعر :

أجارَة بِيْنَيْنَا أَبُوكِ غَيــورُ . وميْسورُ مَايُرْجَى لدَيْكِ عــيرُ فجا. بغيور مع عــير ، ولا يجوز مع الآلف غيرها ،كما قال الشاعر :

الخليط ولو طوعت ما بانا .

وجنس ثالث من الردف، وهو أن يكون الحرف قبـله مفتوحاً ويكون الردف ياء أو واواً ، نحو قول الشاعر :

۲.

كنتُ إذا ما جِنْتُهُ من غيْبِ . يشمُ الله ويشُمُ اثوبي وألما الوصل فهو إعراب القافية وإطلاقها ؛ ولا تكون القافية مطلقة

إلا بأربعة أحرف: ألف ساكنة مفتوح ما قبلها من الروى ، وياء ساكنة مكسور ما قبلها من الروى ، وياء ساكنة مكسور ما قبلها من الروى ، وياء ساكنة مكنية ولا يكون شيء من حروف المجم وصلا غير هذه الاربعة الاحرف : الألف ، والواو ، والياء ، والهاء المكنية ، وإنما جاز لهذه أن تكون وصلا ولم يجز لغيرها من حروف المعجم، لان الآلف والياء والواو حروف إعراب ليست أصليات وإنما تتولدهع الإعراب وتشبّب الهاء بهن لأنها زائدة مثلهن ، ووجودها يكون خلفا متهن في قولهم :
أرَقْتُ الماء ، وهرَقت الماء : وأما زبد، وهيا زبد ؛ ونحو قول الشاعر :

قد نُجِمت من أمْكِنِ وأمكِنَة ، من هاهُنا وهاهُنا ومر... هُنَة وهو بريد: هنا ؛ فجعل الهـا. خلفا من الآلف .

وأما الحروج، فإن هاء الوصل إذا كانت متحركة بالفتح تبعثها ألف ساكنة وإذا كانت متحركة باللخم تبعثها وإذا كانت متحركة بالطنم تبعثها واو ساكنة، فهذه الآلف والياء والواو يقال لها الحروج، وإذا كانت هاء الوصل ساكنة لم يكن لها حروج، نحو قول الشاعر:

# ثار عَجاجٌ مُستطِيرٌ قَسْطُلُهُ .

وأما الحركات اللوازم للقوانى فخمس ، وهى : الرس ، والحذو ، والتوجيه ، والمجرى ، والنفاذ .

فأما الرس ففتحة الحرف الذي قبل التأسيس.

وأما الحذو ففتحة الحرف الذى قبل الردف أو ضمته أو كسرته .

وأما الترجيه فهو ماوجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر ؛ . يكون مع الروى المطلق أو المفيد إذا لم يكن فى القافية ردف ولا تأسيس .

وأما المجرى ففتح حرف الروى المطلق أو ضمته أوكسرته .

وأما النفاذ فإنه فتحة ها. الوصل أوكسرتها أو ضمتها ؛ ولا تجوز الفتحة مع الكسرة ، ولا الكسرة مع الضمة ؛ ولكن تنفرد كل حركة منها على حالها. [٣٩] وقد يجتمع فى القافية الواحدة : الرس ، والتأسيس ، واللخيل ، والروى ، والجرى والوصل ، والنفاذ ، والحروج ؛ كما قال الشاعر :

يوشِكُ مَنْ فر من مَنيَّتِه ، في بعضِ غِرَاته يُوافِقُها

فحركة الواو الرس ، والآلف تأسيس ، والفاء دخيل ، والقاف روىّ ، وحركته المجرى ، والهاء هاء الوصل ، وحركتها النفاذ ، والآلف الحروج

ونحو قول الشاعر :

### عفتِ الدِّيارِ محلَّها فقامُها

فحركة القاف الحـذو ، والألف الردف ، والميم الروىّ : وحركتها المجرى ، والهاء وصل ، وحركتها النفاذ ، والألف الخروج .

١.

وكل هذه الحروف والحركات لازمة للقافية.

# باب مایجوز أن يكون تأسيسا

#### وما لا يجوز

إذا كان حرف الآلف ، ألف التأسيس ، فى كلية ، وكان حرف الروى فى كلة أخرى منفصلة عنها ؛ فليس بحرف تأسيس ؛ لانفصاله من حرف الروى وتباعده منه ، لأن بين حرف الروى والتأسيس حرفًا متحركا ، وليس كذلك الردف ؛ لأن الردف قريب من الروى ليس بينهما شىء ؛ فهو بجوز أن يكون فى كلة ويكون الروى فى كلة أخرى منفصلة منها ، نحو قول الشاعر :

> أَتِنْهُ الحِٰلافَةُ مُنقادةً \* إليه تُبَحِّرُ أَذِبالَهَا فلم نكُ تصلُحُ إلّا له \* ولم يكُ يصلُحُ إلّا لها

نألف ، إلا ، ردف واللام حرف الروى ، وهى فى كلة منفصلة من الردف فجاز ذلك ، لقرب ما بين الردف والروى ، ولم يجز فى التأسيس لتباعده من الروى، ضحو قول الشاعر :

نَهُنَّ يَمَكُفْنَ بِهِ إِذَا حَجَا ﴿ عَكَفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الْفَنْزَجَا

فلم يُجملها تأسيساً لتباعدها عن الروى وانفصالها منه ؛ ومثله :

وطالمًا وطالمًا وطالمًا ، غَلَبْتعاداً وغَلَبْت الاعجا

فلم يجعل الآلف تأسيساً .

وقد يجوز أن تكون تأسيساً إذاكان حرف الروى مضمراً ، كما قال زهير :

ألا ليت شِعرى هل يرى الناس ما أرى ه من الأمر أو يَبدو لهم ما بدّا ليا لجمل ألف بدا ليا تأسيساً وهى [ف] كلمة منفصلة من القافية لما كانت القافية في مضمر ؛ وكذلك قول الشاعر :

وقد ينبُت المرعى على دِمَنِ النَّرى . وتبق حَوازاتُ النَّفوس كما هيّا وأما دغلامك ، و وسلامك ، فى قافية فلا تكون الآلف إلا تأسيسًا ؛ لأن ١ - الكاف النّ هى حرف ، لا تنفصل من دغُلام ، .

> باب مایجوز أن یکون حرف روی وما لابجوز أن یکونه

اعلم أن حروف الوصل كلها لا يجوز أن تكون رويا ، لانها دخلت على القوافى بعد تمامها ، فهى زوائد عليها ، ولانها تسقط فى بعض الكلام ؛ فإذا كان ما قبل حرف الوصل ساكنا فهو حرف الرويّ ، لانها لا تكون [وصلا] وقبلها حدف الروي ساكنا ؛ نجر قول الشاعر :

أصبَعَتِ الدنيا لأربابِها ، مَلْهِي وأصبَعْتُ لها مَلْهِي كَالْمَهُي كَانَ أَبِي مَهَا

وإذا حُرَّكت ياء الوصل أو واو الوصلِ ، جاز لهــا أن تكون رويا ، كما

### . ۲ قال زلمير :

ألاليت شِيرى هل برى النائس ما أرى . من الآس أو كَيْسُدُو لَمُم ما بدا ليسًا وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات :

إِنَّ الحوادثَ بالمدينةِ قد ه شيَّبْكَنَى وقَرَعْن مَرْو نِيَةٌ

كذلك الها. من طلحة وحمزة وما أشههما ، [بجوز أن تكون وصلاو] أن تكون رويا ؛ [لجواز] أن تُطلق فنمود تاه ؛ فإذا كان ذلك فأنت فيها بالخيار : إن شئت جعلتها رويا ، أو وصلا لمـا قبلها ؛ وجعلها أبو النجم رويا فقال : أقو لُ إِذْ جَنْنَ مُرَتِّجات \* ما أقرب الموت من الحياة

كذلك النا. [ من ] نحو افشعرت واستهلّت ، والكاف [ من ] نحو مالكا وفعالكا ، فقد بجوز أن تكون رويا ، وقد بجوز أن تكون وصلا ؛ وإنمـا جاز أن تكون روبا ، لانها أقوى من حرف الوصل ؛ وجاز أن تكون وصلا ، لانها دخلت على القوافي بعد تمـامها ؛ وقد جعلت الخنسا. النا. وصلا ولزمت ماقبلًا ، فقالت :

أَعَيْنَى هــــلاَّ تَبْكياتِ أَخَاكَا . إذا الحَبْلُ مَن طُولِ الوجِيفِ أَقَشَعَرَتِ فلزمت الراء فى الشعر كله وجعلت التاء صلة . وقال آخر فجعل التاء رويا : الحدُ لله الذي اَستَقلَّت ، بإذنه السَّجاء وأَطَمَأَنَت

وقال حسان فجعل الكاف رويا :

دَعُوا للجاتِ الشامِ قد حِيل بينها ، بطني كأفواهِ المُحَاضِ الأوارِكِ بأيدى رجالِ هاجروا نحو وبِّهم ، بأسيافِهم حقًّا وأيدى الملائك وقال:

إذا سَلَكَتْ بالرَّملِ من بطنِ عالج م فقولًا لهـ البس الطريق مُنالكِ وهنالك كافها زائدة ، تقول للرجل هنالك ، وللرأة هنالكِ .

وقال غيره :

أبا عاليدا ياخير أهل زمانكا ، لقد شغل الأفواة حُسْنُ فعالكا فجمل الكاف رويًا ، وقد يجوز أن تكون وصلا ويُلزَم ما قبلها ؛ وكذلك فعالكم وسلامكم : الميم الآخرة حرف الروى ،كما قال الشاعر : بنو أُميّة قومٌ من عجيبم ، أن المنُونَ عليم والمدونُ ثُمُ

۲.

الميم حرف الروى ؛ وقد جعلها بدض الشمراء وصلامع الهماء والكاف التي قالها ، لانهما حرفا إضمار ، كالهماء والكاف ، ولحقت الاسم بعد تمامه كا لحقت الهما؛ والكاف في نحو قوله :

زُرْ والدَيْكَ وَوَتْ عَلَى قَبْرِيْهِما \* فَكَأْنِّي بِكَ قَدْ نُقَلْتَ إِلَيْهِما

ومثله لامية بن أبي الصلت :

### لتنكيا لتبنكيا . ماأناذا لدينكما

وأما النسبة ، مثل يا. قرشى وثقنى وما أشبه ذلك ، إذا كانت خفيفة فأنت فيها بالخيار : إرن شئت جعلتها رويا ، وإن شقت وصلا ، نحو قدل الشاع :

إِنْ لِمَنْ أَنْكُرَكَ آبَنِ البِثْرِيِ \* قَتْلُتُ عِلْبِـاء وهَنْـدَ الجملِي

فجعل الياء الحفيفة رويا ؛ وإذا كانت النسبة مثقلة ، مثل قرشى وثقنيّ ، لم تكن إلا رويا .

وإذا قال شعرا على «حصاها» و «رماها» ، لم تكن الها. [لاحرف الروى، ومن بني شعرا على «اهتدى فجعل الدال رويا، جاز له آن يجعل مع ذلك «أحدا»؛ وإن جعل اليا. من «اهتدى» حرف الروى ، لم يجو معها «أحدا» وجاز له معها «بشرى، وحيلي، وعصا، وأفعى»؛ ومن ذلك قول الشاعر:

دا َيلْتُ أَرْوَى والدُّيونُ 'تَقْضَى ﴿ فَطَلَتْ بِمِضاً وأَدْت بِمِضا

فلزم الضاد من « تقضى » وجعل الياء وصلا ، فشبهها بحرف المد الذى فى القافة . ومثله :

والانت تَفْرِي ماحَلَقْتَ وبعــــضُ القوْمِ يَخْلُقُ ثُم لا يَفْرِي
 ومثله :

هَمَرَ تُك بعد قواصُل دَعْدُ 。 وبدا لِدَعْدِ بعضُ ما يبْدو و د يرى ، مع د يقضى ، جاز إذا كان الباء حرف الروى ، لانها من أصل المكلمة . ومما لا يجوز أن يكون رويا ، الحروف المضمرة كلها ؛ لدخولها على القوافى بعد تمامها ، مثل : اضربا ، واضربوا ، واضربي ، لأن ألف واضربا ، لحقت اضرب وواو داضربوا ، لحقت اضرب ، ويا. داضربي ، لحقت اضرب — بعد تمامها ، فلذلك كانت وصلا ؛ ولاتها زائدة مع هذا في نحو قول الشاعر .

لا يُبعِدُ اللهُ جيرانًا تركتُهُمُ . لم أدرِ بعدَ غَداةِ البَيْنِ ماصَنعُ ريد : ماصنعہ ! . ومثلہ :

يادارَ عَبْلةَ بالجِواءِ تكلُّمى ، وعَمِى صباحا دارٌ عَبْلةَ وٱسلمِ

يرمد : واسلى ، فجعل اليا. وصلا ؛ وبعضهم جملها رويا على قبح ·

وأما يا. دغلامى، فهى أضعف من يا. داسلىى،؛ لأنها قد تحذف فى بعض المواضع تقول : هذا غلام ، تريد غلامى ، وقالوا : يا غلام أقبل ، فى النداء ، وواغلاماه ، فحذفوا البا. ؛ وبعضهم يجعلها رويا على ضعفها ، كما قال :

> إِن آمرُوُ أَحِى ذِمارَ إِخْوَتَى \* إِذَا رَأُوْا كَرِيهَ ۚ يَرَمُونَ بِي ومثله :

إذا تغدُّبتُ وطابت نفْسي ، فليس في الحيِّ غلامٌ مِثْلي

قال الأخفش : وقد كان الخليل يجيز د إخوانى، مع د أصحاب، ، ويأبى عليه ... ه. العلماء ؛ ويحتج بقول الشاعر :

وحرف الإضمار إذا كان ساكنا كان ضعيفًا ، فإذا تحرّك قوِي وجلز أن يكون روبا ؛كقول الشاعر :

ألاليَت شِعْرى هل يَرى الناسُ ما أرى ه منَ الاَمر أَو يَبْسَسَدُو لَمُ ما بَدَا لِبَا ٢٠ وإنما جاز اللكاف أن يكون رويا ولم يجز ذلك اللها. وكلاهما حرف إشمار ، لاَن الكاف أفوى عندهم من الها. وأثبت في الكلام ، وإذا عاطبت المذكر والمؤنث لا تُبدل صورتها كما تبدل الها. في غلامه وغلامها ، وإذا قلت : مردت بغلامك ، ورأيت غلامك ؛ فالكاف في جال واحدة ، والهاء مضطربة في قواك : رأيت غلامه ، ومردت بغلامه ؛ وإنما جاز فيها أن تكون وصلا أيضاً كا تكون الهاء ، لانها تضبت بالهاء ؛ إذ كانت حرف إضمار كالهاء ، ودخلت على الاسم كدخول الهاء ، وكانت آسماً للحرف كا تكون الهاء ؛ وإيما خالفتها بالشيء اليسير ؛ وأتما قولك : أربع ، وآغزُهُ ، فلا تكون الهاء ههنا رويا ؛ لأنها لحقت الاسم بعد تمامه ، ولأنها زوائد فيه وأنها دخل لتبين حركة [الزامي] من آغزه والملم من آرمه ؛ وقد تكون تدخل للوقف أيضا .

وإذا كانت الهاء أصلية لم تكن إلا رويا ، مثل قول الشاعر : قالت أينًا لى وإلا أُسْفَهِ ﴿ مَا السُّوهِ إلا غَفلُهُ المدلَّهِ

ومن بنى شعرا على دحىّ، جاز له فيه دطىّ، و درمى ، ؛ لأنّ الباء الأولى
من حىّ ، ليست ردف ، لأنها من حرف مثقل قد ذهب مذه ولينه ، قال
سيبويه : وإذا قال الشاعر : تمانى ، أو تمانوا ، لم تكن الياء والواو إلا روبا ؛
لأنّ ما قبلهما انفتح ، فلما صارت الحركة الى قبلهما غير حركتهما ذهبت قوتهما
في المدّ وأكثريتهما ؛ وكذلك : اختى واختىوا ، وكل ياء أو واو انفتح ما قبلها ؛
وكذلك هذه الياء والواو إذا تحرّكتا لم تكونا إلا حرف روى ، لذهاب اللين
والمدّ وكذلك قوله : رأيت قاضيا ، وراميا ، وأويد أن يغزو ، وتدعو ، في
قافيتين من قصيدة .

وأمّا الميم من غلامهم وسلامهم ، فقد تكون روبا ، وقد تكون وصلا ويُلام ما قبلها ؛ كما قال الشاعر :

يا قاتَلَ اللهُ عُصْـــةً شَهِدوا • خِيف مِنَى لى ماكان أسرَعهمُ إِن تَرَلُوا لم يَكِن لهم لبكُ • أو رحَلوا أعجَلوا مودَّعَهم لاغفــــرَ الله للمَججج إذا • كان حببي إذا تأوا معهم ! قالمين هنا حرف الرويّ ، والها، والمي صلة ، كحروف الإضار كلها التي تقدّم ذكرها ، ولا يحسن أن يكون رويا إلا ماكان منها محرّكا ؛ لأنّ المنحرّك أقوى من الساكن ، وذلك مثل يا. الإضافة التي ذكرنا ، أو ماكان منها حرفا قويا : مثل الكاف والميم والنون ؛ فإنها تكون رويا ساكنة كانت أو متحرّك ؛ وذلك مثل قول الشاعر :

> قِنى لا يكن هذا تَعِلَّةَ وصْلنا ٥ لِبَيْن ، ولاذاحظنا مَل تَواللِكِ ثم قال :

أَبُرُ وأَوْق دَمْــةَ بمهردهِ \* إذا وازنتْ شُمَّ الدُّرَى بالحَوارِكِ وقال آخر :

قل لمن يَملك الملو \* كَ وإن كان قد ملكُ
قد شرّ يُسَاكَ مرة \* وبَعَثنا إليـــك بِكُ

وقال آخر في الهاء:

ساکناکا قد ذکر نا .

رمونى وقالوا ياخو للد لا تُرَعْ • فقلتُ وأنكرتُ الوجوهَ همُ همُ ولآخر :

نَّمتُ فى الكرام بنى عامر \* فُروعى وأصْلى قريشُ العَجَمْ فهُم لى فخــــر إذا عدّدوا \* كما أنا فى الناس فحــــر لمر وقال آخر فى النون :

10

۲.

طَرَحتم من الـُّترحال أمراً فمَّمنا . فلو قد رَحَلتم صبَّح الموتُ بعضَنا وقال آخر :

فهل يَمنعُى آرتبادى البلا ، دَمن حذّر الموت أن يأتينُ البسأخو الموتمُستوثِقاً ، علىّ فإن قلت قد أنسأُن وأتما الها. فقد أجموا أن لا تكون دويا لضعفها ، إلا أن يكون ما قبلها

ومن بني شعراً على «آخْشُوا» جاز له معها دطفُوا ، وبغُوا ، وعصُوا، ،

فشكون الواو رويا لانفتاح ما قبلها وظهورها ، مع القبح ، لأنها مع الضمة صلة ، ولا تكون هذه إلاروبا .

### باب عيوب القوافى

السناد، والإبطاء، والإقواء، والإكفاء، والإجازة، والتضمين، والإصراف. السناد على ثلاثة أوجه: الآؤل منها اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح والكسر نحو قول الشاعر:

> أَلِمْ زَ أَنْ تَعْلِبَ أَهَلُ عَوْ ، جِبَالُ مَعَاقِلَ مَا يُرتقينَا شربنا من دماء بني تميمٍ ، بأطرافِ القَنا حَي رَوِينا

والوجه الثانى اختلاف النوجيه فى الروى المقيد ، وهو اجتباع الفتحة التي قبل الروى مع الكسرة والضمة كهيئنها فى الحذو ، وذلك كقوله :

وقاتِم ِ الاعْماق خاوِي المُختَرَقْ \* أَلَّفَ شَتَّى ليس بالراعى الحيقُ

ومثله :

تَميمُ بِنِ مُنٍ وأشــياعُه . وكِنْدَة حوْل جبعًا صُبُرْ إذارَكِوا الحيل وآستَلاَنُوا . تخزقتِ الارض واليومُ قَر

ه والوجه الثالث من السناد أرب يُدخل حرف الردف ثم يدعه ، نحو قد ل الشاع :

وبالطوف بالاخياد ما اصطحابه ٥ وما المرء إلا بالنقأب والطّرف فِراق حبيب وانبِها؛ عن الهوى ٥ الا تَمدّلني قد بَدا لك ما أُخنى وأمّا القافية المطلقة فليس اختلاف التوجه فيها سنادا .

وأقا الإقواء والاكفاء فهما عند بعض العلماء شيء واحد ، وبعضهم
 يجعل الإقواء في الدروض خاصة دون الضرب ، ويجعلون الإكفاء والإيطاء
 (1) أ

فى الضروب دون العروض ؛ فالإقواء عندهم أرب ينتقص قوّة العروض فيكون «مفعولن» فى الكامل ، ويكون فى الضرب «متفاعلن» فيزيد العجو على الصدر زيادة قبيحة ، فيقال : أقوّى فى العروض ، أى أذهَب قوتَه ، نحو قول الشاعر :

> لمَّا رأتْ ماء السَّلَى مَشْروبًا . والفَرْثُ يُعصَر في الإناء أَرَّتْتِ ومثله :

أُفَعِد مقتل مالك بن زهير ، ترجو النساء عَوْ اقبَ الْأَطْهَار

والخليل يسمى هذا المقعر ، وزعم يونس أنّ الإكفاء عند العراب هو الإقواء ، وبعضهم يجعله تبديل القوانى ، مثل أن يأتى بالدين مع الذين ، لشبههما فى الهجاء ، وبالدال مع الطاء ، لتقارب مخرجهما ، ويحتج بقول الشاعر

١.

۱٥

۲.

جاريةٌ من صَبَّة بن أَد ، كأنها في دِرْعها المُنْعَطِّ ...

والخليل يسمى هذا: الإجازة ، وأبو عمرو يقول : الإقواه : اختلاف إعراب القوافى بالكسر والضم والفتح ؛ وكذلك هو عند يونس وسيبويه ؛ والإجازة عند بعضهم : اجتماع الفتح مع الضم أو الكسر فى القافية ، والاتجوز الإجازة إلا فياكان فيه الوصل ها. ساكنة ؛ نحو قول الشاع :

الحســدُ لله الذي • يَعفو ويشندَ انتقامُهُ وربُّنــا وبُّجــــمُ • لا يستطيعون اهتِضامَهُ

ومثله :

فديتُ من أنْصفَنى فى الهوى • حتى إذا أحكمه مَلَّهُ أَيِّنَ ماكنت ومَن ذا الذى • قبلى صَـفَا العيشُ له كُلُّهُ والإكفاء : اختلاف القوافى بالكسر والضم عند جميع العلباء بالشعر ، إلاماذكر وندر .

وأتما المضمّن ، فهو أن لا تكون القافية مستغنية عرب البيت الذي يليها

#### نحو قول الشاعر :

۱٥

وثم وردُوا الجِفارَ على تميم ، وهم أصحابُ يومِ عِكاظ أنى شهدْتُ لهم مواطِنَ صالحاتِ ه ُتَلَبِّهِمْ بِوُدْ الصَّدْرِ منْى وهذا قبيح ؛ لآن البيت الآول متعلق بالبيت الثانى لا يستغنى عنه ، وهو كثير فى الشعر .

وأما الإيطاء وهو أحسن ما يعاب به الشعر ، فهو تكربر القواف ؛ وكلما تباعد الإيطاء كان أحسن ، وليست المعرفة مع النكرة إيطاء ؛ وكان الحليل يزعم أن كل ما اتفق لفظه من الاسماء والأفعال ، وإن اختلف معناه ، فهو إيطاء لان الإيطاء عنده إنما هو ترديد اللفظتين المتفقتين من الجنس الواحد ، إذا قلت للرجل تفاطبه : أنت تضرب ، وفي الحكاية عن المرأة : هي تضرب ، فهو إيطاء وكذلك في قافية : أص جلّل ، وأنت تربد تعظيمه ، وهو في قافية أخرى : جلّل ، وأنت تربد تعظيمه ، وهو في قافية أخرى : جلًل ،

... حتى إذاكان اسم مع فعل ، وإن اتفقا فى الظاهر ، فليس بإيطاء ، مشـل اسم يزيد ، وهو اسم ويزيد وهو فعل .

# باب مايجوز في القافية من حروف اللين

اعلم أن القوافى التي يدخلها حروف المذ ، وهى حروف اللين ، فهى كل قافية كذف منها حرفٌ ساكن وحركة ، فتقوم المدة مقام ماكذف ، وهو من الطويل د فعولن ، المحذوف .

ومن المديد «فاعلانْ » المقصور ، و «فعْلن » الآبتر .

ومن البسيط د فعلن ، المقطوع د مفعولن ، المقطوع ، فأما د مستفعلان ،
المذال فاختلف فيه ، فأجازه قوم بغير حرف مد ؛ لأنه قد تم وزيد عليه حرف
بعد تمامه ، وألزمه قول المذ ، لالتقادالساكنين ، وقالوا : المدة بين الساكنين تقوم
مقام الحركة ، وإجازته بغير حرف مد أحسن ، لتمامه .

وأما الوافر فلا يلزم شيء منه حرف مدّ .

وأما الكامل فيدخل منه حرف اللين فى « فعلاتن » المقطوع ، وفى «منفاعلان» المذال .

وأما الهزج فلا يلزمه حرف مدّ .

وأما الرجز فيلزم دمفعولن، منه المقطوع حرفُ المدّ .

وأما الرمل فيلزم دفاعلان ، وحدها ، لالتقاء الساكنين .

وأما السرع فيلزم « فاعلان ، الموقوف ، لالتقاء الساكنين ، وكذلك «مفعولات» .

وأما المنسرح فيلزم دمفعولات، كما يلزم السريع .

وأما الحفيف فإنه يلزم د فعولن ، المقصور وإن كان قد نقص منه حرفان وليس في المدخلف من حرفين ، ولكن لما نقص من أول الجزء حرف، وهو سين «مستفعلن ، قام ما أخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزء ، لأنه بعد المدة . وأما المضارع والمقتضب والمجتف فليس فها حرف مذ ؛ لقمام أواخرها

وأما المنقارب فألزموا وفعول، المقصور حرف المذ: لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: وكل هذه القرانى قد يجوز أن تكون بغير حرف المد لآن روبها تام صحيح على مثل حاله بحرف المد، وقد جاء مثل ذلك فى أشعارهم، ولكنه شاذ قلمل، وأن

تكون بحرف المد أحسن ، لكثرته ولزوم الشعراء إماه . وبمـا قبل بغير حرف مذ :

ولفد رَحَلتُ العيسَ ثُم زجرٌ تُها 。 قدماً وقلتُ عليكِ خيرَ مَعَدٍّ وقال آخہ :

\* إِن تَمْنَعِ النَّومَ النَّسَا يُمنعُن \*

# مقطعات على حروف الهجاء وضروب العروض ومن قولنا مقطعات على تأليف حروف الهجاء وضروب العروض :

# الأول من الطويل: سالم

وأذهرَ كالمُنْيُوقِ يَسمَى بزهراء ، لنا منْهُما دامُ وُبُرُهُ من الداء أَلا بَانٍ صُدْغَ حَى الدِيْنَ عَطْنَهُ ، وشاربُ مُسكِ قد حَى عطفَةَ الراء فما السَّخْرُ ما يُعرَى إلى أرضِ بابلِ ، ولـكنْفَتُورُ اللَّحظِمنطْ فِ حوراء وكتَ أدارتْ مُذهَبَ اللونِ أصفَراً ، يمِذهبهِ في راحةِ الكفّ صَفْرا

# الضرب الثانى من الطويل: مقبوض

# الضرب الثالث من الطويل

### المحذرف المعثمد

حُبِّ طَوى كَشَعًا على الزَّفراتِ \* وإنسانُ عَيْنِ خاصَ فَى مَحْرات فَامَن بِعِمْدِي سَتَامِي وصحى ، ومَن فى يدْيْهِ مِنَّى وحباق بَعَبْكَ عَاشَرت الهُمُومَ صِبابةً ، كَأَنِّى لهَــا تَرْبُ وهُمَن لدانى فَعَدِّى أَرْضِ الدموعِ ومُقالِي ، سمالا لهــا تَنْهَلُ بالعَبرات

### الضرب الأول من المديد

وهو السالم

طُلُقَ اللّهِوَ مُوادى ثلاثًا . لا أَرَبَعاعُ لى بعدَ الثلاثِ
وياضٌ في سوادِ عِذارى . بدَّلَ الثَّفْييَ لى أَبالراثِي
غَيرَ أَنَّى لا أُطِيقُ اصطِبارا • وأراني صابراً لاِنتِكائن يانات في مِفاتٍ ذُكور . وذُكورٍ في صفاتٍ إناثٍ

# الضرب الثاني من المديد

وهو المقصور اللازم اللين

صدَعَتْ فلبي صدْعَ الزُّجاجُ ﴿ مَالَهُ مِن حِبِلَةَ أَو عَلاجُ مَنْجَتْ رُوحِي أَلْحَسَاظُهُا ﴿ بِالْمُوى فَهُو لُرُوحِي مِرَاجِ بَا فَضَيْبًا فَوْقَ دَعِس نَقَا ﴿ وَكَثِيبًا تَحْتَ يَمْسَسَالِ عَاجِ أَنْتَ نُورِي فَي ظَلَامِ النُّجَى ﴿ وَسُرَاجِي عَنْدَ فَقَدِ السَّرَاجِ

# الضرب الثالث من المديد

وهو المحذوف اللازم اللين

٠.

مُستَّباً مُ دَمْسُهُ سَائِحُ \* بِينَ جَنِيْهِ هُوَى فَادَحُ كُلّا أَمْ سَسِيلَ الهَدى \* عَلَمْ السَانِحُ والبارِحِ خَلْ فِيا بِينَ أَعَسِدَائِهِ \* وهو عن أَحْبابِهِ نَازِح أَيْهَا القادِح نَازَ الهوى \* أَصْلَهَا يَا أَيْهَا القادحُ

الضرب الرابع من المديد

وهو المحذوفالمقطوع

عَالَدَ مَنْهِمَا كُلُّ مَطْهِرْجِ مَ غَبِرَ دَاذِي وَمَفْعُوجِ

الضرب الخامس من المديد وه. المحذوف المخون

يامجالَ الرُّوحَ في جسَدى ﴿ والذِي يَفْتَرُّ عَن بَرَدِ وفريدَ الحُسنِ واحدَه ﴿ مُنتَهَاه مُنتَهى العسدَد خُذُ بِكَنِّي إِنِي غَرِقٌ ﴿ في بِحارٍ جَمَّةٍ المدد ووبامُ الهجر قد مَدَمَتْ ﴿ مَا أَقَام الرّصلُ مِن أُودي

الضرب السادس من المديد

وهو الابتر

أَذْكَرَ نُتَى طَـــيْرَ تَانَاذِ ﴿ فَقُرَى الكَرْخِ بِبَعْدَاذِ قهوة ليست يسارِقة ﴿ لا ولا يِسَعِ ولا داذى مُرَّةٌ يَهْذِى الحَلْمُ بِهَا ﴿ بَانِي ذَلْكُ مِن هَاذَى فهى أستاذ الشرابِ بنا ﴿ والمَمَانِي دَأْبُ أُسَاذ

> الضرب الأول من البسيط وهو الخبون

نورٌ تولَّدَ من شميس ومن قرِ • فى طرْفِه قدَّدُ أَمضى من القدد أَصَلَى وَادى بلاذنبِ جَوَى حَرَقِ • لم ينقِ من مُهجَّى شبئاً ولم يلَّدِ لا والرَّحقِقِ المُصنَّى من مَراشِفِه • وما بخديهِ من ورَّدٍ ومن طُرَر ما أَنصفَ الحُبُّ قلى فُ حُكومتِه • ولا عفا الشوق عى عفو مُقتدر

# الضرب الشانى من البسيط

#### وهو المقطوع

خرجت أجنازُ قفرا غيرَ مُجنازِ • فصادن أشهلُ العبنين كالباذِي صقرٌ على كفّه صقرٌ يؤلّفه • ذا فوق بغل وذاك فوق قفّاز كم موعدٍ لى من ألحاظ مُفْلَتِه • لو أنه موعدٌ يُقضَى بإنجاز أبكى ويَضَعَكُ منْ طرقه مُؤرًا • نفسى الفِداه إذ الكالصاحكِ الهاذي

## الضرب الثالث من البسيط

### وهو الجزوء المذال

يا غَصْناً مائِساً بين الرَّباطُ • مالى بعدَك بالعيشِ اغْتباط يا مَن إذا ما بَدا لى ماشياً • ودِدْتُ أَنْ له خدَّى بساط تتركُ عيناه مَن أبصره • تُخلِطاً عقلهُ كلَّ اختلاط قلتُ مَن نَلتَق يا سيَّدى • قال غدا نلتق عند الصراط

٦.

۱۵

# الضر**ب الر**ابع من البسيط وهو المجزوء السالم

ياساحرا طرْقَه إذ يَلحَظُ ﴿ وَفَاتِنَا لَفَظُـه إِذَ يَلْفِظُ يا غُصُنا ينتنى من لِينِه ﴿ وجَهُكُ مَن كُلَّ عَيْن يُعفَظُ أَيْفَظَ طَرْق إذا ما قِد بَدا ﴿ مَن طَرِفِه نَاعَسُ مُسْتَقِظُ ظَيْنَ لِهِ وجنةً مَن رِقَة ﴿ تَحَرَّحُها مُقَلَّى إِذْ تَلْحَظُ

### الضرب الخامس من البسيط

وهو المقطوع امَن دمى دونَه مَسفوكُ ﴿ وَكُلُّ حُوْ لُهُ بَمِسَالُوكُ كأنه فِشَــة مَسبوكة ، أو ذهبٌ خالصٌ مسبوك مأطيب العيشَ إلّا أنه \* عن عاجلٍ كلُّهُ متروك والحيرُ مسدودة أبوابُه \* ولا طريقُ له مسلوك

# العروض المقطوع:المجزو.

## ضربه مشله

إليك ياغُرَة الهِلال ، ويدعة الحسن والجمال مددتُ كفًا بها القِباضُ ، فأين كنّى من الهـلال شكوتُ ما به إليك وجداً ، فـــلم تَرقَّى ولم تُبـالى أعادك اللهُ عن قريب ، حالامن الشَّقْم مثل حالى

# العروض الآول من الوافر:المقطوف

#### ضربه مشله

بنفسى مَن مراشفه مُدامُ • ومَن لحظاتُ مُقلِتِه سِمام ومن هو إن بَدا والبدرُ آثِمْ • خنى من حُسنِه البدرُ السَّمام أقولُ له وقد أبدى صُدوداً • فلا لفظ إلى ولا ابتسام تكلمُ ليس يُوجِعُكَ الكلام • ولا يمحو تَحاسنَك السلام

# العروض الثانى من الوافر مجزوء سالم

## ضربه مشله

سلبت الرُّوحَ من بدني ﴿ ورُعْتَ القلبَ بِالْحَوْنِ فلي بدن بِلا رُوحٍ ﴿ ولى روح بِلا بدن وَرَّنْتَ مع الرَّدَى نفسى ﴿ ففسى وهو فى قرَّن فليت السحرَ من عبنه ، ك ثم أد ﴿ وَلَمْ يَرُفُ

## العروضالثالث من الوافر: المجزوء المعصوب

غزال من بني العاص ، أحسَّ بصوْتِ قَنَّاصِ فَاتِلْعَ جِيــــَدُهُ ذُعْرًا ، وأَشْخَصَ أَيَّ إِشْخَاصِ أَيَا مَن أَخْلَصَت بفسى ، هــواهُ كلَّ إخلاصِ أطاعكَ من صميمِ الفَلْ ، بِعْدَّا كُلُّ مُعْنَاص

# العروض الأول من الكامل:التام

## ضربه مشــــله

فى الكِلَّة الصفراء ربِّمُ أيضُ ، يشنى الفاوبَ بمقْلتيه وبُمرِضُ لمَّا غدا بين الحسولِ مُقَوَّضًا \* كانَ الفؤادُ عن الحساة بُقوِّض صَدالكَرى عن جَفْن عينكَ مُمْرِضًا \* لمَّا رآهُ يصُـــدُ عنك ويُمْرِض أَدْبْتُ مِن حُي إليك فريضة ، إن كان حُبُّ الحَلْقِ بِمَا بُفرَضُ

# الضرب الثاني:المقطوع

أومَتْ إليك جُفُونُها بِوَدِاعٍ ، خَودِ بِدَتْ لك من وراءٍ قناعٍ يضاء أمّاها النعيمُ بِصُفْرَةٍ ، فكأنها شمسٌ بضيرٍ شماع أما النعيمُ بصُفْرةٍ ، فكأنها شمسٌ بضيرٍ شماع أما الشبابُ فودَعَتْ أيامُهُ ، ووَداعُهنَ مُوزَكِّلٍ بوداع لله أنها ، كرت على بلَدَّةٍ وحاع لله أبامُ السّبا لو أنْها ، كرت على بلَدَّةٍ وحاع

## الضرب الثالث:الاحد المضمر

أَصْغَى إليك بكاسهِ مُصْنِع ، صَلْتُ الجبينِ مُعقربُ الشَّدْغِ كأس ُ وَلْفُ بِالحَبَّةِ بِيننا ، طورًا وتنزغ أيَّما نزغ فدوضةٍ درجتْ رِهرَيْها الصبا ﴿ والشمسُ درج ۗ مَنَ الفَرْغِ فاشرب بكف أغرَّ عَمَرَ بُصُدْ ﴿ غِه المَلْبِ منك مِنِيّةُ اللَّهُ غِ

# الضربالر ابع:الأحذ الممنوع من الإضمار العروض الشاني

يادُمْية أُصِبَتْ لِمُعْتَدَكِفٍ • بل ظبيَة أُوْفَ على شرفِ بل دُرَة زهراء ماسَكَنَتْ • بحراولاآكتنفَتْوراصدَفِ أسرفتِ فى قتــــلى بِلا رَوَ • وسِمتِ قول الله فى السَّرف إنى أنوبُ إليسك مُعْتَرفا • إن كنت تقبلُ تُوبَ مُعْترف

## الضرب الخامس: الأحد المضمر

يافتنة بُومَتْ على الحَلْقِ ه ما بينها والموتِ من مَرْقِ شَسْرُبدت لك من مغارِيها ه يقتَّرُ مُبْسَمُها عن البرقِ ماكنتُ أحسِبُ قبلرؤيتها ه الشميس مطّلماً سوىالشَّرْقِ يامن يَعِيْن بفصلِ نائلٍ ه لوفى يديه مفاتح الرَّزْق العروض الشالك ، له أربعة ضروب (١)

الضرب السادس: المجزوء المرفل

 <sup>(</sup>۱) كان حق الترتيب الهجائى أن يكون موضع هذه القطعة والني تليها ، قبل
 ب ذلك ؛ على أن هنا موضعها من حيث التقسيم العروضى وافظر التعليق ص (٣٣٧)
 من هذا الجزء .

لم يق من قِبـلي سِوى • رشم تغيّر فهو دارِسُ الضرب السابع: المجزوء المذال

الضرب الثامن: المجزوء الصحيح

ألحاظُ عينى تلئيى • فى روض وردٍ يَزدُهى رتمَّتْ بها وتنزَّفتْ • فها الله تنزُّو باأنها الحنِّكُ الجفو • نِ بنخوةٍ وتكرُّهِ والْكُلِّتِي غَنجًا أما • تَرْقُ لاشْعَك أَمْرَهِ

الضرب التاسع: المجزوء المقطوع بسلامة الثابي

أَطْفَتُ شَرَادَةَ لَهُوى ﴿ وَلَوَتْ بَشَدَةٍ عَدْوِى شُمَلٌ عَلَوْنَ مَفَارِقَ ﴿ وَمِضَتْ بِهِجَةٍ سَرْوِى لِمُنَا سَلَكُتُ عَرَوضَها ﴿ ذَهِبَ الزِّمَافُ بَحُرُوى ماأيها الشَّادى صهِ ﴿ لِيسَت بِسَاعَةٍ شَدْوِ

الهزج له عروض واحد وضربان (الضرب الجزوء المنوع من القبض)

أَلَا يادينَ قلِي اللهِ • جابِ الفصّ إذ ولَّى جملتُ الغَّى سِربالى • وكان الرُّشــُ بِي أَوْلَى بنفسى جائر في اكد • كم يُلْفَى جوْره عدلًا وليس الشهدُ في فيهِ • بأحلَ عنده مِن دلا ،

## الضرب الثاني: المحذوف

هنا تَهٰى قوافى الشَّــعْرِ فى هـذا الرَّوِى `` قوافٍ أُلبَسَت حلباً • مر اُلحسنِ البدِّيُ تعالت عن جرير بل • زُمَّدْيْر بل عـــدِيُّ

تم الجزء السادس ويليه — إن شاء الله — الجزء السابع وأوله كتاب الياقوتة الثانية ، في علم الآلحان واختلاف الناس فيه

<sup>(</sup>١) قلت : وأغفل باقى بحور سمر ، إذ انتهت قافيته عسد الياء ، وليس بعد الماء عجاء...

- كتاب الدرة الثانية ۲
- في أيام العرب ووفائهم . لابن عبد ربه
  - ٣ حروب قيس في الجاهلية وم منصبر: لغنيّ على عبس.
- وم النفراوات . لبني عامر على بني عبس . ه وم بطن عاقل: لذبيان على عامر .
  - ٣ وم رحرحان: لعامر على تميم.
  - ١٢ يوم مقتل الحارث بن ظالم بالخزية .
  - ١٦ يوم المريقب : ليني عبس على فزارة .
  - ١٧ نوم ذي حسى: لذبيان على عس .
- ١٨ يوم اليعمرية : لعبس على ذبيان . يوم الهباءة : لعس على ذبيان .
  - ٢٠ يوم الفروق.
  - ٢١ بوم قطن. يوم غدير قلهي.
- ٢٢ .وم الرقم : لغطفان على بني عامر . يوم النتأة .
  - لعبس على بنى عامر .
  - ٢٣ يوم شواحط : لبني المحارب على بني عامر .
    - ٢٤ يوم حوزة الاول: لسلم على غطفان .
      - ه٠٠ يوم حوزة الثاني .
      - ٢٦ يوم ذات الأثل. ۲۷ يوم عدنية هو يوم ملحان .
      - ۲۸ يوم اللوى لغطفان على هوازن .
- ٣٢ يوم الصلعاء: لهوازن على غطفان حرب قيس
  - وكنانة . يوم الكديد : لسليم على كنانة .
    - يوم برَّزة : لكنانة على سلم .
    - ٣٤ يوم الغيفاء لسليم على كنانة .
- ٣٥ حرب قيس وتمبم . يوم السوبان لبني عامر على بنى تميم .
  - ٣٧ يوم دارة مأسل: لتميم على قيس.
  - ٣٨ أيام بكر على تميم . يوم الوقيط .

- . ٤ يوم النباج وثيتل: لتميم على بكر .
- ٤٤ يوم زرود: لبني يربوع على بني تغلب.
- يوم ذي طلوح : لبني يربوع على بكر .
- ٤٤ يوم الحاثر؛ وهو يوم ملهم: لبني يربوع على
- بكر . يوم القحقح ؛ وهو يوم مالة لبني يربوع على بكز.
  - ه؛ يوم رأس العين: لبني يربوع على بكر .
    - يوم العظالى لبنى يربوع على بكر . ٧٤ يوم الغبيط لبني يربوع على بكر .
- ٩٤ يوم مخطط: لبني يربوع على بكر . يوم جدود
- ١٥ يوم سفوان. يوم السلي.
- ٣٥ أيام بكر على تميم : يوم الزويرين . هه يوم الشيطين : لبكر على تميم . يوم صعفوق
- لبكر على تميم .
  - ٧٥ يوم فيحان لبكر على تميم .
  - ٨٥ يوم ذي قار الأول: لبكر على تمم . يوم الحاجر لبكر على تميم .
- ٩٥ يوم الشقيق لبكر على تميم . حرب البسوس .
  - ٦٠ مقتل كليب بن وائل.
  - ٦٣ يوم النهي. يوم الذنائب.
  - ٦٤ يوم واروات. يوم عنيزة .
    - ٦٦ يوم قضة .
  - ٧٧ الكلاب الأول.
  - ٨٠ يوم الصفقة ويوم الكلاب الثاني .
    - ٥٧ يوم طخفة .
    - ٧٦ يوم فيف الريح .
    - ۷۷ يوم تياس.
      - ٧٩ يوم الجبات . ٨٠ يوم إراب.
    - . ٨١ يوم الشعب . يوم غول الأول .

يوم الخندمة . يوم اللهباء .

يوم فزاز

٨٥ يوم المغا يوم النسار .

يوم ذات الشقوق . يوم خو .

أيام الفجار الآو ل .

الفجار الثاني . الفجار الثالث .

الفجار الآخ 44

٩٢ يوم شمطة . يوم العبلاء .

يوم شرب . يوم الحرير . 94

وم عين أباغ ، وبعده أيام ذي قار . 40

> يوم ذي قار . 47

كتاب الزمردة 1.4

فى المواعظ والزهد فرش كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر لابن عبدريه . المعلقات

١٠٤ اختلافالناس في أشعر الشعراء للنبي صلى الله

فى زهير . تميم وابن جندل .

١٠٥ للبيد. للحطيئة. لابن عمر. للأصمعي.

١٠٦ لحاد. لبعضهم لابن العلاء لجرير. لان جرير أشعر نصف بيت . في شعر حسان .

١٠٧ في شعر جرير . في شعر أبي ذؤيب .

لعبد الملك . لابن عبد ربه . ١٠٨١ للني صلى الله عليه وسلم . لابن الخطاب .

الحجاج والمساور . لعائشة . معاونة وولد

لزياد . لعلى في الحرب . للمقداد .

ج١٠٩ للشعبي للنبي صلى الله عليه وسلم .

١١٠ لابن عباس . لكعب. للني صلى الله عليه وسلم ١١١ إسلام دوس . للنبي صلى أنه عليه وسلم .

٢١٢ شعر قتيلة بنت الحارث . بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جرول يوم حنين .

١١٢ فتح مكة . لابن الخطاب .

١١٤ لاين عباس . لمعاوية عمر يشاطر عماله أموالهم

عمر وشعر لزهير . للنبي صلى الله عليه وسلم في وباء المدينة .

١١٥ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين . المنثور الذي يوافق المنظوم .

١١٦ من قال الشعر . للصحابة عمرو بن العاص .

١١٧ عبد الله بن عمرو . ومن شعراء التابعين .

عبيد الله بن مسعود . عروة بن أذبنة .

١١٨ ومن شعراء الفقهاء المبرزين . ان المبارك . 119 راشد بن عبدربه لابن عمر في ولده سالم لعلى

١٢٠ لاين عباس. اين سيرين. الحجاج وأبو هررة للنى صلى الله عليه وسلم وكعبّ .

١٢١ عبيد الله بن مسعود . عروة بن أذيئة .

١٢٢ عروة وهشام بن عبد الملك . ابن المبارك . شريح الفاضي .

عليه وسلم . لابن الخطاب . عمر وأبن عباس | ۱۲۳ قولهم فىالمدح . الرشيد وشاعرمدحه ابن شماس يمذح عمر بن عبد العزيز . الرسول صلى الله

عليه وسلم وابن مرداس. عمر وابن عباس. ١٧٤ أبن عمرو وبعضهم في بيت للحطيثة . عمر بن

عبد العزيز ونصيب. عمر وجربر. عمر ودكين . ابن جعفر ونصيب .

١٢٥ أبو جعفر وطريح . الحطيثة في سجن عمر .

ابن دارة وابن حاتم .

١٢٦ قولهم في الهجاء . الرسول صلى الله عليه وسلم ورجٰل فی أبی سفیان .

١٢٧ ابن ياسر ويمنى. النبي صلى الله عليه و سلم وحسان في شعر له هذيلي وسؤاله حل الزنا .

١٢٨ ابن علقة وإطالة الهجاء. لابن مناذر في كثرة الهجاء لجرير فى الهجاء عبد الملك وجربر والاخطل كثير والاخطل عند عبد الملك.

١٢٩ حصين وصديق له . بعض الملوك ودعبل . |

١٣٠ لجرير في هجاء المعنث له . لجمل . لكثير . ان أ أبي وقاص ودعوته المبرد وشاعر هجاء.

۱۳۱ لآني نواس . لجربر . اهجي بيت للعرب .

١٣٢ لزياد الاعجم للطرماح . للساور .

١٣٣ لعبيد. الرأني وكوفي الوراني.

١٣٤ ليعض الشعراء لآبي العناهيه في ابن معن . مداراة الشعراء وتقيتهم . سلمان والخليل

وبعض المادحين .

١٣٥ النبي برئيم وابن مرداس. تيم عامل زياد. ١٣٦ الاصمى. حلف الاحر. المهدى وأن حفضة

١٣٧ أبو صمضم . للشعبي .

١٣٨ الخليلوالاصمى. لانهان الرشيد والاصمم ١٤٤ لدعيــل .

١٤٥ باب من استعدى عليه من الشعراء. عمر بن الخطاب بين الحطيئة والزبرقان عمر والنجاشي ورهط بن مقيل.

١٤٦ معاوية وأبو بردة وعقيبة .

١٤٧ زياد والعرزدق في فوم هجاهم . يزيد والاخطل في هجاء الانصار .

١٤٩ يزيد وابن الرفيات في تشييبه بعاتـكة . الحجاج وابن نمير في زينب .

٠٥٠ هشام والفرزدق.

١٥١ لاني عرو . للأصمى . للخليل . لزهير للحكياء أبوالعتاهية وابن هانى ً . عبدالملك وابن سهية

١٥٢ للحطيئة . لـكثير . ليعضهم . لعبيد . للفرزدق لبعض الرجاذ . للخريمي .

١٥٣ لكثيرمن رفعه المدح ووضعه الهجاء جريروابنه ١٥٤ جرير وينو نمير . لحبيب . الاعشى والمحلق · | ١٧٨ المتلس . طرفة .

١٥٦ بيت للأعشى . بيت ازهير . بيت لبعض الشعر اء ١٥٧ مروان وابن يزيد لذي الرمة .

وور ما يعاب من الشعر و لس بعب .

الحاد . ست للمرزدق .

١٥٨ ست الفرزدق.

١٥٩ بيت لان هاني . العتابي ومنصور النمري .

١٦٠ تقبيح الحسن وتحسين القبيح . لبعضهم .

للحارث لبشار للمتلس . ١٦١ لجذيمة لابن حسان. للوراق. لاعرابي.

لبشار الاستعارة . في معنى هذا العنوان .

١٦٢ للاعشى. لبعض المحدثين. لابن هاني .

للمرقش. لاين الخطيم. ١٦٣ لابن عبد ربه . الرشيد وسهل للأصمعي .

اختلاف الشعراء في المعنى الواحد في معنى هذا العنوان للشياخ لاين هاني<sup>.</sup> .

١٦٤ للفرزدق للذبياني لطرفه لكثير.

١٦٥ لبعضهم لمسلم. لدريد . للحجاج . لعمرو بن معد يكرب. للأعشى لمسلم بن الوليد.

لاسيلم فيما مدح به .

١٦٦ للحمدوني. لكثير. للمجنون.

١١٧ لابن الاحنف. ليشار. لابن جندب.

**نصريع الغوابي . للفرزدق .** 

١٦٨ لان اخت تأبط شرا . لبعض الأغراب. لابن هاني . لابن أبي حفصة . لطرقة .

للراعي. امرق القيس.

١٦٩ لاني الشيص . لبعضهم . لا ينعبد ريه . ١٧٥ لبعض الشعراء . لمسلم لمكعب . لزهير للقطاى

١٧٦ لحسان لبعضهم . للبيد . لامرئ القيس . لامية . لابن مرداس .

١٧٧ باب ماأدرك على الشعراء . امرى القيس دمير

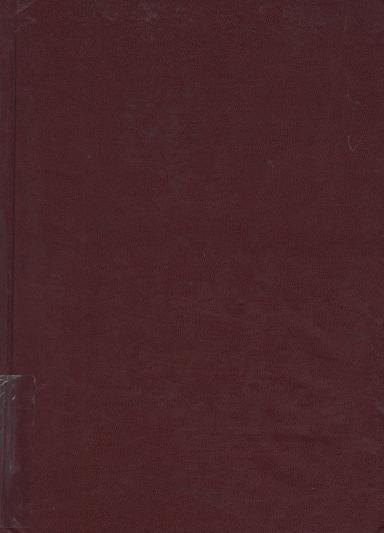